عَن حُذَيْفَةَ بِنِ اليَمَانِ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللهُ إِذَا شَكُونُ النَّبُوَّةُ فِيكُم مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللهُ إِذَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَرْفَعُهَا اللهُ إِذَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَرْفَعُهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَىٰ مِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَرْفَعُهَا، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَرْفَعُهَا، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ مَا شَاءَ اللهُ عَلَىٰ مِنْهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعُهَا، ثُمَّ يَرُفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعُهَا، ثُمَّ يَرُفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعُهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَىٰ مِنْهَاجِ النَّبُوّةِ». ثُمَّ مَنكَت.

رَوَاهُ أَحْمَدُ (١٨٤٠٦) وَغَيْرُهُ، وَانظُر: «السِّلسِلَة الصَّحِيحَة» (٥)

(١) وِرَاثيًّا، يَتَكَادَمُونَ عَلَيهِ تَكَادُمَ الحَمِيرِ.

<sup>(</sup>٢) قَهريًّا؛ يَشُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ، يَملاُّ الدُّنيَا ظُلمًا وَجُورًا.



## بِينْ إِلَّانَ النَّهِ النَّهُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّهُ النَّهُ النَّامُ الْمُعِلَّامُ النَّامُ اللَّامُ اللْمُلْمُ اللَّامُ

إِنَّ الْحَمْدَ لله، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَعْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِالله مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَن يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّالَةِ.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ ثَقَانِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَٱنتُم مُسلِمُونَ ﴾ [آل عمران:١٠٢].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَٱلنَّهُ ٱلَّذِى تَسَاءً لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١].

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ فَوْلَا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلُكُوْ وَلُواْ فَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب:٧٠-٧١].

#### أمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الهَدْي هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَشَرَّ اللهُمْورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ، وَكُلَّ ضَلالةٍ فِي النَّارِ.

#### أمَّا بَعدُ:

فَهَذِهِ -بِحَولِ الله وَقُوَّتِهِ، وَمِنَّتِهِ وَنعَمَتِهِ- هِي الطَّبعَةُ الثَّانِيَةُ مِن كِتَابِ: «دَعَائِم مِنهَاجِ النُّبُوة»، وَقَد نُقِّحَ وَزِيدَ فِيهِ حَتَّىٰ كَأَنَّمَا أُعِيدَتْ صِيَاغَتُهُ بِحَولِ اللهِ وَقُوَّتِهِ.

وَتَأْتِي هَذِهِ الطَّبَعَةُ فِي وَقَتٍ تَمُوجُ فِيهِ الدولُ الإسلَامِيَّةُ مَوْجَ البَحرِ بِالفِتَنِ وَالاضطرَابِ وَالفَوضَىٰ، وَإِنَّا للله وَإِنَّا إِلَيهِ رَاجِعُونَ، فَلَقَد كَانَت النَّيَّةُ فِي بِالفِتَنِ وَالاضطرَابِ وَالفَوضَىٰ، وَإِنَّا للله وَإِنَّا إِلَيهِ رَاجِعُونَ، فَلَقَد كَانَت النَّيَّةُ فِي تَحرِير «الدَّعَائِم» استِبَاقَ مَا يَجرِي الآن؛ تَحذِيرًا، وَتَذكِيرًا، فَلَم تُغْنِ الأَسبَابُ عَن الأحدَاثِ شَيئًا، ﴿ وَاللَّهُ غَالِبُ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْرَا النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

إِنَّ مِنهَاجَ النُّبُوةِ عِصمَةٌ مِنَ الخِزي فِي الدنيَا وَالعَذَابِ فِي الآخرَةِ؟ فَحَقِيقَةُ الإسلامِ مَنجَاةٌ لِمَن صُبغَ بِهَا، ﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِن اللهِ صَبْغَةُ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِن اللهِ صِبْغَةً أَللَهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِن اللهِ صِبْغَةً ﴾، وَلَن يَصْلُحَ آخِرُ هَذِهِ الأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلَحَ بِهِ أَوَّلُهَا.

وَإِنِّي لأَضرَعُ إِلَىٰ الله تَعَالَىٰ أَن يَكشِفَ الكَربَ عَن أُمَّتِنَا، وَأَن يُجَنِّبَهَا مُضلَّاتِ الفِتَنِ، وَكَيدَ الكُفارِ المُتَربِصِينَ بِدِينِهَا وَثَرَواتِهَا، السَّاعِينَ لِنَشرِ الفِتَنِ مُضلَّاتِ الفِتَنِ، وَكَيدَ الكُفارِ المُتَربِصِينَ بِدِينِهَا وَثَرَواتِهَا، السَّاعِينَ لِنَشرِ الفِتَنِ مُضلَّاتِ الفُسلِمِينَ وَفِي دِيَارِهِم، وَأَن يَجعَلَ هَذِهِ وَالفَوضَىٰ وَالانحِلالِ بَينَ أَبنَاءِ المُسلِمِينَ وَفِي دِيَارِهِم، وَأَن يَجعَلَ هَذِهِ

الدَّعَائِمَ عِصمَةً مِن خَطَلٍ، وَإِقَالَةً مِن زَلَلٍ، وَكَشفًا للكَربِ، وَمَخرَجًا مِنَ اللَّمَةِ، وَهَادِيًا -بِأَمرِ الله تَعَالَىٰ- إِلَىٰ الصِّرَاطِ المُستَقِيمِ.

وَصَلَّىٰ الله عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَىٰ أَبُويهِ إِبرَاهِيمَ وَإِسمَاعِيلَ وَعَلَىٰ مَائِرِ الأَنبِيَاءِ وَالمُرسَلِينَ، وَسَلَّم تَسلِيمًا كَثِيرًا.

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الحَمدُ اللهِ رَبِّ العَالَمِينَ.

وكتب أبوعبد الله محمد بن سعيد بن رسلان -عفا الله عنه وعن والديه-

سُبك الأحد الاثنين: ٢٣ من ربيع الآخر ١٤٣٢ ٢٨ من مارس ٢٠١١

# مقدمةُ الطبعةِ الأولى

## بِيْمُ اللَّهُ الرَّجُ الْحُجِّلَا فِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

إِنَّ الْحَمْدَ لله، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغَفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِالله مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ أَعْمَالِنَا، مَن يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ ثَقَانِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَٱنتُم مُسلِمُونَ ﴾ [آل عمران:١٠٢].

﴿ يَآ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمُ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَٱلنَّهُ ٱلَّذِى تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء:١].

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلُكُوْ وَيُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب:٧٠-٧١].

#### أمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الهَدْي هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَشَرَّ الهَدْي هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ، وَكُلَّ ضَلالةٍ فِي النَّارِ.

#### أمَّا بَعدُ:

فَالإسلامُ هُوَ الدِّينُ الذِي رَضِيَهُ اللهُ لِخَلقِهِ فِي أَرضِهِ، أَكْمَلَهُ اللهُ، وَلاَ يَقبَلُ مِن أَحَدِ دِينًا سِوَاهُ، وَهُو دَعوةُ التَّوجِيدِ وَحَقِيقَتُهُ؛ لِكَي يُعبَدَ اللهُ وَحدَهُ، وَيُكفَرَ مِن أَحَدِ دِينًا سِوَاهُ، وَهُو حَقِيقَةُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، التِي لأجلِهَا خَلقَ اللهُ السَّمَواتِ بِكُلِّ مَا يُعبَدُ مِن دُونِهِ، وَهُو حَقِيقَةُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، التِي لأجلِهَا خَلقَ اللهُ السَّمَواتِ بِكُلِّ مَا يُعبَدُ مِن دُونِهِ، وَهُو حَقِيقَةُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، التِي لأجلِها خَلقَ اللهُ السَّمَواتِ وَالأَرضَ، وَالجَنَّةَ وَالنَّارَ، وَأَنزَلَ الكُتبَ، وَأَرسَلَ الرُّسلَ، وَلأجلِها نُصِبَتْ شُومِبَتْ مُولِقَ الجَهَادِ، وَاستَعَرَتْ نِيرَانُ الحَربِ بَينَ جُندِ الرَّحمَنِ وَجُندِ الشَّيطَانِ، وَلأجلِها يُقِيمُ اللهُ تَعَالَىٰ السَّاعَةَ، وَتُنصَبُ المَوَازِينُ، وَتَتَطَايَرُ الصَّحفُ؛ فَآخِذُ وَلاَجلِهَا يُقِيمُ اللهُ تَعَالَىٰ السَّاعَةَ، وَتُنصَبُ المَوَازِينُ، وَتَتَطَايَرُ الصَّحفُ؛ فَآخِذُ بِيمِينِهِ مِن أَمَامَ، وَآخِذُ بِشِمَالِهِ مِن وَرَاءِ ظَهرِهِ.

وَقَدِ اختَارَ اللهُ تَعَالَىٰ لِصُحبَةِ نَبِيِّهِ ﷺ، أعظمَ النَّاسِ -بَعدَ الأنبِيَاءِ- عُقُولًا، وَأَكثَرَهُم فُهُومًا، وَأحدَّهُم أذهَانًا، وَألطَفَهُم إدرَاكًا، وَأعمَقَهُم عِلمًا، وَأَبْرَهُم قُلُوبًا، وَأقلَهُم تَكَلُّفًا.

شَهِدُوا وَقَائِعَ التَّنزِيلِ، وَأسبَابَ الورُودِ، مَعَ مَا خَصَّهُمُ اللهُ تَعَالَىٰ بِهِ مِن تَوقُّدِ الأذهَانِ، وَفَصَاحَةِ اللِّسَانِ، وَسَعَةِ العِلمِ، وَسُهُولَةِ الأخذِ، وَحُسنِ الإِدرَاكِ، وَسُرعَةِ الإِحَاطَةِ، وَسَلَامَةِ القَصدِ، وَتَقوَىٰ الرَّبِّ تَعَالَىٰ.

وَكَانَتِ العَرَبِيَّةُ طَبِيعَتَهُم وَسَلِيقَتَهُم، وَكَانَتِ المَعَانِي الصَّحِيحَةُ مَركُوزَةً فِي فِطَرِهِم وَعُقُولِهِم، مَعَ عَدَمِ حَاجَتِهِم إلَىٰ النَّظَرِ فِي الإسنَادِ وَأحوَالِ الرُّوَاةِ فِي فِطَرِهِم وَعُقُولِهِم، مَعَ عَدَمِ حَاجَتِهِم إلَىٰ النَّظَرِ فِي الإسنَادِ وَأحوَالِ الرُّواةِ وَعِلَلِ الحَدِيثِ، وَالجَرحِ وَالتَّعدِيلِ، وَاستِغنَائِهِم عَنِ النَّظَرِ فِي قَوَاعِدِ الأَصُولِ وَعِلَلِ الحَدِيثِ، وَالجَرحِ وَالتَّعدِيلِ، وَاستِغنَائِهِم عَنِ النَّظَرِ فِي قَوَاعِدِ الأَصُولِ وَأُوضَاعِ الأَصُولِينَ.

لَقَدْ غُنُوا عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، فَلَيسَ فِي حَقِّهِم إلَّا أَمرَانِ:

أَحَدُهُمَا: قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ كَذَا، وَقَالَ رَسُولُهُ كَذَا.

وَالثَّانِي: مَعنَاهُ كَذَا، وَكَذَا.

وَهُم أَسعَدُ النَّاسِ بِهَاتَينِ المُقَدِّمَتَينِ، وَأَحظَىٰ الأُمَّةِ بِهِمَا، وَقُواهُم مُتَوَفِّرَةٌ مُجتَمِعة عُليهِمَا.

لَقَدْ كَانَتِ الخِلَافَةُ بَعدَ النَّبُوَّةِ عَلَىٰ مِنهَاجِ النَّبُوَّةِ، وَكَانَتْ خِلَافَةً رَاشِدَةً، حَقَّقَ فِيهَا الصَّحَابَةُ حَقِيقَةَ دِينِ الإسلامِ العَظِيمِ، تَوحِيدًا وَاتِّبَاعًا، ثُمَّ رَفَعَهَا اللهُ تَعَالَىٰ.

ثُمَّ كَانَتْ مُلكًا عَاضًا، ثُمَّ رَفَعَهَا اللهُ تَعَالَىٰ، ثُمَّ كَانَت مُلكًا جَبرِيًّا، وَسَيَرِفَعُهَا اللهُ تَعَالَىٰ إِذَا شَاءَ.

وَسَتَكُونُ -آخِرَ الأَمْرِ - خِلَافَةُ عَلَىٰ مِنهَاجِ النَّبُوَّةِ، كَمَا كَانَتْ بَعدَ أَنْ رَفَعَ اللهُ النُّبُوَّة.

لَقَدِ افتَرَقَتِ الأُمَّةُ كَمَا أَحبَرَ الرَّسُولُ ﷺ، وَالنَّجَاةُ فِيمَا كَانَ عَلَيهِ ﷺ

وَأَصْحَابُهُ وَهُوَ مِنهَاجُ النُّبوَّةِ، وَهُوَ الصِّراطُ المُستَقِيمُ.

حَقِيقَةُ الإسلامِ فِي التَّوحِيدِ الذِي يَنفِي الكُفرَ، وَالشِّركَ، وَالنِّفَاقَ.

وَفِي الاتبَاعِ الذِي يَنفِي البِدْعَةَ، والإحْدَاثَ فِي الدِّينِ.

لَقَدِ افْتَرَقَتِ الْأُمَّةُ كَمَا أَحْبَرَ الرَّسُولُ ﷺ، وَكُلُّ فِرَقِهَا فِي النَّارِ إِلَّا مَن كَانَ عَلَيهِ ﷺ وَأَصِحَابُهُ ﴿ اللَّاسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا كَانَ عَلَيهِ ﷺ وَأَصِحَابُهُ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا كَانَ عَلَيهِ ﷺ وَأَصِحَابُهُ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَهَذَا دَاعٍ إِلَىٰ مَعرِفَةِ الذِي كَانَ عَلَيهِ عَلَيْهِ وَالذِي كَانَ عَلَيهِ أَصِحَابُهُ هِفَهُ، وَالذِي كَانَ عَلَيهِ أَصِحَابُهُ هِفَهُ، وَمَعرِفَةُ ذَلِكَ سَبِيلُ النَّجَاةِ فِي دُنيَا تَمُوجُ بِأَهْلِ البِدَعِ مَوجًا، وَهُم يَختِلُونَ النَّاسَ عَن دِينِهِم، وَيَلْبِسُونَ عَلَيهِم أَمرَهُم، وَيَسلُكُونَ إِلَىٰ ذَلِكَ سُبُلَ الشَّيَاطِين، وَكَثِيرٌ مِن النَّاسِ فِي جَهلٍ بِدِينِهِ، وَحَيرَةٍ مِن أَمرِهِ، وَأَهْلُ الأَهْوَاءِ يَتَسَلَّلُونَ إِلَىٰ القُلوبِ مِن النَّاسِ فِي جَهلٍ بِدِينِهِ، وَحَيرَةٍ مِن أَمرِهِ، وَأَهْلُ الأَهْوَاءِ يَتَسَلَّلُونَ إِلَىٰ القُلوبِ بِينِهِم، وَيُحْرِفُونَ المُسلِمِينَ عَن صِرَاطِ رَبِّهِم، وَسُنَّةِ نَبِيهِم عَلَيْهُم إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ.

وَسَتَجِدُ -إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ- فِي هَذَا الكِتَابِ مَعَالِمَ دَعَائِمِ مِنهَاجِ النَّبُوَّةِ، وَمِنهَا: كَشفُ عَلَامَاتِ أَهْلِ البِدَعِ، وَتَجلِيَةُ مَوَاقِفِهِم، وَبَيَانُ طُرُقِهِم فِي النَّبُوَّةِ، وَمِنهَا: كَشفُ عَلَامَاتِ أَهْلِ البِدَعِ، وَتَجلِيَةُ مَوَاقِفِهِم، وَبَيَانُ طُرُقِهِم فِي النَّجُدَاعِ وَالمَكْرِ.

وَسَتَرَىٰ -إِنْ شَاءَ اللهُ- أَنَّ سَبِيلَ النَّجَاةِ فِي «مِنهَاجِ النَّبُوَّةِ»؛ إِذْ هُو الدِّينُ الذِي جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ، مُصَفَّىٰ مِن كُلِّ شَائِبَةٍ، مُنَقَّىٰ مِن كُلِّ شَوْبٍ، وَأَعلَامُهُ لَا تَشتَبِهُ مَعَهَا طَرِيقٌ، وَلَا يَضِلُّ مَعَ مَعرِ فَتِهَا سَالِكُ.

#### وَبَعْدُ:

فَهَذِهِ «دَعَائِمُ مِنهَاجِ النُّبوَّةِ»، أسألُ الله أنْ يَنفَعَ بِهَا المُسلِمِينَ، وَأَنْ يَجعَلَهَا خَالِصَةً لِوَجهِهِ الكَرِيمِ، وَأَنْ يَرزُقَنِي فِيهَا الإخلاصَ وَالقَبُولَ، وَأَنْ يَرزُقَنِي فِيهَا الإخلاصَ وَالقَبُولَ، وَأَنْ يَرزُقنِي غِيهَا، وَبَذَلَ الجُهدَ فِي يَجزِي خَيرًا كُلَّ مَن دَلَّ عَلَيهَا، وَأَرشَدَ إلَيهَا، وَنَظَرَ فِيهَا، وَبَذَلَ الجُهدَ فِي طَبعِهَا وَنَشرِهَا وَتَوزِيعِهَا.

وَصَلَّىٰ اللهُ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَبُويهِ إِبرَاهِيمَ وَإِسمَاعِيلَ، وَعَلَىٰ سَائِرِ الأنبِيَاءِ وَالمُرسَلِينَ، وَالآلِ وَالصَّحبِ أَجمَعِينَ، وَسَلَّم تَسلِيمًا كَثِيرًا.

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الحَمدُ اللهِ رَبِّ العَالَمِينَ.

وكتب أبو عبد الله محمد بن سعيد بن رسلان

-عفا الله عنه وعن والديه-

سبك الأحد

الاثنين: ۲۷ من رجب ۱٤۳۰

۲۰ من يوليه ۲۰۰۹



مِنهَاجُ النُّبوَّةِ: الطَّرِيقُ الَّتِي يَحصُلُ بِهَا تَحقِيقُ المُتَابَعَةِ لِمَا كَانَ عَلَيهِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ، وَأَصْحَابُهُ عِلَيْهِ.

أُو: هُوَ السَّيرُ عَلَىٰ طَرِيقَةِ الصَّحَابَةِ فِي اتِّبَاعِهِم للرسُولِ عَلَيْ.

أُو: هُوَ الْأَخذُ بِالْأَثْرِ وَاتِّبَاعُ السُّنَّةِ، بِفَهم الصَّحَابَةِ وَمَن تَبِعَهُم بِإِحْسَانٍ.

وَالْمِنهَاجُ: السَّبِيلُ الَّذِي يَسلُكُهُ المُسلِمُ، وَهُوَ الصِّرَاطُ المُستَقِيمُ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلُ هَاذِهِ عَسَبِيلِي آَدَعُوۤ أَ إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَن ٱللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [يوسف:١٠٨].

وَعَرَّفَ السَّفَّارِينيُّ رَحِمُلَسَّهُ فِي «لَوَامِع الأَنوَار» (١/ ٢٠) مِنْهَاجَ النَّبُوةِ - وَهُو مَذْهَبُ السَّلَفِ- بِأَنَّه:

«مَا كَانَ عَلَيهِ الصَّحَابَةُ الكِرَامُ -رِضُوانُ اللهِ عَلَيهِم-، وَأَعيَانُ التَّابِعِينَ لَهُم بِإحسَانٍ، وَأَتبَاعُهُم، وَأَئمَّةُ الدِّينِ مِمَّن شُهِدَ لَهُ بالإمَامَةِ، وعُرِفَ عِظَمُ لَهُم بِإحسَانٍ، وَأَتبَاعُهُم، وَأَئمَّةُ الدِّينِ مِمَّن شُهِدَ لَهُ بالإمَامَةِ، وعُرِفَ عِظَمُ شَانِهِ فِي الدِّينِ، وَتَلَقَّىٰ النَّاسُ كَلَامَهُم خَلَفًا عَن سَلَفٍ، دُونَ مَنْ رُمِيَ بِبِدعَةٍ، وَشُهِرَ بِلَقَبٍ غَيرِ مَرْضِيٍّ، مِثل: الخَوَارِج، وَالرَّوَافِضِ، وَالقَدَرِيَّةِ، وَالمُرْجِئَةِ،

وَالجَبْرِيَّةِ، وَالجَهمِيَّةِ، وَالمُعْتَزِلَةِ، وَالكَرَّامِيَّةِ، وَنَحوِ هَؤُلاء ...

وَهُو مَذْهَبُ أَئمَّةِ العِلْمِ، وَأَصْحَابِ الأثَرِ، المَعرُوفِينَ بِالسُّنَّةِ، المُقتَدَىٰ بِعِم فِيهَا، مَنْ خَالَفَ شَيئًا مِنْهُ، أَو طَعَنَ فِيهِ، أَو عَابَ قَائِلَهُ، فَهُو مُبتَدِعٌ خَارِجٌ عَنِ الجَمَاعَةِ، زَائِلٌ عَن سَبِيلِ السُّنَّةِ، وَمَنهَجِ الحَقِّ».

وَهُو: سَبِيلُ المُؤمِنِينَ الَّذِينَ مَنْ خَالَفَهِم وَاتَّبَعَ غَيرَ سَبِيلِهِم، وَلَاهُ اللهُ مَا تَوَلَّى، وَأَصْلَاهُ جَهَنَّمَ، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصُلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴾ [النساء:١١٥].

وَأُولُ مَا يَصْدُقُ «سَبِيلُ المُؤمِنِينَ» عَلَيهِ هُو: مَا كَانَ عَلَيهِ الصَّحَابَةُ ﴿ الْمُعَامَلَةِ ، أَو الأَخلَاقِ فَالخُرُوجُ عَمَّا كَانُوا عَلَيهِ فِي العَقِيدَةِ ، أَو العِبَادَةِ ، أَو المُعَامَلَةِ ، أَو الأَخلَاقِ وَالسُّلُوكِ ، اتَّبَاعٌ لِغَيرِ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ .

قَالَ أُبِيُّ بِنُ كَعِبٍ ﴿ عَلَيكُم بِالسَّبِيلِ وَالسُّنَّةِ؛ فَإِنَّهُ مَا مِن عَبدٍ عَلَىٰ السَّبِيلِ وَالسُّنَّةِ ذَكَرَ اللهَ فَاقشَعَرَّ جِلدُهُ مِن خَشيَةِ اللهِ، إلَّا تَحَاتَّتْ عَنهُ خَطَايَاهُ، كَمَا يَتَحاتُ الوَرَقُ اليَابِسُ عَنِ الشَّجَرَةِ.

وَمَا مِن عَبدٍ عَلَىٰ السَّبِيلِ وَالسُّنَّةِ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَينَاهُ مِن خَشيَةِ اللهِ، إلَّا لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ أَبَدًا.

وَإِنَّ اقْتِصَادًا فِي سَبِيلِ وَسُنَّةٍ خَيرٌ مِنَ اجْتِهَادٍ فِي خِلَافِ سَبِيلِ وَسُنَّةٍ،

فَانظُروا أَنْ يَكُونَ عَمَلُكُم -إِنْ كَانَ اجتِهَادًا أَوِ اقتِصَادًا- عَلَىٰ مِنهَاجِ الأَنبِيَاءِ وَسُنَتِهِم»(١).

وَقَالَ أَبُو العَالِيَةِ كَاللَّهُ: «تَعَلَّمُوا الإسلامَ، فَإِذَا تَعلَّمتُمُوهُ فَلا تَرغَبُوا عَنهُ، وَعَلَيكُم بِالصِّرَاطِ المُستَقِيمِ، فَإِنَّهُ الإسلامُ، وَلَا تَحْرِفُوا الإسلامَ يَمِينًا وَلَا شَمَالًا.

وَعَلَيكُم بِسُنَّةِ نَبِيِّكُم وَالذِي كَانَ عَلَيهِ أصحَابُهُ، وإِيَّاكُم وَهَذِهِ الأهوَاءَ التِي تُلْقِي بَينَ النَّاسِ العَدَاوَةَ وَالبَغضَاءَ»(٢).

وَقَالَ الأوزَاعِيُّ رَحَالِسُهُ: «اصبِرْ نَفسَكَ عَلَىٰ السُّنَّةِ، وَقِفْ حَيثُ وَقَفَ القَومُ، وَقُلْ بِمَا قَالُوا، وَكُفَّ عَمَّا كَفُّوا عَنهُ، وَاسْلُكْ سَبِيلَ سَلَفِكَ الصَّالِحِ، فَإِنَّهُ يَسَعُكَ مَا وَسِعَهُم»(").

والإسْلَامُ -كَمَا قَالَ البَرْبَهَارِيُّ نَحَلَلَهُ فِي «شَرْحِ السُّنَّةِ» (ص٥٥)-: «هُو السُّنَّةُ، وَالسُّنَّةُ هِي الإِسْلَامُ، وَلَا يَقُومُ أَحَدُهُمَا إِلَّا بِالآخَرِ».

يَعنِي: أَنَّهُمَا مُتَلَازِمَانِ، وَلَا يُمكِنُ بِحَالٍ أَن يَكُونَ لِلإِنسَانِ دِينٌ إِنْ كَانَ

<sup>(</sup>۱) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (۱/ ٥٤)، و «تلبيس إبليس» بنحوه مختصرًا (۱/ ٤٤)، وابن أبي شيبة (٧/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) «شرح أصول الاعتقاد» (١/ ٥٨)، والمروزي في «السنة» (٨)، والآجري في «الشريعة» (١٩).

<sup>(</sup>٣) «شرح أصول الاعتقاد» (١/ ١٤٧)، و «تلبيس إبليس» (١/ ٥٣)، و الآجري في «الشريعة» (٣/ ٢٧٣)، وأبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٣/٣).

مُعتَقِدًا الإِسلَامَ دُونَ السُّنَّةِ، أَو مُعتَقِدًا السُّنَّةَ دُونَ الإِسلَام.

وَالْإِسلَامُ هُوَ مُقتَضَىٰ شَهَادَةِ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَالسُّنَّةُ هِيَ مُقتَضَىٰ شَهَادَةِ أَنَ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَلَا يَدخُلُ الْإِنسَانُ الْإِسلَامَ إِلَّا بِهَاتَينِ الشَّهَادَتَينِ.

قُولُهُ: «الْإِسلَامُ هُوَ السُّنَّةُ، وَالسُّنَّةُ هِيَ الْإِسلَامُ»؛ يَعنِي: أَنَّ الْإِسلَامَ هُوَ الطَّرِيقَةُ الَّتِي جَاءَ بِهَا الرُّسُلُ -عَلَيهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-، وَكُلُّ الرُّسُلِ جَاءُوا بِالْإِسلَامِ، فَكُلُّ نَبِيٍّ دَعَا إِلَىٰ اللهِ، وَجَاءَ بِشَرِيعَةٍ مِن عِندِ اللهِ، فَذَلِكَ هُوَ الْإِسلَامُ.

فَالإِسلَامُ عِبَادَةُ اللهِ وَجَالَاً وَحَدَهُ فِي كُلِّ وَقَتٍ بِمَا شَرَعَهُ، وَقَد شَرَعَ اللهُ لِلأَنبِيَاءِ شَرَائِعَ إِلَىٰ آجَالٍ، ثُمَّ نَسَخَهَا، فَإِذَا نُسِخَتْ كَانَ العَمَلُ بِالنَّاسِخِ هُوَ للإَنبِيَاءِ شَرَائِعَ إِلَىٰ آنْ نُسِخَتْ تِلكَ الشَّرَائِعُ بِشَرِيعَةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ.

فَالإِسلَامُ هُو مَا جَاءَت بِهِ الرُّسُلُ، مِنَ الدَّعوةِ وَالعَمَلِ فِي كُلِّ وَقَتٍ بِحَسَبِهِ، إِلَىٰ أَنْ جَاءَت بَعثَةُ مُحَمَّدٍ ﷺ فَصَارَ الإِسلَامُ مَا جَاءَ بِهِ دُونَ غَيرِهِ، فِمَنْ بَقِيَ عَلَىٰ الأَديَانِ السَّابِقَةِ، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِمُحَمَّدٍ ﷺ فَلَيسَ بِمُسلِم، حَيثُ لَم يَثْقَدُ للهِ وَعَلَىٰ الأَديَانِ السَّابِقَةِ، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِمُحَمَّدٍ ﷺ فَلَيسَ بِمُسلِم، حَيثُ لَم يَثْقَدُ للهِ وَعَلَىٰ الأَديانِ السَّابِقَةِ، وَلَمْ يُولِي الرَّسُولَ ﷺ؛ لِأَنَّ مَا كَانَ عَلَيهِ مَنْ بَقِي عَلَىٰ دِينِهِ قَدِ انتَهَىٰ وَنُسِخَ، وَالبَقَاءُ عَلَىٰ المَنسُوخِ لَيسَ دِينًا للهِ وَعَلَىٰ العَمَلُ بِالنَّاسِخِ هُو الدِّينُ. العَمَلُ بِالنَّاسِخِ هُو الدِّينُ.

وَقُولُهُ: «وَالسُّنَّةُ هِيَ الإِسلَامُ». لَا فَرقَ بَينَهُمَا، إِذَا فَسَّرْنَا السُّنَّةَ بِالطَّرِيقَةِ فَلَا فَرقَ بَينَهُمَا، إِذَا فَسَّرْنَا السُّنَّةَ بِالطَّرِيقَةِ فَلَا فَرقَ بَينَهَا وَبَينَ الإِسلَام.

وَقُولُهُ: «وَلَا يَقُومُ أَحَدُهُمَا إِلَّا بِالآخَرِ»، لَا يَقُومُ الإِسلَامُ إِلَّا بِالسُّنَّةِ، وَلَا يَعُملُ بِالسُّنَّةِ -أَي: وَلَا تَقُومُ السُّنَّةُ إِلَّا بِالإِسلَامِ، فَالَّذِي يَدَّعِي الإِسلَامَ وَلَا يَعمَلُ بِالسُّنَّةِ -أَي: طَرِيقَةِ الرَّسُولِ ﷺ - وَلَا يُسلِمُ اللهُ لَلهِ السَّنَّةَ، وَلَا يُسلِمُ اللهِ السَّنَةَ، وَلَا يُسلِمُ اللهِ اللهِ السَّنَةَ، وَلَا يُسلِمُ اللهِ السَّنَةَ، فَلَا بُدَّ مِنَ الجَمع بَينَهُمَا» (١).

وَقَالَ البَربَهَارِيُّ رَحِمَلَا فِي «شَرْح السُّنَة» (ص٤٦): «وَاعلَمْ -رَحِمَكَ اللهُ- أَنَّهُ لَا يَتِمُّ إِسلامُ عَبدٍ؛ حَتَّىٰ يَكُونَ مُتَّبِعًا مُصَدِّقًا مُسَلِّمًا، فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ قَد بَقِي شَيءٌ مِن أَمرِ الإِسلامِ لَم يَكفُونَاهُ أَصحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ فَقَد كَذَّبَهُم، وَكَفَىٰ بِقِي شَيءٌ مِن أَمرِ الإِسلامِ لَم يَكفُونَاهُ أَصحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ فَقَد كَذَّبَهُم، وَكَفَىٰ بِقِ فُرْقَةً وَطَعنًا عَليهِم، وَهُو مُبتَدِعٌ ضَالً مُضِلُّ مُحْدِثٌ فِي الإِسلامِ مَا لَيسَ فِيهِ».

وَأُصُولُ السُّنَّةِ -كَمَا قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ كَثِلَتْهُ فِي «أُصُولِ السُّنَّة» (ص ٢٥)-: «التَّمَسُّكُ بِمَا كَانَ عَلَيهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، والاقتِدَاءُ بِهِم، وتَرْكُ البِدَعِ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالةٌ، وَتَرْكُ الخُصُومَاتِ وَالجُلُوسِ مَع أَصْحَابِ اللهُ هُواءِ، وَتَرْكُ المِرَاءِ وَالجِدَالِ وَالخُصُومَاتِ فِي الدِّينِ».

قَالَ ابنُ مَسعُودٍ ﴿ فِيمَا ذَكَرَهُ عَنهُ البَغَوِيُّ رَحَمْلِللهُ فِي ﴿ شَرِحِ السُّنَةُ ﴾ (١/ ٢١٤): ﴿ مَنْ كَانَ مُستَنَّا فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ، أُولَئِكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﴿ كَانُوا خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَأَبَرَّهَا قُلُوبًا، وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، قَوْمُ كَانُوا خَيْرَ هَذِهِ اللهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّه وَنَقُلِ دِينِهِ، فَتَشَبَّهُوا بِأَخْلَاقِهِم وَطَرَائِقِهم، فَهُم اخْتَارَهُم الله لِصُحْبَةِ نَبِيِّه وَنَقْلِ دِينِهِ، فَتَشَبَّهُوا بِأَخْلَاقِهِم وَطَرَائِقِهم، فَهُم

<sup>(</sup>١) «إتحاف القاري» (١/ ٥٥).

كَانُوا عَلَىٰ الهُدَىٰ المُسْتَقِيمِ (١).

وَقَد شُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ -وَقَد ذَكَرَهَا- فَقِيلَ: مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ ﷺ: «مَا أَنَا عَلَيهِ وَأَصْحَابِي».

فَهَذَا مِنْهَاجُ النَّبُوقِ، وَهُو مَنْهِجُ السَّلَفِ الصَّالِحِ مِن الصَّحَابَةِ هِيَّهُ، وَمَن تَبِعَهُم بِإِحْسَانٍ.

وَالْمَنْهَجُ السَّلَفِيُّ فِي أَيْسَرِ عِبَارَةٍ وَأَسْهَلِهَا: هُوَ الْمَنْهَجُ الَّذِي لَا يُقَدِّمُ وَلَا يُؤخُّ فِي أَيْسَرِ عِبَارَةٍ وَأَسْهَلِهَا: هُوَ الْمَنْهَجُ اللَّلَهُ بِرَأْيٍ وَلَا يَوْفُضُ إِلَّا بِبُرْهَانٍ شَرْعِيٍّ، فَلَا يُسَلِّمُ بِرَأْيٍ لَا يُؤلِّقُ الشَّرْعَ، وَلَا يُقِرُّ بِذَوْقٍ أَوْ وَجْدٍ لَيْسَ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ مِنْ كِتَابِ أَوْ سُنَّةٍ.

وَبِالجُمْلَةِ؛ فَالمَنْهَجُ السَّلَفِيُّ لَا يُقَدِّمُ عَلَىٰ أَحْسَنِ الحَدِيثِ -كِتَابِ اللهِ تَعَالَىٰ - حَدِيثًا، وَلَا يُؤْثِرُ عَلَىٰ خَيْرِ الهَدْي - هَدْي مُحَمَّدٍ ﷺ - هَدْيًا.

وَهُو الْمَنْهَجُ البَرِيءُ مِن الْهَوَىٰ، الْقَائِمُ عَلَىٰ الْعَدلِ وَالْحَقِّ، الْوَسَطُّ بَينَ الْغُلُوِّ وَالْجَفَاءِ، والإفراطِ وَالتَّفْرِيطِ، هُوَ سَبِيلُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ؛ الَّذِين هُم فِي الإسْلَام كَأَهْلِ الإِسْلَام فِي أَهْلِ الْمِلَلِ.

وَهُو حَقِيقَةُ الدِّينِ الَّذِي جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللهِ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>١) أثرُ ابنِ مسعودٍ ﷺ لا بأسَ به، وقد أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» (١٨١٠)، بإسنادٍ ضعف.

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١/ ٣٧٨) بلفظٍ مقاربٍ عن ابن عمر هيئه. وروى ابنُ عبد البر نَحْوَهُ عن الحسن البصري، في «الجامع» (١٨٠٧).

«وَقَد خَصَّ اللهُ تَعَالَىٰ مُحَمَّدًا ﷺ بِخَصَائِصَ مَيَّزَهُ اللهُ بِهَا عَلَىٰ جَمِيعِ الأنبِيَاءِ وَالمُرْسَلِينَ، وَجَعَلَ لَهُ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا؛ أَفْضَلَ شِرْعَةٍ وَأَكْمَلَ مِنْهَاجٍ مُبِينٍ.

كَمَا جَعَلَ أُمَّتَهُ خَيرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ للنَّاسِ؛ فَهُم يُوفُونَ (١) سَبْعِينَ أُمَّةً هُم خَيرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَىٰ اللهِ مِن جَمِيعِ الأجناسِ، هَدَاهُم اللهُ بِكِتَابِهِ وَرَسُولِهِ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِن الْحَقِّ قَبْلَهُم، وَجَعَلَهُم وَسَطًا عَدْلًا خِيَارًا.

فَهُم وَسَطٌ فِي تَوحِيدِ اللهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، وَفِي الإيمَانِ بِرُسُلِهِ، وَشَرَائع دِينِهِ مِن الأَمْرِ والنَّهْي، وَالحَلَالِ وَالحَرَامِ.

فَأَمَرَهُم بِالمَعْرُوفِ وَنَهَاهُم عَنِ المُنكَرِ، وَأَحلَّ لَهُم الطَّيِّبَاتِ وحَرَّمَ عَلَىٰ اليَهُودِ، عَلَيهِم الخَبَائِثَ، لَم يُحَرِّمْ عَلَيهِم شَيئًا مِن الطَّيِّبَاتِ كَمَا حَرَّمَ عَلَىٰ اليَهُودِ، وَلَم يُحِلَّ لَهُم شَيئًا مِنَ الخَبَائِثِ كَمَا استَحَلَّتَهَا النَّصَارَىٰ.

وَلَم يُضَيِّقُ عَلَيهم بَابَ الطَّهَارَةِ وَالنَّجَاسَةِ كَمَا ضَيَّقَ عَلَىٰ اليَهُودِ، وَلَم يَوْغَعُ عَنهُم طَهَارَةَ الحَدَثِ والخَبَثِ كَمَا رَفَعَته النَّصَارَىٰ، فَلا يُوجِبُونَ الطَّهَارَةَ مِنَ الجَنَابَةِ، وَلَا الوضُوءَ للصَّلَاةِ، وَلَا اجتِنَابَ النَّجَاسَةِ فِي الصَّلَاةِ، بَلْ يَعُدُّ كَثِيرٌ مِن عُبَّادِهِم مُبَاشَرَةَ النَّجَاسَاتِ مِن أَنْوَاعِ القُرَبِ وَالطَّاعَاتِ، حتىٰ يُقَالَ كَثِيرٌ مِن عُبَّادِهِم مُبَاشَرَةَ النَّجَاسَاتِ مِن أَنْوَاعِ القُرَبِ وَالطَّاعَاتِ، حتىٰ يُقَالَ

<sup>(</sup>١) أي: تتمُّ العِدَّةُ بهم سبعين، يقال: وَفَىٰ الشيءُ، وَوَفَّىٰ، إذا تَمَّ وَكَمُٰلَ [النهاية (٥/ ٢١١)]. وقال في «اللسان»: «وفي حديث النبيِّ عَلَيْهُ أَنَّه قال: «إنكم وَفَيْتُمْ سبعين أمةً، أنتم خيرُهَا وأكرمُهَا علىٰ اللهِ»؛ أي: تَمَّت العِدَّةُ سبعين أمةً بكم». لسان العرب مادة (وفيٰ) (ص٤٨٨٥).

فِي فَضَائِلِ الرَّاهِبِ: «لَهُ أَرْبَعُونَ سَنَةً مَا مَسَّ المَاءَ»!!؛ وَلِهَذَا تَرَكُوا الخِتَانَ، مَع أَنَّه شَرْعُ إِبْرَاهِيمَ الخَلِيلِ -عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- وَأَتْبَاعِهِ.

وَالْيَهُودُ عِنْدَهُم إِذَا حَاضَتِ المَرأَةُ، لَا يُوَاكِلُونَهَا، وَلَا يُشَارِبُونَهَا، وَلَا يُشَارِبُونَهَا، وَلَا يَشَارِبُونَهَا، وَلَا يَقعُدُونَ مَعَهَا فِي بَيتٍ وَاحِدٍ، وَالنَّصَارَىٰ لَا يُحرِّمُونَ وَطْءَ الحَائِض.

وَكَانَ اليَهُودُ لَا يَرُونَ إِزَالَةَ النَّجَاسَةِ، بَل إِذَا أَصَابَ ثُوبَ أَحدٍ مِنهُم قَرَضَهُ بالمِقرَاضِ، وَالنَّصَارَىٰ لَيْسَ عِندَهُم شَيءٌ نَجَسٌ يَحرُمُ أَكلُهُ، أَو تَحْرُمُ الصَّلَاةُ مَعَهُ.

وَكَذَلِكَ المُسلِمُونَ وَسَطُّ فِي الشَّرِيعَةِ، فَلَمْ يَجحَدُوا شَرْعَهُ النَّاسِخَ لأَجْلِ شَرْعِهِ المَنْسُوخِ، كَمَا فَعَلَتِ اليَهُودُ، وَلاَ غَيَّروا شَيئًا مِن شَرْعِهِ المُحْكَمِ، وَلاَ ابتَدَعُوا شَرْعًا لَم يَأْذَنِ اللهُ بِهِ، كَمَا فَعَلَتِ اليَهُودُ، وَلاَ غَلُوا فِي المُحْكَمِ، وَلاَ ابتَدَعُوا شَرْعًا لَم يَأْذَنِ اللهُ بِهِ، كَمَا فَعَلَتِ اليَهُودُ، وَلاَ غَلُوا فِي الأُنبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ كَغُلُوِ النَّصَارَىٰ، وَلاَ بَخَسُوهِم حُقُوقَهِم كَفِعْلِ اليَهُودِ، وَلاَ بَخَسُوهِم حُقُوقَهِم كَفِعْلِ اليَهُودِ، وَلاَ بَخَسُوهِم أَقُوقَهُم كَفِعْلِ اليَهُودِ، وَلاَ بَخَصَائِصِ المَخْلُوقِ وَنَقَائِصِهِ وَمَعَايبِهِ مِنَ الفَقْرِ وَالبُخْلِ وَالعَجْزِ؛ كَفِعْلِ اليَهُودِ، وَلاَ المَخْلُوقَ مُتَّصِفًا بِخَصَائِصِ الخَالِقِ النَّعَارَىٰ، وَلَم يَستَكْبِرُوا عَن سُبْحَانَهُ؛ الَّتِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ فِيهَا شَيءٌ؛ كَفِعْلِ النَّصَارَىٰ، وَلَم يَستَكْبِرُوا عَن عَبَادَتِهِ كَفِعْلِ اليَهُودِ، وَلاَ أَشْرَكُوا بِعِبَادَتِهِ أَحَدًا كَفِعْلِ النَّصَارَىٰ، وَلَم يَستَكْبِرُوا عَن عَبَادَتِهِ كَفِعْلِ اليَهُودِ، وَلاَ أَشْرَكُوا بِعِبَادَتِهِ أَحَدًا كَفِعْلِ النَّصَارَىٰ، وَلَم يَستَكْبِرُوا عَن عَبَادَتِهِ كَفِعْلِ اليَهُودِ، وَلاَ أَشْرَكُوا بِعِبَادَتِهِ أَحَدًا كَفِعْلِ النَّصَارَىٰ.

وَأَهْلُ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ فِي الإسْلَامِ كَأَهْلِ الإسْلَامِ فِي أَهْلِ المِلَلِ، فَهُم وَسَطٌ فِي بَابِ صِفَاتِ اللهِ عَجَنَّ بَينَ أَهْلِ الجَحْدِ وَالتَّعْطِيلِ، وَبَينَ أَهْلِ التَّشْبِيهِ وَالتَّمْثِيل، يَصِفُونَ اللهَ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ، وَبِمَا وَصَفَتْهُ بِهِ رُسُلُهُ مِن غَيرِ تَعْطِيلِ وَلَا تَمثِيلٍ، إِثْبَاتًا لِصِفَاتِ الكَمَالِ، وَتَنزِيهًا لَهُ عَن أَنْ يَكُونَ لَهُ فِيهَا أَنْدَادٌ وَأَمْثَالً.

إِثْبَاتٌ بِلَا تَمثِيل، وَتَنْزِيهُ بِلَا تَعْطِيل؛ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَلَىٰ الْمُمَثِّلَةِ، ﴿وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾. [الشورى: ١١]، رَدُّ عَلَىٰ المُعَطِّلَةِ.

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿قُلْ هُو اللَّهُ أَحَدُ ﴿ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿ لَمْ كَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُنُ فَوَا أَحَدُ ﴾ [الإخلاص:١-٤].

ف: «الصمد»: السَّيِّدُ المُستَوجِبُ لِصِفَاتِ الكَمَالِ.

«وَالأَحَدُ»: الَّذِي لَيسَ لَهُ كُفُو ۗ وَلَا مِثَالٌ.

وَهُم وَسَطٌ فِي بَابِ أَفْعَالِ اللهِ وَجَنَّ بَينَ المُعتَزِلَةِ المُكَذِّبِينَ بِالقَدَرِ، وَالجَبرِيَّةِ النَّافِينَ لِحِكْمَةِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ وَعَدْلِهِ، وَالمُعَارِضِينَ بِالقَدَرِ أَمرَ اللهِ وَرَحْمَتِهِ وَعَدْلِهِ، وَالمُعَارِضِينَ بِالقَدرِ أَمرَ اللهِ وَنَهْيَهُ، وَثَوَابَهُ وَعِقَابَهُ.

وَفِي بَابِ الوَعْدِ وَالوَعِيدِ بَينَ الوَعِيدِيَّةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ بِتَخْلِيدِ عُصَاةِ المُسْلِمِينَ فِي النَّارِ، وَبَينَ المُرْجِئَةِ الَّذِينَ يَجْحَدُونَ بَعضَ الوَعِيدِ، وَمَا فَضَّلَ المُسْلِمِينَ فِي النَّارِ، وَبَينَ المُرْجِئَةِ الَّذِينَ يَجْحَدُونَ بَعضَ الوَعِيدِ، وَمَا فَضَّلَ المُسْلِمِينَ فِي النَّارِ، وَبَينَ المُرْجِئَةِ الَّذِينَ يَجْحَدُونَ بَعضَ الوَعِيدِ، وَمَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ الأَبرَارَ عَلَىٰ الفُجَّارِ.

وَهُم وَسَطٌ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَينَ الغَالِي فِي بَعْضِهِم الَّذِي يَقُولُ فِيهِ بِإِلَهِيَّةٍ أَو غَصْمَةٍ، وَالجَافِي عَنهُم: الَّذِي يُكَفِّرُ بَعْضَهُم أَو

يُفَسِّقُهُ، وَهُم خِيَارٌ هَذِهِ الأُمَّةِ.

والله ﷺ أَرْسَلَ مُحَمَّدًا ﷺ للنَّاسِ رَحْمَةً، وَأَنْعَمَ بِهِ نِعْمَةً يَا لَهَا مِن نِعْمَةٍ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَكَمِينَ ﴾ [الأنبياء:١٠٧]، وقالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَكَمِينَ ﴾ [الأنبياء:٢٨]، وَهُم الَّذِينَ لَم يُؤمِنُوا ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ ٱللهِ كُفُرًا ﴾ [إبراهيم: ٢٨]، وَهُم اللهُ يَوْمِنُوا بِمُحَمَّدٍ عَلَىٰ عِبَادِهِ.

فَجَمَعَ اللهُ لأُمَّتِهِ بِخَاتَمِ النَّبِيينَ، وَإِمَامِ المُتَّقِينَ، وَسَيِّدِ وَلَدِ آدَمَ أَجْمَعِينَ مَا فَرَّقَهُ فِي غَيرِهِم مِنَ الفَضَائِلِ، وَزَادَهُم مِن فَضْلِهِ أَنْوَاعَ الفَوَاضِلِ، بَل آتَاهُم مَا فَرَّقَهُ فِي غَيرِهِم مِنَ الفَضَائِلِ، وَزَادَهُم مِن فَضْلِهِ أَنْوَاعَ الفَوَاضِلِ، بَل آتَاهُم كِفْلَينِ مِن رَحْمَتِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَثَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَقُواْ اللّهَ وَءَامِنُوا بِفُلْينِ مِن رَحْمَتِهِ، وَيَعْفِرُ لَكُمُ وَاللّهُ عَفُورٌ بِرَسُولِهِ عَنْ فَرُولَا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرُ لَكُمُ وَاللّهُ عَفُورٌ بِرَسُولِهِ عَنْ فَضُلِ اللّهِ وَاللّهُ عَفُورٌ وَيَعْفِرُ لَكُمْ وَاللّهُ عَفُورٌ اللّهُ عَفُورٌ اللّهُ وَأَنَّ الفَضْلَ بِيدِ رَحِيمٌ ﴿ إِللّهُ مِن يَحْمَتِهِ الْفَضْلِ اللّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ اللّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ اللّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءً وَاللّهُ وَأَنَّ الْفَضْلِ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءً وَاللّهُ وَأَنَّ الْفَضْلِ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءً وَاللّهُ وَأَنَّ الْفَضْلِ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءً وَاللّهُ وَاللّهُ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن يَشَاءً وَاللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

وَالْمَعنَىٰ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، خَافُوا عِقَابَ اللهِ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ، يُؤْتِكُم ضِعفَينِ مِن رَحمَتِهِ، وَيَجعَلْ لَكُم نُورًا تَهتَدُونَ بِهِ، وَيَغفِرْ لَكُم ذُنُوبَكُم، وَاللهُ غَفُورٌ لِعِبَادِهِ، رَحِيمٌ بِهِم.

أَعطَاكُمُ اللهُ تَعَالَىٰ ذَلِكَ كُلَّهُ ؛ لِيعْلَمَ أَهلُ الكِتَابِ الَّذِينَ لَمْ يُؤمِنُوا بِمُحَمَّدٍ ﷺ أَنَّهُم لَا يَقدِرُونَ عَلَىٰ شَيءٍ مِن فَضلِ اللهِ يَكسِبُونَهُ لِأَنْفُسِهِم أُو

<sup>(</sup>۱) «الجواب الصحيح» لشيخ الإسلام ابن تيمية (۱/ 18).

يَمْنَحُونَهُ لِغَيرِهِم، وَأَنَّ الفَضلَ كُلَّهُ بِيَدِ اللهِ وَحدَهُ يُؤتِيهِ مَنْ يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ، وَاللهُ ذُو الفَضل العَظيم عَلَىٰ خَلْقِهِ.

وَدِينُ اللهِ تَعَالَىٰ وَسَطٌ بَينَ الجَافِي عَنْهُ وَالغَالِي فِيهِ؛ كَالوَادِي بَينَ جَبَلَينِ، وَالهُدَىٰ بَينَ ضَلَالتَينِ، وَالوَسَطِ بَينَ طَرَفَينِ ذَمِيمَيْنِ.

وَكَمَا أَنَّ الجَافِي عَنِ الأَمْرِ مُضَيِّعٌ لَهُ، فَالغَالِي فِيهِ مُضَيِّعٌ لَهُ، هَذَا بِتَجَاوُزِهِ الحَدَّ.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ [البقرة:١٤٣]؛ أي: عُدُولًا خِيَارًا.

وَكَمَا أَنَّ الأُمَّةَ وَسَطٌ بَينَ الأُمَمِ، فَكَذَلِكَ أَهلُ السُّنَّةِ وَسَطٌ بَينَ الطَّوَائِفِ وَالفِرَقِ.

فَفِي أَبوَابِ الإِيمَانِ: أَهلُ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ وَسَطُّ بَينَ التَّكْفِيرِيِّينَ الغُلَاةِ، وَالمُرجِئَةِ الجُفَاةِ.

وَفِي إِثْبَاتِ الإِيمَانِ مِن أَنَّهُ قُولٌ وَعَمَلُ وَاعتِقَادٌ: أَهلُ السُّنَّةِ وَسَطٌّ بَينَ هَوُ لَاءِ وَهَوُ لَاءِ.

وَفِي بَابِ الْأَسمَاءِ وَالصِّفَاتِ: هُم وَسَطٌّ بَينَ المُعَطِّلَةِ وَالمُمَثِّلةِ.

وَفِي الصَّحَابَةِ عِينَ السُّنَّةِ وَسَطٌّ بَينَ الرَّوَافِضِ وَالنَّواصِبِ.

وَفِي بَابِ القَضَاءِ وَالقَدَرِ: أَهلُ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ وَسَطُّ بَينَ القَدَرِيَّةِ

#### وَالجَبِرِيَّةِ.

وَأَهِلُ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ وَسَطُّ فِي أَهلِ الكَبَائِرِ مِن أُمَّةِ مُحَمَّدٍ عَالَةً: بَينَ الخَوَارِج وَالمُعتَزِلَةِ، وَبَينَ المُرْجِئَةِ.

وَهُم يَنْفُونَ عَنِ الدِّينِ تَحْرِيفَ الغَالِين؛ وَهُو التَّعَصُّبُ الشَّدِيدُ بِلَا دَلِيل، وَهُو التَّعَصُّبُ الشَّدِعِيَّاتِ وَمُتَابَعَةُ الهَوَى، وَانتِحَالَ المُبْطِلِينَ؛ وَهُو تَحْسِينُ الظَّنِّ بِالعَقْلِ فِي الشَّرْعِيَّاتِ وَمُتَابَعَةُ الهَوَى، وَتَخْوِيلَ المُاهِلِينَ؛ وَهُو الجَهْلُ بِمَصَادِرِ الأَحْكَامِ، وَبِدَلَالتِهَا عَلَىٰ مَا استُدِلَّ وَتَا فِي الشَّدِلَ الجَاهِلِينَ؛ وَهُو الجَهْلُ بِمَصَادِرِ الأَحْكَامِ، وَبِدَلَالتِهَا عَلَىٰ مَا استُدِلَّ بِهَا عَلَيهِ.

## فَهَذَا هُو مِنْهَاجُ النُّبُوَّةِ.

وَهُو مَا كَانَ عَلَيهِ الصَّحَابَةُ الكِرَامُ -رِضُوانُ الله عَلَيهِم-، وَأَعْيَانُ التَّابِعِينَ لَهُم بِإِحْسَانٍ، وَأَتْبَاعُهُم، وَأَتْمَّةُ الدِّينِ مِمَّن شُهِدَ لَهُ بالإمامَةِ، وعُرِفَ عِظَمُ شَانْهِ فِي الدِّينِ، وَتَلَقَّىٰ النَّاسُ كَلاَمَهُم خَلَفًا عَن سَلَفٍ، دُونَ مَنْ رُمِيَ بِبِدْعَةٍ، وَالمَّرْجِعَةِ، وَالمَّرْجِعَةِ، وَالمَّرْجِعَةِ، وَالمَحْرِيَّةِ، وَالمُرْجِعَةِ، وَالجَبْرِيَّةِ، وَالجَهْمِيَّةِ، وَالمُعْتَزِلَةِ، وَالكَرَّامِيَّةِ، وَنحو هَؤُلاءِ.

وَرَغْمَ وُضُوحِهِ وَظُهُورِهِ إِلَّا أَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ قَدْ حَادُوا عَنْهُ، وَاتَّخَذُوا لَهُمْ مَنَاهِجَ مُنَاقِضَةً لَهُ.

وَالْمَنْهَجُ السَّلَفِيُّ يَلْتَزِمُ بِفَهْمِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ كَمَا فَهِمَهُمَا السَّلَفُ الصَّالِحُ، وَلَا يُقَدِّمُ عَقْلًا عَلَىٰ نَقْلٍ، وَيَقْطَعُ بِمُوافَقَةِ صَرِيحِ الْمَعْقُولِ لِصَحِيحِ الْمَنْقُولِ، وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ شَرِيعَةٍ وَحَقِيقَةٍ، وَلَا بَيْنَ عِلْمٍ وَعَمَلٍ، وَعِنْدَ أَهْلِهِ يَقِينٌ رَاسِخٌ أَنَّ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَحْدَهُمَا -إِذَا الْتُزِمَ بِفَهْمِ السَّلَفِ وَتَفْسِيرِهِمْ لَهُمَا- الكِفَايَةَ وَالسَّدَادَ، وَالهِدَايَةَ وَالرَّشَادَ، فِي جَمِيعِ أَبْوَابِ الخَيْرِ.

وَمِنْهَاجُ النَّبُوَّةِ، هُو مَنْهَجُ الفِرْقَةِ النَّاجِيةِ، وَالطَّائِفَةِ المَنْصُورَةِ، وَهُو قَائِمٌ عَلَىٰ دَعَائِمَ؛ هِي: الرُّجُوعُ إِلَىٰ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِفَهْمِ سَلَفِ الأُمَّةِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَمَنْ تَبِعَهُم بِإِحْسَانٍ، وَالدَّعْوَةُ إِلَىٰ تَوْحِيدِ اللهِ وَلَيْ وَإِخْلَاصِ العَمَلِ لَهُ وَحْدَهُ وَمَنْ تَبِعَهُم بِإِحْسَانٍ، وَالدَّعْوَةُ إِلَىٰ تَوْحِيدِ اللهِ وَلَيْ وَإِخْلَاصِ العَمَلِ لَهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَتَحْذِيرُ النَّاسِ مِن الشِّرِكِ عَلَىٰ اخْتِلَافِ صُورِهِ وَتَنوُّعِ مَظَاهِرِهِ، وَالدَّعْوَةُ إِلَىٰ الاتِّبَاعِ بِتَجْرِيدِ المُتَابَعَةِ للمَعْصُومِ عَلَىٰ وَنَبْذُ تَقْلِيدِ الرِّجَالِ وَاتِّبَاعِ اللَّهُوى، وَمُجَانَبَةُ البِدَعِ، وَالبَرَاءَةُ مِنْهَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، مَع مُجَانَبَةِ أَهْلِ الأَهْوَاءِ وَالقِيَامِ عَلَيهِم بِكُلِّ مُمكِنٍ فِي كُلِّ سَبِيلٍ، وَطَلَبُ العِلْمِ النَّافِعِ مِن مَظَانِهِ، وَتَقْدِيرُ وَالقِيَامِ عَلَيهِم بِكُلِّ مُمكِنٍ فِي كُلِّ سَبِيلٍ، وَطَلَبُ العِلْمِ النَّافِعِ مِن مَظَانِّهِ، وَتَقْدِيرُ وَالقِيَامِ عَلَيهِم بِكُلِّ مُمكِنٍ فِي كُلِّ سَبِيلٍ، وَطَلَبُ العِلْمِ النَّافِعِ مِن مَظَانِهِ، وَتَقْدِيرُ وَالقِيَامِ عَلَيهِم بِكُلِّ مُمكِنٍ فِي كُلِّ سَبِيلٍ، وَطَلَبُ العِلْمِ النَّافِعِ مِن مَظَانِهِ، وَتَقْدِيرُ العُلَمَاءِ النَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الهُدَىٰ وَيُجَانِبُونَ الهَوَىٰ، وَيَفْقَهُونَ الكِتَابَ وَالشَّنَة البَاللَّالَةِ الصَّالِحِينَ.

وَمِن دَعَائِم مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ: لزُومُ غَرْزِ الصَّحَابَةِ فِي مَسَائِلِ الإيمَانِ وَالكُفْرِ، وَالدِّمَاءِ المَعْصُومَةِ بالإيمَانِ وَالأَمْانِ، وَالأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهي عَنِ المُنْكَرِ، وَالدِّمَاءِ المَعْصُومَةِ بالإيمَانِ وَالأَمَانِ، وَالأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهي عَنِ المُنْكَرِ، وَالجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ طَلَبًا وَدَفْعًا، وَالإَمَامَةِ وَالبَيْعَةِ، وَلزُومِ الجَمَاعَةِ، وَالجَمَاعَةِ، وَلزُومِ الجَمَاعَةِ، وَمُعَامَلَةِ وُلاَةِ الأَمُورِ، وَالوَلاءِ وَالبَرَاءِ.

وَمِن دَعَائِم مِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ: نَبْذُ التَّعَصُّبِ وَالتَّحَزُّبِ، وَالتَّمَسُّكُ بِمَكَادِمِ الأَخْلَقِ وَمَحَاسِنِ الأَعْمَالِ.

وَأَهْلُ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ فِي كُلِّ مَا يَفْعَلُونَهُ وَيَقُولُونَهُ مِن هَذَا وَغَيرِهِ، مُتَّبِعُونَ

للكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَطَرِيقَتُهُم هِي دِينُ الإِسْلَامِ، الَّذِي بَعَثَ اللهُ بِهِ مُحَمَّدًا ﷺ، فَهَذِهِ أُصُولُ أَهْلِ السُّنَّةِ.

وَعِنْدَهُمْ أَنَّ هَذِهِ الأُصُولَ لَا يُنَالُ مِنْهَا بِزَمَانٍ وَلَا بِمَكَانٍ، فَلَا يَنَالُ مِنْهَا بِرَمَانٍ وَلَا بِمُكَانٍ، فَلَا يَنَالُ مِنْهَا بِرَمَانٍ وَلَا بِعُرْفٍ مَحَلِّيً؛ بعُدُ المَكَانِ وَلَا بِعُرْفٍ مَحَلِّيً؛ بعُدُ المَكَانِ وَلَا تَأَثُّرُ بِوَاقِعٍ عَصْرِيٍّ، وَلَا بِعُرْفٍ مَحَلِّيً؛ لِأَنَّهَا هِيَ المُهَيْمِنَةُ عَلَىٰ ذَلِكَ كُلِّهِ عِنْدَ كُلِّ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلَامِ دِينًا، وَبِالإِسْلَامِ دِينًا، وَبِالإِسْلَامِ دِينًا، وَبِالإِسْلَامِ وَينًا، وَبِالإِسْلَامِ وَينًا، وَبِالإِسْلَامِ وَينًا، وَبِالإِسْلَامِ وَينًا، وَبِالإِسْلَامِ وَينًا، وَبِالإِسْلَامِ وَينًا، وَبِالإِسْلَامِ وَالاَتّبَاعِ؛ وَبِمُحَمَّدٍ عَلَىٰ فَرَسُولًا، وَعَرَفَ مُقْتَضَىٰ ذَلِكَ مِنَ العِلْمِ وَالعَمَلِ وَالاَتّبَاعِ؛ فَالْتَزَمَةُ فِي كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مِنْ أَمْرِ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ.

إِذَا كَانَتْ هَذِهِ القَوَاعِدُ الفِطْرِيَّةُ البُوْهَانِيَّةُ أُسُسَ هَذَا المَنْهَجِ الرَّبَّانِيِّ، فَإِنَّ المُنْحَرِفِينَ الزَّائِغِينَ الضَّالِّينَ قَدْ جَعَلُوهَا وَرَاءَهُمْ ظِهْرِيًّا، وَاتَّخَذُوا أَهْلَهَا سِخْرِيًّا، وَاصْطَنَعُوا لِأَنْفُسِهِمْ مَنَاهِجَ وَأُصُولًا عَقِيمَةً صَاغَتْهَا عُقُولُهُمُ القَاصِرَةُ، سِخْرِيًّا، وَاصْطَنَعُوا الأَنْفُسِهِمْ مَنَاهِجَ وَأُصُولًا عَقِيمَةً صَاغَتْهَا عُقُولُهُمُ القَاصِرَةُ، وَأَذْوَاقُهُمُ السَّقِيمَةُ، فَكَانَ أَنْ جَعَلُوا اليسيرَ مِنَ الدِّينِ عَسِيرًا، وَالوَاضِحَ مِنَ الشَّرْعِ مُشْكِلًا، وَالقَرِيبَ بَعِيدًا، وَعَقَدُوا الأَمْرَ تَعْقِيدًا شَدِيدًا، وَجَافُوا الفِطْرَة مُمْجَافَاةً ظَاهِرَةً، فَظَنَّ مَنْ لَا عِلْمَ لَهُ بِالحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ الَّتِي هِي دِينُ الفِطْرَةِ، وَهِي اليُسْرُ، وَفِيهَا صَلَاحُ العَقْلِ وَالذَّوْقِ جَمِيعًا، أَنَّ مَا جَاءَ بِهِ وَهِي النُسْرُ، وَفِيهَا صَلَاحُ العَقْلِ وَالذَّوْقِ جَمِيعًا، أَنَّ مَا جَاءَ بِهِ هَوْلَاءِ المُبْتَدِعُونَ المُتَهَوِّكُونَ المُتَحَيِّرُونَ هُو دِينُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ!!

## وَأَيْنَ مِنْهُم مَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللهِ مُحَمَّدٌ وَلَيْنَاهُ؟!

وَقَدْ أَدَّىٰ اضْطِرَابُهُم وَاخْتِلَافُهُمْ وَتَلْبِيسُهُمْ وَاخْتِلَاطُهُمْ إِلَىٰ خَفَاءِ المَنْهَجِ الحَقِّ، الَّذِي هُوَ مَنْهَجُ الرُّسُلِ، وَبُعِثَ بِهِ رَسُولُ اللهِ اللهُهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ ا

ثُمَّ أَدَّىٰ بِهِمُ اضْطِرَابُهُمْ وَتَحَيُّرُهُمْ وَاخْتِلَافُهُمْ وَاخْتِلَافُهُمْ وَاخْتِلَاطُهُمْ إِلَىٰ زَوَالِ المَنْهَجِ مِنْ بَيْنِهِمْ، بَلْ أَدَّىٰ إِلَىٰ مَا هُوَ أَخْطَرُ مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ سُوءُ الظَّنِّ بِمَنْهَجِ المُنْهَجِ الرَّسُل أَنْفُسِهِمْ.

وَأُمَّا السَّلَفُ فَكَانُوا عَلَىٰ الهُدَىٰ وَالحَقِّ المُبِينِ، قَارِّينَ مُطمَئِنِينَ، لَا مُضطَرِبِينَ وَلَا مُتَحَيِّرِينَ.

ذَكَرَ الذَّهَبِيُّ لَحَالِللهُ، عَن يَحيَىٰ بنِ عَوْنِ: قَالَ: «دَخَلْتُ مَعَ سُحْنُونٍ عَلَىٰ ابنِ القَصَّارِ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقَالَ: مَا هَذَا القَلَقُ؟! قَالَ لَهُ: المَوتُ وَالقُدُومُ عَلَىٰ اللهِ.

قَالَ لَهُ سُحْنُونٌ: أَلَسْتَ مُصَدِّقًا بِالرُّسُلِ، وَالبَعثِ وَالحِسَابِ، وَالبَجنَّةِ وَالنَّادِ، وَأَنَّ أَفضَلَ هَذِهِ الأُمَّةِ أَبُو بَكرٍ ثُمَّ عُمَرُ، وَالقُرآنُ كَلَامُ اللهِ غَيرُ مَخلُوقٍ، وَالنَّادِ، وَأَنَّ أَفضَلَ هَذِهِ الأُمَّةِ أَبُو بَكرٍ ثُمَّ عُمَرُ، وَالقُرآنُ كَلَامُ اللهِ غَيرُ مَخلُوقٍ، وَأَنَّ اللهَ يُرَىٰ يَومَ القِيَامَةِ، وَأَنَّهُ عَلَىٰ العَرشِ استَوَىٰ، وَلَا تَخرُجُ عَلَىٰ الأَئِمَّةِ بِالسَّيفِ، وَإِن جَارُوا؟

قَالَ: إِي وَاللهِ!

فَقَالَ: مُتْ إِذَا شِئتَ، مُتْ إِذَا شِئتَ» أَنْ إِذَا شِئتَ» (١).

\* \* \*

(۱) «سير أعلام النبلاء» (۱۲/۲۷).

# أُسبَابُ الانجِرَافِ عَن سَبِيلِ السَّلَفِ

وَبِيَانُ ذَلِكَ: بِأَنْ يُعْلَمَ أَنَّ طُرُقَ الزَّيْغِ عَنْ سَبِيلِ السَّلَفِ فِي الاعْتِقَادَاتِ وَالعِبَادَاتِ وَالمُعَامَلَاتِ إِنَّمَا تَنْتَهِي إِلَىٰ أَحَدِ سَبِيلَيْنِ، كَمَا بَيَّنَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ شَيْخُ الإِسْلَامِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ-.

وَهَذَانِ السَّبِيلَانِ هُمَا جِمَاعُ سُبُلِ الضَّلَالِ، وَإِلَيْهِمَا تَرْجِعُ مَسَالِكُ الابْتِدَاعِ، وَطَرَائِقُ الانْجِلَالِ عَنْ طَرِيقِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَصَحْبِهِ -رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ-.

أَحَدُ هَذَيْنِ السَّبِيلَيْنِ: هُوَ طَرِيقُ المُتَكَلِّمِينَ مِنْ أَنْصَارِ العَقْلِ.

وَأُمَّا الثَّانِي: فَهُوَ طَرِيقُ المُتَصَوِّفَةِ أَرْبَابِ العَاطِفَةِ.

وَلِكُلِّ مِنْ هَذَيْنِ الطَّرِيقَيْنِ سِمَاتٌ وَخَصَائِصُ، تَرْجِعُ إِلَىٰ هَذَيْنِ الأَصْلَينِ: العَقْلِ، وَالعَاطِفَةِ.

فَأُمَّا المُتَكَلِّمُونَ: فَإِنَّهُمْ غَلَّبُوا العَقْلَ، وَسَارُوا وَرَاءَ مَا تَخَيَّلُوهُ.

وَأَمَّا المُتَصَوِّفَةُ: فَإِنَّهُمْ رَجَعُوا إِلَىٰ رِيَاضَاتِهِمْ، وَإِلَىٰ أَذْوَاقِهِمْ، وَمَوَاجِيدِهِمْ، وَعَوَاطِفِهِمْ.

فَالْأَوَّلُونَ -أَعْنِي: المُتَكَلِّمِينَ- تُوحِي إِلَيْهِمْ عُقُولُهُمْ!!

وَأَمَّا الصُّوفِيَّةُ فَإِنَّهُمْ يَتَلَقُّونَ الوَحْيَ عَنْ قُلُوبِهِمْ!!، فَالوَاحِدُ مِنْهُمْ يَقُولُ: أَنْتُمْ أَهْلَ السُّنَّةِ، إِنَّمَا تَلَقَّيْتُمْ عِلْمَكُمْ مَيِّتًا عَنْ مَيِّتٍ، وَأَمَّا نَحْنُ فَتَلَقَّيْنَا العِلْمَ عَنِ الحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ؛ حَدَّثِنِي قَلْبِي عَنْ رَبِّي!!

فَالمُتَكَلِّمُونَ تُوحِي إِلَيْهِمْ عُقُولُهُمْ، وَأَمَّا الآخَرُونَ مِنَ المُتَصَوِّفَةِ فَإِنَّهُمْ يَتَلَقَّونَ الوَحْيَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، وَهَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ إِنَّمَا تَعْبَثُ بِهِم شَيَاطِينُهُم.

أَمَّا الوَحْيُ الَّذِي جَاءَ مُحَمَّدًا مِلْ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْزَلَهُ اللهُ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - عَلَيْهِ فَلَا يَكَادُونَ يُقِيمُونَ لَهُ أُسًّا، وَلَا يَرْفَعُونَ لَهُ رَأْسًا.

قَالَ الذَّهَبِيُّ رَحِّلَا إِللَّهَ فِي «السِّير» (٤/ ٢٧٤): «إِذَا رَأَيتَ المُتَكَلِّمَ المُبتَدِعَ يَقُولُ: دَعْنَا مِنَ الكِتَابِ وَالأَحَادِيثِ الآحَادِ، وَهَاتِ «العَقْلَ»؛ فَاعْلَمْ أَنَّهُ أَبُو يَقُولُ: دَعْنَا مِنَ النَّقْلِ وَمِنَ العَقْلِ، جَهلٍ، وَإِذَا رَأَيتَ السَّالِكَ التَّوحِيدِيَّ يَقُولُ: دَعْنَا مِنَ النَّقْلِ وَمِنَ العَقْلِ، وَهَاتِ النَّوْقَ وَالوَجْدَ، فَاعلَمْ أَنَّهُ إِبلِيسُ قَد ظَهَرَ بِصُورَةِ بَشَرٍ، أَو قَد حَلَّ فِيهِ، وَهَاتِ النَّوْقَ وَالوَجْدَ، فَاعلَمْ أَنَّهُ إِبلِيسُ قَد ظَهَرَ بِصُورَةِ بَشَرٍ، أَو قَد حَلَّ فِيهِ، فَإِنْ جَبُنْتَ مِنْهُ، فَاهْرُبْ، وَإِلَّا فَاصْرَعْهُ وَابرُكُ عَلَىٰ صَدْرِهِ، وَاقرَأْ عَلَيهِ آيَةَ الكُرْسِيِّ وَاخْنُقُهُ».

وَمِنْ سِمَاتِ المُتَكَلِّمِينَ: تَقْدِيمُهُمُ العَقْلَ عَلَىٰ النَّقْلِ، وَادِّعَاؤُهُمْ أَنَّ الرَّسُولَ وَمِنْ سِمَاتِ المُتَكَلِّمِينَ: تَقْدِيمُهُمُ العَقْادِيَّةَ بِأَدِلَّتِهَا العَقْلِيَّةِ، وَكَذَلِكَ الرَّسُولَ وَلَيْتَا لَمْ يُبَيِّنْ أُصُولَ الدِّينِ الاعْتِقَادِيَّةَ بِأَدِلَّتِهَا العَقْلِيَّةِ، وَكَذَلِكَ الرَّسُولَ وَيَدَّعُونَ أَنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَشْتَغِلُوا بِالكَلَامِ (') لِانْشِغَالِهِمْ بِالفُتُوحِ أَوْ القُرْآنُ، وَيَدَّعُونَ أَنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَشْتَغِلُوا بِالكَلَامِ (')

<sup>(</sup>١) أَيْ: بِعِلْمِ الكَلَامِ الَّذِي بَحَثَ فِي العَقِيدَةِ بِطَرِيقَةٍ عَقْلِيَّةٍ مَحْضَةٍ، بل بطريقةٍ جهليةٍ مَحْضَةٍ.

لِطَلَبِهِمُ السَّلَامَةَ، حَتَّىٰ إِنَّهُمْ ادَّعَوْا أَنَّ مَنْهَجَ السَّلَفِ أَسْلَمُ، وَأَمَّا مَنْهَجُ الخَلَفِ فَأَعْلَمُ وَأَحْكَمُ.

وَقَالُوا: إِنَّ الصَّحَابَةَ آثَرُوا السَّلَامَةَ، وَلَمْ يَدْخُلُوا فِي تِلْكَ المِضَائِقِ. وَقَالُوا: إِنَّ الصَّحَابَةَ انْشَغَلُوا بِالفُتُوحِ عَنِ النَّظَرِ، وَعَنْ إِعْمَالِ العَقْل.

وَيَرَوْنَ أَنْفُسَهُمْ (١) أَهْلًا لِذَلِكَ، فَتَصَدَّوْا لِهَذَا العَمَلِ العَظِيمِ وَتَهَيَّتُوا لَهُ، وَأَحْكَمُوا هَذَا البَابَ الخَطِيرَ الَّذِي قَصَّرَ فِيهِ الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ -بِزَعْمِهِمْ-، وَعَجَزَ السَّلَفُ جَمِيعًا -كَمَا يَدَّعُونَ - عَنْهُ!!

وَكُلُّ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَىٰ أُصُولِهِمُ العَقْلِيَّةِ الَّتِي ثَبَتَ بُطْلَانُهَا فِي نَفْسِهَا، فَكَیْفَ وَقَدْ عَارَضَتْ رَكَائِزَ الدِّینِ الَّذِي أَنْزَلَ اللهُ عَلَیٰ رَسُولِهِﷺ؟!!

وَهَوُلَاءِ المُتَكلِّمُونَ أَدَّتُ أُصُولُهُمْ إِلَىٰ ظُهُورِ المَقالَاتِ الفَاسِدَةِ، وَبُرُوذِ المَذَاهِبِ المُنْحَرِفَةِ فِي العَقِيدَةِ: مِنْ مَقَالَاتِ الجَهْمِيَّةِ، إِلَىٰ مَقَالَاتِ المُعْتَزِلَةِ، إِلَىٰ مَقَالَاتِ المُعْتَزِلَةِ، إِلَىٰ مَقَالَاتِ المُعْتَزِلَةِ، إِلَىٰ مَقَالَاتِ المُرْجِئَةِ، إِلَىٰ مَقَالَاتِ الأَشَاعِرَةِ، إِلَىٰ مَقَالَاتِ غَيْرِهِمْ المُعْتَزِلَةِ، إِلَىٰ مَقَالَاتِ المُرْجِئَةِ، إِلَىٰ مَقَالَاتِ الأَشَاعِرَةِ، إِلَىٰ مَقَالَاتِ غَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الزَّيْغِ وَالانْحِرَافِ، وَكُلُّ ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ قَدَّمُوا العَقْلَ عَلَىٰ النَّقْلِ، وَهَذَا مِنَ البَلَاءِ العَظِيم.

وَأَمَّا الفَرِيقُ الآخَرُ وَهُمُ الصُّوفِيَّةُ: فَأَهَمُّ سِمَاتِهِمْ: تَقْدِيمُ الذَّوْقِ عَلَىٰ الشَّرْعِ، وَالمَيْلُ إِلَىٰ العِبَادَةِ عَلَىٰ حِسَابِ العِلْمِ، وَإِيثَارُ طَرِيقِ الرِّيَاضَةِ وَالمُجَاهَدَةِ

<sup>(</sup>١) يَعْنِي: المُتَكَلِّمِينَ.

عَلَىٰ طَرِيقِ العِلْمِ وَالتَّعَلُّمِ.

وَإِذَا كَانَ المُتَكَلِّمُونَ قَدْ خَالَفُوا الكِتَابَ وَالسُّنَةَ وَطَرِيقَ السَّلَفِ فِي نَوْعِهِمُ العَقْلِيَّةِ، فَإِنَّ هَوُ لَاءِ المُتَصَوِّفَةَ قَدْ سَارُوا فِي الطَّرِيقِ نَفْسِهِ، حَيْثُ إِنَّهُمْ عَبَدُوا الله بِالأَذْوَاقِ وَالمَوَاجِيدِ، وَبِالتَّجَارِبِ وَالأَحْوَالِ، وَلَمْ يَجْتَهِدُوا فِي عَبَدُوا الله بِالأَذْوَاقِ وَالمَوَاجِيدِ، وَبِالتَّجَارِبِ وَالأَحْوَالِ، وَلَمْ يَجْتَهِدُوا فِي مَعْرِفَةِ حَالِ النَّبِيِّ وَاللَّهُوا العِلْمَ، مَعْرِفَةِ حَالِ النَّبِيِّ وَاللَّهُ أَنْ يَطْلُبُوا العِلْمَ، وَأَنْ يَعْرِفُوا السُّنَّةَ، وَهُمْ قَدْ أَعْرَضُوا عَنْ طَرِيقِ العِلْمِ أَصْلًا، وَلَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَيْهِ، وَجَعَلُوا رَيَاضَاتِهِمْ أَسَاسَ طَرِيقِهِمْ، وَفَرَّقُوا بَيْنَ الشَّرِيعَةِ وَالحَقِيقَةِ كَمَا وَجَعَلُوا رَيَاضَاتِهِمْ أَلَسُاسَ طَرِيقِهِمْ، وَفَرَّقُوا بَيْنَ الشَّرِيعَةِ وَالحَقِيقَةِ وَالعَمَلِ، وَجَعَلُوا أَنْفُسَهُمْ فَائِزَةً بِالحَقِيقَةِ وَالعَمَلِ، وَجَعَلُوا أَنْفُسَهُمْ فَائِزَةً بِالحَقِيقَةِ وَالعَمَلِ، وَجَعَلُوا أَنْفُسَهُمْ فَائِزَةً بِالحَقِيقَةِ وَالعَمَلِ، وَجَعَلُوا لِغَيْرِهِمُ الشَّرِيعَةَ وَالعِلْمَ، وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ أُصُولِ ضَلَالِهِمْ وَزَيْغِهِمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَعْظَمَهَا عَلَىٰ الإِطْلَاقِ.

إِذْ إِنَّهُمْ لِجَهْلِهِمْ كَثُرَ ابْتِدَاعُهُمْ وَغُلُوُّهُمْ فِي شُيُوجِهِمْ، وَوُقُوعُهُمْ فِي كَثِير مِنَ الضَّلَالَاتِ وَالشِّرْكِيَّاتِ، وَبَلَغَ الغُلُوُّ بِطَوَائِفَ مِنْهُمْ إِلَىٰ ظُهُورِ فِرَقٍ كَثِيرٍ مِنَ الضَّلَالَاتِ وَالشِّرْكِيَّاتِ، وَبَلَغَ الغُلُوُّ بِطَوَائِفَ مِنْهُمْ إِلَىٰ ظُهُورِ فِرَقٍ ضَالَةٍ -كَتِلْكَ النَّتِي ظَهَرَتْ بَيْنَ المُتَكَلِّمِينَ- مِثْل: الحُلُولِيَّةِ، وَالاتِّحَادِيَّةِ، وَالإِبَاحِيَّةِ، وَالإِبَاحِيَّةِ، وَالإِبَاحِيَّةِ، وَالإِبَاحِيَّةِ، وَالإِبَاحِيَّةِ،

وَهَوُّلَاءِ وَهَوُّلَاءِ نَقِيضَانِ عَلَىٰ طَرَفَيْنِ، وَقَدْ تَطَرَّفَ هَوُّلَاءِ، وَتَطَرَّفَ هَوُّلَاءِ، وَتَطَرَّفَ هَوُّلَاءِ، وَتَطَرَّفَ هَوُّلَاءِ، وَأَمَّا أَتْبَاعُ النَّبِيِّ وَلَيْلِيْنَ وَلَيْلِيْنَ وَلَيْلِيْنَ وَلَيْلِيْنَ وَلَيْنَا وَالْعَالَ وَسَارُوا خَلْفَ النَّبِيِّ وَلَيْنِيْنَ وَلَيْنَا وَلَا مِنْ وَلَوْلَا وَلَا مَا وَلَا مَا وَلَيْنَا وَلَا مَا وَلَا مَا وَلَوْلَا عَالْمُ وَلَا عَلَى اللَّهِ وَلَا عَلَى اللَّهِ فَا لَكُولِكُ وَلَيْنَا وَلَا مَا وَلَا مَا وَلَا مَا وَلَا مَا لَيْنِي وَلِيْنَا وَلَيْنَا وَلَا مَا لَا لَكُولِكُ وَلَا عَلَى اللَّهِ مَا لَكُولِكُ وَلَا عَلَى اللَّهُ مِنْ لَا عَلَا مُولِكُونِ وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللَّهُ مِنْ وَلَا عَالْمُ وَلَا عَلَى اللَّهِ مِنْ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَيْنَا وَلَيْنِي وَلِيْنَا وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ فَلَا عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ إِلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

قَالَ شَيخُ الإِسْلَامِ رَحَمْ لِسَّهُ: «انقَسَمَتِ الأُمَّةُ إِلَىٰ ثَلَاثِ فِرَقِ:

فَالْجَامِعُونَ حَقَّقُوا الْقَوْلَ التَّصدِيقِيَّ وَالْعَمَلَ الْإِرَادِيَّ.

### وَفَرِيقَانِ فَقَدُوا أَحَدَ الْمَعْنَيْنِ:

فَالكَلَامِيُّونَ: غَالِبُ نَظَرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ فِي الثَّبُوتِ وَالإِنْتِفَاءِ، وَالْوُجُودِ وَالْعَدَمِ، وَالْقَضَايَا التَّصدِيقِيَّةِ؛ فَعَايَتُهُمْ مُجَرَّدُ التَّصْدِيقِ وَالْعِلْمِ وَالْخَبَرِ.

وَالصُّوفِيُّونَ: غَالِبُ طَلَبِهِمْ وَعَمَلِهِمْ فِي الْمَحَبَّةِ وَالْبِغْضَةِ وَالْإِرَادَةِ وَالْكِرَاهَةِ وَالْكِرَاهَةِ وَالْكِرَاهَةِ وَالْخَرَكَاتِ الْعَمَلِيَّةِ؛ فَغَايَتُهُمْ الْمَحَبَّةُ وَالِانْقِيَادُ وَالْعَمَلُ وَالْإِرَادَةُ.

وَأَمَّا أَهْلُ الْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ: فَجَامِعُونَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ؛ بَيْنَ التَّصْدِيقِ الْعَمَلِيِّ وَالْإِيمَانِ: فَجَامِعُونَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ؛ بَيْنَ التَّصْدِيقِ الْعَمَلِيِّ وَالْعَمَلِ الْحُبِّيِّ.

ثُمَّ إِنَّ تَصْدِيقَهُمْ عَنْ عِلْمٍ، وَعَمَلَهُمْ وَحُبَّهُمْ عَنْ عِلْمٍ؛ فَسَلِمُوا مَنْ آفَتَيْ مُنْحَرِفَةِ الْمُتَكَلِّمَةِ وَالْمُتَصَوِّفَةِ، وَحَصَّلُوا مَا فَاتَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِنَ النَّقْصِ؛ فَإِنَّ كُلَّ مِنَ الْمُنْحَرِفَينِ لَهُ مَفْسَدَتَانِ:

إِحْدَاهُمَا: الْقَوْلُ بِلَا عِلْمٍ -إنْ كَانَ مُتَكَلِّمًا-، وَالْعَمَلُ بِلَا عِلْمٍ -إنْ كَانَ مُتَكَلِّمًا-، وَالْعَمَلِ بِلَا عِلْمٍ -إنْ كَانَ مُتَصَوِّفًا- وَهُو مَا وَقَعَ مِنَ الْبِدَعِ الْكَلَامِيَّةِ وَالْعَمَلِيَّةِ الْمُخَالِفَةِ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

وَالثَّانِيةُ: فَوَّتَ الْمُتَكَلِّمُ الْعَمَلَ، وَفَوَّتَ الْمُتَصَوِّفُ الْقَوْلَ وَالْكَلامَ.

وَأَهْلُ السُّنَّةِ الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ: كَانَ كَلَامُهُمْ وَعَمَلُهُمْ بَاطِنًا وَظَاهِرًا بِعِلْمٍ، وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ قَوْلِهِمْ وَعَمَلِهِمْ مَقْرُونًا بِالْآخَرِ.

وَهَوُ لَاءِ هُمُ الْمُسْلِمُونَ حَقًّا، الْبَاقُونَ عَلَىٰ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ؛ صِرَاطِ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ.

فَإِنَّ مُنْحَرِفَة أَهْلِ الْكَلَامِ فِيهِمْ شَبَهُ الْيَهُودِ، وَمُنْحَرِفَة أَهْلِ التَّصَوُّفِ فِيهِمْ شَبَهُ الْيَهُودِ، وَمُنْحَرِفَة أَهْلِ التَّصَوُّفِ فِيهِمْ شَبَهُ الْيَهُودِ، وَمُنْحَرِفَة أَهْلِ التَّصَوُّفِ فِيهِمْ شَبَهُ النَّصَارَىٰ؛ وَلِهَذَا غَلَبَ عَلَىٰ الْأَوَّلِينَ جَانِبُ الْحُرُوفِ وَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنَ الْوَجْدِ الْعِلْمِ وَالْإِعْتِقَادِ، وَعَلَىٰ الْآخرينَ جَانِبُ الْأَصْوَاتِ وَمَا يُثِيرُهُ مِنْ الْوَجْدِ وَالْحَرَكَةِ.

وَمِنْ تَمَامِ ذَلِكَ أَنَّ اللهَ أَمَرَ نَبِيَّهُ أَنْ يَدْعُوَ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّهِ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَيُجَادِلَهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ.

وَهَذِهِ الطُّرُقُ الثَّلَاثَةُ: هِيَ النَّافِعَةُ فِي الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ»(''.



<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوي» (۲/ ۳۱).

## الأَدِلَّةُ عَلَى وُجُوبِ اتَّبَاعِ مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ﴿ اللَّهِ النَّبُوَّةِ ﴿ النَّبُوَةِ النَّبُوَةِ ﴿ النَّبُوَةِ ﴿ النَّبُوَةِ ﴿ النَّبُولَةِ النَّلُولَةِ النَّبُولَةِ النَّلُولَةِ النَّلُولَةِ النَّبُولَةِ النَّالِمُ النَّبُولَةِ النَّالُولَةُ النَّالُولَةُ النَّالُولَةُ النَّالُولَةُ النَّالُولَةُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُ الْمُؤْلِقُ الْمُ

إِنَّ الأَدِلَّةَ الدَّالَّةَ عَلَىٰ وُجُوبِ اتِّبَاعِ السَّلَفِ الصَّالِحِ، وَعَلَىٰ وُجُوبِ لُزُومِ مَذْهَبِهِمْ كَثِيرَةٌ، وَهَذَا بَيَانُ بَعْضِهَا:

١ - قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأُتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى ﴾ [لقمان: ١٥].

فَأَمَرَنَا اللهُ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ- بِاتَّبَاعِ سَبِيلِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَاقْتِفَاءِ أَثَرِهِمْ وَسُلُوكِ مَنْهَجِهِمْ.

قَالَ الإِمَامُ ابْنُ القَيِّمِ لَحَمْلِللهُ بَعْدَمَا ذَكَرَ هَذِهِ الآيَةَ: «وَكُلُّ مِنَ الصَّحَابَةِ مُنِيبٌ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ، فَيَجِبُ اتِّبَاعُ سَبِيلِهِ.

وَأَقُوالُهُ وَاعِتِقَادَاتُهُ مِن أَكْبَرِ سَبِيلِهِ، وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّهُم مُنِيبُونَ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ أَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ قَد هَدَاهُم، وَقَد قَالَ: ﴿وَيَهُدِى ٓ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴾ [الشورى: ١٣]»(١).

٢ - وَقَدْ حَذَّرَنَا اللهُ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - مِنْ مُخَالَفَةِ سَبِيلِهِمْ، وَتَوَعَّدَ سُبِيلِهِمْ، وَتَوَعَّدَ سُبْحَانَهُ مُخَالِفَهُمْ بِجَهَنَّمَ؛ فَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ

<sup>(</sup>١) «إعلام الموقعين» (٥/ ٥٦٧).

لَهُ ٱللَّهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَّلِهِ جَهَنَّمٌ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴾ [النساء:١١٥].

ذَكرَ الآجُرِّيُّ رَحْلِللهُ فِي «الشَّرِيعَة» (١/ ٤٦١) عَن عُمرَ بنِ عَبدِ العَزِيز وَخَلِللهُ: «سَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ، وَوُلَاةُ الأَمُورِ مِن بَعْدِهِ سُنَنًا، الأَخْذُ بِهَا تَصْدِيقٌ لِحَتَابِ اللهِ، وَاستكْمَالُ لِطَاعَةِ اللهِ، وَقُوَّةٌ عَلَىٰ دِينِ اللهِ، لَيْسَ لِأَحَدٍ تَغييرُهَا، وَلَا تَبديلُهَا، وَلَا النَّظَرُ فِي شَيءٍ خَالَفَهَا، مَنْ عَمِلَ بِهَا مُهْتَدٍ، ومَنْ انتصرَ بِهَا وَلَا تَبديلُهَا، وَلَا النَّظَرُ فِي شَيءٍ خَالَفَهَا، مَنْ عَمِلَ بِهَا مُهْتَدٍ، ومَنْ انتصرَ بِهَا مَنْصُورٌ، ومَنْ خَالَفَهَا اتَّبَعَ غَيرَ سَبيلِ المُؤمِنِينَ، وَوَلَّاهِ اللهُ مَا تَولَّى، وَأَصْلَاهُ جَهَنَّمَ، وَسَاءَتْ مَصِيرًا».

### وَقَالَ السَّعْدِيُّ رَحِهُ لِللهُ فِي «تَفْسِيره» (١/ ٣٥٦):

«أَي: وَمَنْ يُخَالِفِ الرَّسُولَ عَلَيْ وَيُعَانِدْهُ فِيمَا جَاءَ بِهِ، ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ الْهُدَىٰ ﴾ بالدَّلَائِلِ القُر آنِيَّةِ وَالبَرَاهِينِ النَّبَويَّةِ، ﴿ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾، وَسَبِيلُهُم هُو طَرِيقُهُم فِي عَقَائِدِهِم وَأَعْمَالِهِم، ﴿ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَىٰ ﴾، أَي: نَتركُهُ وَسَبِيلُهُم هُو طَرِيقُهُم فِي عَقَائِدِهِم وَأَعْمَالِهِم، ﴿ نُولِهِ مَا تَوَلَىٰ ﴾، أي: نَتركُهُ وَمَا اخْتَارَهُ لِنَفْسِهِ وَنَخْذُلُهُ؛ فَلَا نُوفِّقُهُ للخَيْرِ؛ لِكُونِهِ رَأَىٰ الحَقَّ وَعَلِمَهُ وَتَرَكَهُ؛ فَلَا نُوفِّقُهُ للخَيْرِ؛ لِكُونِهِ رَأَىٰ الحَقَّ وَعَلِمَهُ وَتَرَكَهُ؛ فَلَا نُوفِّقُهُ للخَيْرِ؛ لِكُونِهِ رَأَىٰ الحَقَّ وَعَلِمَهُ وَتَرَكَهُ؛ فَكَ الْهُ عَلَالِهِ حَائِرًا وَيَزْدَادَ ضَلَالًا إِلَىٰ ضَلَالِهِ، ﴿ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴾، أي: فَجَزَاؤُهُ مِن اللهِ عَدْلًا أَن يُبْقِيَهُ فِي ضَلَالِهِ حَائِرًا وَيَزْدَادَ ضَلَالًا إِلَىٰ ضَلَالِهِ، ﴿ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴾، أي: فَخَزَاؤُهُ مِن اللهِ عَدْلًا أَن يُبْقِيَهُ فِيهَا عَذَابًا عَظِيمًا، ﴿ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴾، أي: مَرْجعًا لَهُ وَمَآلًا».

وَقَالَ البَرْبَهَارِيُّ وَخَلِّللهُ فِي «شَرْح السُّنَّة» (ص٥٥): «وَالأَسَاسُ الَّذِي تُبنَىٰ عَلَيهِ وَسَلَّم، وَرَحِمَهُم اللهُ تُبنَىٰ عَلَيهِ وَسَلَّم، وَرَحِمَهُم اللهُ

أَجْمَعِينَ-، وَهُم أَهْلُ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ، فَمَنْ لَم يَأْخُذْ عَنْهُم، فَقَد ضَلَّ وَابتَدَعَ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَالضَّلَالةُ وَأَهْلُهَا فِي النَّارِ».

وَقَالَ رَجْلَللهُ (ص ٢٠): «وَاعْلَمْ -رَحِمَكَ الله- أَنَّ الدِّينَ إِنَّمَا جَاءَ مِن قِبَلِ اللهِ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - لَم يُوْضَعْ عَلَىٰ عُقُولِ الرِّجَالِ وَآرَائِهِم، وَعِلْمُهُ عِنْدَ اللهِ، وَعِلْمُهُ عِنْدَ اللهِ، وَعِنْدَ رَسُولِهِ، فَلَا تَتَبِع شَيئًا بِهَوَاكَ، فَتَمرُقَ مِنَ الدِّينِ فَتَخْرُجَ مِنَ الإسْلامِ؛ فَإِنَّه لَا حُجَّةَ لَكَ، فَقَد بَيَّن رَسُولُ الله ﷺ لأُمَّتِهِ السُّنَّةَ، وَأُوْضَحَهَا لأَصْحَابِهِ، وَهُم السَّوَادُ الأَعْظَمُ، وَالسَّوَادُ الأَعْظَمُ: الحَقُّ وَأَهْلُهُ».

وَقَالَ رَحِمْلَاللهُ: «قَالَ عُمرُ بنُ الخَطَّابِ ﴿ اللهِ الْحَدِ فِي ضَلَالَةً وَقَالَ رَحِمْلَاللهُ اللهُ وَكَا فِي هُدًى تَرَكَهُ حَسِبَهُ ضَلَالةً ، فَقَد بُيِّنَتِ الأَمُورُ ، وَكَبَهَا حَسِبَهَا هُدًى ، وَلا فِي هُدًى تَرَكَهُ حَسِبَهُ ضَلَالةً ، فَقَد بُيِّنَتِ الأَمُورُ ، وَثَبَتَتِ الحُجَّةُ ، وَانقَطَعَ العُذْرُ » (١) ، وَذَلِكَ أَنَّ السُّنَّةَ وَالجَمَاعَةَ قَد أَحكَمَا أَمرَ الدِّينِ كُلِّهِ ، وَتَبَيَّنَ لِلنَّاسِ ؛ فَعَلَىٰ النَّاسِ الاتِّبَاعُ ».

وَذَكَر الآجُرِّيُّ فِي «الشَّرِيعَة» كَثِيرًا مِنَ النُّصُوصِ وَالآثَارِ، ثُمَّ قَالَ (١/ اللهُ عَلَىٰ مَا نَدَبَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ مَا نَدَبَ اللهُ

(۱) أخرجه عمر بن شبة في «أخبار المدينة» (٢/ ١٢)، وابن بطة في «الإبانة الكبرئ» (١٦٢)، وابن بطة في «الإبانة الكبرئ» (١٦٢)، وأبن حزم وأبو يوسف في «الخراج» (٣٨٣)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٣٨٣)، وابن حزم في «الإحكام» (٦/ ٢١٥)، من طريق الأوزاعي عن عمر بن الخطاب ، وهو منقطعٌ بين الأوزاعي وعمر بن الخطاب.

وأخرجه المروزي في «السنة» (٩٥) من طريق الأوزاعي، قال: «قال عمر بن عبد العزيز...» فذكره بنحوه.

تَعَالَىٰ إِلَيهِ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَىٰ، ونَدَبَهُمْ إِلَيهِ الرَّسُولُ عَلَىٰ، مَا إِذَا تَدَبَّرَهُ العَاقِلُ عَلِمَ أَنَّه قَد لَزِمَهُ التَّمشُكُ بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَىٰ، وَسُنَّة رَسُولِهِ عَلَىٰ، وَبِسُنَّة الخُلَفَاءِ اللهِ تَعَالَىٰ، وَسُنَّة رَسُولِهِ عَلَىٰ، وَبِسُنَّة الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، وَجَمِيعِ مَنْ تَبِعَهُم بِإِحْسَانٍ، وَأَئمَّة الرَّاشِدِينَ، وَجَمِيعِ الصَّحَابةِ عَلَىٰ وَالخُصُومَةِ فِي الدِّينِ، ولَزِمَهُ مُجَانَبَةُ أَهْلِ المُسْلِمِينَ، وَتَرْكُ الجَدَلِ وَالمِرَاءِ وَالخُصُومَةِ فِي الدِّينِ، ولَزِمَهُ مُجَانَبَةُ أَهْلِ البِدَعِ، وَالاتِّبَاعُ وَتَرْكُ الابتِدَاعِ، فَقَد كَفَانَا عِلمُ مَنْ مَضَىٰ مِن أَنْمَة المُسْلِمِينَ البِدَعِ، وَالاَتِّبَاعُ وَتَرْكُ الابتِدَاعِ، فَقَد كَفَانَا عِلمُ مَنْ مَضَىٰ مِن أَنْمَة المُسْلِمِينَ البَدَعِ وَالضَّلَالاتِ، وَاللهُ البَدَعِ وَالضَّلَالاتِ، وَاللهُ المُؤفِّقُ لِكُلِّ رَشَادٍ، وَالمُعِينُ عَلَيهِ».

٣- وَأَخْبَرَنَا اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - عَنْ رِضَاهُ عَمَّنِ اتَّبَعَ الأَصْحَابَ بِإِحْسَانٍ، وَأَعَدَّ لَهُمُ الثَّوَابَ العَظِيمَ، فَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَٱلسَّنِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَهُمُ الثَّوبَةَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَهُمُ جَنَّتِ تَجَدِينَ وَٱلْأَنْهَا لَأَنْهَا رُخَلِدِينَ فِيهَا أَبُدُّ أَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [التوبة: ١٠٠].

قَالَ السَّعْدِيُّ رَحَمْلَسَّهُ فِي تَفْسِيرِهِ (٢/ ٦٨٠):

«السَّابِقُون هُم الَّذِينَ سَبَقُوا هَذِهِ الأُمَّةَ وبَدَرُوهَا إِلَىٰ الإيمَانِ، وَالهِجرَةِ، وَالجَهَادِ، وَإِقَامَةِ دِينِ اللهِ، ﴿مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ ﴾: ﴿ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيكِهِمَ وَالجِهَادِ، وَإِقَامَةِ دِينِ اللهِ، ﴿مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ ﴾: ﴿ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيكِهِمَ وَالجِهَادِ، وَإِقَامَةِ دِينِ اللهِ، وَرِضُونَا وَيَنصُرُونَ ٱللهَ وَرَسُولَهُ أُولَيَكَ هُمُ ٱلصَّلِوقُونَ ﴾ وَأَمُولِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللهِ وَرِضُونَا وَينصُرُونَ ٱللهَ وَرَسُولَهُ أُولَيَكَ هُمُ ٱلصَّلِوقُونَ ﴾ [الحشر:٨].

### كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ [الحشر:٩].

﴿وَٱلَّذِينَٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ ﴾: بالاعتِقَادَاتِ وَالأقوَالِ وَالأعمَالِ؛ فَهَوُّلَاءِ هُمُ الَّذِينَ سَلِموا مِنَ الذَّمِّ، وَحَصَلَ لَهُم نِهَايَةُ المَدح، وَأَفْضَلُ الكَرَامَاتِ مِنَ اللهِ.

﴿ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ ﴾: وَرِضَاهُ تَعَالَىٰ أَكْبَرُ مِن نَعِيمِ الْجَنَّةِ، ﴿ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدُ مُ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَ لَمُمْ جَنَّتٍ تَجُرِي تَحَتَّهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ الجَارِيَةُ الَّتِي تُسَاقُ إِلَىٰ سَقْي الْجَنَانِ وَالْحَدَائِقِ الزَّاهِيَةِ الزَّاهِرَةِ وَالرِّيَاضِ النَّاضِرَةِ.

﴿ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدَأً ﴾: لَا يَبغُونَ عَنْهَا حِوَلًا، وَلَا يَطْلُبُونَ مِنها بَدَلًا؛ لأَنَّهُم مَهْمَا تَمَنَّوه أَذْرَكُوه، وَمَهْمَا أَرَادُوه وَجَدُوه.

﴿ ذَالِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴾: الَّذِي حَصَلَ لَهُم فِيهِ كُلُّ مَحْبُوبٍ للنُّفُوسِ، وَلَذَّةٍ للأروَاحِ، وَنَعِيمٍ للقُلُوبِ، وَشَهْوَةٍ للأبْدَانِ، وَانْدَفَعَ عَنْهُم كُلُّ مَحْذُورٍ».

وَوجه الاستِدلَالِ بِالآيةِ: أَنَّ الله تَنْ الله تَعَلَى الصَّحَابَة هَفْ مَتْبُوعِينَ، فَمَنْ جَاءَ بَعْدَهُم فَهُوَ تَابِعٌ لَهُم فِي العَقِيدَةِ وَالشَّرِيعَةِ وَالمِنهَاجِ، قَالَ -تَبَارَكَ وَمَنْ جَاءَ بَعْدَهُم فَهُوَ تَابِعٌ لَهُم فِي العَقِيدَةِ وَالشَّرِيعَةِ وَالمِنهَاجِ، قَالَ -تَبَارَكَ وَيَعَالَىٰ-: ﴿وَالنَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا وَيَلِإِخُونِنَا اللهَ مَنْ اللهَ عَلَيْهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا اللهَ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ اللهُ الل

وَأَعظُمُ مَا يُدخِلُ فِي الإِيمَانِ العِلمُ النَّافِعُ وَالعَمَلُ الصَّالِحُ؛ وَلِذَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ عَقَدِ ٱهْتَدُوا ۖ وَإِن نَوَلَوا فَإِنَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ﴾ تَعَالَىٰ: ﴿فَإِنْ فَوَلُواْ فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقٍ ﴾ [البقرة:١٣٧]؛ يَعنِي: المُشْرِكِينَ وَاليَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ، فَمَنْ آمَنَ إِيمَانَ الصَّحَابةِ فَهُوَ الضَّالُ.

٤ - وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ أَتَّبِعُواْ مَن لَّا يَسَّئُلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهُ مَنْكُونَ ﴾ [يس:٢١].

قَالَ ابنُ القَيِّم وَ خَلَسْهُ فِي «إِعْلَام المُوقِّعِين» (٥/ ٥٦٥): «هَذَا قَصَّهُ اللهُ وَ الْإِقْرَارِ عَن صَاحِبِ يَاسِين، عَلَىٰ سَبِيلِ الرِّضَاءِ بِهَذِهِ المَقَالَةِ، وَالثَّنَاءِ عَلَىٰ قَائِلِهَا، وَالإِقْرَارِ فَن صَاحِبِ يَاسِين، عَلَىٰ سَبِيلِ الرِّضَاءِ بِهَذِهِ المَقَالَةِ، وَالثَّنَاءِ عَلَىٰ قَائِلِهَا، وَالإِقْرَارِ لَهُ عَلَيهَا، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ لَم يَسْأَلْنَا أَجْرًا وَهُم مُهْتَدُونَ، بِدَلِيلِ قَولِهِ تَعَالَىٰ خِطَابًا لَهُم: ﴿ وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنَهَا كُذَاكِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ عَلَى اللهِ وَاجِبٌ.

وَقُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَىٰ إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْمِهْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا أُولَيِّكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَالتَّبَعُواْ ٱهْوَآءَهُمْ ﴿ أَوْلَيْنَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَالتَّبَعُواْ ٱهْوَآءَهُمْ ﴿ وَاللَّهُمْ مَقُونِهُمْ هَا لَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَالتَّبَعُواْ أَهْوَآءَهُمْ ﴿ وَاللَّهُمْ مَقُونِهُمْ هَا لَكُ مُالِئِهُمْ مَقُونِهُمْ ﴿ [محمد:١٦-١٧].

وَقُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ ۚ ۞ وَلَيْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ﴾ [محمد:٥-٦].

وَقُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهُ دِينَهُمْ شُبُلَنَاْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت: ٦٩]. وَكُلٌّ مِنْهُم قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَجَاهَدَ؛ إِمَّا بِيَدِهِ أَو بِلِسَانِهِ، فَيَحُونُ اللهُ قَد هَدَاهُم، وَكُلُّ مَنْ هَدَاهُ اللهُ فَهُو مُهْتَدٍ، فَيَجِبُ اتّبَاعُهُ بِالآيَةِ».

وَأَسَاسُ تَقْرِيرِ هَذِهِ الاستدلَالَاتِ أَنَّ الصَّحَابَةَ خَيرُ النَّاسِ فِي كُلِّ فَضِيلَةٍ، فَهُم أَتُمُّ المُهْتَدِينَ هِدَايَةً، وَأَكْمَلُ المُنِيبِينَ إِنَابَةً، وَهُم أَوْلَىٰ وَأَوَّلُ مَنْ يَجِبُ النَّبَاعُهُم مِنَ المُهْتَدِينَ وَالمُنِيبِين، وَهُم الَّذِينَ يَتَعَيَّنُ اتِّبَاعُهُم إِذَا اختَلَفَ أَهْلُ الهَدَايَةِ وَالإِنَابَةِ.

٥- وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلُ هَاذِهِ عَسَبِيلِيٓ أَدْعُوا ۚ إِلَى ٱللَّهِ ۚ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱلَّبَعَنَى ﴾ [يوسف:١٠٨].

قَالَ ابنُ القَيِّم رَحِمُ لَسُّهُ فِي «إِعْلَام المُوَقِّعِين» (٥/ ٧٧٥):

«أَخْبَرَ تَعَالَىٰ أَنَّ مَنِ اتَّبِعَ الرَّسُولَ يَدْعُو إِلَىٰ اللهِ، ومَنْ دَعَا إِلَىٰ اللهِ عَلَىٰ بَصِيرةٍ وَجَبَ اتِّبَاعُهُ، لِقَولِهِ تَعَالَىٰ فِيمَا حَكَاهُ عَنِ الجِنِّ وَرَضِيَهُ: ﴿يَقَوْمَنَا لَجِيهُوا دَاعِى اللهِ عَلَىٰ بَصِيرةٍ فَقَد دَعَا إِلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ بَصِيرةٍ فَقَد دَعَا إِلَىٰ طَاعَتِهِ الحَقِّ عَالِمًا بِهِ، وَالدُّعَاءُ إِلَىٰ أَحْكَامِ اللهِ دُعَاءٌ إِلَىٰ اللهِ؛ لأَنَّهُ دُعَاءٌ إِلَىٰ طَاعَتِهِ فِيمَا أَمَرَ وَنَهَىٰ، وَإِذَن ، فَالصَّحَابَةُ -رِضُوانُ اللهِ عَلَيهِم - قَد اتَّبَعُوا الرَّسُولَ عَلَيْهِم فَيَجِبُ اتِّبَاعُهُم إِذَا دَعَوْا إِلَىٰ اللهِ».

7- شَهِدَ اللهُ تَعَالَىٰ للصَّحَابَةِ هِنَّهُ بِأَنَّهُم أُوتُوا العِلْمَ بِقَولِهِ: ﴿ وَيَرَى النَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ اَنِفًا ﴾ [سبأ:٦]، وقولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ حَقَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ اَنِفًا ﴾ [محمد:١٦]، وقولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَرُفِع اللهُ اللّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَاللّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَنتِ ﴾ [المجادلة:١١]، واللّذَى في ﴿ اللّهُ اللّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ كَانَ اتّبَاعُهُم وَاجِبًا ﴾ [العِلْمَ الّذِي بَعَثَ اللهُ بِهَ نَبِيّه ﷺ، وَإِذَا كَانُوا قَد أُوتُوا هَذَا الْعِلْمَ كَانَ اتّبَاعُهُم وَاجِبًا ﴾ (١٠).

٧- وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ قَالَ غَيرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ: هُم أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، وَرَضِي

<sup>(</sup>١) «إعلام الموقعين» (٥/ ٨٨٥).

اللهُ عَنهُم - وَلَا رَيْبَ أَنَّهُم أَتَمَّةُ الصَّادِقِينَ، وَكُلُّ صَادِقٍ بَعْدَهُم فَيهِم يَأْتَمُّ فِي صَدْقِهِ، بَل حَقِيقَةُ صِدْقِهِ: اتِّبَاعُهُ لَهُ وَكُونُهُ مَعَهُم، وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَنْ خَالَفَهُم فِي شَيءٍ صِدْقِهِ، بَل حَقِيقَةُ صِدْقِهِ: اتِّبَاعُهُ لَهُ وَكُونُهُ مَعَهُم فِيمَا خَالَفَهُم فِيهِ، فَتَنتَفِي عَنهُ المَعِيَّةُ -وَإِن وَافَقَهُم فِيهِ، فَلَا يَصْدُقُ عَليهِ أَنَّه مَعَهُم المُطْلَقَةُ، وَإِن ثَبَتَ لَهُ قِسْطٌ مِنَ المَعِيَّةِ فِيمَا وَافَقَهُم فِيهِ، فَلَا يَصْدُقُ عَليهِ أَنَّه مَعَهُم المُطْلَقَةُ، وَإِن ثَبَتَ لَهُ قِسْطٌ مِنَ المَعِيَّةِ فِيمَا وَافَقَهُم فِيهِ، فَلَا يَصْدُقُ عَليهِ أَنَّه مَعَهُم بِهَذَا القِسْطِ.

وَفَرْقُ بَينَ المَعِيَّةِ المُطْلَقَةِ وَمُطْلَقِ المَعِيَّةِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ المَأْمُورَ بِهِ الأُوَّلُ لَا الثَّانِي، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ لَم يُرِدْ مِنَّا أَنْ نَكُونَ مَعَهُم فِي شَيءٍ مِنَ الأَشْيَاءِ وَأَنْ ثَكُونَ مَعَهُم فِي شَيءٍ مِنَ الأَشْيَاءِ وَأَنْ نُحُصِّلَ مِنَ المَعِيَّةِ مَا يُطْلَقُ عَلَيهِ الاسْمُ، وَهَذَا غَلَطٌ عَظِيمٌ فِي فَهْمِ مُرَادِ الرَّبِّ تَعَالَىٰ مِن أَوَامِرِهِ (۱).

٨- وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن يَعْنَصِم بِاللّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَطٍ مُسَنَقِمٍ ﴾ [آل عمران: ١٠١]. وَوَجهُ الاستدلَالِ بِالآيةِ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ أَخْبَرَ عَن المُعتَصِمِينَ بِهِ أَنَّهُم قَد هُدُوا إِلَىٰ الحَقِّ، فَنَقُولُ: الصَّحَابَةُ -رِضُوانُ اللهِ عَلَيهِم - مُعْتَصِمُونَ باللهِ فَهُم مُهْتَدُونَ، فَاتِّبَاعُهُم وَاجِبٌ (٢).

٩ - أَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ أُمَّتَهُ بِأَنْ يَتَبِعُوا سُنَتَهُ وَسُنَّةَ الخُلفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِهِ
 - رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ -، فَقَالَ عَلَيْ: «فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيرَى اخْتِلَافًا
 كَثِيرًا؛ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَتِي، وَسُنَّةِ الْخُلفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِن بَعدِي،

<sup>(</sup>١) «إعلام الموقعين» (٥/ ٥٦٩).

<sup>(</sup>٢) «إعلام الموقعين» (٥/ ٥٧٣).

تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ('').

وَوَجْهُ الاستِدلَالِ بِالحَدِيثِ أَنَّهُ قَرَنَ ﷺ سُنَّةَ خُلَفَائِهِ بِسُنَّتِهِ، وَأَمَرَ بِاتِّبَاعِهَا كَمَا أَمَرَ بِاتِّبَاعِهَا كَمَا أَمَرَ بِاتِّبَاع سُنَّتِهِ، وَبَالَغَ فِي الأَمرِ بِهَا حَتَّىٰ أَمَرَ أَن يُعَضَّ عَلَيهَا بِالنَّوَاجِذِ.

وَالنَّبِيُّ مَنْ بِاللَّا مِنْ الْخُرُوجَ مِنَ الاخْتِلَافِ إِنَّمَا يَكُونُ بِاتِّبَاعِ سُنَّتِهِ وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ، فَقَالَ عَلَيْ: «إِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ، فَقَالَ عَلَيْ: «إِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا» فَهَذَا دَاءٌ.

وَالنَّبِيُّ وَالنَّبِيُّ وَالنَّبِيُ وَالنَّبِيُ وَالنَّبِيُ وَالنَّبِيُ وَالنَّبِيُ وَالْفَا كَثِيرًا»، الدَّوَاءِ، فَقَالَ النَّبِيُ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِن بَعدِي، تَمَسَّكُوا «فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِن بَعدِي، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ».

فَحَذَّرَ النَّبِيُّ مِنَ البِدْعَةِ، وَأَمَرَ بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ، فَظَهَرَ أَنَّ اتِّبَاعَ السُّنَّةِ وَأَنَّ مُجَانَبَةَ البِدْعَةِ هُوَ الخُرُوجُ مِنَ الخِلَافِ، وَأَنَّ الخُرُوجَ مِنَ الخِلَافِ لَا يَكُونُ إِلَّا مُجَانَبَةَ البِدْعَةِ هُوَ الخُرُوجُ مِنَ الخِلَافِ، وَأَنَّ الخُرُوجَ مِنَ الخِلَافِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ وَبِمُجَانَبَةِ البِدْعَةِ.

١٠ - وَقَالَ اللَّهِ اللَّهِ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم، ثُمَّ الَّذِينَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۲۲۹۲)، وأبو داود (۲۲۷۷)، والترمذي (۲۲۷۲)، وابن ماجه (٤٤) من حديث العرباض بن سارية ، وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود».

#### يَلُونَهُمْ»(١).

وَوَجْهُ الاستِدلَالِ بِالحَدِيثِ أَنَّهُ أَحبَرَ ﴿ أَنَّهُ أَخبَرَ القُرُونِ قَرنُهُ مُطلَقًا، وَهَذَا يَقتَضِي تَقْدِيمَهُم فِي كُلِّ بَابٍ مِن أَبوَابِ الخَيرِ، وَإِلَّا لَو كَانَ خَيرًا مِن بَعضِ الوُجُوهِ دُونَ بَعضِ فَلَن يَكُونُوا خَيرَ القُرُونِ مُطلَقًا.

١١ - وَوَصَفَ عَلَيْهِ الفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ فِي حَدِيثِ الافْتِرَاقِ بِقَوْلِهِ عَلَيْ: «مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي»(٢).

فَمَنْ كَانَ عَلَىٰ مِثْلِ مَا كَانُوا عَلَيْهِ -رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ- فَهُوَ مِنَ الفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ، وَمَنْ خَالَفَهُمْ وَابْتَعَدَ عَنْهُمْ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الوَعِيدِ لَا مَحَالَةَ، لِأَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً».

ثُمَّ بَيَّنَ مِنْ الصِّفَةَ الكَاشِفَةَ الْكَاشِفَةَ الَّتِي تُظْهِرُ حَقِيقَةَ هَذِهِ الفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ فَقَالَ اللَّهِيَّةِ: «مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي»(٣).

فَمَنْ كَانَ عَلَىٰ مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ وَأَصْحَابُهُ فَهُوَ مِنَ النَّاجِينَ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَهُوَ مِنْ النَّاجِينَ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الوَعِيدِ لَا مَحَالَةَ؛ فَالقِسْمَةُ ثُنَائِيَّةٌ «كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٦٥٢)، ومسلم (٢٥٣٣) من حديث عبد الله بن مسعود ، وَالحَدِيثُ مَرويٌّ عَن غير واحدٍ من الصحابة: عائشة، وأبي هريرة، وعمران بن حصين المُنْعُم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٢٦٤١) من حديث عبد الله بن عمرو هم، والحاكم (١/ ١٢٨-١٢٩)، وحسنه والآجريُّ في «الشريعة» (١٦١)، واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (١٥١)، وحسنه الألباني في «الصحيحة» (١٣٤٨).

<sup>(</sup>٣) التخريج السابق نفسه.

وَاحِدَةً». فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الجَنَّةِ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الوَعِيدِ.

١٢ - رَوَىٰ أَحمَدُ وَمُسلِمٌ بِسَنَدَيهِمَا عَنْ أَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «صَلَّينَا المَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَينَا المَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، ثُمَّ قُلنَا: لَو جَلَسْنَا حَتَّىٰ نُصَلِّيَ مَعَهُ العِشَاءَ، قَالَ: فَجَلَسنَا، فَخَرَجَ عَلَينَا، فَقَالَ: مَا زِلْتُم هَاهُنَا؟

قُلنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، صَلَّينَا مَعَكَ المَغرِبَ، ثُمَّ قُلنَا: نَجلِسُ حَتَّىٰ نُصَلِّيَ مَعَكَ المَغرِبَ، ثُمَّ قُلنَا: نَجلِسُ حَتَّىٰ نُصَلِّيَ مَعَكَ العشَاءَ.

قَالَ: أُحسَنتُم -أُو: أُصَبْتُم -.

قَالَ: فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَىٰ السَّمَاءِ -وَكَانَ كَثِيرًا مِمَّا يَرفَعُ رَأْسَهُ إِلَىٰ السَّمَاءِ - وَكَانَ كَثِيرًا مِمَّا يَرفَعُ رَأْسَهُ إِلَىٰ السَّمَاءِ فَإِذَا ذَهَبَتِ النَّجُومُ أَتَىٰ السَّمَاءَ مَا تُوْعَدُ، وَأَنَا أَعَنَةٌ لِأَصْحَابِي، فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَىٰ أَصحَابِي مَا يُوعَدُونَ، وَأَصحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، فَإِذَا ذَهَبْ أَتَىٰ أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ» (۱).

قَولُهُ عَلَيْ النَّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ»؛ أي: أَنَّ النُّجُومَ مَا دَامَت بَاقِيَةً فَالسَّمَاءُ بَاقِيَةٌ، فَإِذَا انكَدَرَتِ النُّجُومُ وَتَنَاثَرَتْ فِي القِيَامَةِ؛ وَهَنَتِ السَّمَاءُ فَانفَطَرَتْ وَانشَقَّتْ وَذَهَبَتْ.

وَقُولُهُ ﷺ: «وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصحَابِي»؛ أي: مِنَ الفِتَنِ وَالحُرُوبِ وَارتِدَادِ مَنِ ارتَدَّ مِنَ الأَعرَابِ، وَاختِلَافِ القُلُوبِ، وَنَحوِ ذَلِكَ مِمَّا أَنْذَرَ بِهِ صَرِيحًا، وَقَدْ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۵۳۱)، وأحمد (۱۹۵۶).

وَقَعَ كُلُّ ذَلِكَ.

وَقُولُهُ ﷺ: «فَإِذَا ذَهَبَ أَصحابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ»؛ أَي: مِن ظُهُورِ البُّومِ البِدَعِ وَالحَوَادِثِ فِي الدِّينِ، وَالفِتَنِ فِيهِ، وَطُلُوعِ قَرْنِ الشَّيطَانِ، وَظُهُورِ الرُّومِ وَغَيرِهِم عَلَيهِم، وَانتِهَاكِ المَدِينَةِ وَمَكَّة، وَغَيرِ ذَلِكَ.

وَهَذِهِ كُلُّهَا مِن مُعْجِزَاتِهِ ﷺ.

وَوَجْهُ الاستِدْ لَالِ بِالحَدِيثِ: أَنَّهُ جَعَلَ نِسبَةَ أَصحَابِهِ إِلَىٰ مَنْ بَعْدَهُ كَنِسبَتِهِ إِلَىٰ أَصحَابِهِ، وَكَنِسبَةِ النُّجُومِ إِلَىٰ السَّمَاءِ، وَمِنَ المَعلُومِ أَنَّ هَذَا التَّشبِية يُعطِي إِلَىٰ أَصحَابِهِ، وَكَنِسبَةِ النُّجُومِ إِلَىٰ السَّمَاءِ، وَمِنَ المَعلُومِ أَنَّ هَذَا التَّشبِية يُعطِي مِن وُجُوبِ اهتِدَاءِ الأُمَّةِ بِهِم، مَا هُوَ نَظِيرُ اهتِدَائِهِم بِنَبِيِّهِم ﷺ، وَنَظِيرُ اهتِدَاءِ أَهلِ الأَرضِ بِالنَّجُومِ.

وَأَيضًا؛ فَإِنَّهُ جَعَلَ بَقَاءَ الصَّحَابَةِ بَينَ الأُمَّةِ أَمَنَةً لَهُمْ مِنَ الشَّرِّ وَأَسبَابِهِ، فَلَو جَازَ أَن يُخطِئُوا بِشَيءٍ مِنَ الدِّينِ، وَيَظْفَرَ بِهِ مَنْ بَعدَهُم، لَكَانَ الظَّافِرُونَ بِالحَقِّ أَمَنَةً وَحِرزًا لَهُم، وَهَذَا مِنَ المُحَالِ.

فَهَذِهِ الأَدِلَّةُ وَغَيرُهَا -مِمَّا وَرَاءَهَا- تَدُلُّ عَلَىٰ وُجُوبِ اتِّبَاعِ مِنهَاجِ النُّبُوَّةِ فِي العِلمِ وَالعَمَلِ، وَفِي العَقِيدَةِ وَالعِبَادَةِ، وَفِي المُعَامَلَاتِ وَالأَخلَاقِ وَالسُّلُوكِ، وَأَنَّهُ لَا نَجَاةَ لِلعَبِدِ إِلَّا بِذَلِكَ.

\* \* \*

### بَعْضُ الآثَارِ الدَّالَّةِ عَلَى بَعْضُ الآثَارِ الدَّالَّةِ عَلَى أَهَمِّيَّةِ التَّمَسُّكِ بِمِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ الْمُعِيَّةِ التَّمَسُّكِ بِمِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: «اتَّبِعُوا ولا تَبْتَدِعُوا فَقَدْ كُفِيتُمْ ﴾ (١). وَقَالَ: «إِنَّا نَقْتَدِي وَلَا نَبْتَدِي، وَنَتَّبِعُ وَلَا نَبْتَدِعُ، وَلَنْ نَضِلَ مَا تَمَسَّكْنَا بِالأَثْرِ ﴾ (٢).

وَقَالَ أُبِيُّ بْنُ كَعْبٍ ﴿ عَلَيْكُمْ بِالسَّبِيلِ وَالسُّنَةِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ عَلَىٰ مُنْ خَشْيَةِ اللهِ، فَتَمَسَّهُ النَّارُ أَبَدًا، عَلَىٰ سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ ذَكَرَ الرَّحْمَنَ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، فَتَمَسَّهُ النَّارُ أَبَدًا، وَإِنَّ اقْتِصَادًا فِي سُنَّةٍ وَخَيْرٍ، خَيْرٌ مِنَ اجْتِهَادٍ فِي خِلَافِ سَبِيل وَسُنَّةٍ» (٢٠).

قَالَ عُثَمَانُ بِنُ حَاضِرِ الأَزْدِيُّ رَحَمْلَللهُ: «دَخَلْتُ عَلَىٰ ابنِ عَبَّاسِ ﴿ الْأَثْرَ الأَوَّلَ، فَقُلْتُ: أُوصِنِي، فَقَالَ: عَلَيكَ بِالاستِقَامَةِ، اتَّبِعْ وَلَا تَبتَدِعْ، اتَّبعِ الأَثَرَ الأَوَّلَ، وَلَا تَبتَدِعْ» (أَنَّ عَلَيكَ بِالاستِقَامَةِ، اتَّبعْ وَلَا تَبتَدِعْ» (أَنَّ عَلَيكَ بِالاستِقَامَةِ، اللهُ وَلَا تَبتَدِعْ» (أَنَّ عَلَيكَ بِالاستِقَامَةِ اللهُ وَلَا تَبتَدِعْ اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلَا تَبتَدِعْ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَلَا تَبتَدِعْ اللهُ وَلَا تَبتَدِعْ اللهُ وَلَا تَبتَدِعْ اللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ وَلَا تَبتَدِعْ اللهُ وَلَّا تَبتَدِعْ اللهُ وَلَا تَبتَدِعْ اللَّهُ وَلَا تَبتَدِعْ الللهُ وَاللَّهُ وَلَا تَبتَدِعْ اللَّهُ وَلَا تَبتَدِعْ اللَّهُ وَلَّا تَبْعَدِعْ اللَّهُ وَلَا تَبتَدِعْ اللَّهُ وَلَا تَبتَدِعْ اللَّهُ وَلَا تَبتَدِعْ اللَّهُ وَلَا تَبتَدِعْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا تَبتَدِعْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا تَبتَدِعْ اللَّهُ وَلَا تُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارمي (٢٠٥)، وابن نصر في «السنة» (٢٨)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٨٧٧٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه اللالكائي (١/ ٨٦)، وانظر: «الفقيه والمتفقه» (١/ ١٤٧)، و«ذم التأويل» (٩٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه اللالكائي (١/ ٥٤)، وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» بنحوه (١/ ٤٤).

<sup>(</sup>٤) «السنة» لابن نصر (٢٩)، و «ذم الكلام» (٣٣٥)، و «الإبانة» (١٥٨، ١٥٨).

وَقَالَ مُحمَّدُ بِنُ سِيرِينَ رَجِهُ لَللهُ: «كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ عَلَىٰ الْأَثِرِ فَهُوَ عَلَىٰ الطَّرِيقِ»(١).

وَقَالَ سُفِيَانُ الثَّورِيُّ رَحِّلَاللهُ: «يَنبَغِي لِلرَّجُلِ أَلَّا يَحُكَّ رَأْسَهُ إِلَّا بِأَثَرٍ» (1). وَقَالَ أَبُو العَالِيَةِ: «عَلَيْكُمْ بِالأَمْرِ الأَوَّلِ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا» (7).

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: «اصْبِرْ نَفْسَكَ عَلَىٰ السُّنَّةِ، وَقِفْ حَيْثُ وَقَفَ القَوْمُ، وَقُلْ بِمَا قَالُوا، وَكُفَّ عَمَّا كَفُّوا عَنْهُ، وَاسْلُكْ سَبِيلَ سَلَفِكَ الصَّالِحِ، فَإِنَّهُ يَسَعُكَ مَا وَسِعَهُمْ»(1).

وَقَالَ أَيْضًا: «عَلَيْكَ بِآثَارِ مَنْ سَلَفَ وَإِنْ رَفَضَكَ النَّاسُ، وَإِيَّاكَ وَآرَاءَ الرِّجَالِ وَإِنْ زَخْرَفُوا لَكَ القَوْلَ، فَإِنَّ الأَمْرَ يَنْجَلِي حِينَ يَنْجَلِي وَأَنتَ مِنْهُ عَلَىٰ طَرِيقٍ مُستَقِيمٍ» (٥).

وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: «أُصُولُ السُّنَّةِ عِنْدَنَا: التَّمَسُّكُ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ

<sup>(</sup>۱) الدارمي (۱٤٠، ١٤١)، و «السنة» للخلال (١١٠٢)، واللالكائي (١/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٢) «الجامع» للخطيب (١٧٤)، و«ذم الكلام» (٣٢٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٢١٨/٢)، وعبد الرزاق في «المصنف» (٢٠٧٥٨)، والمروزي في «السنة» (٢٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (١/ ١٤٧)، والآجُرِّي في «الشريعة» (٢/ ٦٧٣). وأبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٦٧٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: «مختصر العلو» للذهبي (ص١٣٨)، و«سير أعلام النبلاء» (٧/ ١٢٠)، و«طبقات الحنابلة» (١/ ٢٣٦).

رَسُولِ اللهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَالاقْتِدَاءُ بِهِمْ، وَتَرْكُ البِدَعِ»(١).

وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوِدَ فِي «سُننِه» (٢٦١٢) بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إِلَىٰ عُمَرَ بِنِ عَبد العَزِيز رَخِه الله فِي وَصِيةٍ لَهُ: «أَمَّا بَعْدُ: أُوصِيكَ بِتَقْوَىٰ الله، وَالاقتِصَادِ فِي اَمْرِه (٢)، وَاتبّاعِ سُنَّة نَبِيه عَلَيْه وَتَرْكِ مَا أَحْدَثَ المُحْدِثُونَ بَعْدَ مَا جَرَتْ بِهِ سُنَّة وَكُفُوا مُؤْنَتُه (٢)، فَعَلَيْكَ بِلُزُومِ السُّنَة، فَإِنَّهَا لَكَ بِإِذْنِ اللهِ عِصْمَةٌ، ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ وَكُفُوا مُؤْنَته أَنَّ ، فَعَلَيْكَ بِلُزُومِ السُّنَة، فَإِنَّها لَكَ بِإِذْنِ اللهِ عِصْمَةٌ، ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَبْتِكِ النَّاسُ بِدْعَةً إِلَّا قَدْ مَضَىٰ قَبْلَهَا مَا هُو دَلِيلٌ عَلَيْهَا أَوْ عِبْرَةٌ فِيهَا، فَإِنَّ السُّنَة يَبْتَكِعِ النَّاسُ بِدْعَةً إِلَّا قَدْ مَضَىٰ قَبْلَهَا مَا هُو دَلِيلٌ عَلَيْهَا أَوْ عِبْرَةٌ فِيهَا، فَإِنَّ السُّنَة وَلَيْ السُّنَة مَا مَنْ قَدْ عَلِمَ مَا فِي خِلَافِهَا مِنَ الخَطَأِ وَالزَّلُلِ وَالْحُمْقِ وَالتَّعَمُّقِ، فَارْضَ لِينَاسُ بِدْعَةً إِلَّا قَدْ مَضَىٰ قَبْلَهُم عَلَىٰ عِلْمٍ وَقَفُوا، وَبِبَصَرٍ نَافِذٍ كَفُّوا، وَلِيمَ مَا رَضِي بِهِ الْقُومُ لِأَنْفُسِهِمْ وَلَقِيهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ وَقَفُوا، وَبِبَصَرٍ نَافِذٍ كَفُّوا، وَلِهُمْ عَلَىٰ كَشْفِ الأَمُورِ كَانُوا أَقُوى، وَبِفَضْل مَا كَانُوا فِيهِ أَوْلَىٰ، فَإِنْ كَانَ الهُدَىٰ وَلَهُمْ عَلَىٰ كَشُو اللهَ لَعْدَهُم ، مَا أَحْدَثُهُ إِلَّا مَنِ الهُدَىٰ اللهُدَىٰ اللهُومَى وَوَصَفُوا مِنْهُ لَكُ سَبِيلِهِم وَرَغِبَ بِنِفْسِهِ عَنْهُمْ (١٠) وَ فَا فَوْقَهُم مِن مَخْسُو (١٠)، وَمَا فَوْقَهُم مِن مَحْسَرٍ (١٠)، وَمَا فَوْقَهُم مِن مَحْسَرٍ (١٠)، وَمَا فَوْقَهُم مِن مَحْسَرٍ (١٠)،

<sup>(</sup>١) «أصول السنة» للإمام أحمد (ص٢٥-٢٧/ ط ابن تيمية).

<sup>(</sup>٢) الاقتصادُ: التَّوسطُ، والاعتدالُ.

<sup>(</sup>٣) مؤنته: المؤنة: التعب والثقل.

<sup>(</sup>٤) رغب بنفسه عنهم: ابتعد عنهم، والمراد: ابتعد عن سبيل السلف الصالح، وفضَّل نفسَه عليهم.

<sup>(</sup>٥) مَقْصَر: محلُّ حَبْس.

<sup>(</sup>٦) وما فوقهم من مَحْسَرٍ: محلُّ كشفٍ، أي: لم يبقَ أمرٌ زائدٌ على ما كشفوا ووضَّحوا من أمور الدين.

وَقَد قَصَّرَ قَوْمٌ دُونَهُم فَجَفَوْا('')، وَطَمَحَ ('' عَنْهُم أَقْوَامٌ فَغَلَوْا، وَإِنَّهُم بَيْنَ ذَلِكَ لَعَلَىٰ هُدًىٰ مُسْتَقِيم».

# وَقَالَ الآجُرِّيُّ رَحِمْلَسَّهُ فِي «الشَّرِيعَة» (١/١٠٣):

«عَلَامَةُ مَنْ أَرَادَ اللهُ بِهِ خَيرًا: سُلُوكُ هَذَا الطَّرِيقِ؛ كِتَابِ اللهِ، وَسُنَنِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، وسُنَنِ أَصْحَابِهِ هِيَّهُ، وَمَنِ اتَّبَعَهُم بِإِحْسَانٍ، وَمَا كَانَ عَلَيهِ أَئمَّةُ المُسْلِمِينَ فِي كُلِّ بَلَدٍ، إِلَىٰ آخِرِ مَا كَانَ مِنَ العُلَمَاءِ؛ مِثْل: الأوزَاعِيِّ، وَسُفيَانَ المُسْلِمِينَ فِي كُلِّ بَلَدٍ، إِلَىٰ آخِرِ مَا كَانَ مِنَ العُلَمَاءِ؛ مِثْل: الأوزَاعِيِّ، وَسُفيَانَ الثَّورِيِّ، وَمَالِكِ بِنِ أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ بِنِ حَنبَل، وَالقَاسِم بِنِ سَلَّامٍ، ومَنْ كَانَ عَلَىٰ مِثل طَرِيقَتِهِم، وَمُجَانَبَةٍ كُلِّ مَذْهَبِ يَذُمُّهُ هَوُلاءِ العُلَمَاءُ».

## وَقَالَ أَبُو عُثْمَانَ الصَّابُونِيُّ رَحَمْ لِللهُ فِي «عَقِيدة السَّلَف» (ص٨٢):

«وَيَقتَدُونَ بِالنَّبِيِّ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ هُم كَالنُّجُومِ، بِأَيِّهِمُ اقْتَدَوْا اهْتَدَوْا، وَيَقْتَدُونَ بِالسَّلَفِ الصَّالِحِينَ مِن أَئمَّةِ الدِّينِ وَعُلَمَاءِ المُسْلِمِينَ، وَيَتَمَسَّكُونَ بِالسَّلَفِ الصَّالِحِينَ مِن أَئمَّةِ الدِّينِ وَعُلَمَاءِ المُسْلِمِينَ، وَيَتَمَسَّكُونَ بِمَا كَانُوا بِهِ مُتَمَسِّكِينَ مِنَ الدِّينِ المَتِينِ، وَالحَقِّ المُبِينِ».

## وَقَالَ اللَّالَكَائِيُّ فِي «شَرْح أُصُول اعتِقَاد أَهْل السُّنَّة وَالجَمَاعَة» (١/ ٧٦):

«إِنَّ أُوجَبَ مَا عَلَىٰ المَرءِ: مَعْرِفَةُ اعتِقَادِ الدِّينِ، وَمَا كَلَّفَ اللهُ بِهِ عِبَادَهُ مِن فَهْمِ تَوحِيدِه وَصِفَاتِهِ، وَتَصْدِيقُ رُسُلِهِ بِالدَّلَائِلِ وَاليَقِينِ، وَالتَّوصُّلُ إِلَىٰ طُرُقِهَا، والاستدلَالُ عَلَيهَا بِالحُجَج وَالبَرَاهِينِ.

<sup>(</sup>١) جَفُوا: ابتعدوا وانحدروا، والمراد: انحطوا من عُلُوٍ إلىٰ شُفْلٍ بسبب بُعْدِهم عن أهلِ الحقّ. (٢) طمح: ارتفع.

وَكَانَ مِن أَعْظَمِ مَقُولٍ، وَأَوْضَحِ حُجَّةٍ وَمَعْقُولٍ: كِتَابُ اللهِ الحَقُّ المُبِينُ، ثُمَّ قَولُ رَسُولِ اللهِ عَلَيهِ السَّلَفُ المُتَقِينَ، ثُمَّ مَا أَجْمَعَ عَلَيهِ السَّلَفُ الصَّالِحُونَ، ثُمَّ التَّمَسُّكُ بِمَجمُوعِهَا، وَالمُقَامُ عَلَيهَا إِلَىٰ يَومِ الدِّينِ، ثُمَّ الاَجتِنَابُ عَنِ البِدَعِ والاستِمَاعِ إِلَيهَا مِمَّا أَحْدَثَهَا المُضِلُّونَ.

فَهَذِهِ الوَصَايَا المَورُوثَةُ المَتبُوعَةُ، والآثَارُ المَحْفُوظَةُ المَنقُولَةُ، وَطَرَائِقُ الْمَنْصُورَةُ المَسْمُورَةُ، وَالحُجَجُ البَاهِرَةُ المَنْصُورَةُ المَسْمُورَةُ، وَالحُجَجُ البَاهِرَةُ المَنْصُورَةُ الْمَسْمُورَةُ، وَالحُجَجُ البَاهِرَةُ المَنْصُورَةُ الْمَسْمُورَةُ وَالتَّابِعُونَ، وَمَنْ بَعَدَهُم: مِن خَاصَّةِ النَّاسِ وَعَامَّتِهِم الَّتِي عَمِلَت عَلَيهَا الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ، وَمَنْ بَعَدَهُم: مِن خَاصَّةِ النَّاسِ وَعَامَّتِهِم مِنَ المُسْلِمِينَ، واعتَقَدُوهَا حُجَّةً فِيمَا بَيْنَهُم وَبَينَ اللهِ رَبِّ العَالَمِينَ.

ثُمَّ مَن اقتَدَىٰ بِهِم مِنَ الأئمَّةِ المُهتَدِينَ، وَاقْتَفَىٰ آثَارَهُم مِنَ المُتَّبعِينَ، واقْتَفَىٰ آثَارَهُم مِنَ المُتَّبعِينَ، واجتَهَدَ فِي سُلُوكِ سَبِيلِ المُتَّقِينَ، وَكَانَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا، وَالَّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ».

وَقَالَ رَحَمْلِشَهُ (١/ ٥٥): «لَم نَجِدْ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَىٰ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ وَآثَارِ صَحَابَتِهِ إِلَّا الحَثَّ عَلَىٰ الاتَّبَاعِ، وَذَمَّ التَّكَلُّفِ والاختِرَاعِ، فَمَن اقتَصَرَ عَلَىٰ هَذِهِ الآثَارِ؛ كَانَ مِن المُتَّبِعِينَ، وَكَانَ أَوْلَاهُم بِهَذَا الاسْم، وَأَحَقَّهُم بِهَذَا الوَسْم، وَأَحَقَّهُم بِهَذَا الوَسْم، وَأَحَصَّهُم بِهَذَا الوَسْم، وَأَحَصَّهُم بِهَذَا الرَّسْمِ «أَصْحَابُ الحَدِيثِ»؛ لاختِصَاصِهِم بِرَسُولِ الله عَلَى وَأَخَصَّهُم بِهَذَا الرَّسْمِ «أَصْحَابُ الحَدِيثِ»؛ لاختِصَاصِهِم بِرَسُولِ الله عَلَى وَأَخَصَهُم بِهَذَا الرَّسْمِ «أَصْحَابُ الحَدِيثِ»؛ وَبِحَمْلِهِم عِلْمَهُ، وَحِفْظِهِم أَنْفَاسَهُ وَاتِّبَاعِهِم لِقَوْلِهِ، وَطُولِ مُلاَزَمَتِهِم لَهُ، وَبِحَمْلِهِم عِلْمَهُ، وَحِفْظِهِم أَنْفَاسَهُ وَاتَّعَالَهُ، فَأَخَذُوا الإسْلامَ عَنْهُ مُبَاشَرَةً، وَشَرَائِعَةُ مُشَاهَدَةً، وَأَحْكَامَهُ مُعَاينَةً مِن عَلَى اللهُ عَنْهُ مُبَاشَرةً، وَشَرَائِعَةُ مُشَاهَدَةً، وَأَحْكَامَهُ مُعَاينَةً مِن غِيرٍ وَاسِطَةٍ بَينَهُم وَبَيْنَهُ، فَجَاءُوهَا عِيَانًا، وَحَفِظُوا عَنْهُ شِفَاهًا، وَتَلَقَّوْه مِن فِيهِ رَطْبًا، وَتَلَقَّنُوه مِن لِسَانِهِ عَذْبًا، وَاعتَقَدُوا جَمِيعَ ذَلِكَ حَقًا، وَأَخْلَصُوا بِذَلِكَ

مِن قُلُوبِهِم يَقِينًا.

فَهَذَا دِينٌ أُخِذَ أَوَّلُهُ عَن رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مُشَافَهَةً، لَم يَشُبْهُ لَبْسُ وَلَا شُبْهَةٌ، ثُمّ الْكَافَّةِ ، وَلا شُبْهَةٌ، ثُمَّ الْكَافَّةِ عَنِ الْكَافَّةِ ، وَالْحَامُلُ وَلَا مَيْل، ثُمَّ الْكَافَّةُ عَنِ الْكَافَّةِ ، وَالْجَمَاعَةُ عَنِ الْجَمَاعَةِ ، أَخْذَ كَفِّ بِكَفِّ ، وَتَمَسُّكَ وَالصَّافَّةُ عَنِ الْجَمَاعَةِ ، أَخْذَ كَفِّ بِكَفِّ ، وَتَمَسُّكَ خَلَفٍ بَسَلَفٍ ، كَالْحُرُوفِ يَتْلُو بَعْضُهَا بَعْضًا، وَتَتَسِقُ أُخْرَاهَا عَلَىٰ أُوْلَاهَا وَضَفًا وَنَظْمًا».

وَقَالَ وَحَدِّلَتُهُ (١/ ٨٣): «فَهَلُمَّ الآنَ إِلَىٰ تَدَيُّنِ المُتَبِعِينَ، وَسِيرَةِ المُتَمَسِّكِينَ، وَسِيرِةِ المُتَمَسِّكِينَ، وَسَبِيلِ المُتَقَدِّمِينَ، بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّهِ، وَالمُنَادِينَ بِشَرَائِعِه وَحِكْمَتِهِ، الَّذِينَ قَالُوا: وَسَبِيلِ المُتَقَدِّمِينَ، بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّوِلَ فَأَكُ تُبَنَا مَعَ الشَّهِدِينَ ﴾ [آل عمران:٥٠]، وَتَنكَّبُوا سَبِيلَ المُكذِّبِينَ بِصِفَاتِ اللهِ وَتَوْحِيدِ رَبِّ العَالَمِينَ، فَاتَّخَذُوا كِتَابَ اللهِ وَيَوْحِيدِ رَبِّ العَالَمِينَ، فَاتَّخَذُوا كِتَابَ اللهِ وَيَوْحِيدِ رَبِّ العَالَمِينَ، فَاتَّخَذُوا كِتَابَ اللهِ وَيَوْحِيدِ رَبِّ العَالَمِينَ، فَاتَّخَذُوا كَتَابَ اللهِ وَيَوْحِيدِ رَبِّ العَالَمِينَ، فَاتَّخَذُوا كَتَابَ اللهِ وَيَاتِهِ فَرْقَانًا، وَنَصَبُوا الحَقَّ بَينَ أَعِينِهِم عِيَانًا، وَسُنَنَ رَسُولِ اللهِ عَنَّ جُنَة وَوْقُوا وَسِلَاحًا، وَتَخَدُوا طُرُوقَهَا مِنهَاجًا، وَجَعَلُوهَا بُرهَانًا، فَلُقُوا الحِكْمَة، وَوُقُوا وَسِلَاحًا، واللهِ فِي اتّبَاعِ الرَّسُولِ، وَتَرْكِهِم الجِدَالَ مِن شَرِّ الهَوَى وَالبِدْعَةِ، لامتِثَالِهِم أَمْرَ اللهِ فِي اتّبَاعِ الرَّسُولِ، وَتَرْكِهِم الجِدَالَ بِالبَاطِل؛ ليُدحِضُوا بِهِ الحَقَى».

وَمَا زَالَ العُلَمَاءُ مِنْ أَئِمَّةِ السُّنَّةِ جِيلًا بَعْدَ جِيلٍ، يَدْعُونَ إِلَىٰ اتِّبَاعِ السَّلَفِ الصَّالِحِ، وَالاَقْتِدَاءِ بِهِمْ، وَسُلُوكِ طَرِيقِهِمْ، وَاتِّبَاعِ آثَارِهِمْ.

\* \* \*



مَبنَىٰ العَقِيدَةِ عَلَىٰ التَّسلِيمِ وَالاتِّبَاعِ؛ التَّسلِيمِ شَهِ تَعَالَىٰ، وَالاتِّبَاعِ لِرَسُولِهِ

قَالَ الزُّهرِيُّ: «مِنَ اللهِ وَجُلُّا الرِّسَالَةُ، وَعَلَىٰ الرَّسُولِ ﷺ البَلَاغُ، وَعَلَينَا التَّسليمُ»(١).

وَفَهْمُ السَّلَفِ -عِندَ أَهلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ - هُوَ الحُجَّةُ، وَهُوَ القَولُ الفَصلُ فِي مَسَائِلِ الاعتِقَادِ وَغَيرِهَا؛ لِأَنَّهُم خِيَارُ الأُمَّةِ، وَأَعَلَمُهَا وَأَتقَاهَا، وَقَدْ الفَصلُ فِي مَسَائِلِ الاعتِقَادِ وَغَيرِهَا؛ لِأَنَّهُم خِيَارُ الأُمَّةِ، وَأَعَلَمُهَا وَأَتقَاهَا، وَقَدْ مَنِ أَمَرَنَا اللهُ وَعَلَيْ ، وَأَمَرَنَا رَسُولُهُ عَلَيْ بِالاقتِدَاءِ بِهِم، وَالرُّجُوعِ إِلَيهِم، وَتَوَعَّدَ مَنِ النَّهُ وَعَلَيْ ، وَأَمَرَنَا رَسُولُهُ عَلَيْ بِالاقتِدَاءِ بِهِم، وَالرُّجُوعِ إِلَيهِم، وَتَوَعَّدَ مَنِ النَّهُ عَيْرَ سَبِيلِهِم.

وَمَنْهَجُ السَّلَفِ فِي الْعَقِيدَةِ هُوَ الْأَعلَمُ وَالْأَسلَمُ وَالْأَحكَمُ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ مَبنِيٌّ عَلَىٰ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَيَتَّضِحُ ذَلِكَ بِالنَّظَرِ فِي آثَارِهِم المَبثُوثَةِ فِي مُصَنَّفَاتِهِم، وَفِي كُتُب السُّنَّةِ، وَدَوَاوِينِهَا.

وَالْعَقِيدَةُ تَوقِيفِيَّةٌ لَا يَجُوزُ تَلَقِّيهَا مِن غَيرِ الوَحي؛ لِأَنَّهَا غَيبٌ لَا تُحِيطُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب التوحيد، باب (٢٦).

بِهَا مَدَارِكُ البَشَرِ، وَلَا عُقُولُهُم، وَلَا عُلُومُهُم.

وَكُلُّ مَنْ حَاوَلَ تَقرِيرَ الْعَقِيدَةِ وَاستِمْدَادَهَا مِن غَيرِ مَصَادِرِهَا الشَّرِعِيَّةِ فَقَدِ افْتَرَىٰ عَلَىٰ اللهِ كَذِبًا، وَقَالَ عَلَىٰ اللهِ بِغَيرِ عِلْمٍ؛ لِأَنَّ الْعَقِيدَةَ غَيبِيَّةٌ فِي فَقَدِ افْتَرَىٰ عَلَىٰ اللهِ كَذِبًا، وَقَالَ عَلَىٰ اللهِ بِغَيرِ عِلْمٍ؛ لِأَنَّ الْعَقِيدَةَ غَيبِيَّةٌ فِي تَفَاصِيلِهَا، فَلَا تُدرِكُهَا الْعُقُولُ استِقلَالًا، وَلَا تُحِيطُ بِهَا الْأُوهَامُ، وَلَا تُدْرَكُ بِهَا الْأُوهَامُ، وَلَا تُدرِكُ إِللهَ اللهَوهَامُ، وَلَا غَيرِهَا.

وَاعْتِقَادُ أَهْلِ السُّنَّةِ هُوَ مَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَمَا كَانَ عَلَيهِ أَصحَابُهُ مِسْفَهُ.

وَهَذَا الاعتِقَادُ تَوَاصَلَ بِهِ أَجِيَالُ المُسلِمِينَ جِيلًا بَعدَ جِيلٍ، وَقَرنًا بَعدَ قَرنٍ، مِمَّنْ تَمَسَّكُوا بِهَدي النَّبِيِّ عَلَيْ، وَلَزِمُوا غَرْزَ أَصحَابِهِ حِيْثُ ، وَقَد كَتَبَ عَرِيهُ مَمَّنْ تَمَسَّكُوا بِهَدي النَّبِيِّ عَلَيْ، وَلَزِمُوا غَرْزَ أَصحَابِهِ حِيْثُ ، وَقَد كَتَبَ عَقِيدَةَ أَهلِ السُّنَّةِ، أَئِمَّةُ أَعلَامٌ، وَجَهَابِذَةٌ كِرَامٌ؛ نُصْحًا لِلأَنَامِ، وَذَبًّا عَنِ الإِسلامِ.

وَتَتَابَعَ عَلَىٰ ذَلِكَ الاعتِقَادِ أَئِمَّةُ الدِّينِ الأَعلَامُ، فَقَرَّرُوا العَقِيدَةَ نَقِيَّةً وَاضِحَةً جَلِيَّةً، نَاصِعَةً أَبِيَّةً، رَاسِخَةً سُنِيَّةً، أَثَرِيَّةً سَلَفِيَّةً، وَكُلُّ عَقِيدَةٍ تُخَالِفُ مَا أَصَّلُوهُ، وَتُنَاقِضُ مَا قَرَّرُوهُ، فَهِي عَقِيدَةٌ بِدعِيَّةٌ، زَائِغَةٌ رِدِّيَّةٌ، وَحَسبُكَ -أَيُّهَا السُّنِيُّ - عَقَائِدَ السَّلَفِ؛ فَإِنَّ فِيهَا الخَيرَ كُلَّهُ، وَكُلُّ خَيرٍ فِي اتِّبَاعِ مَنْ سَلَفَ، وَكُلُّ ضَرِّ فِي البِّدَاعِ مَنْ سَلَفَ، وَكُلُّ شَرِّ فِي البِدَاعِ مَنْ خَلَفَ.

وَالأَئِمَّةُ الكِبَارُ، أَئِمَّةُ السَّلَفِ كَالإِمَامِ أَحمَدَ، وَابنِ المَدِينِيِّ، وَسُفيَانَ الثَّورِيِّ، وَالأَوزَاعِيِّ، وَغَيرِهِم مِن أَهلِ الخَبَرِ وَالأَثْرِ، وَالشُّنَّةِ الثَّورِيِّ، وَالأَثْرِ، وَالشُّنَّةِ

وَالنَّظَرِ، وَهُمُ السَّادَةُ الأَعلَامُ، وَالأَئِمَّةُ الأَتقِيَاءُ العُلَمَاءُ، نُقِلَت عَنهُمُ العَقِيدَةُ، وَالنَّظَرِ، وَهُمُ السَّادَةُ الأَعلَىمَاءُ، نُقِلَت عَنهُمُ العَقِيدَةُ، وَتَنَاقَلَهَا تَلامِذَتُهُم، وَدَوَّنُوهَا بَعْدُ.

وَلَقَد صَدَقَ فِيهِم مَا قَالَهُ الْخَطِيبُ الْبَغَدَادِيُّ نَحِدُلَسُّهُ فِي مُقَدِّمَةِ كِتَابِهِ «شَرَف أَصحَابِ الْحَدِيث» (ص٢٢)؛ فَقَد قَالَ رَحَدُلَسُّهُ: «وَقَد جَعَلَ اللهُ تَعَالَىٰ أَهَلَهُ أَركَانَ الشَّرِيعَةِ، وَهَدَمَ بِهِمْ كُلَّ بِدعَةٍ شَنِيعَةٍ، فَهُمْ أُمَنَاءُ اللهِ مِن خَلِيقَتِهِ، وَالمُجتَهِدُونَ فِي حِفظِ مِلَّتِهِ، أَنوَارُهُم زَاهِرَةٌ، وَالوَاسِطَةُ بَينَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَأُمَّتِهِ، وَالمُجتَهِدُونَ فِي حِفظِ مِلَّتِهِ، أَنوَارُهُم زَاهِرَةٌ، وَفَضَائِلُهُم سَائِرَةٌ، وَآيَاتُهُم بَاهِرَةٌ، وَمَذَاهِبُهُم ظَاهِرَةٌ، وَحُجَجُهُمْ قَاهِرَةٌ.

وَكُلُّ فِئَةٍ تَتَحَيَّزُ إِلَىٰ هَوَىٰ تَرْجِعُ إِلَيهِ، أَوْ تَسْتَحْسِنُ رَأَيًا تَعكُفُ عَلَيهِ، سِوَىٰ أَصْحَابِ الحَدِيثِ؛ فَإِنَّ الكِتَابَ عُدَّتُهُم، وَالسُّنَّةَ حُجَّتُهُم، وَالرَّسُولَ فِئَتُهُم، وَإلَيهِ نِسبَتُهُم، لَا يُعَرِّجُونَ عَلَىٰ الأَهْوَاءِ، وَلَا يَلْتَفِتُونَ إِلَىٰ الآرَاءِ، يُقبَلُ فِئَتُهُم مَا رَوَوْا عَنِ الرَّسُولِ، وَهُمُ المَأْمُونُونَ عَلَيهِ وَالعُدُولُ، حَفَظَةُ الدِّينِ وَخَزَنَتُهُ، وَأَوْعِيَةُ العِلْم وَحَمَلَتُهُ.

إِذَا اختُلِفَ فِي حَدِيثٍ، كَانَ إِلَيهِمُ الرُّجُوعُ، فَمَا حَكَمُوا بِهِ، فَهُوَ المَقْبُولُ المَسْمُوعُ.

وَمِنْهُم كُلُّ عَالِمٍ فَقِيهٍ، وَإِمَامٍ رَفِيعٍ نَبيهٍ، وَزَاهِدٍ فِي قَبِيلَةٍ، وَمَخصُوصٍ بِفَضِيلَةٍ، وَقَارِئٍ مُتْقِنٍ، وَخَطِيبٍ مُحْسِنٍ.

وَهُمُ الجُمْهُورُ العَظِيمُ، وَسَبِيلُهُمُ السَّبِيلُ المُسْتَقِيمُ.

وَكُلُّ مُبْتَدِعٍ بِاعْتِقَادِهِم يَتَظَاهَرُ، وَعَلَىٰ الإفْصَاحِ بِغَيرِ مَذَاهِبِهِم لَا يَتَجَاسَرُ،

مَنْ كَادَهُمْ قَصَمَهُ اللهُ، وَمَنْ عَانَدَهُمْ خَذَلَهُ اللهُ، لَا يَضُرُّهُم مَنْ خَذَلَهُم، وَلَا يُفْلِحُ مَن اعْتَزَلَهُم، المُحْتَاطُ لِدِينِهِ إلَىٰ إِرْشَادِهِم فَقِيرٌ، وَبَصَرُ النَّاظِر بِالسُّوءِ إليهم حَسِيرٌ، وَإِنَّ اللهَ عَلَىٰ نَصْرهِم لَقَدِيرٌ».

هَؤُلَاءِ هُم أَهلُ الحَدِيثِ، وَلِسَانُ حَالِ الوَاحِدِ مِنْهُم، يَقُولُ:

هَا أَنَا شَارِعٌ فِي شَرِح دِينِي وجانِـــبْ كـــلَّ مُبْـــتَدع تَـــرَاهُ وَدَعْ آرَاءَ أهـلِ السزَّيغ رأسًا فليسيس يدوم للبدعي رأي الم يُوَافَكِي حائدًا في كلِّ حالٍ ويتررُكُ دائِسبًا رَأيًا لِرِأي وعمدة ما يدين به سَفاه " 

وَوَصْفِ عَقِيدَتِى وخَفِيِّ حَالِي وأجْهَدُ فِي البَيَانِ بقَدْرِ وُسْعى وتخليص العقولِ مِنْ العِقَالِ فلا تَصْحَبْ سِوَى السُّنِّيِّ دِينًا لِتَحْمَدَ ما نَصَحْتُكَ فِي الماّلِ فَمَا إِنْ عَنْدَهُمْ غِيرُ المُحَالِ ولا تغــرُرْك حذْلَقــةُ الـرُّذَالِ ومِنْ أينَ المَقَرُّ ليذِي ارتحالِ وقد ْ خلَّى طَريقة الاعْتِدَالِ وَمِنْهُ كَذَا سَرِيعٌ فِي انتِقَالِ فإحْدَاثٌ مِنَ ابْواب الجِدَالِ يُـشَابِهُهُ سِـوَى الـدَّاءِ العُـضَالِ

وَالسَّلَفُ مِنَ الصَّحَابَةِ هِينَ مَ وَأَئِمَّةِ التَّابِعِينَ وَتَابِعِيهِم وَأَعلَام السُّنَّةِ، كَانُوا عَلَىٰ هَدْي رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَسَبيلُهُم سَبيلُ المُؤمِنِينَ، وَآثَارُهُم هِيَ السُّنَّةُ وَالطَّرِيقُ المُستَقِيمُ. قَالَ الأُورَاعِيُّ رَحِمُلَسُّهُ: «عَلَيكَ بِآثَارِ مَنْ سَلَفَ، وَإِنْ رَفَضَكَ النَّاسُ، وَإِنْ رَفَضَكَ النَّاسُ، وَإِنْ رَخَرَفُوهُ لَكَ بِالقَولِ، فَإِنَّ الأَمرَ يَنجَلِي وَأَنتَ عَلَىٰ وَإِيَّاكَ وَآرَاءَ الرِّجَالِ، وَإِنْ زَخْرَفُوهُ لَكَ بِالقَولِ، فَإِنَّ الأَمرَ يَنجَلِي وَأَنتَ عَلَىٰ طَرِيقٍ مُستَقِيمٍ» (١).

وَأَهِلُ السُّنَّةِ يَحْتَجُّونَ بِالسُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ فِي العَقِيدَةِ، وَلَا يُفَرِّقُونَ فِي ذَلِكَ بَينَ المُتَوَاتِرِ وَالآحَادِ، وَمَا وَرَدَ فِي كُتُبِهِم مِنَ الأَحَادِيثِ الَّتِي فِيهَا مَقَالُ فَلَا يُورِدُونَهَا لِلتَّأْصِيل، وَإِنَّمَا لِلاستِئْنَاس، كَمَا أَنَّهُم يُورِدُونَهَا بِأَسَانِيدِهَا.

# وَيَتَلَخَّصُ مَنْهَجُ السَّلَفِ فِي العَقِيدَةِ فِي هَذِهِ الأُمُّورِ:

١- حَصْرُهُمْ مَصْدَرَ التَّلَقِّي فِي بَابِ الاعْتِقَادِ فِي كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ وَسُنَّةِ وَسُولِ اللهِ وَسُنَّةِ وَيَفْهَمُونَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ بِفَهْمِ السَّلَفِ الصَّالِحِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةَ بِفَهْمِ السَّلَفِ الصَّالِحِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ، وَهَذَا قَيْدٌ مُهِمٌّ جِدًّا؛ لِأَنَّ الكُلَّ يَدَّعِي الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، وَالفَّارِقُ هَاهُنَا بَيْنَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَغَيْرِهِمْ، أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: الكَتَابُ وَالسُّنَةُ وَالسُّنَةَ، وَالفَّارِقُ هَاهُنَا بَيْنَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَغَيْرِهِمْ، أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: الكَتَابُ وَالسُّنَة وَالسُّنَة وَغَيْرِهِمْ، أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: الكَتَابُ وَالسُّنَة بِغَهُمْ بِإِحْسَانٍ.

# قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ رَحَالِسُهُ فِي «مَجْمُوعِ الفَتَاوَىٰ» (٣/ ١٥٦):

«أَمَّا الاعْتِقَادُ فَلَا يُؤْخَذُ عَنِّي، وَلَا عَمَّنْ هُوَ أَكْبَرُ مِنِِّي؛ بَلْ يُؤْخَذُ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الأُمَّةِ، فَمَا كَانَ فِي القُرْآنِ وَجَبَ اعْتِقَادُهُ،

<sup>(</sup>١) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (٢/ ١٠٧١)، بسندٍ صحيحٍ.

وَكَذَلِكَ مَا ثَبَتَ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ؛ مِثْلُ: صَحِيح البُخَارِيِّ، وَمُسْلِمٍ.

وَأَمَّا الكُتُبُ؛ فَمَا كَتَبْتُ إِلَىٰ أَحَدٍ كِتَابًا ابْتِدَاءً أَدْعُوهُ بِهِ إِلَىٰ شَيءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَلَكِنِّي كَتَبْتُ أَجْوِبَةً أَجَبْتُ بِهَا مَنْ سَأَلَنِي مِنْ أَهْلِ الدِّيَارِ المِصْرِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ، وَكَانَ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّهُ زُوِّرَ عَلَيَّ كِتَابٌ إِلَىٰ الأَمِيرِ رُكْنِ الدِّينِ الجَاشِنْكِيرِ؛ أُسْتَاذِ وَكَانَ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّهُ زُوِّرَ عَلَيَّ كِتَابٌ إِلَىٰ الأَمِيرِ رُكْنِ الدِّينِ الجَاشِنْكِيرِ؛ أُسْتَاذِ دَارِ السُّلْطَانِ يَتَضَمَّنُ ذِكْرَ عَقِيدَةٍ مُحَرَّفَةٍ، وَلَمْ أَعْلَمْ بِحَقِيقَتِهِ، لَكِنْ عَلِمْتُ أَنَّهُ مَكْذُوبٌ، وَكَانَ يَرِدُ عَلَيَّ مِنْ مِصْرَ وَغَيْرِهَا مَنْ يَسْأَلُنِي عَنْ مَسَائِلَ فِي الاعْتِقَادِ وَغَيْرِهِ، فَأَجِيبُهُ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمَا كَانَ عَلَيْهِ سَلَفُ الأُمَّةِ».

فَمَصْدَرُ التَّلَقِّي فِي الاعْتِقَادِ مَحْصُورٌ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي الوَحْيَيْنِ المَعْصُومَيْنِ: الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَفِيمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الأُمَّةِ؛ لِأَنَّ العَقِيدَةَ تَوْقِيفِيَّةٌ، لَا مَدْخَلَ لِلْعُقُولِ فِيهَا، وَإِنَّمَا تُتَلَقَّىٰ مِنَ الوَحْي المَعْصُومِ، وَمَبْنَاهَا عَلَىٰ التَّسْلِيمِ وَالاتِّبَاعِ التَّسْلِيمِ للهِ وَعَلَىٰ ، وَالاتِّبَاعِ لِلرَّسُولِ عَلَيْهِ.

٢- يَحْتَجُّونَ بِالسُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ فِي العَقِيدَةِ، سَوَاءٌ كَانَتْ هَذِهِ السُّنَّةُ الصَّحِيحَةُ مُتَوَاتِرَةً أَمْ آحَادًا، لَا كَمَا يَفْعَلُ كَثِيرٌ مِنَ الخَلْقِ، يَقُولُونَ: إِنَّنَا لَا نُثْبِتُ شَيْئًا فِي أُمُورِ الاعْتِقَادِ بِأَحَادِيثِ الآحَادِ!!

وَلَا دَلِيلَ عَلَىٰ التَّفْرِيقِ بَيْنَ العَقِيدَةِ وَالأَحْكَامِ فِي إِثْبَاتِها بِخَبَرِ الآحَادِ، وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ ﴿ اللَّعَامِ مَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ ﴿ اللَّعَنْ مَثْلُ هَذَا التَّفْرِيقِ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ ﴿ اللَّهُ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ.

قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ نَحْلُلْلهُ: «فَهَذَا يُفِيدُ العِلْمَ اليَقِينِيَّ عِنْدَ جَمَاهِيرِ أُمَّةِ

مُحَمَّدٍ عَلَيْ مِنَ الأُوَّلِينَ وَالآخِرِينَ؛ أَمَّا السَّلَفُ فَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ نِزَاعُ، وَأَمَّا الْخَلَفُ فَهَذَا -يَعْنِي: عَدَمَ التَّفْرِيقِ بَيْنَ المُتَوَاتِرِ وَالآحَادِ فِي العَقِيدَةِ - مِنْ مَذْهَبِ الفُقَهَاءِ الكَبَارِ مِنْ أَصْحَابِ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ، وَالمَسْأَلَةُ مَنْقُولَةٌ فِي كُتُبِ مَذْهَبِ الفُقَهَاءِ الكَبَارِ مِنْ أَصْحَابِ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ، وَالمَسْأَلَةُ مَنْقُولَةٌ فِي كُتُبِ المَّنْفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالحَنَابِلَةِ، مِثْلِ: السَّرَخْسِيِّ وَأَبِي بَكْرٍ الرَّازِيِّ الرَّازِيِّ مِنَ الصَّافِعِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ وَالحَنَابِلَةِ، مِثْلِ: السَّرَخْسِيِّ وَأَبِي بَكْرٍ الرَّازِيِّ مِنَ الصَّافِعِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْمَلْكِيَةِ وَالمَالِكِيَّةِ وَالمَالِكِيَةِ وَالمَالِكِيَّةِ وَالمَالِكِيَّةِ وَالمَالِكِيَةِ وَالمَالِكِيَةِ وَالمَالِكِيَةِ وَالمَالِكِيَةِ وَالمَالِكِيَةِ وَالمَالِكِيَةِ وَالمَالِكِيَةِ وَالمَالِكِيَةِ وَالمَالِكِيَةِ وَالْمَالِكِيَةِ وَالْمَالِكِيَةِ وَالْمَالِكِيَةِ وَالْمَالِكِيَةِ وَالْمَالِكِيَةِ وَمِثْلُ : القَاضِي أَبِي يَعْلَىٰ وَابْنِ أَبِي مُوسَىٰ مِنَ المَالِكِيَةِ وَمِثْلُ : القَاضِي أَبِي يَعْلَىٰ وَابْنِ أَبِي مُوسَىٰ مِنَ المَالِكِيَةِ وَالمَالِكِيَةِ وَالْمَالِكِيَةِ وَالْمَالِكِيَةِ وَالْمَالِكِيَةِ وَالْمَالِكِيْلِ وَالْمَالِكِي الْمَالِكِيَةِ وَالْمَالِكِيَةِ وَالْمَالِكِي وَالْمَالِكِيْلِ وَالْمَالِكِيْلِ وَالْمَالِكِيْلِ وَالْمَالِكِي وَالْمَالِكِيْلِ وَالْمَالِكِي وَالْمَالِكِيْلِ وَالْمَالِكِيْلِ وَالْمَالِكِي وَالْمَالِكِي وَالْمَالِكِيْلِ وَالْمَالِكِيْلِ وَالْمَالِكِيْلِ وَالْمَالِكِي وَالْمَالِكِي وَالْمَالِكِي وَالْمَالِكِي وَالْمَالِكِي وَالْمَالِكِي وَالْمَالِلْكَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِلُولِ وَالْمَالِي وَالْمَالِلْمَالِي وَال

وَقَالَ ابْنُ القَيِّمِ فِي «مُخْتَصَر الصَّوَاعِق»: «وَهَذَا التَّفْرِيقُ بَاطِلٌ بِإِجْمَاعِ الأُمَّةِ، فَإِنَّهَا لَمْ تَزَلْ تَحْتَجُّ بِهَذِهِ الأَحَادِيثِ فِي الخَبَرِيَّاتِ العِلْمِيَّاتِ، كَمَا تَحْتَجُّ بِهَا فِي الطَّلَبِيَّاتِ العَمَلِيَّاتِ.

وَلَمْ تَزَلِ الصَّحَابَةُ، وَالتَّابِعُونَ، وَأَهْلُ الحَدِيثِ، يَحْتَجُّونَ بِهَذِهِ الأَخْبَارِ فِي مَسَائِلِ الصِّفَاتِ وَالقَدرِ وَالأَسْمَاءِ وَالأَحْكَامِ».

وَقَالَ كَغَلِّللهُ فِي «مُخْتَصَر الصَّواعِق»: «وَأَمَّا المَقَامُ الثَّامِنُ، وَهُوَ انْعِقَادُ الإِجْمَاعِ المَعْلُومِ المُتَيَقَّنِ عَلَىٰ قَبُولِ هَذِهِ الأَحَادِيثِ، وَإِثْبَاتِ صِفَاتِ الرَّبِّ الإِجْمَاعِ المَعْلُومِ المُتَيَقَّنِ عَلَىٰ قَبُولِ هَذِهِ الأَحَادِيثِ، وَإِثْبَاتِ صِفَاتِ الرَّبِّ تَعَالَىٰ بِهَا، فَهَذَا لَا يَشُكُّ فِيهِ مَنْ لَهُ أَقَلُّ خِبْرَةٍ بِالمَنْقُولِ».

وَقَدْ لَخَصَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ رَحَالِّللهُ فِي «التَّمْهِيد» (١/ ٨) مَذْهَبَ الأَئِمَّةِ، أَهْلِ الفِقْهِ وَالأَثْرِ، فَقَالَ: «وَكُلُّهُمْ يَدِينُ بِخَبَرِ الوَاحِدِ العَدْلِ فِي الاعْتِقَادَاتِ، وَيُعَادِي وَيُوَالِي عَلَيْهَا، وَيَجْعَلُهَا شَرْعًا وَدِينًا فِي مُعْتَقَدِهِ، وَعَلَىٰ ذَلِكَ جَمَاعَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ».

# وَقَالَ النَّووِيُّ رَحَالًا أَهُ فِي «شَرْحِه عَلَىٰ صَحِيح مُسْلِم» (١/ ١٣١):

«ذَهَبَتِ القَدَرِيَّةُ، وَالرَّافِضَةُ، وَبَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ إِلَىٰ أَنَّهُ لَا يَجِبُ العَمَلُ بِخَبَرِ الوَاحِدِ، ثُمَّ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: مَنَعَ مِنَ العَمَلِ بِهِ دَلِيلُ العَقْلِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: مَنَعَ مِنَ العَمَلِ بِهِ دَلِيلُ العَقْلِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: مَنَعَ دَلِيلُ الشَّرْعِ».

ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي عَلَيْهِ جَمَاهِيرُ المُسْلِمِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، فَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ المُحَدِّثِينَ وَالفُقَهَاءِ وَأَصْحَابِ الأُصُولِ: أَنَّ خَبَرَ الوَاحِدِ الثِّقَةِ حُجَّةٌ مِنْ حُجَج الشَّرْع، يَجِبُ العَمَلُ بِهَا».

وَقَالَ ابْنُ أَبِي العِزِّ رَحَمْ لَسَّهُ فِي «شَرْحِه عَلَىٰ الطَّحَاوِيَّة» (ص٩٩٣):

«وَخَبَرُ الوَاحِدِ إِذَا تَلَقَّتُهُ الأُمَّةُ بِالقَبُولِ، عَمَلًا بِهِ وَتَصْدِيقًا لَهُ، يُفِيدُ العِلْمَ النَقِينِيَّ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الأُمَّةِ، وَهُوَ أَحَدُ قِسْمَي المُتَوَاتِرِ.

وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ سَلَفِ الأُمَّةِ فِي ذَلِكَ نِزَاعٌ».

٣- التَّسْلِيمُ بِمَا جَاءَ بِهِ الوَحْيُ، وَعَدَمُ رَدِّهِ بِالعَقْلِ، وَعَدَمُ الخَوْضِ فِي الأُمُورِ الغَيْبِيَّةِ الَّتِي لَا مَجَالَ لِلعَقْلِ فِيهَا، مَعَ عَدَمِ الخَوْضِ فِي عِلْمِ الكَلامِ وَالفَلْسَفَةِ، ورَفْضُ التَّأُويلِ البَاطِلِ، والجَمْعُ بَيْنَ النَّصُوصِ فِي المَسْأَلَةِ الوَاحِدَةِ.

قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ رَحِنَلَسْهُ فِي «الفَتَاوَىٰ» (٦/ ٣٩٤): «إِنَّ جَمِيعَ مَا فِي القُرْآنِ مِنْ آيَاتِ الصِّفَاتِ، لَيْسَ عَنِ الصَّحَابَةِ اخْتِلَافٌ فِي تَأْوِيلِهَا، وَقَدْ طَالَعْتُ التَّفَاسِيرَ المَنْقُولَةَ عَنِ الصَّحَابَةِ وَمَا رَوَوْهُ مِنَ الحَدِيثِ، وَوَقَفْتُ مِنْ طَالَعْتُ التَّفَاسِيرَ المَنْقُولَةَ عَنِ الصَّحَابَةِ وَمَا رَوَوْهُ مِنَ الحَدِيثِ، وَوَقَفْتُ مِنْ

ذَلِكَ عَلَىٰ مَا شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ مِنَ الكُتُبِ الكِبَارِ وَالصِّغَارِ، أَكْثَرَ مِنْ مِئَةِ تَفْسِيرٍ، فَلَمْ أَجِدْ -إِلَىٰ سَاعَتِي هَذِهِ - عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ تَأَوَّلَ شَيْئًا مِنْ آيَاتِ الصِّفَاتِ، أَوْ أَحَادِيثِ الصِّفَاتِ بِخِلَافِ مُقْتَضَاهُ المَفْهُومِ المَعْرُوفِ؛ بَلْ عَنْهُمْ الصِّفَاتِ، أَوْ أَحَادِيثِ الصِّفَاتِ بِخِلَافِ مُقْتَضَاهُ المَفْهُومِ المَعْرُوفِ؛ بَلْ عَنْهُمْ مِنْ تَقْرِيرِ ذَلِكَ وَتَثْبِيتِهِ -وَبَيَانِ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ صِفَاتِ اللهِ، مَا يُخَالِفُ كَلَامَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ رَحَالِللهُ فِي «التَّمْهِيد» (٧/ ١٤٥): «أَهْلُ السُّنَّةِ مُجْمِعُونَ عَلَىٰ الإِقْرَارِ بِالصِّفَاتِ الوَارِدَةِ فِي القُرْآنِ وَالسُّنَّةِ كُلِّهَا، وَالإِيمَانِ بِهَا، وَحَمْلِهَا عَلَىٰ الإِقْرَارِ بِالصِّفَاتِ الوَارِدَةِ فِي القُرْآنِ وَالسُّنَّةِ كُلِّهَا، وَالإِيمَانِ بِهَا، وَحَمْلِهَا عَلَىٰ المَجَازِ، إِلَّا أَنَّهُمْ لَا يُكَيِّفُونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، وَلَا يَجِدُونَ فَيهِ صِفَةً مَحْصُورَةً.

وَأَمَّا أَهْلُ البِدَعِ مِنَ الجَهْمِيَّةِ، وَالمُعْتَزِلَةِ، وَالخَوَارِجِ، فَكُلُّهُمْ يُنْكِرُهَا وَلاَ يَحْمِلُ شَيْئًا مِنْهَا عَلَىٰ الحَقِيقَةِ، وَيَزْعُمُونَ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِهَا مُشَبِّهُ، وَهُمْ عِنْدَ مَنْ أَثْبَتَهَا نَافُونَ لِلْمَعْبُودِ، وَالحَقُّ فِيمَا قَالَهُ القَائِلُونَ بِمَا نَطَقَ بِهِ كِتَابُ اللهِ، وَسُنَّةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، وَهُمْ أَئِمَةُ الجَمَاعَةِ».

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ كَاللَّهُ فِي «كِتَابِ التَّوْحِيد» (ص٣٧): «نَحْنُ، وَجَمِيعُ عُلَمَائِنَا مِنْ أَهْلِ الحِجَاذِ وَتِهَامَةَ وَاليَمَنِ وَالعِرَاقِ وَالشَّامِ وَمِصْرَ، مَذْهَبُنَا:

أَنَّا نُشْبِتُ للهِ مَا أَثْبَتَهُ اللهُ لِنَفْسِهِ، نُقِرُ بِذَلِكَ بِأَلْسِنَتِنَا، وَنُصَدِّقُ ذَلِكَ بِقُلُوبِنَا مِنْ غَيْرٍ أَنْ نُشَبِّهُ وَجْهَ خَالِقِنَا بِوَجْهِ أَحَدٍ مِنَ المَخْلُوقِينَ، عَزَّ رَبُّنَا عَنْ أَنْ يُشْبِهَ

المَخْلُوقِينَ، وَجَلَّ رَبُّنَا عَنْ مَقَالَةِ المُعَطِّلِينَ، وَعَزَّ عَنْ أَنْ يَكُونَ عَدَمًا كَمَا قَالَهُ المُبْطِلُونَ؛ لِأَنَّ مَا لَا صِفَةَ لَهُ عَدَمٌ.

تَعَالَىٰ اللهُ عَمَّا يَقُولُ الجَهْمِيُّونَ؛ الَّذِينَ يُنْكِرُونَ صِفَاتِ خَالِقِنَا الَّتِي وَصَفَ بِهَا نَفْسَهُ فِي مُحْكَم تَنْزِيلِهِ، وَعَلَىٰ لِسَانِ نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ.

وَأَهْلُ الْحَقِّ القَائِمُونَ عَلَىٰ مِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ يَلْتَزِمُونَ مَنْهَجَ السَّلَفِ فِي فَهْمِ النَّكُو وَأَهْلَهُ. النُّصُوصِ، وَيَذُمُّونَ الْكَلَامَ وَأَهْلَهُ.

وَذَكَرَ السَّفَّارِينِيُّ فِي «لَوَامِع الأَنْوَار» (١/ ٩/١)، فِي عُلَمَاءِ أَهْلِ البِدَعِ مِنَ المُتَكَلِّمَةِ: «لَا أُحِبُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُجَالِسَهُمْ، وَلَا يُخَالِطَهُمْ، وَلَا يَأْنَسَ بِهِمْ، فَكُلُّ

(١) انظر: «شرح الطحاوية» (ص٧٥ - ط. المكتب الإسلامي).

وقال أيضًا رَحَمْ لَللَّهُ شعرًا:

كُلُّ العُلُومِ سِوَىٰ القُرآنِ مَشْغَلَةٌ العِلْمُ مَا كَانَ فِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا

ولقد أحسن القائل:

أَيُّهَا المُغْتَدِي لِيَطْلُبَ عِلْمًا تَطْلُبُ الفَرْعَ كَيْ تُصَحِّعَ أَصْلًا تَطْلُبُ الفَرْعَ كَيْ تُصَحِّعَ أَصْلًا

إِلَّا الحَدِيثَ وَإِلَّا الفِقْهَ فِي الدِّينِ وَمَا سِوَىٰ ذَاكَ وَسُواسُ الشَّيَاطِينِ

كُلُّ عِلْمٍ عَبْدٌ لِعِلْمِ الرَّسُولِ كَيْفَ أَغْفَلْتَ عِلْمَ أَصْلِ الأُصُولِ

مَنْ أَحَبَّ الكَلَامَ لَمْ يَكُنْ آخِرُ أَمْرِهِ إِلَّا إِلَىٰ البِدْعَةِ، فَإِنَّ الكَلَامَ لَا يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ خَيْرٍ، فَلَا أُحِبُّ الكَلَامَ وَلَا الخَوْضَ وَلَا الجِدَالَ، عَلَيْكُمْ بِالسُّنَنِ، وَالفِقْهِ النَّذِي تَنْتَفِعُونَ بِهِ، وَدَعُوا الجِدَالَ وَكَلَامَ أَهْلِ الزَّيْغِ وَالمِرَاءِ، أَدْرَكْنَا النَّاسَ وَمَا يَعْرِفُونَ هَذَا، وَيُجَانِبُونَ أَهْلَ الكَلَام».

فَهَذِهِ أَهَمُّ سِمَاتِ مَنْهَجِ السَّلَفِ ﴿ فَيَ الاعْتِقَادِ، يَنْبَغِي عَلَيْكَ أَنْ تَكُونَ مُسْتَحْضِرًا لَهَا، وَأَنْ تَسِيرَ عَلَىٰ أَثْرِ سَلَفِكَ الصَّالِحِينَ، كَمَا دَلَّكَ عَلَىٰ تَكُونَ مُسْتَحْضِرًا لَهَا، وَأَنْ تَسِيرَ عَلَىٰ أَثْرِ سَلَفِكَ الصَّالِحِينَ، وَأَنْ تَلْتَفِتَ إِلَىٰ ذَلِكَ الصَّحَابَةُ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ، وَأَنْ تُجَانِبَ طُرُقَ الزَّائِغِينَ، وَأَنْ تَلْتَفِتَ إِلَىٰ مَا جَاءَ بِهِ نَبِيُّكَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ وَيَحْرِصَ عَلَىٰ مَعْرِفَتِهِ، مَعَ اعْتِقَادِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ مَنْ أُمُورِ العَمَل.

أَهْلُ السُّنَّةِ يُسَلِّمُونَ لِلوَحْيِ المَعْصُومِ، وَلَا يَتَّبِعُونَ الفِكْرَ المَوْهُومَ، كَمَا يَصْنَعُ كَثِيرٌ مِنَ الفِرَقِ المُنْحَرِفَةِ يَصْنَعُ كَثِيرٌ مِنَ الفِرَقِ المُنْحَرِفَةِ عَنْ مِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ فِي هَذَا الْعَصْرِ؛ مِنَ الفِرَقِ المُنْحَرِفَةِ عَنْ مِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ.

أَهْلُ السُّنَّةِ لَا يُقَدِّمُونَ عَلَىٰ الوَحْيِ المَعْصُومِ شَيْئًا؛ لَا فِكْرًا، وَلَا رَأْيًا، وَلَا عَقْلًا، وَلَا نَظَرًا، وَمَتَىٰ ثَبَتَ الوَحْيُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ كِتَابًا وَسُنَّةً قَالُوا: سَمِعْنَا وَلَا عَقْلًا، وَلَا نَظَرًا، وَمَتَىٰ ثَبَتَ الوَحْيُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ كِتَابًا وَسُنَّةً قَالُوا: سَمِعْنَا وَلَا عَقْلًا،

أَهْلُ السُّنَّةِ يَرْفُضُونَ التَّأْوِيلَ البَاطِلَ، وَيَجْمَعُونَ بَيْنَ النُّصُوصِ فِي المَسْأَلَةِ الوَاحِدَةِ وَلَا يَجْتَزِئُونَ.

أَهْلُ السُّنَّةِ نُقَاوَةُ المُسلِمِينَ، فَهُم خَيرُ النَّاسِ لِلنَّاسِ، يَتَّبِعُونَ الحَقَّ

وَيَرِحَمُونَ الْخَلَقَ، كَمَا فِي وَصَفِ اللهِ تَعَالَىٰ لِلمُسلِمِينَ: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ اللهَ اللهُ الله

«تَأْتُونَ بِهِم»: أي أَسْرَىٰ مُقَيَّدِينَ.

«حتَّىٰ يَدخُلُوا فِي الإسلامِ»: يكونُ أسرُكُم لَهُم سَبَبَ إسلامِهِم، وَتَحصِيلِ سَعَادَةِ الدُّنيَا وَالآخِرَةِ لَهُم.

العَقِيدَةُ الصَّحِيحَةُ؛ عَقِيدَةُ الصَّحَابَةِ -رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ- مُسْتَقَاةٌ مِنَ النَّبْعِ الطَّهْوَاءِ اللهِ عَلَيْهِمْ، بَعِيدَةٌ عَنْ جَمِيعِ الأَهْوَاءِ وَالنَّبْعِ الصَّافِي؛ مِنْ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، بَعِيدَةٌ عَنْ جَمِيعِ الأَهْوَاءِ وَالشَّبُهَاتِ.

المُتَمَسِّكُ بِهَا يَكُونُ مُعَظِّمًا لِكِتَابِ اللهِ، وَلِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ وَلَيُّنَّهُ لِأَنَّهُ يَأْخُذُ بِهَا وَهُوَ عَلَىٰ يَقِينِ بِأَنَّ كُلَّ مَا فِيهَا حَقُّ وَصَوَابٌ.

قَالَ الإِمَامُ البَرْبَهَارِيُّ وَخَلِّللهُ: «وَاعْلَمْ -رَحِمَكَ اللهُ- أَنَّ الدِّينَ إِنَّمَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ اللهِ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ-، لَمْ يُوضَعْ عَلَىٰ عُقُولِ الرِّجَالِ وَآرَائِهِمْ، وَعِلْمُهُ عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ، فَلَا تَتَبِعْ شَيْئًا بِهَوَاكَ، فَتَمْرُقَ مِنَ الدِّينِ، فَتَخْرُجَ مِنَ الإِسْلَامِ، فَإِنَّهُ لَا حُجَّةَ لَكَ، فَقَدْ بَيَّنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِأُمَّتِهِ السُّنَّةَ وَأَوْضَحَهَا الإِسْلَامِ، فَإِنَّهُ لَا حُجَّةَ لَكَ، فَقَدْ بَيَّنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِأُمَّتِهِ السُّنَّةَ وَأَوْضَحَهَا

<sup>(</sup>١) أثر أبي هريرة ضيضًا أخرجه البخاري في «صحيحه» (٢٨١).

لِأَصْحَابِهِ، وَهُمُ الجَمَاعَةُ وَهُمُ السَّوَادُ الأَعْظَمُ، وَالسَّوَادُ الأَعْظَمُ: الحَقُّ وَهُمُ السَّوَادُ الأَعْظَمُ، وَالسَّوَادُ الأَعْظَمُ: الحَقُّ وَأَهْلُهُ»(١).

وَقَالَ قَبْلَ ذَلِكَ كَخَلَلْهُ فِي كِتَابِ «شَرْحِ السُّنَّةِ» (1): «وَالأَسَاسُ الَّذِي تُبْنَىٰ عَلَيْهِ الجَمَاعَةُ: هُمْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَهُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ، فَمَنْ لَمْ يَأْخُذْ عَنْهُمْ فَقَدْ ضَلَّ وَابْتَدَعَ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَالضَّلَالَةُ وَأَهْلُهَا فِي النَّارِ».

قَالَ عُمَرُ بِنُ عَبِدِ العَزِيزِ لَحَالَسَّهُ: «لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ بَعدَ السُّنَّةِ فِي ضَلَالَةٍ رَكِبَهَا يَحْسَبُ أَنَّهَا هُدًىٰ "".

\* \* \*

(۱) «شرحُ السُّنة» (ص۲۰).

<sup>(</sup>۲) (ص۹٥).

<sup>(</sup>٣) «الحلية» لأبي نعيم (٥/ ٣٤٦)، وكما في «السنة» للمروزي (٩٥).



### ١- الثَّبَاتُ عَلَى الحَقِّ وَعَدَمُ التَّلَوُّنِ:

مِنْ مُمَيِّزَاتِ مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ -مَنْهَجِ السَّلَفِ-: ثَبَاتُ أَهْلِهِ عَلَىٰ الحَقِّ، وَعَدَمُ تَقَلُّبِهِمْ.

وَأَمَّا أَهْلُ الأَهْوَاءِ فَإِنَّ الوَاحِدَ مِنْهُمْ يُصْبِحُ عَلَىٰ مِلَّةٍ، وَيُظْهِرُ عَلَىٰ مِلَّةٍ، وَيُظْهِرُ عَلَىٰ مَلَةٍ، وَيُطْهِرُ عَلَىٰ مَلَةٍ، وَيُمْسِي عَلَىٰ مِلَّةٍ، وَمَا يَزَالُ يَتَقَلَّبُ مَعَ الآرَاءِ وَالأَهْواءِ، لَا يَثْبُتُ عَلَىٰ شَيءٍ؛ لأَنَّهُ لاَ شَيءَ ثَابِتٌ عِنْدَهُ، وَأَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ فَعِنْدَهُمُ الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، وَهُمَا الحَقُّ النَّيْةُ لاَ شَيءَ ثَابِتٌ عِنْدَهُ، وَأَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ فَعِنْدَهُمُ الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، وَهُمَا الحَقُّ اللّذِي جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

قَالَ حُذَيفَةُ عَلَىٰ: «إِنَّ الضَّلَالَةَ كُلَّ -وَفِي رِوَايَةٍ: حَقَّ- الضَّلَالَةِ: أَنْ تَعرِفَ مَا كُنتَ تَعرِفُ، وَإِيَّاكَ وَالتَّلَوُّنَ فِي دِينِ اللهِ، فَدِينُ اللهِ وَاحِدُّ»(۱).

وَعَن مُغِيرَةً، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانُوا يَكْرَهُونَ التَّلَوُّنَ فِي الدِّينِ»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۲۲۹/۱۱)، واللالكائي (۱۲۰)، وابن بطة في «الإبانة الكبرئ» (۵۷۱)، والبيهقي (۲/۱۰).

<sup>(</sup>٢) «الإبانة الكبرئ» (٥٧٤).

وَقَالَ: «كَانُوا يَرُونَ التَّلَوُّنَ فِي الدِّينِ مِن شَكِّ القُلُوبِ فِي اللهِ»(١). وَعَن مَالِكٍ قَالَ: «الدَّاءُ العُضَالُ: التَّنَقُّلُ فِي الدِّينِ»(١).

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴾ [إبراهيم: ٢٧].

قَالَ السَّعْدِيُّ رَحِهْ لَللهُ فِي «تَفْسِيرِه» (٢/ ٨٤٩):

«يُخْبِرُ تَعَالَىٰ أَنَّهُ يُثَبِّتُ عِبَادَهُ المُؤْمِنِينَ؛ أَي: الَّذِينَ قَامُوا بِمَا عَلَيْهِمْ مِنَ الإِيمَانِ الْقَلْبِيِّ التَّامِّ، الَّذِي يَسْتَلْزِمُ أَعْمَالَ الْجَوَارِحِ وَيُثْمِرُهَا، فَيُثَبِّتُهُمُ اللهُ: فِي الْحِيَاةِ اللهُ نَيًا عِنْدَ وُرُودِ الشَّبُهَاتِ، بِالْهِدَايَةِ إِلَىٰ الْيَقِينِ، وَعِنْدَ عُرُوضِ الشَّهَوَاتِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا عِنْدَ وُرُودِ الشَّبُهَاتِ، بِالْهِدَايَةِ إِلَىٰ اليَقِينِ، وَعِنْدَ عُرُوضِ الشَّهَوَاتِ بِالْإِرَادَةِ الْجَازِمَةِ عَلَىٰ تَقْدِيمِ مَا يُحِبُّهُ اللهُ عَلَىٰ هَوَىٰ النَّفْسِ وَمُرَادِهَا، وَفِي بِالْإِرَادَةِ الْجَازِمَةِ عَلَىٰ تَقْدِيمِ مَا يُحِبُّه اللهُ عَلَىٰ هَوَىٰ النَّفْسِ وَمُرَادِهَا، وَفِي اللّهَرَوزَةِ عِنْدَ الْمَوْتِ بِالثَّبَاتِ عَلَىٰ الدِّينِ الْإِسْلَامِيِّ وَالْخَاتِمَةِ الْحَسَنَةِ، وَفِي اللّهَ بُرَةِ عِنْدَ الْمَوْتِ بِالثَّبَاتِ عَلَىٰ الدِّينِ الْإِسْلَامِيِّ وَالْخَاتِمَةِ الْحَسَنَةِ، وَفِي اللّهَ بُولِ الْمَوْلِ الْمَوْتِ بِالثَّبَاتِ عَلَىٰ الدِّينِ الْإِسْلَامِيِّ وَالْخَاتِمَةِ الْحَسَنَةِ، وَفِي اللّهُ وَيَنْ لِلْجَوَابِ الصَّحِيحِ، إِذَا قِيلَ لِلْمَيِّتِ: مَنْ رَبُّكَ؟ وَمَا اللهُ وَمَنْ نَبِيُّكَ؟ (آ)، هَدَاهُمْ لِلْجَوَابِ الصَّحِيحِ بِأَنْ يَقُولَ الْمُؤْمِنُ: اللهُ رَبِّي، وَمُحَمَّدُ نَبِيِّي، وَمُحَمَّدُ نَبِيِي، وَمُحَمَّدُ نَبِيِي، وَمُحَمَّدُ نَبِيْعِي، وَمُحَمَّدُ نَبِيعِي، وَلِي الْمُؤْمِنِ اللهُ وَالْمَالِهِ فِي اللهَ وَلِي اللهُ وَلِي الْمُؤْمِنَ الللهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِهُ اللهَ وَالْمَالِمَ وَالْمَالِمَ اللهَا الْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ اللهَا الْمَالِمِ اللْمَالِمُ الللهُ وَالْمَالِمُ اللهُ وَالْمَا الْمَالِمُ الْمُوالِمِ الْمُوالِمِي الللهُ الْمِلْمِ اللَّه

<sup>(</sup>١) «الإبانة الكبرئ» (٥٧٥).

<sup>(</sup>٢) «الإبانة الكبرئ» (٥٧٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في مواضع منها (٢٨٧/٤)، وأبو داود (٤٧٥٣)، والحاكم (٢٨٧)، ووصحَّحه علىٰ شرطهما، وأقرَّه الذهبيُّ، ووافقهما الألباني في «أحكام الجنائز» (ص٩٥١)، من رواية البراء ﷺ.

الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَا ظَلَمَهُمُ اللهُ وَلَكِنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ».

وَقَدْ أَمَرَ اللهُ نَبِيَّهُ عَلَىٰ اِلثَّبَاتِ عَلَىٰ الْحَقِّ الَّذِي هَدَاهُ إِلَيْهِ، وَأَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَعْبُدُ رَبَّكَ حَقَّىٰ يَأْنِيكَ ٱلْمَقِيثُ ﴾ [الحجر:٩٩]، وَأَمَرَ المُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ نَبِيَّهُ الأَمِينَ عَلَىٰ فَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَأَسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلا يَظُغَوُّ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [هود:١١٢].

فَمِنْ مُمَيِّزَاتِ مِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ: أَنَّ أَهْلَهُ ثَابِتُونَ عَلَىٰ الحَقِّ، لَا يَتَقَلَّبُونَ كَمَا هِيَ عَادَةُ أَهْلِ الأَهْوَاءِ، بَلْ عَرَفُوا الحَقَّ وَاعْتَقَدُوهُ، وَعَمِلُوا بِهِ، وَدَعَوْا إِلَيْهِ، وَصَبَرُوا عَلَىٰ الأَذَىٰ فِيهِ، وَلَا يَتْرُكُونَهُ بِحَالٍ أَبَدًا وَلَا طَرْفَةَ عَيْنٍ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ وَصَبَرُوا عَلَىٰ الأَذَىٰ فِيهِ، وَلَا يَتْرُكُونَهُ بِحَالٍ أَبَدًا وَلَا طَرْفَةَ عَيْنٍ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ أَقَامَهُمْ عَلَىٰ أَثُو النَّبِيِّ الكَرِيمِ وَلَا اللهَ تَعَالَىٰ أَقَامَهُمْ عَلَىٰ أَثُو النَّبِيِّ الكَرِيمِ وَلَا اللهَ يَتَالَىٰ اللهَ عَلَىٰ أَثُو النَّبِيِّ الكَرِيمِ وَلَا اللهَ المَتِينَ، فَهُمْ عَلَىٰ أَثُو النَّبِيِّ الكَرِيمِ وَلَا اللهُ المَا اللهُ المَتِينَ وَهُمْ عَلَىٰ أَثُو النَّبِيِّ الكَرِيمِ وَلَا اللهَ اللهَ المَا اللهُ المَا المَا اللهُ المَا اللهَ المَا المَا المَا اللهَ المَا اللهَ اللهُ المَا المَا اللهُ المَا اللهُ المَا اللهُ المَا اللهُ المَا اللهُ المَا المَا المَا اللهُ المَا اللهُ المَا المَا المَا اللهُ المَا اللهُ اللهُ المَا المَا اللهُ المَا اللهُ المَا المُعَالَىٰ اللهَ المَا المِنْ المَا المُعَالَ المَا المُا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المِنْ المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المِنْ المَا المُعْلَى المَا المِنْ المَا المَا المَا المَا المُن المَا المُن المَا المَا

قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ رَحَمْ لَسَّهُ: «وَبِالجُمْلَةِ: فَالثَّبَاتُ وَالاَسْتِقْرَارُ فِي أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ، أَضْعَافُ أَضْعَافِ أَضْعَافِ مَا هُوَ عِنْدَ أَهْلِ الْكَلَامِ وَالْفَلْسَفَةِ»(١).

الثَّبَاتُ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ؛ لِأَنَّهُمْ عَرَفُوا الحَقَّ وَالْتَزَمُوا هَذَا الحَقَّ، وَثَبَّتَهُمُ اللهُ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - هُدًىٰ وَآتَاهُمْ اللهُ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - هُدًىٰ وَآتَاهُمْ اللهُ حَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - هُدًىٰ وَآتَاهُمْ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - هُدًىٰ وَآتَاهُمْ تَقُواهُمْ، وَجَاهَدُوا فِي اللهِ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - فَهَدَاهُمُ اللهُ رَبُّ العَالَمِينَ سُبُلَ اللهُدَىٰ وَالرَّشَادِ.

قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ كَخْلَلْهُ: «إِنَّ مَا عِنْدَ عَوَامِّ المُسْلِمِينَ وَعُلَمَاتِهِم، أَهْلِ

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوي» (٤/ ٥١).

السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ، مِنَ المَعْرِفَةِ وَاليَقِينِ وَالطُّمَأْنِينَةِ، وَالجَزْمِ بِالحَقِّ، وَالقَوْلِ الثَّابِتِ، وَالْقَطْع بِمَا هُمْ عَلَيْهِ، أَمْرُ لَا يُنَازِعُ فِيهِ إِلَّا مَنْ سَلَبَهُ اللهُ الْعَقْلَ وَالدِّينَ»(١).

يَعْنِي: هَذَا لَا يُنَازِعُ فِيهِ صَاحِبُ عَقْلٍ، وَلَا يُنَازِعُ فِيهِ مُنْصِفٌ يَصْدُرُ عَنْ دِينٍ. فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَكُونَ عَلَىٰ مِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ فَاعْرِفِ الحَقَّ وَالْزَمْهُ، وَإِيَّاكَ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَكُونَ عَلَىٰ مِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ فَاعْرِفِ الحَقَّ وَالْزَمْهُ، وَإِيَّاكَ وَالتَّلَوُّنَ، فَإِنَّ التَّلَوُّنَ لَيْسَ مِنْ شِيمَةِ أَهْلِ الأَهْوَاءِ يُصْبِحُونَ عَلَىٰ مِلَّةٍ، وَيُظْهِرُونَ عَلَىٰ مِلَّةٍ، وَيُمْسُونَ عَلَىٰ مِلَّةٍ، وَالوَاحِدُ مِنْهُمْ يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا -نَسْأَلُ اللهَ الثَّبَاتَ وَالعَافِيَةَ-.

### ٢ - اتِّفَاقُ أَهْلِهِ عَلَى عَقِيدَةٍ وَاحِدَةٍ:

مِنْ مُمَيِّزَاتِ مِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ: اتِّفَاقُ أَهْلِهِ عَلَىٰ الْعَقِيدَةِ، وَعَدَمُ اخْتِلَافِهِمْ مَعَ اخْتِلَافِ النَّبُوَّةِ فِي هَذَا الْعَصْرِ فَهُوَ مَعَ اخْتِلَافِ النِّبُوَّةِ فِي هَذَا الْعَصْرِ فَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ وَلَيُّنَا اللهِ عَدْوَ القُذَّةِ بِالقُذَّةِ بِاللهِ عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ وَلَيْنَا اللهِ عَدْوَ القُذَّةِ بِالقُذَّةِ بِاللهِ عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ وَلَيْنَا اللهِ عَدْوَ القُذَّةِ بِالقُذَّةِ بِاللهِ خَلَافٍ.

وَمَنْ كَانَ عَلَىٰ مِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ فَهُوَ مُطَابِقٌ بِاعْتِقَادِهِ وَعَمَلِهِ، لِمَا كَانَ عَلَيْهِ مَنْ تَبِعَ الأَصْحَابَ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِ النَّاسِ هَذَا؛ لِأَنَّهُ مَنْهَجٌ وَاحِدٌ لَا يَتَغَيَّرُ؛ لِأَنَّهُ هُوَ مَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللهِ وَاللَّالَةُ.

فَالصَّحَابَةُ أَعْلَمُ النَّاسِ بِأَحْوَالِ النَّبِيِّ وَالْفَعَالِهِ، وَأَقْوَالِهِ، وَأَعْظَمُهُمْ تَمْيِيزًا بَيْنَ صَحِيحِهَا وَسَقِيمِهَا، وَبَيْنَ الدَّخِيلِ وَالأَصِيلِ، وَهُمُ الَّذِينَ يَنْفُونَ تَمْيِيزًا بَيْنَ صَحِيحِهَا وَسَقِيمِهَا، وَبَيْنَ الدَّخِيلِ وَالأَصِيلِ، وَهُمُ الَّذِينَ يَنْفُونَ

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوي» (٤/ ٤٩).

عَنْ كَلَامِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَمَا جَاءَ بِهِ، كُلَّ مَا أَلْصَقَهُ بِهِ المُنْحَرِفُونَ الزَّائِغُونَ، الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ وَلَيُّكُنَّةٍ؛ لِذَلِكَ فَهُمْ أَشَدُّ النَّاسِ حُبًّا لِلسُّنَّةِ، وَأَحْرَصُهُمْ عَلَىٰ اتِّبَاعِهَا، وَأَكْثَرُهُمْ مُوَالَاةً لِأَهْلِهَا، وَيَكْفِي أَنَّهُمْ يُلَقَّبُونَ بِأَنَّهُمْ أَهْلُ الحَدِيثِ، فَهُمْ أَهْلُ الحَدِيثِ، فَهُمْ أَهْلُ السَّنَّةِ الَّتِي جَاءَ بِهَا رَسُولُ اللهِ وَلَيُثِيَّةٍ، اعْتَقَدُوا السُّنَّة، وَعَمِلُوا بِهَا، وَدَعَوْا إِلَيْهَا، وَاجْتَمَعُوا عَلَيْهَا.

فَإِذَا كُنْتَ عَلَىٰ مِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ فَأَنْتَ مِنْ أَهْلِ الحَدِيثِ، وَأَنْتَ مِنْ أَهْلِ الأَثَرِ، وَأَنْتَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ.

قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ وَحَلَسُّهُ: «فَإِنَّهُ مَتَىٰ كَانَ الرَّسُولُ وَلَيْكُ أَكْمَلَ الخَلْقِ، وَأَعْلَمُ النَّاسِ بِهِ أَعْلَمَ وَأَعْلَمُ النَّاسِ بِهِ أَعْلَمَ الخَلْقِ بِالحَقَائِقِ، وَأَقْوَمَهُمْ قَوْلًا وَحَالًا، لَزِمَ أَنْ يَكُونَ أَعْلَمُ النَّاسِ بِهِ أَعْلَمَ الخَلْقِ» (١٠). الخَلْقِ بِذَلِكَ، وَأَنْ يَكُونَ أَعْظَمُهُمْ مُوافَقَةً لَهُ وَاقْتِدَاءً بِهِ أَفْضَلَ الخَلْقِ» (١٠).

فَأَفْضَلُ الخَلْقِ بَعْدُ: الصَّحَابَةُ -رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ-، هُمْ أَعْرَفُ النَّاسِ بِهِ، وَهُمْ أَكْثَرُ النَّاسِ تَمَسُّكًا بِهِ، فَهَوُ لَاءِ بِمَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللهِ، وَهُمْ أَقْوَمُ النَّاسِ بِهِ، وَهُمْ أَكْثَرُ النَّاسِ تَمَسُّكًا بِهِ، فَهَوُ لَاءِ أَفْضَلُ الْخَلْقِ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَقَائِقِ، وَأَقْوَمُهُمْ وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَقَائِقِ، وَأَقْوَمُهُمْ وَفَضَلُ الْخَلْقِ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَقَائِقِ، وَأَقْوَمُهُمْ وَعَالًا، فَأَعْلَمُ النَّاسِ بِهِ وَبِحَالِهِ وَمِقَالِهِ وَبِسُنَّتِهِ وَدِينِهِ هُمْ أَفْضَلُ الْخَلْقِ، هَنَا لَا يُمَارِي فِيهِ عَاقِلٌ كَمَا قَالَ شَيْخُ الإِسْلام نَعَلَلتُهُ.

وَقَدْ وُصِفَ قَوَّامُ السُّنَّةِ الأَصبَهَانيُّ كَخَلَسَّهُ هَذَا الأَمرَ فَقَالَ: «وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ أَهلَ الحَدِيثِ هُمْ أَهلُ الحَقِّ، أَنَّكَ لَو طَالَعتَ جَمِيعَ كُتُبِهِمُ المُصَنَّفَةِ

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوي» (٤/ ١٤٠-١٤١).

مِن أَوَّلِهِم إِلَىٰ آخِرِهِم، قَدِيمِهِم وَحَدِيثِهِم، مَعَ اختِلَافِ بُلدَانِهِم وَزَمَانِهِم، وَتَبَاعُدِ مَا بَينَهُم فِي الدِّيَارِ، وَسُكُونِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنهُم قُطرًا مِنَ الأَقطَارِ، وَسُكُونِ كُلِّ وَاحِدَةٍ وَنَمَطٍ وَاحِدٍ؛ يَجِدُّونَ عَلَىٰ وَتِيرَةٍ وَاحِدَةٍ وَنَمَطٍ وَاحِدٍ؛ يَجِدُّونَ عَلَىٰ طَرِيقَةٍ لَا يَحِيدُونَ عَنهَا، وَلَا يَمِيلُونَ فِيهَا.

قُولُهُم فِي ذَلِكَ وَاحِدٌ، وَنَقلُهُم وَاحِدٌ، لَا تَرَىٰ فِيهِم اختِلَافًا وَلَا تَفَرُّقًا فِي شَيءٍ مَا وَإِن قَلَ، بَلْ لَوْ جَمَعتَ جَمِيعَ مَا جَرَىٰ عَلَىٰ أَلسِنَتِهِم، وَنَقَلُوهُ عَن سَلَفِهِم، وَجَدتَهُ كَأَنَّهُ جَاءَ عَن قَلبٍ وَاحِدٍ، وَجَرَىٰ عَلَىٰ لِسَانٍ وَاحِدٍ، وَهَلْ عَلَىٰ الْحَقِّ دَلِيلٌ أَبينُ مِن هَذَا؟!»(١).

## ٣ - اعْتِقَادُهُم أَنَّ طَرِيقَةَ السَّلَفِ هِي الْأَسْلَمُ وَالْأَحْكُمُ وَالْأَعْلَمُ:

وَمِنْ مُمَيِّزَاتِ مِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ: اعْتِقَادُ أَهْلِهِ أَنَّ طَرِيقَةَ السَّلَفِ الصَّالِحِ هِيَ الأَسْلَمُ وَالأَعْلَمُ وَالأَعْكَمُ، لَا كَمَا يَدَّعِيهِ أَهْلُ الكَلَامِ: أَنَّ طَرِيقَةَ السَّلَفِ أَسْلَمُ، وَأَنَّ طَرِيقَةَ الضَّلَمُ وَأَعْكَمُ!! بَلْ طَرِيقَةُ السَّلَفِ أَسْلَمُ وَأَعْلَمُ وَأَحْكَمُ! بَلْ طَرِيقَةُ السَّلَفِ أَسْلَمُ وَأَعْلَمُ وَأَحْكَمُ.

وَكَلَامُ السَّلَفِ كَانَ قَلِيلًا كَثِيرَ البَرَكَةِ، وَكَلَامُ مَنْ أَتَىٰ بَعْدَهُم كَثِيرٌ قَلِيلُ البَرَكَةِ، وَكَلَامُ مَنْ أَتَىٰ بَعْدَهُم كَثِيرٌ قَلِيلُ البَرَكَةِ، فَيَعْتَقِدُ مَنْ كَانَ آخِذًا بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ البَرَكَةِ، فَيَعْتَقِدُ مَنْ كَانَ عَلَىٰ مِنْهَاجِ النَّبُوّةِ، وَمَنْ كَانَ آخِذًا بِالكِتَابِ وَالسُّنَةِ بِلْكَتَابِ وَالسُّنَةِ بِفَهْمِ سَلَفِ الأُمْدَةِ أَنَّ طَرِيقَةَ السَّلَفِ الصَّالِحِ هِيَ الأَسْلَمُ وَالأَعْلَمُ وَالأَحْكَمُ.

<sup>(</sup>١) «الحجة في بيان المحجة» لقوام السنة، إسماعيل بن محمد الأصبهاني (٢/ ٢٢٤).

وَقَد رَدَّ شَيْخُ الإِسْلَامِ عَلَىٰ فِرْيَةِ المُتَكَلِّمِينَ الَّذِينَ زَعَمُوا أَنَّ طَرِيقَةَ السَّلَفِ أَسْلَمُ فَقَالَ: «لَقَدْ كَذَبُوا عَلَىٰ الْخَلَفِ أَعْلَمُ وَأَخْكُمُ، وَأَنَّ طَرِيقَةَ السَّلَفِ أَسْلَمُ فَقَالَ: «لَقَدْ كَذَبُوا عَلَىٰ طَرِيقَةِ السَّلَفِ وَضَلُّوا فِي تَصْوِيبِ طَرِيقَةِ الخَلَفِ، فَجَمَعُوا بَيْنَ الجَهْلِ طَرِيقَةِ السَّلَفِ وَضَلُّوا فِي تَصْوِيبِ طَرِيقَةِ الضَّلَالِ بِتَصْوِيبِ طَرِيقَةِ بِطَرِيقَةِ السَّلَفِ فِي الكَذِبِ عَلَيْهِمْ، وَبَيْنَ الجَهْلِ وَالضَّلَالِ بِتَصْوِيبِ طَرِيقَةِ الضَّلَالِ بِتَصْوِيبِ طَرِيقَةِ السَّلَفِ فِي الكَذِبِ عَلَيْهِمْ، وَبَيْنَ الجَهْلِ وَالضَّلَالِ بِتَصْوِيبِ طَرِيقَةِ السَّلَفِ فِي الكَذِبِ عَلَيْهِمْ، وَبَيْنَ الجَهْلِ وَالضَّلَالِ بِتَصْوِيبِ طَرِيقَةِ السَّلَفِ فِي الكَذِبِ عَلَيْهِمْ، وَبَيْنَ الجَهْلِ وَالضَّلَالِ بِتَصْوِيبِ طَرِيقَةِ السَّلَفِ فِي الكَذِبِ عَلَيْهِمْ، وَبَيْنَ الجَهْلِ وَالضَّلَالِ بِتَصْوِيبِ طَرِيقَةِ السَّلَالِ بِتَصْوِيبِ طَرِيقَةٍ السَّلَالِ بِتَصْوِيبِ طَرِيقَةِ السَّلَالُ اللَّهِ الْمَالِ اللْهِ اللَّهَالِ اللَّهَ الْمَالِيقِ الْمَالِلِ اللَّهَالِ اللَّلَالَ اللَّهَ الْمَالَالِ اللَّهَالَ اللَّهَالِ اللْهَالِ اللَّهِ اللْهَالِيقِ اللْهَالِ اللَّهِ الْمَالِ اللَّهِمْ اللَّهُ اللَّهِ اللْهَالِ اللْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْهِ اللْهَالِيْلِ اللْهِ الْهَالِ اللْهَالِيلُ اللْهِ اللْهَالِيلِ اللْهَالِيلَ الْهَالِيلَالِيلَةِ اللْهَالَةِ اللْهِ اللْهِ اللْهَالِيلِ الللْهَالِيلُولِ اللْهَالِيلِ اللْهَالِيلَالِ اللْهِ اللْهَالِيلَالِهِ اللْهَالَةِ اللْهَالِيلُولِ اللْهَالِيلُولَ اللْهَالِيلِ اللْهَالِيلِيلِيلِ اللْهَالِيلِ اللْهِ اللْهِ اللْهَالِيلَالِهِ الْهَالْمُ اللْهِ الْهَالْمُ اللْهِ اللْهَالِيلَالِ اللْهَالِيلَالِهِ الْهَالْمِيلَةِ الْهِ الْهَالِيلِيلِيلَةِ الْهَالِيلِ الْهَالِيلِيلَةِ الْهَالِهِ الْهِ الْهَالِيلُولِ الْهَالْمِيلُ الْهَالْمِلْهِ الْهَا

وَقَالَ الشَّيْخُ العُثَيْمِين وَخَلِسَّهُ فِي «فَتْح رَبِّ البَرِيَّة بِتَلْخِيص الحَمَوِيَّة» (ص٢١) فِي مَعْرِضِ بَيَانِ فَسَادِ دَعْوَى المُؤَوِّلَةِ، وَنُفَاةِ الصِّفَاتِ الإِلَهِيَّةِ: أَنَّ طَرِيقَةَ السَّلَفِ أَسْلَمُ، وَطَرِيقَةَ الخَلَفِ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ:

«نُرِيدُ أَنْ نُبَرْهِنَ عَلَىٰ أَنَّ مَذْهَبَ السَّلَفِ هُوَ المَذْهَبُ الصَّحِيحُ، وَذَلِكَ مِنْ وَجْهَيْن:

الْأُوَّلُ: أَنَّ مَذْهَبَ السَّلَفِ دَلَّ عَلَيْهِ الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ؛ فَإِنَّ مَنْ تَتَبَّعَ طَرِيقَتَهُمْ بِعِلْمٍ وَعَدْلٍ؛ وَجَدَهَا مُطَابِقَةً لِمَا فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا وَلاَبْدَّ؛ فَإِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ أَنْزَلَ الكِتَابِ لِيَدَّبَرَ النَّاسُ آيَاتِهِ، وَيَعْمَلُوا بِهَا إِنْ كَانَتْ أَحْكَامًا، وَيُصَدِّقُوا بِهَا إِنْ كَانَتْ أَخْبَارًا.

وَلَا رَيْبَ أَنَّ أَقْرَبَ النَّاسِ إِلَىٰ فَهْمِهَا وَتَصْدِيقِهَا وَالْعَمَلِ بِهَا هُمُ السَّلَفُ؛ لِأَنَّهَا جَاءَتْ بِلُغَتِهِمْ وَفِي عَصْرِهِمْ، فَلَا جَرَمَ كَانُوا أَعْلَمَ النَّاسِ بِهَا فِقْهًا،

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوي» (٥/٩).

#### وَأَقْوَمَهُمْ عَمَلًا.

الثَّانِي: أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الحَقَّ فِي هَذَا البَابِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِيمَا قَالَهُ السَّلَفُ، وَالثَّانِي بَاطِلُ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَالثَّانِي بَاطِلُ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَالشَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، قَدْ تَكَلَّمُوا بِالبَاطِلِ تَصْرِيحًا أَوْ ظَاهِرًا، وَلَمْ يَتَكَلَّمُوا مَرَّةً وَاحِدَةً بِالحَقِّ الَّذِي يَجِبُ اعْتِقَادُهُ لَا تَصْرِيحًا وَلَا ظَاهِرًا.

فَيَكُونُ وُجُودُ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ضَرَرًا مَحْضًا فِي أَصْلِ الدِّينِ، وَتَرْكُ النَّاسِ بِلَا كِتَابِ وَلَا سُنَّةٍ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ! وَهَذَا ظَاهِرُ البُطْلَانِ.

هَذَا، وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الأَغْبِيَاءِ: طَرِيقَةُ السَّلَفِ أَسْلَمُ، وَطَرِيقَةُ الخَلَفِ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ، وَمَنْشَأُ هَذَا القَوْلِ أَمْرَانِ:

الْأُوَّلُ: اعْتِقَادُ قَائِلِهِ -بِسَبَ مَا عِنْدَهُ مِنَ الشُّبُهَاتِ الفَاسِدَةِ - أَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ لَيْسَ لَهُ فِي نَفْسِ الأَمْرِ صِفَةٌ حَقِيقِيَّةٌ دَلَّتْ عَلَيْهَا هَذِهِ النُّصُوصُ.

الثّاني: اعْتِقَادُهُ أَنَّ طَرِيقَةَ السَّلَفِ هِيَ الإِيمَانُ بِمُجَرَّدِ أَلْفَاظِ نُصُوصِ الصِّفَاتِ مِنْ غَيْرِ إِثْبَاتِ مَعْنَىٰ لَهَا، فَيَبْقَىٰ الأَمْرُ دَائِرًا بَيْنَ أَنْ نُوْمِنَ بِأَلْفَاظٍ جَوْفَاءَ لَا مَعْنَىٰ لَهَا -وَهَذِهِ طَرِيقَةُ السَّلَفِ عَلَىٰ زَعْمِهِ - وَبَيْنَ أَنْ نُثْبِتَ لِلنَّصُوصِ مَعَانِيَ تُخَالِفُ ظَاهِرَهَا الدَّالَّ عَلَىٰ إِثْبَاتِ الصِّفَاتِ اللهِ، وَهَذِهِ هِي طَرِيقَةُ مَعَانِيَ تُخَالِفُ ظَاهِرَهَا الدَّالَّ عَلَىٰ إِثْبَاتِ الصِّفَاتِ اللهِ، وَهَذِهِ هِي طَرِيقَةُ الخَلْفِ؛ وَلَا رَيْبَ أَنَّ إِثْبَاتَ مَعَانِي النَّصُوصِ أَبْلَغُ فِي العِلْمِ وَالحِكْمَةِ مِنْ الخَلْفِ؛ وَلَا رَيْبَ أَنَّ إِثْبَاتَ مَعَانِي النَّصُوصِ أَبْلَغُ فِي العِلْمِ وَالحِكْمَةِ مِنْ إِثْبَاتِ أَلْفَاظٍ جَوْفَاءَ لَيْسَ لَهَا مَعْنَىٰ، وَمِنْ ثَمَّ فَضَّلَ هَذَا الغَبِيُّ طَرِيقَةَ الخَلَفِ

فِي العِلْمِ وَالحِكْمَةِ عَلَىٰ طَرِيقَةِ السَّلَفِ.

وَقَوْلُ هَذَا الغَبِيِّ يَتَضَمَّنُ حَقًّا وَبَاطِلًا: فَأَمَّا الحَقُّ فَقَوْلُهُ: «إِنَّ مَذْهَبَ السَّلَفِ أَسْلَمُ»، وَأَمَّا البَاطِلُ فَقَوْلُهُ: «إِنَّ مَذْهَبَ الخَلَفِ أَعْلَمُ وَأَحْكُمُ».

### وَبَيَانُ بُطْلَانِهِ مِنْ وُجُوهٍ:

الوَجْهُ الأَوَّلُ: أَنَّهُ يُنَاقِضُ قَوْلَهُ: «إِنَّ طَرِيقَةَ السَّلَفِ أَسْلَمُ»؛ فَإِنَّ كَوْنَ طَرِيقَةِ السَّلَفِ أَسْلَمُ»؛ فَإِنَّ كَوْنَ طَرِيقَةِ السَّلَفِ أَسْلَمَ مِنْ لَوَازِم كَوْنِهَا أَعْلَمَ وَأَحْكَمَ؛ إِذْ لَا سَلَامَةَ إِلَّا بِالعِلْمِ وَالحِكْمَةِ؛ العِلْمِ بِأَسْبَابِ السَّلَامَةِ، وَالحِكْمَةِ فِي سُلُوكِ تِلْكَ الأَسْبَابِ، وَبِهَذَا وَالحِكْمَةِ فِي سُلُوكِ تِلْكَ الأَسْبَابِ، وَبِهَذَا وَالحِكْمَةِ وَالْحِكْمَةِ وَالْحِكْمَةِ وَالْحَكْمُ، وَهُو لَازِمٌ لِهَذَا الْعَبِيِّ لرُّومًا يَتَبَيَّنُ أَنَّ طَرِيقَةَ السَّلَفِ أَسْلَمُ، وَأَعْلَمُ، وَأَحْكَمُ، وَهُو لَازِمٌ لِهَذَا الْعَبِيِّ لرُّومًا لَا مَحِيدَ عَنْهُ.

الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ السَّلَفَ هُمْ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِينَ، فَقَدْ تَلَقَّوْا عُلُومَهُمْ مِنْ يَنْبُوعِ الرِّسَالَةِ الإِلَهِيَّةِ وَحَقَائِقِ الإِيمَانِ.

وَأُمَّا أُولَئِكَ الخَلَفُ فَقَدْ تَلَقَّوْا مَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْمَجُوسِ، وَالْمُشْرِكِينَ، وَالْيَهُودِ، وَضُلَّالِ الْيَهُودِ وَالْيُونَانِ، فَكَيْفَ يَكُونُ وَرَثَةُ الْمَجُوسِ، وَالْمُشْرِكِينَ، وَالْيَهُودِ، وَالْيُونَانِ، وَأَفْرَاخُهُمْ، أَعْلَمَ وَأَحْكَمَ فِي أَسْمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ مِنْ وَرَثَةِ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُوْسَلِينَ؟!

الوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّ هَوُ لَاءِ الخَلَفَ الَّذِينَ فَضَّلَ هَذَا الغَبِيُّ طَرِيقَتَهُمْ فِي العِلْمِ وَالحِكْمَةِ عَلَىٰ طَرِيقَةِ السَّلَفِ، كَانُوا حَيَارَىٰ مُضْطَرِبِينَ بِسَبَبِ العِلْمِ وَالحِكْمَةِ عَلَىٰ طَرِيقَةِ السَّلَفِ، كَانُوا حَيَارَىٰ مُضْطَرِبِينَ بِسَبَبِ إعْرَاضِهِمْ عَمَّا بَعَثَ اللهُ بِهِ مُحَمَّدًا ﷺ مِنَ البَيِّنَاتِ وَالهُدَىٰ، وَالْتِمَاسِهِمْ عِلْمَ

مَعْرِفَةِ اللهِ تَعَالَىٰ مِمَّنْ لَا يَعْرِفُهُ بِإِقْرَارِهِ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَشَهَادَةِ الأُمَّةِ عَلَيْهِ، حَتَّىٰ قَالَ الرَّازِيُّ، وَهُوَ مِنْ رُؤَسَائِهِمْ مُبَيِّنًا مَا يَنْتَهِي إِلَيْهِ أَمْرُهُمْ:

نِهَايَةُ إِقْدَامِ العُقُولِ عِقَالٌ وَأَكْثَرُ سَعْي العَالَمِينَ ضَلَالُ وَأَرْوَاحُنَا فِي وَحْشَةٍ مِنْ جُسُومِنَا وَعَايَةُ دُنْ يَانَا أَذًى وَوَبَالُ وَلَمْ نَسْتَفِدْ مِنْ بَحْثِنَا طُولَ عُمْرِنَا سِوَىٰ أَنْ جَمَعْنَا فِيهِ قِيلَ وَقَالُوا

لَقَدْ تَأُمَّلْتُ الطُّرُقَ الكَلَامِيَّة، وَالمَنَاهِجَ الفَلْسَفِيَّةَ فَمَا رَأَيْتُهَا تَشْفِي عَلِيلًا وَرَأَيْتُ الطُّرُقِ الطَّرُقِ طَرِيقَةَ القُرْآنِ، أَقْرَأُ فِي الإِثْبَاتِ: وَلَا تَرْوِي غَلِيلًا، وَرَأَيْتُ أَقْرَبُ الطُّرُقِ طَرِيقَةَ القُرْآنِ، أَقْرَأُ فِي الإِثْبَاتِ: ﴿الرَّمْنَ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه:٥]، ﴿إلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ ﴾ [فاطر:١٠]. وَأَقْرَأُ فِي النَّفْي: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى أَنَّ ﴾ [الشورى:١١]. ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمَا ﴾ وأَقْرَأُ فِي النَّفْي: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَرَفَ مِثْلَ مَعْرِفَتِي. اهدكلامه.

فَكَيْفَ تَكُونُ طَرِيقَةُ هَوُلَاءِ الحَيَارَى الَّذِينَ أَقَرُّوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ بِالضَّلَالِ وَالحَيرَةِ أَعْلَمُ وَأَحْكَمَ مِنْ طَرِيقَةِ السَّلَفِ، الَّذِينَ هُمْ أَعْلامُ الهُدَىٰ وَمَصَابِيحُ الدُّجَىٰ، الَّذِينَ وَهَبَهُمُ اللهُ مِنَ العِلْمِ وَالحِكْمَةِ مَا بَرَّزُوا بِهِ عَلَىٰ سَائِرِ أَتْبَاعِ الدُّجَىٰ، الَّذِينَ وَهَبَهُمُ اللهُ مِنَ العِلْمِ وَالحِكْمَةِ مَا بَرَّزُوا بِهِ عَلَىٰ سَائِرِ أَتْبَاعِ الأَنْبِيَاءِ، وَالَّذِينَ أَدْرَكُوا مِنْ حَقَائِقِ الإِيمَانِ وَالعُلُومِ مَا لَوْ جُمِعَ إِلَيْهِ مَا حُصِّلَ الأَنْبِيَاءِ، وَالتَّذِينَ أَدْرَكُوا مِنْ حَقَائِقِ الإِيمَانِ وَالعُلُومِ مَا لَوْ جُمِعَ إِلَيْهِ مَا حُصِّلَ لِغَيْرِهِمْ لَاسْتَحْيَا مَنْ يَطْلُبُ المُقَارَنَةَ، فَكَيْفَ بِالحُكْمِ بِتَفْضِيلِ غَيْرِهِمْ عَلَيْهِم؟! لِغَيْرِهِمْ لَاسْتَحْيَا مَنْ يَطْلُبُ المُقَارَنَةَ، فَكَيْفَ بِالحُكْمِ بِتَفْضِيلِ غَيْرِهِمْ عَلَيْهِم؟! وَبَهَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ طَرِيقَةَ السَّلَفِ أَسْلَمُ، وَأَعْلَمُ، وَأَحْكَمُ».

# ٤- حِرْصُهُم عَلَى نَشْرِ العَقِيدَةِ الصَّحِيحَةِ:

مِنْ مُمَيِّزَاتِ مِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ، وَمِنْ مُمَيِّزَاتِ مَنْهَجِ السَّلَفِ: حِرْصُ مَنْ أَخَذَ بِهِ عَلَىٰ نَشْرِ العَقِيدَةِ الصَّحِيحَةِ وَالدِّينِ القَوِيمِ، وَحِرْصُهُ عَلَىٰ تَعْلِيمِ النَّاسِ وَنُصْحِهِمْ، وَحِرْصُهُ عَلَىٰ الرَّدِّ عَلَىٰ المُخَالِفِينَ وَالمُبْتَدِعِينَ.

## ٥- وَسَطُّ بَينَ الفِرَقِ:

وَمِنْ مُمَيِّزَاتِ مَنْ كَانَ عَلَىٰ مِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ وَعَلَىٰ مَنْهَجِ السَّلَفِ: أَنَّهُمْ وَسَطٌّ بَيْنَ الفِرَقِ؛ فَأَتْبَاعُ النَّبِيِّ وَالسُّنَّةِ بِفَهْمِ الصَّحَابَةِ وَسَطٌّ بَيْنَ الفِرَقِ؛ فَأَتْبَاعُ النَّبِيِّ وَالسُّنَّةِ بِفَهْمِ الصَّحَابَةِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ هُمْ وَسَطٌ بَيْنَ الفِرَقِ.

قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ رَحَالَالُهُ فِي حَقِّهِمْ: «أَهْلُ السُّنَّةِ بَيْنَ الفِرَقِ كَأَهْلِ الإِسْلَامِ بَيْنَ المِلَل»(').

فَهُمْ تَوَسَّطُوا بَيْنَ الَّذِينَ تَطَرَّفُوا وَفَرَّطُوا، وَالَّذِينَ تَطَرَّفُوا وَأَفْرَطُوا؛ وَالَّذِينَ تَطَرَّفُوا وَأَهْلُ وَسَطُّ، كَمَا جَاءَ بِذَلِكَ رَسُولُهُمْ وَأَهْلُ السُّنَةِ فِي جَمِيعِ أَبْوَابِ العَقِيدَةِ وَالعَمَلِ وَسَطُّ، كَمَا جَاءَ بِذَلِكَ رَسُولُهُمْ وَأَهْلُ السُّنَةِ فِي جَمِيعِ أَبْوَابِ العَقِيدَةِ وَالعَمَلِ وَسَطُّ، كَمَا جَاءَ بِذَلِكَ رَسُولُهُمْ وَالعَمَلِ وَسَطُّ، كَمَا جَاءَ بِذَلِكَ رَسُولُهُمْ وَالعَمَلِ وَسَطُّ، كَمَا جَاءَ بِذَلِكَ رَسُولُهُمْ وَالْعَمَلِ وَسَطُّ، كَمَا جَاءَ بِذَلِكَ رَسُولُهُمْ وَالْعَمَلِ وَسَطُّ، كَمَا جَاءَ بِذَلِكَ رَسُولُهُمْ وَالْعَمَلِ وَسَطُّ، وَالعَمْلِ وَسَطُّ، كَمَا جَاءَ بِذَلِكَ رَسُولُهُمْ وَالْعَمَلِ وَسَطُ

وَتَأَمَّلُ فِي كَلَامِ شَيْخِ الإِسْلَامِ فِي بَيَانِ وَسَطِيَّةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ مِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ وَعَلَىٰ مَنْهَجِ السَّلَفِ الصَّالِحِ، تَأَمَّلُ فِي وَصْفِهِمْ، الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ مِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ وَعَلَىٰ مَنْهَجِ السَّلَفِ الصَّالِحِ، تَأَمَّلُ فِي وَصْفِهِمْ، قَالَ رَحَمُ لِللهُ : «فَهُمْ وَسَطُّ فِي بَابِ أَسْمَاءِ اللهِ عَلَىٰ بَيْنَ أَهْلِ التَّعْطِيلِ الجَهْمِيَّةِ قَالَ رَحَمُ لِللهُ: «فَهُمْ وَسَطُّ فِي بَابِ أَسْمَاءِ اللهِ عَلَىٰ بَيْنَ أَهْلِ التَّعْطِيلِ الجَهْمِيَّةِ

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوي» (۶/ ۱٤۰).

وَأَهْلِ التَّمْثِيلِ المُشَبِّهَةِ، وَهُمْ وَسَطُّ فِي بَابِ أَفْعَالِ اللهِ تَعَالَىٰ بَيْنَ القَدَرِيَّةِ وَالجَبْرِيَّةِ، وَفِي بَابِ الوَعِيدِيَّةِ مِنَ القَدَرِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ، وَالجَبْرِيَّةِ، وَفِي بَابِ الوَعِيدِ بَيْنَ المُرْجِئَةِ وَالوَعِيدِيَّةِ مِنَ القَدَرِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ، وَفِي بَابِ أَسْمَاءِ الإِيمَانِ وَالدِّينِ بَيْنَ الحَرُورِيَّةِ وَالمُعْتَزِلَةِ، وَبَيْنَ المُرْجِئَةِ وَالجَهْمِيَّةِ، وَفِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ أَلْكِيلُ بَيْنَ الرَّوَافِضِ وَالخَوَارِج»(۱).

#### ٦ - الحِرصُ عَلَى الجَمَاعَةِ وَالائتِلافِ، وَنَبْذُ الفُرقَةِ وَالاختِلافِ:

مِن خَصَائِصِ مِنهَاجِ النَّبُوَّةِ دَعَوَةُ النَّاسِ إِلَىٰ الجَمَاعَةِ وَالأَلْفَةِ، وَنَبْذُ الاختِلَافِ وَالفُرْقَةِ بَينَ أَهل التَّوحِيدِ وَالسُّنَّةِ.

وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي أَشهَرِ أَسمَائِهِم وَأَحَبِّهَا إِلَيهِم، فَهُم أَهلُ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ، وَقَد قَالَ لَهُم إِمَامُهُمْ وَقُدْوَتُهُمْ عَلَيْ: «إِنَّ الله يَرضَىٰ لَكُم ثَلَاقًا، وَيَكرَهُ لَكُم ثَلَاقًا، وَيَكرَهُ لَكُم ثَلَاقًا؛ أَن تَعبُدُوهُ وَلَا تُشرِكُوا بِهِ شَيئًا، وَأَن تَعتَصِمُوا بِحَبلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفرَّقُوا، وَيكرَهُ لَكُم قِيلَ وَقَالَ، وَكثرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ المَالِ»(٢).

قَالَ النَّووِيُّ وَحَمْلِللهُ فِي شَرِحِ هَذَا الْحَدِيثِ الْجَلِيلِ: «أَمَّا الاعتِصَامُ بِحَبلِ اللهِ فَهُو التَّمَسُّكُ بِعَهدِه، وَهُو اتِّبَاعُ كِتَابِهِ الْعَزِيزِ وَحُدُودِه، وَالتَّأَدُّبُ بِحَبلِ اللهِ فَهُو التَّمَسُّكُ بِعَهدِه، وَهُو اتِّبَاعُ كِتَابِهِ الْعَزِيزِ وَحُدُودِه، وَالتَّأَدُّبُ بِأَدَبِه، وَالْحَبلُ يُطلَقُ عَلَىٰ العَهدِ، وَعَلَىٰ الأَمَانِ، وَعَلَىٰ الوصْلَةِ، وَعَلَىٰ الوصْلَةِ، وَعَلَىٰ اللهَ مَن اللهِ مَن اللهِ مَالِ الْعَربِ الْحَبلَ فِي مِثلِ هَذِهِ الأُمُورِ لِاستِمْسَاكِهِم السَّبَب، وَأَصلُهُ مِن استِعمَالِ الْعَربِ الْحَبلَ فِي مِثلِ هَذِهِ الأُمُورِ لِاستِمْسَاكِهِم بِالْحَبلِ عِندَ شَدَائِدِ أُمُورِهِم، وَيُوصِلُونَ بِهَا المُتَفَرِّق، فَاستُعِيرَ اسمُ الْحَبلِ بِالْحَبلِ عِندَ شَدَائِدِ أُمُورِهِم، وَيُوصِلُونَ بِهَا المُتَفَرِّق، فَاستُعِيرَ اسمُ الْحَبلِ

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوي» (۳/ ۱۶۱).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٨٣٣٤)، ومسلم (١٧١٥) من رواية أبي هريرة ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ ا

لِهَذِهِ الأُمُورِ.

وَأَمَّا قَولُهُ عَلَيْ: «وَلَا تَفَرَّقُوا»، فَهُو أَمرٌ بِلُزُومِ جَمَاعَةِ المُسلِمِينَ، وَتَٱلُفِ بَعضِهِم بِبَعضٍ، وَهَذِهِ إِحدَىٰ قَوَاعِدِ الإِسلَامِ»(١).

وَقَد قَالَ لَهُم رَبُّهُم: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاُخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ اللَّيْنَ ثَفَرَقُواْ وَاُخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ اللَّيْنَ ثَا وَأُولَتِكَ هُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ فَيَ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُوهُ فَأَمَّا اللَّذِينَ اللَّيْنَ اللَّهُ مَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللْمُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعُلِمُ الللْمُعَ

قَالَ ابنُ جَرِيرٍ رَحِمُ لَللهُ: «يَعنِي بِذَلِكَ -جَلَّ ثَنَاؤُهُ- وَلَا تَكُونُوا يَا مَعشَرَ الَّذِينَ آمَنُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا مِن أَهلِ الكِتَابِ وَاختَلَفُوا فِي دِينِ اللهِ، وَأَمرِهِ الَّذِينَ آمَنُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا مِن أَهلِ الكِتَابِ وَاختَلَفُوا فِيهِ، وَعَلِمُوا وَنَهيهِ، مِن بَعدِ مَا جَاءَهُمُ البَيِّنَاتُ، مِن حُجَجِ اللهِ فِيمَا اختَلَفُوا فِيهِ، وَعَلِمُوا الحَتَّ فِيهِ، فَتَعَمَّدُوا خِلَافَهُ، وَخَالَفُوا أَمرَ اللهِ، وَنَقَضُوا عَهدَهُ وَمِيثَاقَهُ، جَرَاءَةً عَلَىٰ اللهِ.

﴿ وَأُولَتِهِكَ لَهُمْ ﴾؛ يَعنِي: وَلِهَوُّلَاءِ الَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاختَلَفُوا مِن أَهلِ اللهِ عَظِيمٌ. الكِتَابِ مِن بَعدِ مَا جَاءَهُمُ البَيِّنَاتُ، عَذَابٌ مِن عِندِ اللهِ عَظِيمٌ.

يَقُولُ -جَلَّ ثَنَاؤُهُ-: فَلَا تَفَرَّقُوا يَا مَعشَرَ المُؤمِنِينَ فِي دِينِكُم تَفَرُّقَ هَؤُلَاءِ فِي دِينِكُم بِسُنَّتِهِم؛ فَيَكُونَ لَكُم هَؤُلَاءِ فِي دِينِكُم بِسُنَّتِهِم؛ فَيَكُونَ لَكُم

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي على صحيح مسلم» (۱۲/۲٥۲).



مِن عَذَابِ اللهِ العَظِيمِ مِثلُ الَّذِي لَهُم »(١).

وَأَمَّا قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَوْمَ تَلْيَضُّ وَجُوهٌ وَتَسْوَدُ وَجُوهٌ ﴾.

فَقَد قَالَ البَغَوِيُّ رَحَالِللهُ: «يُرِيدُ: تَبيَضُّ وُجُوهُ المُؤمِنِينَ، وَتَسوَدُّ وُجُوهُ الكَافِرِينَ، وَقِيلَ: تَبيَضُّ وُجُوهُ المُخلِصِينَ، وَتَسوَدُّ وُجُوهُ المُنَافِقِينَ.

وَعَن سَعِيدِ بِنِ جُبَيرٍ عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ عِيْفٍ، أَنَّهُ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ فَقَالَ: تَبِيَضُّ وُجُوهُ أَهِلِ السِّنَّةِ، وَتَسوَدُّ وُجُوهُ أَهِلِ البِدعَةِ.

قَالَ أَهلُ المَعَانِي: ابيضَاضُ الوُجُوهِ: إِشرَاقُهَا وَاستِبشَارُهَا وَسُرُورُهَا بِعَمَلِهَا وَيُخَابِ بِعَمَلِهَا وَبِعَذَابِ بِعَمَلِهَا وَبِعَذَابِ اللهِ، وَاسوِدَادُهَا: حُزنُهَا وَكَآبَتُهَا وَكُسُوفُهَا بِعَمَلِهَا وَبِعَذَابِ اللهِ»(٢).

\* \* \*

(1) «جامع البيان» للطبري (7/700).

<sup>(</sup>٢) «مختصر تفسير البغوي» (ص١٦٢).

# مُصْدَرُ التَّلَقِّي عِنْدَ أَهْلِ الأَهْوَاءِ مَصْدَرُ التَّلَقِّي عِنْدَ أَهْلِ الأَهْوَاءِ

مِنْ أَهَمِّ مَا يُمَيِّزُ مَنْهَجَ السَّلَفِ فِي الْعَقِيدَةِ: حَصْرُ التَّلَقِّي فِي كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ وَأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُقَيَّدًا بِفَهْمِ السَّلَفِ الصَّالِحِ، وَهَذَا أَصْلٌ ثَابِتٌ عِنْدَ أَهْلِ السَّنَّةِ، لَا يَحِيدُونَ عَنْهُ قِيدَ أُنْمُلَةٍ وَلَا أَقَلَّ مِنْهُ.

وَأَمَّا أَهْلُ الْأَهْوَاءِ وَالبِدَعِ: فَإِنَّ مَصْدَرَ التَّلَقِّي عِنْدَهُمْ لَيْسَ مَحْصُورًا فِي الكِتَابِ وَلَا فِي السُّنَّةِ، وَإِنَّمَا هُوَ مَا ابْتَدَعَهُ أَئِمَتُهُمْ وَشُيُوخُهُمْ، ثُمَّ يُؤَوِّلُونَ الكِتَابِ وَلَا فِي السُّنَّة بِمَا يُوَافِقُ أَهْوَاءَهُمْ، وَيَعْتَمِدُونَ عَلَىٰ العَقْلِ وَعَلَىٰ الأَحَادِيثِ الكَتَابَ وَالسُّنَّة بِمَا يُوافِقُ أَهْوَاءَهُمْ، وَيَعْتَمِدُونَ عَلَىٰ العَقْلِ وَعَلَىٰ الأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ وَالوَاهِنَة وَالمَكْذُوبَةِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ وَيَتَبِعُونَ المُتَشَابِة وَيُحَرِّفُونَ الأَدِلَّة وَيُؤونَ المُتَشَابِة وَيُحَرِّفُونَ الأَدِلَة وَيُؤونَ المُتَشَابِة وَيُحَرِّفُونَ الأَدِلَة وَيُؤونَ المُتَشَابِة وَيُحَرِّفُونَ الأَدِلَة وَيُؤونَ المُتَشَابِة وَيُحَرِّفُونَ اللَّهُ وَيُعَالِمُ اللهُ عَلَىٰ وَسُولِ اللهِ عَلَىٰ وَسُولِ اللهِ عَلَىٰ وَسُولَ اللهَ عَلَىٰ وَسُولَ اللهَ عَلَىٰ وَسُولَ اللهُ عَلَىٰ وَعُلَىٰ المُتَشَابِة وَيُحَرِّفُونَ المُتَشَابِة وَيُولُونَ التَّافُولُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَىٰ وَاللّهُ وَالْمُولَ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَىٰ وَسُولُ وَلَا اللّهُ عَلَىٰ الْعَلَالَ وَالْمَالِمُ اللّهُ وَيَعْمَلُونَ اللّهُ اللّهُ وَلَا وَيَعْتَمِدُ وَالْوَافِقَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَلَالَالِهُ وَاللّهُ وَالْمَالِمُ لَا اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ

هَذِهِ مِنْ مُمَيِّزَاتِ أَهْلِ الأَهْوَاءِ وَالبِدَعِ، وَهِيَ ضِدُّ مُمَيِّزَاتِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ، الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِنْهَاجَ النُّبُوَّةِ وَيَتَمَسَّكُونَ بِهِ.

قَالَ ابْنُ القَيِّمِ لَحَالِّلَهُ: «وَبِالجُمْلَةِ، فَافْتِرَاقُ أَهْلِ الكِتَابِ، وَافْتِرَاقُ هَذِهِ الأُمَّةِ عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، إِنَّمَا أَوْجَبَهُ التَّأْوِيلُ»(').

<sup>(</sup>١) «إعلام الموقعين» (٤/ ٢٥١).

وَقَالَ ابْنُ أَبِي العِزِّ الحَنفِيُّ رَخَالَسُهُ: «وَهَلْ خَرَجَتِ الْخَوَارِجُ، وَاعْتَزَلَتِ الْمُعْتَزِلَةُ، وَرَفَضَتِ الرَّوَافِضُ، وَافْتَرَقَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً إِلَّا الْمُعْتَزِلَةُ، وَرَفَضَتِ الرَّوَافِضُ، وَافْتَرَقَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً إِلَّا الْمُعْتَزِلَةُ، وَرَفَضَتِ الرَّوَافِضُ، وَافْتَرَقَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً إِلَّا اللَّهُ إِللَّا أُويلِ الْفَاسِدِ؟!»(١).

وَهَذَا التَّأْوِيلُ مِنْ مُمَيِّزَاتِ أَهْلِ البِدَعِ وَالأَهْوَاءِ، وَأَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ فَبِمَبْعَدٍ عَنْ هَذَا، لَا يُؤَوِّلُونَ تَأْوِيلًا فَاسِدًا، وَهَذَا أَصْلٌ مِنْ أُصُولِهِمْ.

هَذَا المَنْهَجُ الَّذِي سَلَكَهُ أَهْلُ الأَهْوَاءِ وَالبِدَعِ مُخَالِفٌ لِمَنْهَجِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ فِي النَّظَرِ وَالاسْتِدْلَالِ، وَهُوَ مِنْ أَعْظَم عَوَامِل تَفَرُّقِ الأُمَّةِ الإِسْلَامِيَّةِ.

وَأَهْلُ البِدَعِ وَالأَهْوَاءِ يُقَدِّمُونَ بَيْنَ يَدَي اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْ، وَلَا يُعَظِّمُونَ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الوَحْي المَعْصُومِ، وَطَرِيقَتُهُمْ فِي ذَلِكَ: رَدُّ النَّصُوصِ الثَّابِتَةِ الَّتِي تُخَالِفُ أَهْوَاءَهُمْ، وَالْعَبَثُ بِالأُصُولِ الشَّرْعِيَّةِ تَحْرِيفًا وَتَأْوِيلًا، وَابْتِدَاعُ أَصُولٍ تَخَالِفُ أَهْوَاءَهُمْ، وَالعَبَثُ بِالأُصُولِ الشَّرْعِيَّةِ تَحْرِيفًا وَتَأْوِيلًا، وَابْتِدَاعُ أَصُولٍ جَدِيدَةٍ لِلاسْتِدْلَالِ وَالتَّلَقِي.

«وَقَد تَفَرَّقَت بِأَهلِ الأَهوَاءِ السُّبُلُ فِي مَصَادِرِ تَلَقِّي الدِّينِ وَالعَقِيدَةِ، وَتَنَوَّعَت مَصَادِرُ الدِّينِ وَتَلَقِّي العَقِيدَةِ:

١ - العَقلِيَّاتُ وَالأَهوَاءُ وَالآرَاءُ الشَّخصِيَّةُ، وَالأَوهَامُ وَالظُّنُونُ، وَهِيَ
 مِن وَسَاوِسِ الشَّيطَانِ وَأُولِيَائِهِ، وَمِنَ اتِّبَاعِ الظَّنِّ وَمَا تَهوَى الأَنفُسُ.

٢ - الفَلسَفَةُ، وَهِيَ قَائِمَةٌ عَلَىٰ أَفكارِ المَلاحِدةِ وَالمُشرِكِينَ مِنَ الصَّابِئَةِ

<sup>(</sup>١) «شرح الطحاوية» (ص١٨٩ - ط المكتب الإسلامي).

وَالنُّونَانِ وَالهُنُودِ وَالدَّهرِيِّينَ وَنَحوِهِم، وَالفَلسَفَةُ أُوهَامٌ وَتَخَرُّصَاتٌ وَرَجمٌ بِالغَيب.

٣- عَقَائِدُ الأُمَمِ الأُخرَىٰ وَمَصَادِرُهَا؛ كَكُتُبِ أَهلِ الكِتَابِ، وَأَقوَالِهِم،
 وَالمَجُوس وَالصَّابِئَةِ، وَالدِّيَانَاتِ الوَضعِيَّةِ الوَثَنِيَّةِ.

٤ - الوَضعُ وَالكَذِبُ -لَدَىٰ الرَّافِضةِ وَالصُّوفِيَّةِ وَغَالِبِ الفِرَقِ - وَمَصدَرُهُ الرَّنَادِقَةُ وَرُءُوسُ أَهلِ البِدَعِ، فَإِنَّهُم يَكذِبُونَ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ ، وَعَلَىٰ الصَّحَابَةِ الرَّوَايَاتِ وَالتَّابِعِينَ، وَأَئِمَّةِ الهُدَىٰ، وَسَائِرِ النَّاسِ، وَيَضَعُونَ الأَحَادِيثَ وَالرِّوايَاتِ بِأَسَانِيدَ وَهمِيَّةٍ وَمُختَلِفَةٍ.

٥- الرُّؤَىٰ وَالأَحلَامُ وَالكَشفُ وَالذَّوْقُ -لَدَىٰ الصُّوفِيَّةِ وَالرَّافِضَةِ وَالرَّافِضَةِ وَغَيرِهِم - وَمَصدَرُهَا الأَهوَاءُ وَإِيحَاءُ الشَّيَاطِينِ.

٦ - المُتَشَابِهُ وَالغَرِيبُ وَالشَّاذُّ مِنَ الأَدِلَّةِ الشَّرعِيَّةِ وَاللُّغَةِ وَأَقْوَالِ النَّاسِ.

٧- الاعتِمَادُ عَلَىٰ آرَاءِ الرِّجَالِ دُونَ عَرضِهَا عَلَىٰ الشَّرعِ، أو القولُ بِعِصمَتِهِم وَتَقدِيسِهِم»<sup>(۱)</sup>.

قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ فِي «الفَتَاوَىٰ» (٨/ ٤٢٥): «فَالبِدَعُ تَكُونُ فِي أَوَّلِهَا شِبْرًا، ثُمَّ تَكْثُرُ فِي الأَتْبَاعِ حَتَّىٰ تَصِيرَ أَذْرُعًا وَأَمْيَالًا وَفَرَاسِخَ».

<sup>(</sup>١) انظر: «حراسة العقيدة» (ص٣٦).

## وَقَدْ قَسَّمَ رَحَمْ لِللهُ المُبْتَدِعَةَ الأَقْسَامَ التَّالِيةَ:

«الأُوَّلُ: أَهْلُ الوَهْمِ وَالتَّخْيِيلِ: الَّذِينَ يَرَوْنَ أَنَّ الأَنْبِيَاءَ خَاطَبُوا النَّاسَ بِمَا تَخْيَّلُوهُ وَتَوَهَّمُوهُ، وَإِنْ كَانَ الأَمْرُ لَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ مَصْلَحَةِ الجُمْهُورِ، وَإِنْ كَانَ هَذَا كَذِبًا فَهُوَ كَذِبٌ لِمَصْلَحَةِ الجُمْهُورِ.

الثَّانِي: أَهْلُ التَّجْهِيلِ، الَّذِينَ يَرَوْنَ أَنَّ الأَنْبِيَاءَ وَأَتْبَاعَ الأَنْبِيَاءِ جَاهِلُونَ ضَالُّونَ، لَا يَعْرِفُونَ مَا أَرَادَ اللهُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ مِنَ الآيَاتِ وَأَقْوَالِ الأَنْبِيَاءِ.

الثَّالِثُ: أَهْلُ التَّحْرِيفِ وَالتَّأْوِيلِ: الَّذِينَ يَرَوْنَ أَنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يَقْصِدُوا بِأَقْوَالِهِمْ إِلَّا مَا هُوَ الحَقُّ فِي نَفْسِ الأَمْرِ، وَأَنَّ الحَقَّ فِي نَفْسِ الأَمْرِ هُوَ مَا عَلِمُوهُ بِعُقُولِهِمْ، ثُمَّ يَجْتَهِدُونَ فِي تَأْوِيلِ النُّصُوصِ إِلَىٰ مَا يُوَافِقُ رَأْيَهُمْ»(١).

وَقَالَ نَعْلَشُهُ فِي وَصْفِ أَهْلِ العِبَادَاتِ البِدْعِيَّةِ: «وَأَهْلُ العِبَادَاتِ البِدْعِيَّةِ اللَّيْ فِي وَصْفِ أَهْلِ العِبَادَاتِ، وَيُبَغِّضُ إِلَيْهِم السُّبُلَ الشَّرْعِيَّة، حَتَّىٰ يُزِيِّنُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ تِلْكَ العِبَادَاتِ، وَيُبَغِّضُ إِلَيْهِم السُّبُلَ الشَّرْعِيَّة، حَتَّىٰ يُبغِّضُهُمْ فِي العِلْمِ وَالقُرْآنِ وَالحَدِيثِ، فَلَا يُحِبُّونَ سَمَاعَ القُرْآنِ وَالحَدِيثِ يُبغِّضُهُمْ فِي العِلْمِ وَالقُرْآنِ وَالحَدِيثِ، فَلَا يُحِبُّونَ سَمَاعَ القُرْآنِ وَالحَدِيثِ وَلَا ذِكْرَهُ، وَقَدْ يُبغِضُ إِلَيْهِمْ حَتَّىٰ الكِتَابَ فَلَا يُحِبُّونَ كِتَابًا، وَلَا مَنْ مَعَهُ وَلَا ذِكْرَهُ، وَقَدْ يُبغضُ إِلَيْهِمْ حَتَّىٰ الكِتَابَ فَلَا يُحِبُّونَ كِتَابًا، وَلَا مَنْ مَعَهُ كَانُوا كِتَابُ، وَلَوْ كَانَ مَا مَعَهُ مُصْحَفًا أَوْ حَدِيثًا، كَمَا حَكَىٰ النَّصْرُ بَاذِيُّ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: يَدَعُ عِلْمَ الخِرَقِ وَيَأْخُذُ عِلْمَ الوَرَقِ! قَالَ: وَكُنْتُ أَسْتُرُ أَلُواحِي يَقُولُونَ: يَدَعُ عِلْمَ الخِرَقِ وَيَأْخُذُ عِلْمَ الوَرَقِ! قَالَ: وَكُنْتُ أَسْتُرُ أَلُواحِي يَقُولُونَ: يَدَعُ عِلْمَ الخِرَقِ وَيَأْخُذُ عِلْمَ الوَرَقِ! قَالَ: وَكُنْتُ أَسْتُرُ أَلُواحِي مِنْهُمْ، فَلَمَّا كَبِرْتُ احْتَاجُوا إِلَىٰ عِلْمِي...»(٢).

<sup>(</sup>۱) «درء تعارض العقل والنقل» (۱/ ۸)، و «مجموع الفتاوي» (۷/ ٥٨٨)، (۲۲/ ٢٣٦)، (٤/ ٦٦).

<sup>(</sup>۲) «مجموع الفتاوي» (۱۰/۱۱)

وَقَالَ نَحْلِللهُ: «فَعَدَلَ كَثِيرٌ مِنَ المُنْتَسِبِينَ إِلَىٰ الإِسْلَامِ إِلَىٰ نَبْذِ القُرْآنِ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وَاتَّبَعَ مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، فَلَا يُعَظِّمُ أَمْرَ القُرْآنِ وَنَهْيَهُ، وَلَا يُوَالِي مَنْ أَمَرَ القُرْآنُ بِمُعَادَاتِهِ»(۱).

وَأَهْلُ الأَهْوَاءِ وَالبِدَعِ يَعْبَثُونَ بِالنُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ، فَيَرُدُّونَ الثَّابِتَ مِنْهَا مِمَّا يُخَالِفُ أَهْوَاءَهُمْ، وَمَا لَمْ يَسْتَطِيعُوا رَدَّهُ حَرَّفُوهُ وَأَوَّلُوهُ.

قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ رَحِنْ اللهُ: «وَقَدْ حَكَىٰ أَرْبَابُ الْمَقَالَاتِ عَنِ الْخَوَارِجِ أَنَّهُمْ يُجَوِّزُونَ عَلَىٰ الأَنْبِيَاءِ الْكَبَائِرَ، وَلِهَذَا لَا يَلْتَفِتُونَ إِلَىٰ السُّنَّةِ الْمُخَالِفَةِ فِي أَنَّهُمْ يُجَوِّزُونَ عَلَىٰ الأَنْبِيَاءِ الْكَبَائِرَ، وَلِهَذَا لَا يَلْتَفِتُونَ إِلَىٰ السُّنَةِ الْمُخَالِفَةِ فِي رَأْيِهِمْ لِظَاهِرِ القُرْآنِ وَإِنْ كَانَتْ مُتَوَاتِرَةً، فَلَا يَرْجُمُونَ الزَّانِي، وَيَقْطَعُونَ يَدَ السَّارِقِ فِيمَا قَلَ وَكَثْرَ، زَعْمًا مِنْهُمْ عَلَىٰ مَا قِيلَ إِنَّهُ لَا حُجَّةَ إِلَّا القُرْآنُ، وَأَنَّ السَّارِقِ فِيمَا قَلَ وَكَثْرَ، زَعْمًا مِنْهُمْ عَلَىٰ مَا قِيلَ إِنَّهُ لَا حُجَّةَ إِلَّا القُواسِدِ» (١). الشَّاتِ قَالَ الطَّاسِدِ» (١).

وَقَالَ البَرْبَهَارِيُّ نَحِّلَسُّهُ: «وَاعْلَمْ أَنَّهُ إِنَّمَا جَاءَ هَلَاكُ الجَهْمِيَّةِ، أَنَّهُمْ فَكَرُوا فِي الرَّبَ وَعَلَىٰ ، فَأَدْخَلُوا: لِمَ؟ وَكَيْفَ؟ وَتَرَكُوا الأَثَرَ، وَوَضَعُوا القِيَاسَ، وَقَاسُوا الدِّينَ عَلَىٰ رَأْيِهِمْ، فَجَاءُوا بِالكُفْرِ عِيَانًا، لَا يَخْفَىٰ أَنَّهُ كُفْرٌ، وَأَكْفَرُوا الخَلْقَ، وَاضْطَرَّهُمُ الأَمْرُ حَتَّىٰ قَالُوا بِالتَّعْطِيل» (٣).

وَقَالَ لَحَمْلَاللهُ: «وَإِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَطْعَنُ عَلَىٰ الآثَارِ، أَوْ يَرُدُّ الآثَارَ، أَوْ يُرِيدُ

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوي» (۱٤/۲۲۷).

<sup>(</sup>۲) «الفتاوي» (۱۹/۳۷).

<sup>(</sup>٣) «شرح السنة» (ص٩٢).

غَيْرَ الْآثَارِ، فَاتَّهِمْهُ عَلَىٰ الإِسْلَامِ، وَلَا تَشُكَّ أَنَّهُ صَاحِبُ هَوًىٰ مُبْتَدِعٌ ١٠٠٠.

وَقَالَ رَخِهُ اللهُ: «وَإِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ تَأْتِيهِ بِالأَثْرِ فَلَا يُرِيدُهُ، وَيُرِيدُ القُرْآنَ، فَلَا تَشُكَّ أَنَّهُ رَجُلٌ قَدِ احْتَوَىٰ عَلَىٰ الزَّنْدَقَةِ، فَقُمْ مِنْ عِنْدِهِ وَدَعْهُ (٢٠).

وَأَهْلُ الأَهْوَاءِ وَالبِدَعِ لَا يَعْتَنُونَ بِتَنْقِيحِ السُّنَّةِ، وَقَدْ يَكْذِبُونَ عَلَىٰ الرَّسُولِ عَلَىٰ الرَّسُولِ عَلَىٰ الرَّسُولِ عَلَىٰ إِمَّا عَمْدًا، وَإِمَّا جَهْلًا.

فَالرَّوَافِضُ وَالجَهْمِيَّةُ يَتَعَمَّدُونَ الكَذِبَ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ فِي «مِنْهَاجِ السُّنَّة» (١/ ٥٩): «وَقَدِ اتَّفَقَ أَهْلُ العِلْمِ بِالنَّقْلِ وَالرِّوايَةِ وَالإِسْنَادِ عَلَىٰ أَنَّ الرَّافِضَةَ أَكْذَبُ الطَّوَائِفِ، وَالكَذِبُ فِيهِمْ قَدِيمٌ، وَلِهَذَا كَانَ أَئِمَّةُ الإِسْلَام يَعْلَمُونَ امْتِيَازَهُمْ بِكَثْرَةِ الكَذِبِ».

وَمِنْهُمُ الَّذِينَ لَا يَكْذِبُونَ وَلَكِنْ يَرْوُونَ الكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، أَوْ وَهُمْ يِعِلَمُونَ، أَوْ وَهُمْ بِهِ جَاهِلُونَ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يُعَظِّمُونَ النُّصُوصَ وَلَا يُقَدِّرُونَهَا.

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَجِّلُلَّهُ: «وَمِنَ الْمَعْلُومِ: أَنَّ الْمُعَظِّمِينَ لِلْفَلْسَفَةِ وَالْكَلَامِ، الْمُعْتَقِدِينَ لِمَضْمُونِهَا هُمْ أَبْعَدُ عَنْ مَعْرِفَةِ الْحَدِيثِ، وَأَبْعَدُ عَنْ اتِّبَاعِهِ.

هَذَا أَمْرٌ مَحْسُوسٌ، بَلْ إِذَا كَشَفْت أَحْوَالَهُمْ وَجَدْتَهُمْ مِنْ أَجْهَلِ النَّاسِ بِأَقْوَالِهِ عَلَيْهُ، وَأَحْوَالِهِ، وَبَوَاطِنِ أُمُورِهِ، وَظَوَاهِرِهَا، حَتَّىٰ لَتَجِدَ كَثِيرًا مِنْ الْعَامَّةِ

<sup>(</sup>۱) «شرح السنة» (ص۱۰۷).

<sup>(</sup>۲) «شرح السنة» (ص۱۱۳).

أَعْلَمَ بِذَلِكَ مِنْهُمْ، وَلَتَجِدَهُمْ لَا يُمَيِّزُونَ بَيْنَ مَا قَالَهُ الرَّسُولُ عَلَيْ وَمَا لَمْ يَقُلْهُ.

بَلْ قَدْ لَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ حَدِيثٍ مُتَوَاتِرٍ عَنْهُ، وَحَدِيثٍ مَكْذُوبٍ مَوْضُوعٍ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا يَعْتَمِدُونَ فِي مُوافَقَتِهِ عَلَىٰ مَا يُوافِقُ قَوْلَهُمْ، سَوَاءٌ كَانَ مَوْضُوعًا أَوْ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا يَعْتَمِدُونَ فِي مُوافَقَتِهِ عَلَىٰ مَا يُوافِقُ قَوْلَهُمْ، سَوَاءٌ كَانَ مَوْضُوعًا أَوْ غَيْرَ مَوْضُوعٍ، فَيَعْدِلُونَ إِلَىٰ أَحَادِيثَ يَعْلَمُ خَاصَّةُ الرَّسُولِ عَلَيْ بِالضَّرُورَةِ الْيَقِينِيَّةِ أَنَّهَا الْيُقِينِيَّةِ أَنَّهَا مَكْذُوبَةٌ عَلَيْهِ، عَنْ أَحَادِيثَ يَعْلَمُ خَاصَّتُهُ بِالضَّرُورَةِ الْيَقِينِيَّةِ أَنَّهَا الْيُقِينِيَّةِ أَنَّهَا مَكْذُوبَةٌ عَلَيْهِ، عَنْ أَحَادِيثَ يَعْلَمُ خَاصَّتُهُ بِالضَّرُورَةِ الْيَقِينِيَّةِ أَنَّهَا قَوْلُهُ، وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مُوادَهُ، بَلْ غَالِبُ هَوُّلَاءِ لَا يَعْلَمُونَ مَعَانِيَ الْقُرْآنِ فَضْلًا عَنْ الْحَدِيثِ، بَلْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ لَا يَحْفَظُونَ الْقُرْآنَ أَصْلًا.

فَمَنْ لَا يَحْفَظُ الْقُرْآنَ، وَلَا يَعْرِفُ مَعَانِيَهُ، وَلَا يَعْرِفُ الْحَدِيثَ وَلَا مَعَانِيَهُ، وَلَا يَعْرِفُ الْحَدِيثَ وَلَا مَعَانِيَهُ، مِنْ أَيْنَ يَكُونُ عَارِفًا بِالْحَقَائِقِ الْمَأْخُوذَةِ عَنْ الرَّسُولِ؟!»(١).

وَبِالجُمْلَةِ: فَالمُبْتَدِعَةُ يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، وَيَتَلَقَّونَ عَنْ شَيَاطِينِهِمْ، وَيَتَلَقَّونَ عَنْ شَيَاطِينِهِمْ، وَلَا يَتَّبِعُونَ الكِتَابَ وَالسُّنَّةَ بِفَهْم الصَّحَابَةِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ.

أَهْلُ الأَهْوَاءِ يَسْتَدِلُّونَ بِالنُّصُوصِ لِلاعْتِضَادِ لَا لِلاعْتِمَادِ، وَيَتَّبِعُونَ الهَوَى، وَيُحَرِّفُونَ الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ، وَيَرُدُّونَ أَحَادِيثَ الآحَادِ جُمْلَةً فِي العَقَائِدِ وَيُحَرِّفُونَ الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ، وَيَرُدُّونَ أَحَادِيثَ الآحَادِ جُمْلَةً فِي العَقَائِدِ وَالأَحْكَامِ، كَمَا فَعَلَ الخَوَارِجُ وَتَبِعَهُمُ المُعْتَزِلَةُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَرُدُّهُ فِي العَقَائِدِ ويُثْبِتُهُ فِي الأَحْكَام.

وَأَهْلُ الْأَهْوَاءِ يَتَّبِعُونَ المُتَشَابِهَ، وَيُعَطِّلُونَ المُحْكَمَ عَنْ دَلَالَتِهِ، وَيَضْرِبُونَ

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوي» (٤/ ٩٥).

النُّصُوصَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ، وَيُجَادِلُونَ بِغَيْرِ حُجَّةٍ، وَيَرُدُّونَ مَا لَا يُوَافِقُ أُصُولَهُم وَأَهْوَاءَهُم مِن نُصُوصِ الشَّرع.

وَأَهْلُ الأَهْوَاءِ يُقَلِّدُونَ شُيُوخَهُمْ وَمَتْبُوعِيهِمْ وَيُقَدِّمُونَ أَقْوَالَهُمْ عَلَىٰ الوَحْي المَعْصُومِ، وَيُغَالُونَ فِيهِمْ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ بِالوَحْي وَالإِلْهَامِ وَالكَشْفِ، وَبَعْضُهُمْ يُغَالِي فِي دَوْرِ العَقْلِ، إِلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أُصُولِهِمُ الفَاسِدَةِ، وَقَوَاعِدِهِمُ المُنْحَرِفَةِ. المُنْحَرِفَةِ.

وَأَهُلُ الأَهْوَاءِ يَخُوضُونَ فِيمَا نَهَىٰ اللهُ عَنهُ، مِن نُصُوصِ القَدرِ وَالصِّفَاتِ وَالسَّمعِيَّاتِ، وَغَيرِهَا، وَيُفَسِّرُونَ نُصُوصَ الشَّرعِ بِأَهْوَائِهِم، فَلَا يَعتَمِدُونَ تَفْسِيرَ بَعضِهَا بِبَعضٍ، وَلَا يَعتَمِدُونَ مَعَانِيَ اللَّغَةِ، وَلَا تَفْسِيرَ الصَّحَابَةِ وَالسَّلَفِ، وَلَا فَهمَهُم لِلنَّصُوصِ، وَلَا آثَارَهُم وَعَمَلَهُم وَهَديَهُم، بَل يُجَانِبُونَ السَّلَفَ وَيَتَبِعُونَ غَيرَ سَبِيلِ المُؤمِنِينَ.

وَأَهِلُ الأَهْوَاءِ يَتَوَهَّمُونَ التَّعَارُضَ بَينَ العَقلِ وَالنُّصُوصِ، وَبَينَ الحَقِيقَةِ وَالشَّرِيعَةِ، وَبَينَ أُصُولِهِم وَالشَّرِعِ، ثُمَّ يُحَكِّمُونَ أَهْوَاءَهُم وَأُصُولَهُم وَعَقلِيَّاتِهِم الفَاسِدَة، وَيُقَدِّمُونَهَا عَلَىٰ الشَّرع.



# و مَريقُ الْخَلاَصِ بِالاتِّبَاعِ وَتَرْكِ الابتِدَاعِ فَكَرْكِ الابتِدَاعِ فَكَرْكِ الابتِدَاعِ فَكَرْكِ الابتِدَاعِ

قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ رَحَالِللهُ: «وَجِمَاعُ الدِّينِ أَصْلَانِ: أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ، وَأَلَّا نَعْبُدَهُ إِلَّا اللهَ، وَأَلَّا نَعْبُدَهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، لَا نَعْبُدُهُ بِالبِدَعِ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ عَبُدَهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، لَا نَعْبُدُهُ بِالبِدَعِ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ فَلَيْعُمُلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ [الكهف:١١٠]» (١).

فَأَمَرَ اللهُ تَعَالَىٰ فِي هَذِهِ الآيَةِ أَنْ يَكُونَ العَمَلُ صَالِحًا -أَيْ: مُوَافِقًا لِلسُّنَّةِ-، ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُخْلِصَهُ صَاحِبُهُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ.

وَقَالَ الحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ رَجِعْ لَللهُ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الآيَةِ العَظِيمَةِ: «وَهَذَانِ رُكْنَا العَمَل المُتَقَبَّل، لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ خَالِصًا للهِ، صَوَابًا عَلَىٰ شَرِيعَةِ رَسُولِ اللهِ وَلَيُسَالُونِ » (٢).

وَقَالَ شَيخُ الإِسْلَامِ رَحَمُلَسَّهُ: «العِبَادَاتُ مَبْنَاهَا عَلَىٰ الشَّرْعِ وَالاتِّبَاعِ، لَا عَلَىٰ الهَوَىٰ وَالابْتِدَاع، فَإِنَّ الإِسلَامَ مَبْنِيُّ عَلَىٰ أَصْلَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ نَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ.

وَالثَّانِي: أَنْ نَعْبُدَهُ بِمَا شَرَعَهُ عَلَىٰ لِسَانِ رَسُولِهِ ﷺ، لَا نَعْبُدَهُ بِالأَهْوَاءِ

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوي» (۱۰/ ۲۳٤).

<sup>(</sup>۲) «تفسير ابن كثير» (۵/ ۲۰۵).

وَالبِدَعِ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَبِعْهَا وَلَا نَتَبِعْ وَالبِدَعِ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَبِعْهَا وَلَا نَتَبِعْ أَهُواَءَ ٱللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا ﴾ [الجاثية: ١٨-١٩].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتَوُا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ الشَّورِيٰ: ٢١].

فَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَعْبُدَ اللهَ إلَّا بِمَا شَرَعَهُ رَسُولُهُ ﷺ، مِن وَاجِبٍ وَمُسْتَحَبِّ، لاَ نَعْبُدُهُ بِالأُمُورِ المُبْتَدَعَةِ.

وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَحْدَهُ؛ فَلَا يُصَلِّي إِلَّا للهِ، وَلَا يَصُومُ إِلَّا للهِ، وَلَا يَحُجُّ إِلَّا بَيْتَ اللهِ، وَلَا يَتَوَكَّلُ إِلَّا عَلَىٰ اللهِ، وَلَا يَخَافُ إِلَّا اللهَ، وَلَا يَنْذِرُ إِلَّا للهِ، وَلَا يَحْلِفُ إِلَّا بِاللهِ»(۱).

فَلَابُدَّ فِي كُلِّ عِبَادَةٍ مِن تَجْرِيدِ التَّوجِيدِ للعَزِيزِ المَجِيدِ بِأَن يَكُونَ العَمَلُ خَالِصًا للهِ، وَمَن تَجْرِيدِ المُتَابَعَةِ للمَعْصُومِ ﷺ، وَهُمَا شَرْطَا قَبُولِ الأَعْمَالِ عِندَ اللهِ عَنْهُ .

فَإِيَّاكَ وَإِعْمَالَ العَقْلِ فِيمَا لَا مَجَالَ لَهُ فِيهِ، وَإِيَّاكَ وَالتَّأْوِيلَ الفَاسِدَ، إِيَّاكَ وَمَنَاهِجَ أَهْلِ الزَّيْغِ وَالضَّلَالِ وَالانْحِرَافِ وَالبِدْعَةِ، تَمَسَّكْ بِغَرْزِ سَلَفِكَ الصَّالِحِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ الأَمِينِ وَالنَّالَةِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ.

فَطَرِيقُ الخَلَاصِ وَالنَّجَاةِ إِنَّمَا هُوَ بِالاتِّبَاعِ وَتَرْكِ الابْتِدَاعِ.

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوي» (۱/ ٦٣).

هَذَا الَّذِي قَالَهُ شَيْخُ الإِسْلَامِ، وَالَّذِي قَالَهُ الحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ، وَرَدَ مِثْلُهُ عَنِ الفُضَيلِ بنِ عِيَاضٍ رَحِمْلِللهُ (۱)، وَيَتَبَيَّنُ مِن هَذَا جَمِيعِهِ، أَنَّهُ لَابُدَّ لِصِحَّةِ أَيِّ عَنِ الفُضَيلِ بنِ عِيَاضٍ رَحِمْلِللهُ (۱)، وَيَتَبَيَّنُ مِن هَذَا جَمِيعِهِ، أَنَّهُ لَابُدَّ لِصِحَّةِ أَيِّ عَمَلِ نُرِيدُ أَنْ نَتَقَرَّبَ بِهِ إِلَىٰ اللهِ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - مِنْ شَرْطَيْنِ رَئِيسَيْنِ، وَلَابُدَّ مِنْ فُرُ فُمُا عَنِ الآخِرِ (۱)، وَهُمَا:

١ - إِخْلَاصُ العِبَادَةِ للهِ وَحْدَهُ.

٢ - تَجْرِيدُ المُتَابَعَةِ لِرَسُولِهِ عَيْكَةً.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿فَأَعْبُدِٱللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴾ [الزمر:٢].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱبْتَغِ فِيمَا ٓ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَسَى نَصِيبَكَ مِنَ ٱللَّهُ الدَّارَ ٱلْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَسَى نَصِيبَكَ مِنَ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ القصص: ٧٧].

وَقَالَ ﷺ كَمَا فِي الحَدِيثِ القُدُسِيِّ الَّذِي يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ تَعَالَىٰ: «أَنَا أَغْنَىٰ الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، فَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ مَعِي فِيهِ غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ »(").

فَالإِخْلَاصُ لَا يَتَأَتَّىٰ مَعَ الشِّرْكِ أَوِ الرِّيَاءِ، أَوْ إِرَادَةِ الإِنْسَانِ بِعَمَلِهِ الدُّنْيَا،

<sup>(</sup>۱) قَالَ الفضيل بْنُ عِيَاضٍ فِي قَوْله تَعَالَىٰ: ﴿ لِلبَّلُوكُمْ أَيْكُو أَحْسَنُ عَلَا ﴾ [الملك: ٢]. قَالَ: أَخْلَصُهُ وَأَصْوَبُهُ ؟! قَالَ: إِنَّ العَمَلَ إِذَا كَانَ خَالِصًا وَلَمْ يَكُن وَأَصْوَبُهُ ؟! قَالَ: إِنَّ العَمَلَ إِذَا كَانَ خَالِصًا وَلَمْ يَكُن صَوَابًا وَلَمْ يَكُنْ خَالِصًا لَم يُقْبَلْ، حَتَّىٰ يَكُونَ خَالِصًا صَوَابًا، وَإِذَا كَانَ صَوَابًا وَلَمْ يَكُنْ خَالِصًا لَم يُقْبَلْ، حَتَّىٰ يَكُونَ خَالِصًا صَوَابًا، وَالْخَالِصُ: أَن يَكُونَ عَلَىٰ السُّنَّةِ». ﴿حلية الأولياءِ» (٨/ ٩٥).

<sup>(</sup>٢) يَعْنِي: مَن أَتَىٰ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَم يَأْتِ بِأَخِيهِ فَعَمَلُهُ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٩٨٥) من حديث أبي هريرة ١٠٠٠.

وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ العَامِلُ قَدْ قَصَدَ بِعَمَلِهِ وَجْهَ اللهِ تَعَالَىٰ وَحْدَهُ، وَهَذَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالشَّرْطِ الأَوَّلِ.

وَأَمَّا الشَّرْطُ الثَّانِي: فَمَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ الَّذِي نَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَىٰ اللهِ مُوافِقًا لِمَا شَرَعَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ، أَوْ سُنَّةِ رَسُولِهِ وَالْكَانِدِ.

فَأَيُّ عَمَلِ لَا يَتَوَفَّرُ فِيهِ هَذَانِ الشَّرْطَانِ، فَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَىٰ عَامِلِهِ، مَضْرُوبٌ بِهِ وَجْهُهُ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ٱلْيُومَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَكَمَ دِينًا ﴾ [المائدة:٣].

أَكْمَلَ اللهُ لَنَا الدِّينَ قَبْلَ أَنْ يَنْتَقِلَ الرَّسُولُ اللهِ إِلَىٰ الرَّفِيقِ الأَعْلَىٰ، فَلَيْسَ الدِّينُ بِحَاجَةٍ إِلَىٰ مَنْ يَزِيدُ فِيهِ أَوْ يُنْقِصُ مِنْهُ، فَالدِّينُ كَامِلٌ، وَالعَقِيدَةُ كَامِلَةٌ، وَالشَّرِيعَةُ كَامِلَةٌ، وَهِي وَاضِحَةٌ مُفَصَّلَةٌ، لَا لَبْسَ فِيهَا وَلَا غُمُوضَ، فَعَلَيْكَ وَالشَّرِيعَةُ كَامِلَةٌ، وَهِي وَاضِحَةٌ مُفَصَّلَةٌ، لَا لَبْسَ فِيهَا وَلَا غُمُوضَ، فَعَلَيْكَ بِالأَثْرِ، وَدَعْ عَنْكَ بُنَيَّاتِ الطَّرِيقِ، وَدَعِ الأَهْوَاءَ جَانِبًا، وَاحْذَرِ الزَّيْغَ وَالا بْتِدَاعَ وَالضَّلَالَ، وَالْزَمْ غَرْزَ أَصْحَاب نَبيِّكَ رَبِيُّ إِلاَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ الل

وَقَد جَاءَتْ نُصُوصٌ كَثِيرَةٌ تَأْمُرُ بِالاتِّبَاعِ وَتُحَذِّرُ مِنَ الابْتِدَاعِ، وَتَنهَىٰ عَنْ الإِحْدَاثِ فِي الدِّينِ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ ٱلسَّوَةُ حَسَنَةُ لَمَنَ كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهُ وَالْيَوْمُ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهُ كَثِيرًا ﴾ [الأحزاب:٢١].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَانَهَ كُمْ عَنْهُ فَأَننَهُواْ ﴾ [الحشر:٧]. وقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ ٱللَّهَ فَأَتَبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ ٱللَّهُ ﴾ [آل عمران:٣١].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٣٢].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ۚ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيهُ ﴾ [النور:٦٣].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ مَ ثُمَّ لَا يَجِدُواْفِيَ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ شَلِيمًا ﴾ [النساء: ٦٥].

وَأَمَّا السُّنَّةُ: فَقَدْ مَرَّ حَدِيثُ العِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ ﴿ عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ»(۱).

وَقَالَ ﷺ: «تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي: كِتَابَ اللهِ، وَسُنَّتِي »(٢).

وَقَالَ ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ»؛ يَعْنِي: فَهُوَ مَرْدُودُ عَلَيْهِ.

هَذِهِ رِوَايةٌ لِمُسْلِمٍ (١٧١٨).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (ص٤٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في الموطأ مرسلًا (١٦٦١)، وحسنه الألباني في «التوسل» (ص١١).

وَرَوَايَةُ الصَّحِيحَينِ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُو رَدُّ»(').
وَقَالَ ﷺ: «مَن أَطَاعَنِي فَقَد أَطَاعَ اللهَ، وَمَن عَصَانِي فَقَد عَصَىٰ اللهَ»(').
وَقَالَ ﷺ: «كُلُّ أُمَّتِي يَدخُلُونَ الجَنَّةَ إِلَّا مَن أَبَىٰ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ!
وَمَن يَأْبَىٰ؟ قَالَ: «مَن أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَن عَصَانِي فَقَد أَبَىٰ»(").

\* \* \*

(١) أخرجه البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨) من حديث عائشة هِ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَالِمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلْ عَنْ عَلْمُ عَلَّ عَلَا عَاللّهُ عَنْ عَالِمُ عَلَّ عَنْ اللّهُ عَنْ عَا عَلَا عَا عَلَا عَا

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٧٣٧)، ومسلم (١٨٣٥)، من رواية أبي هريرة ١٨٣٥

<sup>(</sup>٣) البخاري (٧٢٨٠)، من رواية أبي هريرة ١٠٠٠



أَمَرَ اللهُ ﷺ الأُمَّةَ بِالاجْتِمَاعِ وَالاثْتِلَافِ وَاتِّحَادِ الْكَلِمَةِ، عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ اللهِ ﷺ. الأَسَاسُ لِهَذَا الاجْتِمَاع: الاعْتِصَامَ بِكِتَابِ اللهِ، وَسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

وَكَثِيرٌ مِنَ الدَّاعِينَ إِلَىٰ الإِسْلَامِ عَلَىٰ غَيْرِ مِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ، يَدْعُونَ إِلَىٰ الاجْتِمَاعِ، وَدَعْوَتُهُمْ إِلَىٰ الاجْتِمَاعِ بَاطِلَةٌ؛ لأَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَىٰ أَصْلٍ بَاطِلٍ، وَهُو:

أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: يَعْذِرُ بَعْضُنَا بَعْضًا فِيمَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ.

وَإِذَنْ؛ فَإِذَا وَقَعَ اخْتِلَافٌ فِي الاعْتِقَادِ، أَوْ كَانَتْ مُخَالَفَةٌ لِرَسُولِ اللهِ وَلَيُّكُ وَلَا بَأْسَ!! يُعِينُ بَعْضُنَا بَعْضًا فِيمَا اتَّفَقْنَا فِيهِ، وَيَعْذِرُ بَعْضُنَا بَعْضًا فِيمَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ!! هَذَا أَصْلٌ فَاسِدٌ.

مَسْأَلَةُ التَّجْمِيعِ لَمْ يَقْبَلْهَا رَسُولُ اللهِ وَلَيْكَادُ، وَأَتَىٰ بِالأَمْرِ الوَاضِحِ، فَقَالُوا: مُحَمَّدٌ عَلَيْ فَرَقَ بَيْنَ النَّاسِ، وَجَاءَ بِأَمْرٍ يُفَرِّقُ بَيْنَ المَرْءِ وَزَوْجِهِ؛ وَهَذَا حَقُّ لأَنَّهُ: إِمَّا العَقِيدَةُ وَالاتِّبَاعُ، وَإِمَّا الشِّرْكُ وَالزَّيْغُ وَالابْتِدَاعُ.

لَقَدْ جَاءَ النَّبِيُّ وَالْخُوثَانِ بَالفُوْقَانِ بَيْنَ الحَقِّ وَالبَاطِلِ، وَالهُدَىٰ وَالضَّلَالِ، وَالشَّلَالِ، وَالشَّلَالِ، وَالسُّنَّةِ وَالبِدْعَةِ، وَالتَّوْحِيدِ وَالشَّرْكِ، وَالاتِّبَاعِ وَالابْتِدَاعِ.

فَمَنْهَجُ التَّجْمِيعِ عَلَىٰ أَنْ يَعْذِرَ بَعْضُنَا بَعْضًا فِيمَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ، يَضُرُّ وَلَا يَشِيرُ عَلَىٰ السَّوِيَّةِ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَأَتَّىٰ وَلَا يَشِيرُ عَلَىٰ السَّوِيَّةِ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَأَتَّىٰ مِنْهُ خَيْرٌ، كَيْفَ وَهُو مُخَالِفٌ لِخَيْرِ البَرِيَّةِ وَلَا يَشِيرُ عَلَىٰ السَّوِيَّةِ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَأَتَّىٰ مِنْهُ خَيْرٌ، كَيْفَ وَهُو مُخَالِفٌ لِخَيْرِ البَرِيَّةِ وَلَا يَشِيرُ عَلَىٰ السَّوِيَّةِ عَنْ عَلْفَ، وَكُلُّ ضَيْرٍ فِي اتَّبَاعِ مَنْ خَلَفَ.

لَقَد دَعَا الدِّينُ الحَنِيفُ إِلَىٰ الاجْتِمَاعِ وَالاثْتِلَافِ، وَنَهَىٰ عَنِ الفُرْقَةِ وَالاَثْتِلَافِ، وَنَهَىٰ عَنِ الفُرْقَةِ وَالاَثْتِلَافِ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبِّلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ﴾ [آل عمران: 1٠٣].

وَقَالَ: ﴿ وَمَا ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَأَننَهُواْ ﴾ [الحشر:٧].

قَولُهُ: ﴿وَمَآ ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ ﴾: يَعْنِي: فِي مَسَائِلِ الْعَقِيدَةِ والْعَمَلِ وَالْعِبَادَةِ.

وَهَلْ يُمْكِنُ لِأَحَدٍ أَنْ يُخْرِجَ شَيْئًا مِمَّا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ وَالرَّالَةِ مِمَّا دَلَّ عَلَيْهِ هَذَا الأَمْرُ الإِلَهِيَّ شَامِلٌ لِأُصُولِ هَذَا الأَمْرُ الإِلَهِيَّ شَامِلٌ لِأُصُولِ الدِّينِ وَفُرُوعِهِ الظَّاهِرَةِ وَالبَاطِنَةِ.

لَا رُخْصَةً لِأَحَدِ فِي تَرْكِ شَيءٍ جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ وَاللهُ وَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ قَوْلِ أَكُونُ مَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ قَوْلِ أَكَا: ﴿ وَمَا ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ أَحَدٍ عَلَىٰ قَوْلِ اللهِ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ -، وَاللهُ وَجُنَّةً يَقُولُ لَنَا: ﴿ وَمَا ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ

#### فَخُ ذُوهُ وَمَانَهَاكُمْ عَنْهُ فَأَنْهُواْ ﴾.

فَالشَّرِيعَةُ بِمُفْرَدَاتِهَا دَاخِلَةٌ فِي هَذَا الأَمْرِ الإِلَهِيِّ الكَرِيمِ، وكُلُّ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ وَلِيَّالَةُ مِنَ الإِيمَانِ وَالعَمَل دَاخِلٌ فِي هَذَا الأَمْرِ الإِلَهِيِّ الكَرِيمِ.

فَيَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَتَلَقَّىٰ الْعَقِيدَةَ مِنْ رَسُولِ اللهِ وَلَيْنَا لَا مِنْ أَفْكَارِ النَّاسِ وَلَا مِنْ نَظَرِهِمْ، وَلَا مِنْ أَذْوَاقِهِمْ، وَلَا مِنْ مَوَاجِيدِهِمْ، لَا مِنَ المُتَكَلِّمِينَ، وَلَا مِنَ الصُّوفِيَّةِ، وَلَا مِنَ المُتَكلِّمِينَ الضَّالِلِ الصَّوفِيَّةِ، وَلَا مِنَ الزَّائِغِينَ الضَّالِينَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَنَاهِجَ التَّجْمِيعِ فِي مَسَائِلِ الصَّوفِيَّةِ، وَلَا مِنَ الزَّائِغِينَ الضَّالِينَ اللَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَنَاهِجَ التَّجْمِيعِ فِي مَسَائِلِ الاعْتِقَادِ... إِلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ المَنَاهِجِ المُنْحَرِفَةِ، وَقَد قَالَ الله تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللّهُ عَوْلَ اللّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللّهَ عَالَىٰ اللّهُ وَرَسُولَهُ وَلَا عَنْهُ وَالنّهُ وَلَا عَنْهُ وَالنّهُ وَلَا عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلّوا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسَمَعُونَ ﴾ [الأنفال:٢٠].

وَأَمَرَنَا اللهُ عِنْدَ التَّنَازُعِ بِالرَّدِّ إِلَىٰ كِتَابِهِ وَإِلَىٰ سُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ عَامُونَ اللَّهُ عَالَمَ اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن نَنزَعُنُمْ فِي شَيْءٍ فَرَدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنهُمْ تُوَّمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْمِيلًا ﴾ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنهُمْ تُوَّمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْمِيلًا ﴾ [النساء: ٥٩].

قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ رَحِمُلَللهُ: «﴿ أَطِيعُوا اللّهَ ﴾ أَي: اتَّبِعُوا كِتَابَهُ، ﴿ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ خُذُوا بِسُنَّتِهِ، ﴿ وَأُولِي اللّهُ مَنْ مِنْ طَاعَةِ اللهِ لَا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ؛ فَإِنَّهُ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقِ فِي مَعْصِيَةِ الخَالِقِ....

وَقُولُهُ: ﴿ فَإِن نَنَزَعُنُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾: قَالَ مجَاهِدٌ وَغَيرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ: أَي: إِلَىٰ كِتَابِ اللهِ، وَسُنَّةِ رَسُولِهِ.

هَذَا أَمْرٌ مِنَ اللهِ عَجَلًا بِأَنْ نَرُدَّ كُلَّ شَيءٍ تَنَازَعَ فِيهِ النَّاسُ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ

وَفُرُوعِهِ إِلَىٰ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ»(١).

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَإِن نَنَزَعُنُمُ فِي شَيْءٍ ﴾ هَذَا شَرْطٌ، وَ﴿ فِي شَيْءٍ ﴾ نكرَةٌ فِي سِياقِهِ، فَتَدُلُّ عَلَىٰ العُمُومِ، فَمَهْمَا نَازَعْتَ أَحَدًا فِي أَمْرٍ مِنَ الأُمُورِ -مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا أَوِ النَّنْيَا أَوِ اللَّنْيَا أَوِ اللَّنْيَا أَوِ اللَّنْيَا أَوِ اللَّنْيَا أَوِ اللَّنْيَا أَوِ اللَّنْيَا أَوْ اللَّنْيَا فَوْ اللَّنْيَا أَوْ اللَّهُ عَلَىٰ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ تَجِدْ قَطْعَ النِّزَاعِ وَرَفْعَ الشِّقَاقِ، وَإِنَّمَا يَشْقَىٰ النَّاسُ بِالبُعْدِ عَنِ امْتِثَالِ أَمْرِ اللهِ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ -.

﴿ وَمَا ٱخْلَفَتُمُ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُ ﴿ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ [الشورى: ١٠]؛ فَمَا حَكَمَ فِيهِ الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَشَهِدَا لَهُ بِالصِّحَةِ فَهُوَ الحَقُّ، ﴿ فَمَاذَا بَعَدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ ﴾ الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَشَهِدَا لَهُ بِالصِّحَةِ فَهُو الحَقُّ، ﴿ فَمَاذَا بَعَدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ ﴾ [يونس: ٣١].

وَلِذَلِكَ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿إِن كُنُمُ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾، أَيْ: رُدُّوا الفَصْلَ فِي الخُصُومَاتِ وَالجَهَالَاتِ إِلَىٰ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَمَنْ لَا يَرْجِعُ إِلَىٰ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَمَنْ لَا يَرْجِعُ إِلَىٰ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فِي ذَلِكَ، فَلَيْسَ يُؤْمِنُ بِاللهِ، وَلَيْسَ يُؤْمِنُ بِاليَوْم الآخِرِ.

وَقَدْ ذَمَّ اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - التَّفَرُّقَ، وَنَهَىٰ عَنِ الطُّرُقِ وَالأَسْبَابِ الَّتِي تُؤدِّي إِلَيْهِ، وَبَيَّنَ أَنَّهُ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ الخِذْلَانِ فِي الدُّنْيَا، وَالعَذَابِ فِي الآَنْيَا، وَالعَذَابِ فِي الآَخِرَةِ.

﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَأُولَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (إِنَّ يَوْمَ تَلْيَضُّ وُجُوهُ وَتَسْوَذُ وُجُوهُ ﴾ [آل عمران:١٠٥-٢٠].

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن كثير» (۲/ ٣٤٥).

«نَهَاهُمُ اللهُ تَعَالَىٰ عَن سُلُوكِ مَسْلَكِ المُتَفَرِّقِينَ الَّذِينَ جَاءَهُمُ الدِّينُ المُتَفَرِّقِينَ الَّذِينَ جَاءَهُمُ الدِّينُ المُوجِبُ لِقِيَامِهِم بِهِ وَاجتِمَاعِهِم؛ فَتَفَرَّقُوا وَاختَلَفُوا وَصَارُوا شِيعًا، وَلَم يَصدُر ذَلِكَ عَن جَهلٍ وَضَلَالٍ، وَإِنَّمَا صَدَرَ عَن عِلمٍ وَقَصْدٍ سَيِّعٍ، وَبَغي مِن يَصدُر ذَلِكَ عَن جَهلٍ وَضَلَالٍ، وَإِنَّمَا صَدَرَ عَن عِلمٍ وَقَصْدٍ سَيِّعٍ، وَبَغي مِن يَصدُر ذَلِكَ عَن جَهلٍ وَضَلَالٍ، وَإِنَّمَا صَدَرَ عَن عِلمٍ وَقَصْدٍ سَيِّعٍ، وَبَغي مِن يَعضِهِم عَلَىٰ بَعضِ؛ وَلِهَذَا قَالَ: ﴿وَأَوْلَتَهِكَ هُمُ عَذَابُ عَظِيمُ ﴾.

ثُمَّ بَيَّنَ مَتَىٰ يَكُونُ هَذَا العَذَابُ العَظِيمُ، وَيَمَسُّهُم هَذَا العَذَابُ الأَلِيمُ، فَيَمَسُّهُم هَذَا العَذَابُ الأَلِيمُ، فَيَمَنُّهُم هَذَا العَذَابُ الأَلِيمُ، فَبَيَّنَ أَنَّهُ يَكُونُ يَومَ القِيَامَةِ، يَومَ يَتَفَاوَتُ الخَلْقُ فِي السَّعَادَةِ وَالشَّقَاوَةِ، يَومَ تَبيَضُّ وُجُوهُ أَهلِ السَّعَادَةِ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ، وَصَدَّقُوا رُسُلَهُ، وَامتَثَلُوا أَمرَهُ، وَاجتَنَبُوا نَهيَهُ، وَيُدْخِلُهُمُ اللهُ الجَنَّاتِ وَيُفِيضُ عَليهِم أَنواعَ الكَرَامَاتِ، وَهُم فَيها خَالِدُونَ، وَتَسوَدُّ وُجُوهُ أَهلِ الشَّقَاوَةِ النَّذِينَ كَذَّبُوا رُسُلَهُ وَعَصَوْا أَمرَهُ، وَفَرَّقُوا دِينَهُم شِيعًا.

وَذَكَرَ تَعَالَىٰ أَنَّهُم يُوَبَّخُونَ، فَيُقَالُ: ﴿أَكَفَرْتُمُ بَعَدَ إِيمَٰنِكُمُ ﴾، فَكَيفَ اختَرْتُمُ الكُفرَ عَلَىٰ الإِيمَانِ؟! ﴿فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمُ تَكُفُرُونَ ﴾»(١).

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ عَبَّاسٍ ﴿ تَبْيَضُ وَجُوهُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ أَهْلِ الْبِدْعَةِ وَالْفُرْقَةِ» (٢).

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَّكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا

<sup>(</sup>۱) «تفسير السعدي» (۱/ ۲۱۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه اللالكائي (١/ ٧٢)، وانظر: «مختصر تفسير البغوي» (ص١٦٢).

أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ [الأنعام:١٥٩].

«تَوَعَّدَ اللهُ تَعَالَىٰ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُم؛ أَي: شَتَّتُوهُ، وَتَفَرَّقُوا فِيهِ، وَكُلُّ أَخَذَ لِنَفْسِهِ نَصِيبًا مِنَ الأَسْمَاءِ الَّتِي لَا تُفِيدُ الإِنْسَانَ فِي دِينِهِ شَيئًا، كَاليَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَالمَجُوسِيَّةِ.

أَوْ لَا يَكُمُلُ بِهَا إِيمَانُهُ، بِأَنْ يَأْخُذَ مِنَ الشَّرِيعَةِ شَيئًا وَيَجْعَلَهُ دِينَهُ، وَيَدَعَ مِثَ الشَّرِيعَةِ شَيئًا وَيَجْعَلَهُ دِينَهُ، وَيَدَعَ مِثْلَهُ، أَوْ مَا هُوَ أَوْلَىٰ مِنْهُ، كَمَا هِي حَالُ أَهْلِ الفُرْقَةِ مِنْ أَهْلِ البِدَعِ وَالضَّلَالِ المُفَرِّقِينَ لِلأُمَّةِ.

وَدَلَّتِ الآيَةُ الكَرِيمَةُ أَنَّ الدِّينَ يَأْمُرُ بِالاَجْتِمَاعَ وَالاَثْتِلَافِ، وَيَنْهَىٰ عَنِ التَّفَرُّقِ وَالاَنْتِلَافِ، وَيَنْهَىٰ عَنِ التَّفَرُّقِ وَالاَنْتِلَافِ الأُصُولِيَّةِ وَالفُرُوعِيَّةِ.

وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَبَرَّأَ مِمَّنْ فَرَّقُوا دِينَهُم، فَقَالَ: ﴿ لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾؛ أي: لَسْتَ مِنْهُم وَلَيسُوا مِنْكَ؛ لِأَنَّهُم خَالَفُوكَ وَعَانَدُوكَ ﴿ إِنَّمَا آمَرُهُمْ إِلَى ٱللّهِ ﴾. يُرَدُّونَ إِلَيهِ فَيُجَازِيهِم بأَعْمَالِهِم ﴿ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم عِكَاكَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ (١).

وَقَالَ ﷺ: «أَلَا إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَىٰ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَإِنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً: اثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، وَوَاحِدَةٌ فِي الجَنَّةِ، وَهِيَ الجَمَاعَةُ»(٢).

<sup>(</sup>۱) «تفسير السعدي» (۱/ ٥٢٨).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۷۹ ۵۷)، وحسَّنه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (۳/ ۱۱٦)، وفي «الصحيحة» (۲۰ ۲۱)، وأخرجه أحمد (٤/ ٢٠٢)، والدارمي (۲۰۱۸)، والحاكم (۲/ ۲۲۸)،

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ عَلَى إِحَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: «افتَرَقَتِ اليَهُودُ عَلَىٰ إِحدَىٰ اللهِ عَلَىٰ أَبِي هُرَيرَةَ عَلَىٰ إِحدَىٰ اللهِ عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبعِينَ فِرقَةً» (١).

وَعَن عَوفِ بِنِ مَالِكٍ عَلَىٰ وَسَبِعِينَ فِرقَةً وَالَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ إِحدَىٰ وَسَبِعِينَ فِرقَةً فَوَاحِدَةٌ فِي الجَنَّةِ وَسَبِعُونَ فِي النَّارِ، وَافتَرَقَتِ اليَّهُودُ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ ثِنتَيْنِ وَسَبِعِينَ فِرقَةً، فَإِحدَىٰ وَسَبِعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي النَّارِي عَلَىٰ ثِنتَيْنِ وَسَبِعِينَ فِرقَةً، فَإِحدَىٰ وَسَبِعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الجَنَّةِ، وَالَّذِي نَفسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ النَّفْتَرِقَنَّ أُمَّتِي عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبِعِينَ فِرقَةً، وَاحِدَةٌ فِي الجَنَّةِ، وَإِنتَانِ وَسَبِعِينَ فِي النَّارِ».

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ هُم؟

قَالَ: الجَمَاعَةُ»(٢).

وَعَن أَبِي أُمَامَةَ عَلَى وَسُولُ الله عَلَىٰ : «افتَرَقَت بَنُو إِسرَائِيلَ عَلَىٰ إِحدَىٰ وَسَبِعِينَ فِرقَةً -، وَتَزِيدُ هَذِهِ الأُمَّةُ وَاحِدَةً، كُلُّهَا وَسَبِعِينَ فِرقَةً -، وَتَزِيدُ هَذِهِ الأُمَّةُ وَاحِدَةً، كُلُّهَا

والآجري (٣١)، واللالكائي (١٥٠)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٢٤٥)، وابن أبي عاصم في «السنة» (١/ ٣٣- رقم ٦٠)، وصححه الألباني في «ظلال الجنة».

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٤٥٩٦)، وابن ماجه (٣٩٩١)، وقال الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (٣) ١١٥): «حسنٌ صحيحٌ».

وأخرجه الترمذي (٢٦٤٠)، وأحمد (٢/ ٣٣٢)، والحاكم (١/ ٦١، ١٢٨).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن ماجه (۳۹۹۲)، وصححه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه» (۲/ ٣٦٤)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٦٣)، واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (١٤٩)، وقوام السنة في «الحجة» (١٤٠، ٢٠).

# فِي النَّارِ؛ إِلَّا السَّوَادَ الأَعظَم».

فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا أُمَامَةَ، مِنْ رَأَيِكَ، أَو سَمِعتَهُ مِن رَسُولِ اللهِ عَيْدٍ؟

قَالَ: إِنِّي إِذَن لَجَرِيءٌ! بَل سَمِعتُهُ مِن رَسُولِ اللهِ ﷺ غَيرَ مَرَّةٍ، وَلَا مَرَّتَينِ، وَلَا تَلاثٍ» (١٠).

وَعَن عَبِدِ اللهِ بِنِ عَمرِو بِنِ العَاصِ عِنْ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسرَائِيلَ، حَذْوَ النَّعلِ بِالنَّعلِ بِالنَّعلِ ؛ حَتَّىٰ إِن كَانَ مِنْهُم مَن أَتَىٰ أُمَّةِ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصنَعُ ذَلِكَ، وَإِنَّ بَنِي إِسرَائِيلَ مَنْ يَصنَعُ ذَلِكَ، وَإِنَّ بَنِي إِسرَائِيلَ مَنْهُم مَن أَتَىٰ أُمَّة عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبعِينَ مِلَّةً، وَتَفتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبعِينَ مِلَّةً، كَانُ مُلَّةُ مَ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً».

قَالُوا: وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟

قَالَ: «مَا أَنَا عَلَيهِ وَأُصحَابِي»(٢).

وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ إِحْبَارُ النَّبِيِّ عَنِ افْتِرَاقِ الْأُمَّةِ عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبِعِينَ فِرقَةً، اثْنَانِ وَسَبِعُونَ فِي النَّارِ، وَوَاحِدَةٌ فِي الجَنَّةِ، وَالَّتِي فِي الجَنَّةِ هِيَ الجَنَّةِ ، وَالَّتِي فِي الجَنَّةِ هِيَ الْجَنَّةِ ، وَالَّتِي فِي الجَنَّةِ هِيَ الْجَنَّةِ ، وَالَّتِي فِي الجَنَّةِ ، وَالَّتِي قَالَ عَنهَا النَّبِيُ عَلَيْهِ : «مَا أَنَا عَلَيهِ وَأَصِحَابِي».

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (٦٨)، وابن نصر في «السنة» (٤٣، ٤٤)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (١٥١، ١٥٢)، والبيهقي (٨/ ١٨٨)، والحديث حسنٌ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٢٦٤١)، والحاكم (١/ ١٢٨-١٢٩)، والآجري في «الشريعة» (١٦)، واللالكائي في «الصحيحة» (١٣٤٨). وحسَّنه الألباني في «الصحيحة» (١٣٤٨).

وَقُولُ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِن أُمَّتِي قَائِمَةً بِأَمرِ اللهِ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ –أَوْ خَالَفَهُمْ – حَتَّىٰ يَأْتِي أَمْرُ اللهِ وَهُمْ ظَاهِرُون عَلَىٰ النَّاسِ»(١).

«لَا تَزَالُ»: (لَا) نَافِيَةُ، وَنَفِيُ الزَّوَالِ يَدُلُّ عَلَىٰ استِمرَارِ بَقَاءِ هَذِهِ الطَّائِفَةِ فِي الدُّنيَا، وَيَزِيدُ هَذَا إِيضَاحًا: أَنَّ آخِرَ الحَدِيثِ يُؤَكِّدُ أَوَّلَهُ «لَا تَزَالُ»، فَفِي آخِرِهِ «حَتَّىٰ يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ».

«وَالطَّائِفَةُ»؛ تَشمَلُ الوَاحِدَ فَأَكثَر.

وَفِيهِ أَنَّ دُعَاةَ الْحَقِّ لَيسَ لَهُم عَدَدُ مُعَيَّنٌ، وَلَا مَكَانٌ مُعَيَّنٌ، وَلَا زَمَانٌ مُعَيَّنٌ، وَلَا زَمَانٌ مُعَيَّنٌ، وَلَا مَكَانٌ مُعَيَّنٌ، وَلَا مَكَانٌ مُعَيَّنٌ، وَلَا زَمَانٌ مُعَيَّنٌ، بَل يَختَلِفُونَ فِي أَزِمِنَتِهِم وَأَمكِنَتِهِم وَأَجنَاسِهِم وَعَدَدِهِم، إِلَّا أَنَّ الجَامِعَ لَهُم هُوَ المَنهَجُ الْحَقُّ.

«قَائِمَةً بِأُمرِ اللهِ»:

فِيهِ: أَنَّ دَعوَةَ الحَقِّ ظَاهِرَةٌ دَائِمًا، وَلَكِنَّ ظُهُورَهَا يَتَفَاوَتُ بِحَسَبِ الأَحوَالِ.

وَفِيهِ: أَنَّ دَعَوَةَ الْحَقِّ بِظُهُورِهَا وَوُضُوحِهَا عَلَىٰ الدَّاعِينَ لَهَا، تُخَالِفُ تِلكَ الدَّعَوَاتِ الَّتِي تَتَجَنَّبُ الظُّهُورَ، وَتَعتَمِدُ عَلَىٰ السِّرِّيَّةِ وَالغُمُوضِ تَارَةً، وَعَلَىٰ السِّرِّيَّةِ وَالغُمُوضِ تَارَةً، وَعَلَىٰ التَّلَوُّنِ وَالتَّخَفِّى تَارَةً أُخرَىٰ.

وَقُولُهُ عَلَيْهِ: ﴿ لَا يَضُرُّهُم مَنْ خَذَلَهُم، وَلَا مَن خَالَفَهُم، حَتَّىٰ يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٦٤١)، ومسلم (١٠٣٧)، من رواية معاوية ك..

# وَهُم ظَاهِرُونَ عَلَىٰ النَّاسِ».

فِيهِ: أَنَّ لِدُعَاةِ المَنهَجِ الحَقِّ مُضَارِّينَ وَمُخَذِّلِينَ وَمُخَالِفِينَ.

وَفِيهِ: تَشِيتُ اللهِ تَعَالَىٰ وَحِفظُهُ لِدُعَاةِ الحَقِّ، وَذَلِكَ بِدَفعِ ضَرَرِ المُخَذِّلِينَ وَالمُخَالِفِينَ.

وَفِيهِ: دَوَامُ المُخَالَفَةِ لِدَعوةِ الحَقِّ، وَأَهلِهَا.

وَفِيهِ: دَوَامُ حِفظِ اللهِ تَعَالَىٰ لِدَعوةِ الحَقّ، وَأَهلِهَا.

وَفِيهِ: دَوَامُ نَفعِ هَذِهِ الطَّائِفَةِ المُبَارَكَةِ لِأَنفُسِهِم وَلِلنَّاسِ؛ بِمَا يَدُلُّونَ عَلَيهِ النَّاسَ مِنَ الخَيرِ وَالهُدَى.

وَفِيهِ: أَنَّ أَصحَابَ الحَقِّ مِن هَذِهِ الطَّائِفَةِ هُم أَدرَىٰ النَّاسِ بِالبِدَعِ عِلمًا وَأَبعَدُهُم عَنهَا عَمَلًا، وَأَشَدُّهُم مِنهَا حَذَرًا وَتَحذِيرًا؛ لِلْزُومِهِم لِلسُّنَّةِ.

وَفِيهِ: -وَهُوَ الجَامِعُ لِكُلِّ مَا سَبَقَ- البِشَارَةُ لِأَهلِ دَعوةِ الحَقِّ بِأَنَّهُم هُمُ المَنصُورُونَ فِي الآخِرَةِ بِحُصُولِ المَنصُورُونَ فِي الآخِرَةِ بِحُصُولِ المَنصُورُونَ فِي الآخِرَةِ بِحُصُولِ العَاقِبَةِ الحَمِيدَةِ، ﴿وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾.

وَعَن المُغِيرَةِ بِنِ شُعْبَةَ ﴿ مَا اللَّهِ مَا النَّبِيَّ النَّبِيِّ اللَّهِ يَقُولُ: ﴿ لَا يَزَالُ مِنْ أَمُرُ اللهِ وَهُم ظَاهِرُونَ ﴾ (١).

وَعَن عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ ﴿ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٤٤١)، ومسلم (١٩٢١).

## ظَاهِرِينَ عَلَىٰ الحَقِّ، حَتَّىٰ تَقُوم السَّاعَةُ»(١).

وَعَنْ عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنٍ عِيْفَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَىٰ الحَقِّ، ظَاهِرِينَ عَلَىٰ مَنْ نَاوَأَهُمْ، حَتَّىٰ يُقَاتِلَ آخِرُهُمُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ»(٢).

وَعَنْ سَلَمَةَ بِنِ نُفَيْلِ الْكِنْدِيِّ ﴿ مَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وَعَنْ ثَوْبَانَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَا هِرِينَ عَلَى الْحَقِّ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، حَتَّىٰ يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ » (١٠).

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: «لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا، يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، حَتَّىٰ تَقُومَ السَّاعَةُ»(٥).

وَعَنْ جَابِر بن عَبْدِ اللهِ الأَنصَارِي ﴿ اللهِ الْأَنصَارِي ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُولِ اللهِ المُلْمُلْمُ

<sup>(</sup>١) الطيالسي (٣٨)، والدارمي (٢/ ٢١٣)، والحاكم (٤/ ٤٤)، وصحَّحه الألباني في «صحيح الحجامع» (٧٢٨٧)، وانظر: «السلسلة الصحيحة» (١٩٥٦).

<sup>(</sup>٢) أحمد (١٩٨٥١)، وأبو داود (٢٤٨٤)، وصحَّحه الألباني في «السلسلة» (٩٥٩).

<sup>(</sup>٣) النسائي (٣٥٦١)، والبزار (٩/ ١٥٠)، وصحَّحه الألباني في «السلسلة» (١٩٣٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٩٢٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (١٩٢٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (١٩٢٣)، وأحمد (٣/ ٣٤٥، ٣٨٤).

وَعَنْ عُقْبَةَ بِنِ عَامِرِ الجُهَنِيِّ هُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «لَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَىٰ أَمْرِ اللهِ، قَاهِرِينَ لِعَدُوِّهِمْ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ»(١).

وَكَمَا فِي رِوَايَةِ مُعَاوِيَةً ﴿ فِي الفِرقَةِ النَّاجِيَةِ: « وَهِيَ الجَمَاعَةُ».

وَالْجَمَاعَةُ: أَنْ تَكُونَ عَلَىٰ الْحَقِّ وَلَوْ كُنْتَ وَحْدَكَ، وَالْحَقُّ مَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ الْحَقَّ الَّذِي جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ عَلَىٰ إِلَّا مِن طَرِيقِ أَصْحَابِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ الْحَقَّ الَّذِي جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ عَلَىٰ إِلَّا مِن طَرِيقِ أَصْحَابِهِ مَسْفَهُ.

وَمِنْ أَسْبَابِ هَلَاكِ الأُمَمِ السَّابِقَةِ: التَّفَرُّقُ وكَثْرَةُ الاخْتِلَافِ، لَاسِيَّمَا فِي الكِتَابِ المُنَزَّلِ عَلَيْهِمْ، وَقَدْ قَالَ لَنَا نَبِيُّنَا ﷺ: «ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْ تُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» (أ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

فَطَرِيقُ الْخَلَاصِ مِنَ الْفُرْقَةِ وَالاَخْتِلَافِ: هُوَ اتَّبَاعُ طَرِيقِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ المَنْصُورَةِ، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ، وَهُمُ الَّذِينَ يَسِيرُونَ عَلَىٰ أَثَرِ النَّبِيِّ وَالْمَيْتُ وَأَصْحَابِهِ، وَهُمُ الَّذِينَ يَلْتَزِمُونَ مِنْهَاجَ النَّبُوَّةِ، لَا يَعْدِلُونَ عَنْ ذَلِكَ وَلَا يَحِيدُونَ عَنْهُ.

وَطَرِيقُ الْخَلَاصِ: اتِّبَاعُ السَّلَفِ الصَّالِحِ قَوْلًا وَعَمَلًا وَاعْتِقَادًا، وَعَدَمُ مُخَالَفَتِهِمْ، وَعَدَمُ الشُّذُوذِ عَنْهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ هُمُ الفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ مَعَهُمْ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٩٢٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧) من حديث أبي هريرة ١٠٠٠

كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «مَنْ كَانَ عَلَىٰ مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ اليَوْمَ وَأَصْحَابِي»، فَهَذِهِ هِيَ الفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ.

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ وَمَنْ أَوْلَىٰ بِأَنْ يَصْدُقَ عَلَىٰ سَبِيلِهِ سَبِيلُ المُؤمِنِينِ قَبْلَ أَصْحَابِ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ وَمَنْ أَوْلَىٰ بِأَنْ يَصْدُقَ عَلَىٰ سَبِيلِهِ سَبِيلُ المُؤمِنِينِ قَبْلَ أَصْحَابِ النّبِيِّ وَاللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ وَمَنْ أَوْلَىٰ بِأَنْ يَصْدُقً عَلَىٰ سَبِيلِهِ سَبِيلُ المُؤمِنِينِ قَبْلَ أَصْحَابِ النّبِي وَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ أَوْلَهُ وَنُصَلِهِ عَلَىٰ مَا اللّهُ وَسَلّمَ مَصِيرًا ﴾ [النساء:١١٥].

فَاتِّبَاعُ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ -وَهُمُ الصَّحَابَةُ وَأَتْبَاعُهُمْ مِنَ الأَئِمَّةِ المُهْتَدِينَ المُتَّبِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ - هُوَ سَبِيلُ النَّجَاةِ، لَا سَبِيلَ لِلنَّجَاةِ إِلَّا هَذَا؛ أَنْ تَتَّبِعَ نَهْجَ المُتَّبِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ - هُوَ سَبِيلُ النَّجَاةِ، لَا سَبِيلَ لِلنَّجَاةِ إِلَّا هَذَا؛ أَنْ تَتَبعَ نَهْجَ سَلَفِكَ الصَّالِحِينَ مِنْ أَصْحَابِ نَبِيِّكَ الأَمْيِنِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم وَرَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ -.

# وَالاتِّبَاعُ لاَ يَكُونُ صَحِيحًا إلاَّ بثَلاثةِ أَمُورٍ:

الأَمْرُ الأَوَّلُ: الاعْتِصَامُ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

وَالثَّانِي: عَدَمُ التَّفَرُّقِ وَالاختِلَافِ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

وَالثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ اتِّبَاعُ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مُقَيَّدًا بِفَهْمِ السَّلَفِ الصَّالِحِ، لَا بِفَهْم غَيْرِهِمْ.

فَإِذَا حَصَّلْتَ هَذِهِ الأُمُورَ: صَحَّ اتِّبَاعُكَ.

وَمِنْ لَوَازِمِ الْاتِّبَاعِ: تَرْكُ الْابْتِدَاعِ فِي الدِّينِ، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ جُمْلَةٌ مِنَ النُّصُوصِ الَّتِي تَأْمُرُ بِالْاتِّبَاع، وَتُحَذِّرُ مِنَ الْابْتِدَاع.

وَقَدْ بَشَّرَ النَّبِيُّ وَلَيْكُ المُتَمَسِّكِينَ بِسُنَّتِهِ بِأَعْظَمِ البُشْرَى، وَبَيَّنَ النَّبِيُ الْكَ أَنَّ تَحْصِيلَ أَكْبَرِ مَقْصِدٍ يَقْصِدُهُ العَبْدُ إِنَّمَا يَكُونَ بِاتِّبَاعِ سُنَّتِهِ، فَأَعْظَمُ غَايَةٍ أَنْ تَدْخُلَ الجَنَّةَ، وَأَعْظَمُ غَايَةٍ أَنْ تَفُوزَ بِالرِّضُوانِ، وَأَنْ تَكُونَ فِي جِوَارِ الرَّحْمَنِ، وَأَنْ تَدْخُلَ عُلْيَا الْجِنَانِ، وَأَنْ تَكُونَ مَعَ النَّبِيِّ العَدْنَانِ... هَذَا هُوَ أَعْظَمُ مَقْصِدٍ.

فَإِذَا سُئِلْتَ: مَا غَايَتُك؟

قُلْ: الجَنَّةُ.

وَهَذِهِ الجَنَّةُ، وَهَذَا المَقْصِدُ، بَيَّنَ لَنَا النَّبِيُّ أَلَيْكُ أَنَّ تَحْصِيلَهُ بِاتِّبَاعِهِ عَلَيْ اللَّهِ؟ فَقَالَ عَلَى: وَمَنْ يَأْبَىٰ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ عَلَى: وَمَنْ يَأْبَىٰ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَىٰ» (١).

وَالَّذِي يَرْفُضُ السُّنَّةَ، وَيُخَالِفُ أَمْرَ النَّبِيِّ وَالَّذِي يُجَانِبُ اللهِ النَّبِيِّ وَالَّذِي يُجَانِبُ اللهِ النَّبِيِّ وَأَعْظَمُ مِنْهُ مُشَاقَةً وَمُحَادَّةً لِرَسُولِ اللهِ اللهِ النَّبِي اللهِ، وَيَبْتَدِعُ فِيهِ.

قَالَ أَبَيُّ هُ عَبْدٍ عَلَيْكُمْ بِالسَّبِيلِ وَالسُّنَّةِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ عَلَىٰ سَبِيلِ وَسُنَّةٍ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ عَلَىٰ سَبِيلِ وَسُنَّةٍ، ذَكَرَ الرَّحْمَنَ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ أَبَدًا، وَإِنَّ وَسُنَّةٍ، خَيْرٌ مِنَ اجْتِهَادٍ فِي خِلَافٍ وَبِدْعَةٍ» (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٢٨٠) من حديث أبي هريرة ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (ص٤٦).

لِأَنَّ الَّذِي يَجْتَهِدُ فِي البِدْعَةِ لَا يَزْدَادُ مِنَ اللهِ إِلَّا بُعْدًا، وَأَمَّا الَّذِي يَقْتَصِدُ فِي السُّنَّةِ فَقَدْ أَتَىٰ بِالعَمَلِ الصَّالِحِ.

وَالَّذِي يِتَأَمَّلُ نُصُوصَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، يَجِدُ أَنَّ البِدْعَةَ فِي الدِّينِ مُحَرَّمَةٌ، وَمَرْدُودَةٌ عَلَىٰ صَاحِبِهَا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ، وَهِيَ ضَلَالَةٌ: «وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ (().

وَقَالَ ﷺ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ»(٢)؛ يَعْنِي: فَهُوَ مَرْدُودٌ.

كُلُّ مُحْدَثٍ فِي الدِّينِ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ مَرْدُودَةٌ، وَكُلُّ مَحْدَثَ مَهُمَا كَانَتْ، وَمَعْنَىٰ ذَٰلِكَ أَنَّ كُلَّ البِدَعِ فِي الاعْتِقَادَاتِ وَالعِبَادَاتِ مُحَرَّمَةٌ مَهْمَا كَانَتْ، وَالعِبَادَاتِ مُحَرَّمَةٌ مَهْمَا كَانَتْ، وَالعِبَادَاتِ مُحَرَّمَةٌ مَهْمَا كَانَتْ، وَالعِبَادَاتِ مُحَرَّمَةٌ مَهْمَا كَانَتْ، وَالتَّحْرِيمُ يَتَفَاوَتُ بِحَسَبِ نَوْعِ البِدَع:

فَونْهَا -أَيْ: مِنَ البِدَعِ-: مَا هُوَ كُفْرٌ صُرَاحٌ يُخْرِجُ مِنَ المِلَّةِ قَوْلًا وَاحِدًا.

وَمِنْهَا: مَا هُوَ وَسَائِلُ إِلَىٰ الشِّرْكِ.

وَمِنْهَا: مَا هُوَ فِسْقٌ وَمَعْصِيَةٌ.

فَتَتَفَاوَتُ فِي الحُكْمِ.

وَالمُتَأَمِّلُ فِي طُرُقِ أَهْلِ الزَّيْغِ وَالضَّلَالِ، يَجِدُ أَنَّ طُرُقَهُمْ تُخَالِفُ طَرِيقَةَ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (ص٤٢).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (ص٩٢).



أَهْلِ الهُدَىٰ.



(١) أخرجه البخاري (٢٢٧٣)، ومسلم (٢٦٦٥) من حديث عائشة الشخال.



أَهَمُّ عَلَامَاتِ أَهْلِ البِدَعِ: الفُرْقَةُ الَّتِي نَبَّهَ اللهُ عَلَيْهَا فِي قَوْلِهِ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَسْتَمِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ [الأنعام:١٥٩].

قَالَ ابنُ كَثِيرٍ رَحَمُلَللهُ فِي «تَفْسِيرِه» (٦/ ٢٤٠): «الظَّاهِرُ أَنَّ الآيةَ عَامَّةٌ فِي كُلِّ مَنْ فَارَقَ دِينَ اللهِ، وَكَانَ مُخَالِفًا لَهُ، فَإِنَّ اللهَ بَعَثَ رَسُولَهُ بِالهُدَىٰ وَدِينِ فِي كُلِّ مَنْ فَارَقَ دِينَ اللهِ، وَكَانَ مُخَالِفًا لَهُ، فَإِنَّ اللهَ بَعَثَ رَسُولَهُ بِالهُدَىٰ وَدِينِ الحَقِّ؛ لِيُظهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّه، وَشَرْعُهُ وَاحِدٌ لَا اختِلَافَ فِيهِ وَلَا افتِرَاقَ، فَمَن اختَلَفُوا فِيهِ ﴿وَكَانُوا شِيعًا ﴾، أي: فِرَقًا كَأَهْلِ المِلَلِ وَالنِّحَلِ وَالأَهْوَاءِ وَالضَّلَالَاتِ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ قَدْ بَرَّا رَسُولَهُ ﷺ مِمَّا هُم فِيهِ».

وَقَالَ السَّعْدِيُّ رَحِّلَسُهُ فِي «تَفْسِيرِه» (١/ ٥٢٨): «يَتَوَعَّدُ تَعَالَىٰ الَّذِينَ وَقَالَ السَّعْدِيُّ رَحِّلَسُهُ فِي «تَفْسِيرِه» وَكُلُّ أَخَذَ نَصِيبًا مِنَ الأَسْمَاءِ الَّتِي لَا تُفِيدُ الْإِنسَانَ فِي دِينِهِ شَيئًا؛ كَاليَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَالمَجُوسِيَّةِ، أَوْ لَا يَكُمُلُ بِهَا إِيْمَانُهُ؛ بِأَن يَأْخُذَ مِن الشَّرِيعَةِ شَيئًا وَيَجْعَلَهُ دِينَهُ وَيَدَعَ مِثْلَهُ أَو مَا هُو أَوْلَىٰ مِنهُ؛ كَمَا

<sup>(</sup>۱) لولدي أبي محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بحث طيب بعنوان: «علامات أهل البدع»، جمع فيه كثيرًا مِن علاماتهم، وجعل بين يدي بحثه مداخل له؛ أسأل الله أن ينفع به، وأن يزيد وفيقًا.

هِيَ حَالٌ أَهْلِ الفُرقَةِ مِن أَهْلِ البِدَعِ وَالضَّلَالِ وَالمُفَرِّقِينَ للأمَّةِ.

وَدَلَّت الآيَةُ الكَرِيمَةُ أَنَّ الدِّينَ يَأْمُر بالاجتِمَاعِ والائتِلَافِ، وَيَنْهَىٰ عَنِ التَّفَرُّقِ والاختِلَافِ فِي أَهْل الدِّينِ، وَفِي سَائِرِ مَسَائِلِهِ الأَصُولِيَّةِ وَالفُرُوعِيَّةِ.

وَأَمَرَهُ أَن يَتَبَرَّأَ مِمَّن فَرَّقُوا دِينَهُم، فَقَالَ: ﴿لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾؛ أَي: لَستَ مِنهُم وَلَيسُوا مِنْكَ؛ لأنَّهُم خَالَفُوكَ وَعَانَدُوكَ. ﴿إِنَّمَاۤ أَمِّرُهُمْ إِلَى ٱللّهِ ﴾: يُرَدُّونَ إِلَيهِ فَيُجَازِيهِم بِأَعْمَالِهِم، ﴿ثُمَّ يُنْبِتَهُم بَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾».

وَقَالَ شَيخُ الإسْلَامِ مُبيِّنًا أَنَّ شِعَارَ أَهْلِ البِدَعِ: الفُرقَةُ: «وَلِهَذَا وُصِفَتِ الفُرقَةُ النَّاجِيَةُ بِأَنَّهَا أَهْلُ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ، وَهُم الجُمهُورُ الأكبرُ وَالسَّوَادُ الأعظَمُ.

وَأَمَّا الْفِرَقُ الْبَاقِيَةُ فَإِنَّهُم أَهْلُ الشُّذُوذِ وَالتَّفَرُّقِ وَالْبِدَعِ وَالْأَهْوَاءِ، وَلَا تَبلُغُ الْفِرقَةُ مِن هَوُلَاءِ قَرِيبًا مِن مَبْلَغِ الْفِرقَةِ النَّاجِيَةِ، فَضْلًا عَن أَنْ تَكُونَ بِقدرِهَا، الفِرقَةُ مِن هَوُلَاءِ قَرِيبًا مِن مَبْلَغِ الْفِرقَةِ النَّاجِيَةِ، فَضْلًا عَن أَنْ تَكُونَ بِقدرِهَا، بَل قَد تَكُونُ الْفِرقِ: مُفَارَقَةُ الْكِتَابِ بَل قَد تَكُونُ الْفِرقِ: مُفَارَقَةُ الْكِتَابِ وَاللَّمْنَةِ والإِجْمَاعِ»(١).

وَقَد ذَكَرَ الشَّاطِبِيُّ رَحِمُلَسُهُ فِي «الاعتِصَام» أَهلَ الأَهوَاءِ، وَبَيَّنَ أَنَّ لَهُم عَلَامَاتٍ -ذَكَرَ هِنها: «الفُرقَةُ الَّتِي نَبَهَ عَلَامَاتٍ -ذَكَرَ هِنها: «الفُرقَةُ الَّتِي نَبَهَ عَلَامَاتٍ -ذَكَرَ هِنها: «الفُرقَةُ الَّتِي نَبَهَ عَلَمَها قُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِنَتُ ﴾ عَلَيها قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِنَتُ ﴾ [آل عمران: ١٠٥].

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوي» (۳/ ۳٤٥).

وَقُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ [المائدة: ٦٤].

رَوَىٰ ابنُ وَهبٍ عَن إِبرَاهِيمَ النَّخعِيَّ، أَنَّهُ قَالَ: هِيَ الجِدَالُ وَالخُصُومَاتُ فِي الدِّينِ.

وَقُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوأً ﴾ [آل عمران:١٠٣].

وَفِي الصَّحِيحِ عَن أَبِي هُرِيرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ يَرضَىٰ لَكُم أَن تَعبُدُوهُ وَلَا تُشرِكُوا بِهِ يَرضَىٰ لَكُم أَن تَعبُدُوهُ وَلَا تُشرِكُوا بِهِ شَيئًا، وَأَن تَعتَصِمُوا بِحَبلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا... ((). الحَدِيثَ.

وَهَذَا التَّفَرُّقُ إِنَّمَا هُوَ الَّذِي يُصَيِّرُ الفِرقَةَ الوَاحِدَةَ فِرَقًا، وَالشِّيعَةَ المُنفَرِدَةَ شِيَعًا.

قَالَ بَعضُ العُلَمَاءِ: صَارُوا فِرَقًا لِاتِّبَاعِ أَهْوَائِهِم، وَبِمُفَارَقَةِ الدِّينِ تَشَتَّتُ أَهُوَاؤُهُم فَافَتَرَقُوا، وَهُو قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا ﴾ ثُمَّ أَهُواؤُهُم فَافَتَرَقُوا، وَهُو قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا ﴾ ثُمَّ بَرَّأَهُ اللهُ مِنهُم بِقُولِهِ: ﴿لَسَتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ [الأنعام:١٥٩]. وَهُم أَصحَابُ البِدَع، وَأَصحَابُ الضَّلَالاتِ وَالكلامِ فِيمَا لَم يَأْذَنِ اللهُ فِيهِ وَلا رَسُولُهُ ﴾ (٢).

وَذَكَرَ الْأَصبَهَانِيُّ رَحَمُلَلْهُ عَن عَلِيِّ بنِ أَبِي طَلَحَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ هِيَنَهُ فِي قَولِهِ وَجُنَّانًا : ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَأَلَذِينَ تَفَرَّقُوا وَٱخْتَلَفُوا ﴾.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۷۱۵).

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  «الاعتصام» للشاطبي  $(\Upsilon/\Upsilon)$ ).

قَالَ: «أَمَرَ اللهُ المُؤمِنِينَ بِالجَمَاعَةِ وَنَهَاهُم عَنِ الاختِلَافِ وَالفُرقَةِ، وَأَخبَرَهُم أَنَّمَا هَلَكَ مَنْ قَبْلَهُمْ بِالْمِرَاءِ وَالخُصُومَاتِ فِي دِينِ اللهِ وَعَجَّلَاً »(١).

وَذَكَرَ الآجُرِّيُّ رَحَمْ اللهُ عَن مَعْنِ بِنِ عِيسَىٰ، قَالَ: «انصَرَفَ مَالِكُ بنُ أَنَسٍ يَومًا مِنَ المَسجِدِ، وَهُو مُتَّكِئٌ عَلَىٰ يَدي، فَلَحِقَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: أَبُو الجَبرِيَّةِ (٢) يَومًا مِنَ المَسجِدِ، وَهُو مُتَّكِئٌ عَلَىٰ يَدي، فَلَحِقَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: أَبُو الجَبرِيَّةِ (٢) كَانَ يُتَّهَمُ بِالإِرجَاءِ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبدَ اللهِ، اسمَعْ مِنِّي شَيئًا أُكلِّمُكَ بِهِ، وَأَحَاجُكَ، وَأُخبِرُكَ بِرَأْيِي، فَقَالَ: فَإِن غَلبَتنِي؟ قَالَ: إِن غَلبَتُكَ اتَّبَعتَنِي. قَالَ: فَإِن جَاءَ رَجُلٌ آخَرُ، فَكَلَّمَنَا، فَعَلَبَنَا؟ قَالَ: نَتَبعُهُ.

قَالَ مَالِكُ رَحَالِللهُ: يَا عَبدَ اللهِ، بَعَثَ اللهُ مُحَمَّدًا ﷺ بِدِينٍ وَاحِدٍ، وَأَرَاكَ تَنتَقِلُ مِن دِينٍ إِلَىٰ دِينٍ، قَالَ عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزِيزِ: مَنْ جَعَلَ دِينَهُ غَرَضًا لِلخُصُومَاتِ أَكْثَرَ التَّنَقُّلُ»(").

وَرَوَىٰ ابنُ بَطَّة رَحِمُ لِللهُ فِي «الإِبَانَة»، بِإِسنَادِهِ إِلَىٰ خَالِدٍ مَوْلَىٰ أَبِي مَسعُودٍ، قَالَ: «قَالَ حُذَيفَةُ لِأَبِي مَسعُودٍ: إِنَّ الضَّلَالَة حَقَّ الضَّلَالَةِ: أَن تَعرِفَ مَا كُنتَ تُعرِفَ مَا كُنتَ تُعرِفُ، وَإِيَّاكَ وَالتَّلَوُّنَ فِي الدِّينِ، فَإِنَّ دِينَ اللهِ وَاحِدٌ»(١٠).

وَعَن حَوْشَبٍ، عَنِ الحَسَنِ: «أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ، فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، إِنِّي أُرِيدُ

<sup>(</sup>١) «الحجة في بيان المحجة» للأصبهاني (٢/ ٤٨٧).

<sup>(</sup>٢) عند ابن بطة (١/ ٣٥٧): أبو الجويرية.

<sup>(</sup>٣) «الشريعة» للآجري (١/ ٤٣٧).

<sup>(</sup>٤) «الإبانة» لابن بطة (١/ ١١٦/ ٢٦).

أَن أُخَاصِمَكَ، فَقَالَ الحَسَنُ: إِلَيكَ عَنِّي، فَإِنِّي قَد عَرَفتُ دِينِي، وَإِنَّمَا يُخَاصِمُكَ الشَّاكُُ فِي دِينِهِ»(۱).

وَعَن شُفيَانَ، عَن عَمرِ و بنِ قَيسٍ، قَالَ: «قُلتُ لِلحَكَمِ - يَعنِي: ابنَ عُتيبَةَ - مَا اضطَرَّ النَّاسَ فِي هَذِهِ الأَهوَاءِ، أَن يَدخُلُوا فِيهَا؟! قَالَ: الخُصُومَاتُ»(٢).

وَعَن مُحَمَّدِ بِنِ الْحَنِيفِيَّةِ، قَالَ «لَا تَنقَضِي الدُّنيَا حَتَّىٰ تَكُونَ خُصُومَاتُ النَّاسِ فِي رَبِّهِم»(٣).

وَفِي حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ تَحذِيرٌ وَبَيَانٌ، فَعَن عِمرَانَ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ سَمِعَ مِنكُم بِخُرُوجِ الدَّجَّالِ، فَلْيَنْأَ عَنهُ مَا استَطَاعَ؛ فَإِنَّ اللَّهِ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللْلِيَا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللِّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّلْ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ ال

قَالَ ابنُ بَطَّة رَحَمُ لِللهُ فِي «الإِبَانَة» (١/ ٣٢٦)، مُعَلِّقًا: «هَذَا قُولُ الرَّسُولِ قَالَ ابنُ بَطَّة رَحَمُ لِللهُ فِي «الإِبَانَة» (١/ ٣٢٦)، مُعَلِّقًا: «هَذَا قُولُ الرَّسُولِ وَهُوَ الصَّادِقُ المَصدُوقُ، فَاللهَ اللهُ مَعْشَرَ المُسلِمِينَ، لَا يَحمِلَنَّ أَحَدًا مِنكُم حُسْنُ ظَنِّهِ بِنَفسِهِ، وَمَا عَهِدَهُ مِن مَعرِفَتِه بِصِحَّةِ مَذَهَبِهِ عَلَىٰ المُخَاطَرَةِ بِنِيهِ فِي مُجَالَسَةِ بَعضِ أَهل هَذِهِ الأَهوَاءِ، فَيَقُولَ: أُدَاخِلُهُ لِأَنَاظرَهُ، أَو لِأَستَخْرِجَ بِدِينِهِ فِي مُجَالَسَةِ بَعضِ أَهل هَذِهِ الأَهوَاءِ، فَيَقُولَ: أُدَاخِلُهُ لِأَنَاظرَهُ، أَو لِأَستَخْرِجَ

<sup>(</sup>۱) «الشريعة» (۱۱۸)، و «شرح أصول الاعتقاد» (۲۱٥).

<sup>(</sup>٢) «الشريعة» (١٢٤)، و «شرح أصول الاعتقاد» (٢١٨).

<sup>(</sup>٣) «شرح أصول الاعتقاد» (٢١٣)، و «الإبانة» (٢١٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (١٩٨٨٨)، وأبو داود (٤٣١٩)، وصحح روايته الألباني، والحديث أخرجه الحاكم (٤/ ٥٧٦).

مِنهُ مَذهَبَهُ، فَإِنَّهُم أَشَدُّ فِتنَةً مِنَ الدَّجَّالِ!!

وَكَلَامُهُم أَلصَقُ مِنَ الجَرَبِ، وَأَحْرَقُ لِلقُلُوبِ مِنَ اللَّهَبِ، وَلَقَد رَأَيتُ جَمَاعَةً مِنَ النَّاسِ كَانُوا يَلعَنُونَهُم، وَيَسُبُّونَهُم، فَجَالَسُوهُم عَلَىٰ سَبِيلِ الإِنكَارِ وَالنَّاسِ كَانُوا يَلعَنُونَهُم، وَيَسُبُّونَهُم، فَجَالَسُوهُم عَلَىٰ سَبِيلِ الإِنكَارِ وَالرَّدِّ عَلَيهِم، فَمَا زَالَت بِهِمُ المُبَاسَطَةُ وَخَفِيُّ المَكرِ، وَدَقِيقُ الكُفرِ حَتَّىٰ صَبَوا إِلَيهِم».

وَقُولُهُ كَغَلِّللهُ: «فَإِنَّهُم أَشَدُّ فِتنَةً مِنَ الدَّجَّالِ»؛ مُبَالَغَةٌ مِنهُ، فَلَيسَت هُنَاكَ فِتنَةٌ أَشَدَّ مِن فِتنَةِ الدَّجَّالِ.

وَعَن مُسلِمِ بنِ يَسَادٍ، قَالَ: «إِيَّاكُم وَالمِرَاءَ؛ فَإِنَّهَا سَاعَةُ جَهلِ العَالِمِ، وَفِيهَا يَلتَمِسُ الشَّيطَانُ زَلَّتَهُ»(١).

وَعَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانُوا يَرَوْنَ التَّلَوُّنَ فِي الدِّينِ مِن شَكِّ القُلُوبِ فِي اللَّينِ مِن شَكِّ القُلُوبِ فِي اللَّهِ» (٢٠).

وَعَن مَالِكٍ، قَالَ: «كَانَ سُلَيمَانُ بنُ يَسَارٍ إِذَا سَمِعَ فِي مَجلِسٍ مِرَاءً؛ قَامَ وَتَرَكَهُم»(٣).

وَقَالَ العَبَّاسُ بنُ غَالِبٍ الوَرَّاقُ: «قُلتُ لِأَحمَدَ بنِ حَنبَل: يَا أَبَا عَبدِ اللهِ، وَقَالَ العَبَّاسُ بنُ غَالِبٍ الوَرَّاقُ: «قُلتُ لِأَحمَدَ بنِ حَنبَل: يَا أَبَا عَبدِ اللهِ، أَكُونُ فِي المَجلِسِ لَيسَ فِيهِ مَنْ يَعرِفُ السُّنَّةَ غَيرِي، فَيَتَكَلَّمُ مُتَكَلِّمٌ مُبتَدِعٌ، أَرُدُّ

<sup>(</sup>١) الدارمي (٣٩٦)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٢٩٤)، و «الإبانة» (٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) «الإبانة» (٠٨٠).

<sup>(</sup>٣) «الإبانة» (٢٣٢).

عَلَيهِ؟

قَالَ: لَا تَنصِبْ نَفسَكَ لِهَذَا، أَخبِرْ بِالسُّنَّةِ وَلَا تُخَاصِمْ، فَأَعَدْتُ عَلَيهِ القَولَ، فَقَالَ: مَا أَرَاكَ إِلَّا مُخَاصِمًا»(١).

أَهلُ السُّنَّةِ اعتِقَادُهُم وَاحِدٌ، لَا يَختَلِفُونَ فِيهِ، وَمَعِينُهُمُ الَّذِي يَصْدُرُونَ عَنهُ وَاحِدٌ؛ وَهُوَ الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ بِفَهِمِ السَّلَفِ الصَّالِحِينَ؛ وَلِذَلِكَ لَا يَختَلِفُونَ.

وَأَمَّا أَهلُ البِدَعِ فَإِنَّهُم يَختَلِفُونَ فِي الجِيلِ الوَاحِدِ، وَيَختَلِفُونَ جِيلًا بَعدَ جِيلًا بَعدَ جِيلٍ، كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِكُلِّ نَاظِرٍ فِي الكُتُبِ الَّتِي جَمَعَتِ انحِرَافَاتِهِم.

إِذَا نَظَرتَ إِلَىٰ أَهلِ الأَهوَاءِ وَالبِدَعِ رَأَيتَهُم مُتَفَرِّقِينَ مُختَلِفِينَ شِيعًا وَأَحزَابًا، لَا تَكَادُ تَجِدُ اثنَينِ مِنهُم عَلَىٰ طَرِيقَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الاعتِقَادِ، بَل يُبَدِّعُ وَأَحزَابًا، لَا تَكَادُ تَجِدُ اثنَينِ مِنهُم عَلَىٰ طَرِيقَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الاعتِقَادِ، بَل يُبَدِّعُ بَعضُهُم بَعضًا، بَل يَتَرَقَّوْنَ إِلَىٰ التَّكفِيرِ؛ يُكَفِّرُ الابنُ أَبَاهُ، وَيُكفِّرُ الرَّجُلُ أَخَاهُ، وَيُكفِّرُ الرَّجُلُ أَخَاهُ، وَيُكفِّرُ الجَارُ جَارَهُ، تَرَاهُم أَبَدًا فِي تَنَازُعٍ وَتَبَاغُضٍ وَاختِلَافٍ، تَنقَضِي وَيُكفِّرُ الجَارُ جَارَهُ، تَرَاهُم أَبَدًا فِي تَنَازُعٍ وَتَبَاغُضٍ وَاختِلَافٍ، تَنقَضِي أَعمَارُهُم وَلاَ تَتَّفِقُ كَلِمَاتُهُم، تَحسَبُهُم جَمِيعًا وَقُلُوبُهُم شَتَّىٰ، ذَلِكَ بِأَنَّهُم قَومٌ لَا يَعَلَمُونَ.

أُومَا سَمِعتَ أَنَّ المُعتَزِلَةَ مَعَ اجتِمَاعِهِم فِي هَذَا اللَّقَبِ، يُكَفِّرُ البَعرَيُّونَ مِنهُمُ البَعدَادِيِّينَ، وَيُكَفِّرُ البَصرِيُّونَ مِنهُمُ البَعدَادِيِّينَ، وَيُكَفِّرُ البَصرِيُّونَ مِنهُمُ البَعدَادِيِّينَ، وَيُكفِّرُ البَصرِيُّونَ مِنهُمُ البَعدَادِيِّينَ، وَيُكفِّرُ البَصرِيُّونَ مِنهُمُ البَعدَادِيِّينَ، وَيُكفِّرُونَ أَصحَابُ ابنِهِ أَبِي هَاشِمٍ يُكفِّرُونَ أَصحَابُ ابنِهِ أَبِي هَاشِمٍ يُكفِّرُونَ أَبَاهُ أَبَا عَلِيٍّ الجُبَّائِيِّ ابنَهُ أَبَا هَاشِمٍ، وَأَصحَابُ ابنِهِ أَبِي هَاشِمٍ يُكفِّرُونَ أَبَاهُ أَبَاعَلِيٍّ الجُبَّائِيِّ ابنَهُ أَبَا هَاشِمٍ، وَأَصحَابُ ابنِهِ أَبِي هَاشِمٍ يُكفِّرُونَ أَبَاءُ أَبَاءَ أَبَاءَ عَلِيٍّ المُعَالِّيْ المُعَالِيِّ المُعَالِيِّ المُعَالِيِّ المُعَالِقِيْمِ المِعتَ أَنْ المُعتوبِ البَعْدَادِيِّينَ المُعتوبَ البَعْدَادِيِّينَ المُعتوبَ البَعْدَادِيِّينَ المُعتوبَ البَعْدَادِيِّينَ المُعتوبَ البَعْدَادِيِّينَ المُعتوبَ البَعْدَادِيِّينَ المُعتوبَ المُعتوبَ البَعْدَادِيِّينَ المُعتوبَ المُعتوبَ أَبِي المُعتابِ اللَّهُ أَبَاعَلِيِّ المُعتابِ اللَّهُ الْمِعْدِيِّ الْمُعْلَقِيْمِ الْمُعْلَقِيْمِ الْمُعْلَقِيْمِ الْمِعْدِيْنَ الْمُعْلَقِيْمِ الْمُعْلِقِيْمِ الْمُعْلِيِّ الْمُعْلِيِّ الْمُعْلِقِيْمِ الْمُعْلِقِيْمِ الْمِعْلِيِّ الْمُعْلِيِّ الْمُعْلِقِيْمِ الْمُعْلِقِيْمِ الْمُعْلِقِيْمُ الْمُعْلِقِيْمِ الْمُعْلِقِيْمِ الْمِعْلِقِيْمِ الْمُعْلِقِيْمِ الْمُعْلِقِيْمِ الْمِعْلِقِيْمِ الْمُعْلِقِيْمِ الْمِعْلِقِيْمِ الْمُعْلِقِيْمِ الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِيْمِ الْمُعْلِقِيْمِ الْمُعْلِقِيْمِ الْمُعْلَقِيْمِ الْمُعْلِقِيْمِ الْمُعْلِقِيْمِ الْمُعْلِقِيْمِ الْمُعْلِقِي الْمِعْلِقِيْمِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيْمِ المَعْلِقِيْمِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلَقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُ

<sup>(</sup>١) «طبقات الحنابلة» (١/ ٢٣٦)، و «الآداب الشرعية» (١/ ٢٠١، ٢٨٧).

وَكَذَلِكَ سَائِرُ رُءُوسِهِم، وَأَربَابُ المَقَالَاتِ مِنهُم، إِذَا تَدَبَّرتَ أَقَوَالَهُم رَأَيتَهُم مُتَفَرِّقِينَ، يُكَفِّرُ بَعضُهُم بَعضًا، وَيَتَبَرَّأُ بَعضُهُم مِن بَعضٍ.

وَكَذَلِكَ الخَوَارِجُ وَالرَّوَافِضُ فِيمَا بَينَهُم، وَسَائِرُ المُبتَدِعَةِ بِمَثَابَتِهِم، وَمَل عَلَىٰ البَاطِلِ دَلِيلٌ هُو أَظَهَرُ مِن هَذَا الدَّلِيلِ؟! وَهَذَا فِي مُقَابِلِ الدَّلِيلِ الدَّلِيلِ البَّاطِلِ دَلِيلٌ هُو أَظَهَرُ مِن هَذَا الدَّلِيلِ؟! وَهَذَا فِي مُقَابِلِ الدَّلِيلِ النَّذِي مَرَّ، ظَاهِرٌ كَالشَّمسِ فِي رَائِعَةِ الضُّحَىٰ فِي كَبِدِ السَّمَاءِ، لَيسَ بَينَهَا غَمَامٌ وَلا سَحَابٌ، وَلَيسَ دُونَهَا ضَبَابٌ وَلا حِجَابٌ، وَالَّذِينَ اتَّبَعُوا النَّبِيَ عَلَيْ وَكَانُوا عَلَىٰ مِثلِ مَا كَانَ عَلَيهِ، وَمَا كَانَ عَلَيهِ أَصحَابُهُ هُم هُم أَهلُ الحَقِّ وَكَانُوا عَلَىٰ مِثلِ مَا كَانَ عَلَيهِ، وَمَا كَانَ عَلَيهِ أَصحَابُهُ هُم مُعَلَّاهُ وَتَعْدُ اثنينِ وَكَانُوا عَلَىٰ طَرِيقَةٍ وَاحِدَةٍ، يُبَدِّعُ بَعضُهُم بَعضًا، وَيُكَفِّرُ بَعضُهُم بَعضًا، وَيُعَتُلُ مِعضُهُم بَعضًا، وَيَقَتُلُ بَعضُهُم بَعضًا، وَيُكَفِّرُ بَعضُهُم بَعضًا، وَيَقتُلُ بَعضُهُم بَعضًا، وَبَأَسُهُم بَينَهُم شَدِيدٌ.

قَالَ أَبُو العَالِيَة رُفَيعُ بنُ مِهْرَانَ لَحَلَّاللهُ: «تَعَلَّمُوا الإسْلامَ، فَإِذَا تَعلَّمتُموه فَلا تَرْغَبُوا عَنهُ، وَعَلَيكُم بِالصِّرَاطِ المُسْتَقِيمِ فَإِنَّهُ الإسْلامُ، وَلا تَحْرِفُوا الإسْلامَ يَمِينًا وَلا شِمَالًا، وَعَلَيكُم بِسُنَّةِ نَبِيِّكُم، وَالَّذِي كَانَ عَلَيهِ أَصْحَابُهُ، وَإِيَّاكُم وَهَذِهِ الأَهْوَاءَ الَّتِي تُلْقِي بَيْنَ النَّاسِ العَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ»(۱).

وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي وَصْفِ أَهْلِ العِلْمِ مِن أَهْلِ السُّنَّةِ فِي جِهَادِ أَهْلِ البِدَعِ: «يَنْفُونَ عَن كِتَابِ اللهِ تَحْرِيفَ الغَالِينَ، وَانتِحَالَ المُبْطِلِينَ، وَتَأْوِيلَ الجَاهِلِينَ، اللَّهِ عَقَدُوا أَلْوِيَةَ البِدْعَةِ، وَأَطْلَقُوا عِنَانَ الفِتْنَةِ، فَهُم مُخْتَلِفُونَ فِي الجَاهِلِينَ، الَّذِين عَقَدُوا أَلْوِيَةَ البِدْعَةِ، وَأَطْلَقُوا عِنَانَ الفِتْنَةِ، فَهُم مُخْتَلِفُونَ فِي

<sup>(</sup>١) تقدم تخریجه (ص١٥).

الكِتَابِ، مُخَالِفُونَ للكِتَابِ، مُجْمِعُونَ عَلَىٰ مُخَالَفَةِ الكِتَابِ، يَقُولُونَ عَلَىٰ الله، وَفِي الله، وَفِي كِتَابِ الله بِغَيرِ عِلم، يَتَكَلَّمُونَ بِالمُتَشَابِهِ مِنَ الكَلَامِ، وَيَخدَعُونَ جُهَّالَ النَّاسِ بِمَا يُشَبِّهُونَ عَلَيهِم»(١).

وَهَذِهِ أُصُولٌ عَشرَةٌ هِيَ سِمَاتٌ عَامَّةٌ لِأَهلِ الأَهوَاءِ، تَجتَمِعُ فِي جَمِيعِ الفِرَقِ وَمَنَاهِجِهَا، وَهَذَا شَرِحٌ مُوجَزٌ لَهَا وَبَيَانٌ:

«عَقَدُوا أَلوِيَةَ البِدعَةِ»؛ أَي: رَفَعُوا رَايَاتِ الأَهوَاءِ وَالبِدَعِ، فَالابتِدَاعُ قَاسَمٌ مُشتَرَكٌ بَينَ جَمِيع أَهل الأَهوَاءِ وَالافتِرَاقِ.

«وَأَطلَقُوا عِقَالَ الفِتنَةِ»؛ وَأَعظَمُهَا الفِتنَةُ فِي الدِّينِ، وَمُفَارَقَةُ السُّنَّةِ.

«فَهُم مُختَلِفُونَ فِي الكِتَابِ»؛ يَعنِي: كِتَابَ اللهِ تَعَالَىٰ، وَمَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ الهُدَىٰ ﷺ.

«مُخَالِفُونَ لِلكِتَابِ»؛ أي: القُرآنِ وَالسُّنَّةِ.

«مُجمِعُونَ عَلَىٰ مُفَارَقَةِ الكِتَابِ»؛ أَي: اتَّفَقُوا فِي مَنَاهِجِهِم وَأُصُولِهِم وَمُعَارَضَتِهِمَا، وَالتَّلَقِّي عَن غَيرِهِمَا.

«يَقُولُونَ عَلَىٰ اللهِ بِغَيرِ عِلمٍ»؛ فَهُم يَنشُبُونَ مَقَالَاتِهِم وَأُصُولَهُم الفَاسِدَة إِلَىٰ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ، وَإِلَىٰ دِينِ اللهِ، وَذَلِكَ قَولٌ عَلَىٰ اللهِ بِغَيرِ عِلمٍ. «وَفِي اللهِ»؛ أَي: يَتَكَلَّمُونَ فِي أَسمَاءِ اللهِ تَعَالَىٰ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ بِغَيرِ عِلم.

<sup>(</sup>١) «الرد على الزنادقة والجهمية» (ص٦).

«وَفِي كِتَابِ اللهِ بِغَيرِ عِلمٍ»؛ لِأَنَّهُم جَانَبُوا مَنَاهِجَ أَهلِ العِلمِ، أَتِمَّةِ الهُدَىٰ فِي التَّلَقِّي وَالاستِدلَالِ.

«يَتَكَلَّمُونَ بِالمُتَشَابِهِ مِنَ الكَلَامِ»؛ فِي الصِّفَاتِ وَالقَدرِ وَالغَيبِيَّاتِ وَنَحوِهَا، مِمَّا لَا مَجَالَ لِلرَّأي فِيهِ.

«وَيَخدَعُونَ جُهَّالَ النَّاسِ بِمَا يُشَبِّهُونَ عَلَيهِم»؛ فَيَلبِسُونَ الحَقَّ بِالبَاطِلِ(۱). وَمِنْ عَلَامَاتِ أَهْلِ البِدَعِ: اتِّبَاعُ المُتَشَابِهِ: ﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ ذَيْئُ فَيَ تَبِعُونَ مَا تَشَبَهُ مَنْهُ ﴾ [آل عمران:٧].

عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَالَتْ: تَلَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ هَذِهِ الآيةَ:

﴿ هُوَ ٱلَّذِى ٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ مِنْهُ عَايَتُ تُعْكَمَتُ هُنَ أُمُّ ٱلْكِئْبِ وَأُخُرُ مُتَشَيْهِ هَنَّ ٱلْبَعْآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِعَآءَ تَأْوِيلِةِ عَمْتَشَيْهِ هَنَّ ٱلْبَعْآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِعَآءَ تَأْوِيلِةٍ عَمْتَشِيهِ هَتُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهَ وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَكُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَكُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا ٱللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَكُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا ٱللَّهُ أَوْلُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَكُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا اللَّهُ أَوْلُولًا ٱلْأَلْبَ ﴾.

قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «فَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، فَأُولَئِكَ اللهُ عَلَيْ اللهُ، فَاحْذَرُوهُمْ (٢٠).

قَالَ الشَّاطِبِيُّ رَحَمْ ٱللهُ: «وَقَدْ عَلِمَ العُلَمَاءُ أَنَّ كُلَّ دَلِيلِ فِيهِ اشْتِبَاهُ وَإِشْكَالٌ

<sup>(</sup>١) انظر: «حراسة العقيدة» (ص٢٧).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه (۱۰۸).

لَيْسَ بِدَلِيلٍ فِي الحَقِيقَةِ، حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ مَعْنَاهُ وَيَظْهَرَ المُرَادُ مِنْهُ، وَيُشْتَرَطُ فِي ذَلِكَ أَلَّا يُعَارِضَهُ أَصْلُ قَطْعِيُّ، فَإِذَا لَمْ يَظْهَرْ مَعْنَاهُ لإِجْمَالٍ أَوِ اشْتِرَاكِ، أَوْ عَارَضَهُ قَطْعِيُّ؛ كَظُهُورِ تَشْبِيهٍ، فَلَيْسَ بِدَلِيلٍ؛ لِأَنَّ حَقِيقَةَ الدَّلِيلِ أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا فِي نَفْسِهِ، وَدَالًّا عَلَىٰ غَيْرِهِ، وَإِلَّا؛ احْتِيجَ إِلَىٰ دَلِيلٍ عَلَيْهِ، فَإِنْ دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَىٰ عَدْم صِحَّتِهِ، فَأَحْرَىٰ أَلَّا يَكُونَ دَلِيلًا.

وَمَدَارُ الغَلطِ فِي هَذَا إِنَّمَا هُو عَلَىٰ حَرِفٍ وَاحِدٍ؛ إِنَّمَا هُو الجَهلُ بِمَقَاصِدِ الشَّرِعِ، وَعَدَمُ ضَمِّ أَطرَافِهِ بَعضِها إِلَىٰ بَعضٍ، فَإِنَّ مَآخِذَ الأَدِلَّةِ عِندَ الأَئمَّةِ الشَّرِعِ، وَعَدَمُ ضَمِّ أَطرَافِهِ بَعضِها إِلَىٰ بَعضٍ، فَإِنَّ مَآخِذَ الأَدِلَّةِ عِندَ الأَئمَّةِ الرَّاسِخِينَ إِنَّمَا هِي أَن تُؤخَذَ الشَّرِيعَةُ كَالصُّورَةِ الوَاحِدَةِ بِحَسَبِ مَا ثَبَتَ مِن الرَّاسِخِينَ إِنَّمَا هِي أَن تُؤخَذَ الشَّرِيعَةُ كَالصُّورَةِ الوَاحِدَةِ بِحَسَبِ مَا ثَبَتَ مِن كُليَّاتِهَا وَجُزئيَّاتِهَا المُرتَّبَةِ عَلَيهَا، وَعَامِّهَا المُرتَّب عَلَىٰ خَاصِّهَا، وَمُطلَقِهَا كُليَّاتِهَا وَجُرؤيَّ المُمَاتِهَا، وَعَامِها المُفسِّر بِمُبينها، إِلَىٰ مَا سِوَىٰ ذَلِكَ مِن المَحمُول عَلَىٰ مُقيِّدِهَا، وَمُجملِها المُفسِّر بِمُبينها، إِلَىٰ مَا سِوَىٰ ذَلِكَ مِن مَناحِبِهَا»(١).

وَمِنْ عَلَامَاتِ أَهْلِ البِدَعِ: اتِّبَاعُ الهَوَى: ﴿ أَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَاهَهُ, هَوَيدُ ﴾ [الفرقان: ٤٣].

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَبِعُونَ أَهُوَآ هُمَّ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اللَّهِ عَوَدَ أَهُواۤ عَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اللَّهِ عَلَيْهِ هُدَى مِّنَ اللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [القصص: ٥٠].

وَفِي الآيَةِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ كُلَّ مَنْ لَمْ يَسْتَجِبْ لِلرَّسُولِ، وَذَهَبَ إِلَىٰ قَوْلٍ مُخَالِفٍ لِقَوْلِ الرَّسُولِ عَلَيْهُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَذْهَبْ إِلَىٰ هُدًىٰ، وَإِنَّمَا ذَهَبَ إِلَىٰ هَوَىٰ، مُخَالِفٍ لِقَوْلِ الرَّسُولِ عَلَيْهُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَذْهَبْ إِلَىٰ هُدًىٰ، وَإِنَّمَا ذَهَبَ إِلَىٰ هَوَىٰ،

<sup>(</sup>۱) «الاعتصام» (۲/۲۶، ۵۰).

وَالقِسْمَةُ ثَنَائِيَّةٌ: إِمَّا اتِّبَاعُ الرَّسُولِ عَلَيْهُ، وَإِمَّا اتِّبَاعُ الهَوَى.

وَ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهُ هُو هُوَلُهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ﴾ [الجاثية: ٢٣].

قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ رَحَمْ لِللهُ: «أي: إِنَّمَا يَأْتَمِرُ بِهَوَاهُ، فَمَهْمَا رَآهُ حَسَنًا فَعَلَهُ، وَمَهْمَا رَآهُ قَبِيحًا تَرَكَهُ، وَعَنْ مَالِكٍ: لَا يَهْوَىٰ شَيْئًا إِلَّا عَبَدَهُ»(١).

إِذَا حَكَمَ الهَوَىٰ، اسْتُغْلِقَ العَقْلُ، وَسُدَّتْ مَنَافِذُ التَّفْكِيرِ، فَلَا نَظَرَ إِلَىٰ الآيَاتِ الوَاضِحَاتِ؛ لِأَنَّ الهَوَىٰ يَرُدُّ ذَلِكَ كُلَّهُ الآيَاتِ البَيِّنَاتِ وَلَا إِلَىٰ الدَّلَالِتِ الوَاضِحَاتِ؛ لِأَنَّ الهَوَىٰ يَرُدُّ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُعْرِضُ عَنْهُ، فَيُصْبِحُ المَرْءُ أَسِيرًا لِسُلْطَانِ الهَوَىٰ، تَخْتَلِطُ عَلَيْهِ المَسَالِكُ، وَتُظْلِمُ فِي طَرِيقِهِ سُبُلُ الحَقِّ وَالهِدَايَةِ.

وَاتِّبَاعُ الهَوَى أَبْرَزُ صِفَاتِ أَهْلِ الأَهْوَاءِ وَالبِدَعِ، وَقَدْ أَخْبَرَ النَّبِيُّ عَنْ عَنْ لَا أَهْلِ الأَهْوَاءِ وَالبِدَعِ، وَقَدْ أَخْبَرَ النَّبِيُّ عَنْ لَا يَنْفَكُ عَنْهُمْ بِحَالٍ. لُزُومِ اتِّبَاعِ الهَوَىٰ لِأَهْلِ البِدَعِ، وَأَنَّهُ لَا يَنْفَكُ عَنْهُمْ بِحَالٍ.

فَعَنْ أَبِي عَامِرِ الهَوْزَنِيِّ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عِيْفَ قَامَ فِيهِمْ فَقَالَ: أَلَا إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ افْتَرَقُوا أَلَا إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَىٰ ثِنْتَانِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَإِنَّ هَذِهِ المِلَّةُ سَتَفْتَرِقُ عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ: ثِنْتَانِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَإِنَّ هَذِهِ المِلَّةُ سَتَفْتَرِقُ عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ: ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، وَوَاحِدَةٌ فِي الجَنَّةِ، وَهِيَ الجَمَاعَةُ.

وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الأَهْوَاءُ، كَمَا يَتَجَارَى الكَلَبُ بِصَاحِبِهِ، لَا يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ، وَلَا مَفْصِلٌ، إِلَّا دَخَلَهُ (٢٠).

<sup>(</sup>۱) «تفسير القرآن العظيم» (۱۲/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٤/ ١٠٢)، وأبو داود (٤٥٩٧)، والدارمي (١٨٥٢)، وفيه ذِكْرُ الافتراق،

وَقَالَ البَرْبَهَارِيُّ فِي «شَرْح السُّنَّة» (ص١١٣): «وَاعْلَمْ أَنَّ الأَهْوَاءَ كُلَّهَا رَدِيَّةٌ، تَدْعُو كُلُّهَا إِلَىٰ السَّيْفِ».

وَقَالَ أَيْضًا (ص١١٢): «وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَجْلِسُ مَعَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الأَهْوَاءِ فَحَذِّرْهُ وَعَرِّفْهُ، فَإِنْ جَلَسَ مَعَهُ بَعْدَمَا عَلِمَ فَاتَّقهِ؛ فَإِنَّهُ صَاحِبُ هَوَىٰ».

وَمِنْ عَلَامَاتِ أَهْلِ البِدَعِ: مُعَارَضَةُ السُّنَّةِ بِالقُرْ آنِ.

وَفِي الحَدِيثِ تَحْذِيرٌ مِن مُخَالَفَةِ السُّنَنِ الَّتِي سَنَّهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مِمَّا لَيْسَ لَهُ ذِكْرٌ فِي القُرآنِ.

=

دون موطنِ الشاهدِ في آخرِهِ، وابن أبي عاصم (٦٥) وصحَّحه الألبانيُّ ثمَّة، والحاكم (١٨) وصححه، ووافقه الذهبي، وتقدم تخريجه بأتمَّ من هذا.

والكلّبُ: داءٌ يَعْرِضُ للإنسانِ الكَلِبِ، والكلّبُ: دَاءٌ يُصِيبُ الكَلْبَ فيصيبُهُ شِبْهُ الجنونِ، فَلكَيّبُ فَرَبُهُ الجنونِ، فَلاَ يَعَضُّ أَحَدًا إِلَّا كَلِبَ، وَ «تَجَارَى بِهِم تِلكَ الأَهْوَاءُ»: أي تنتشرُ بينهم وتلازمهم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۷۱۷٤)، وأبو داود (٤٦٠٤)، وابن ماجه (۱۲)، وصححه الألباني، وأخرجه الحاكم (۱/ ۱۰۹) وصححه ووافقه الذهبي.

قَالَ الْخَطَّابِيُّ رَحِّلُللهُ: «وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ بِالْحَدِيثِ أَن يُعرَضَ عَلَىٰ الْكِتَابِ، وَأَنَّهُ مَهْمَا ثَبَتَ عَن رَسُولِ الله عَلَىٰ كَانَ حُجَّةً بِنَفْسِهِ، وَأَمَّا مَا رَوَاهُ بَعْضُهُم أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا جَاءَكُم الْحَدِيثُ فَاعْرِضُوهُ عَلَىٰ كِتَابِ اللهِ، وَأَمَّا مَا رَوَاهُ بَعْضُهُم أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا جَاءَكُم الْحَدِيثُ فَاعْرِضُوهُ عَلَىٰ كِتَابِ اللهِ، وَأَمَّا مَا رَوَاهُ بَعْضُهُم أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا جَاءَكُم الْحَدِيثُ فَاعْرِضُوهُ عَلَىٰ كِتَابِ اللهِ، فَإِنْ وَافَقَهُ فَخُذُوه، وَإِن خَالَفَهُ فَدَعُوهُ»، فَإِنَّهُ حَدِيثٌ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ، وَقَد حَكَىٰ فَإِنْ وَافَقَهُ فَخُذُوه، وَإِن خَالَفَهُ فَدَعُوهُ»، فَإِنَّهُ حَدِيثٌ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ، وَقَد حَكَىٰ زَكْرِيَا بِنْ يَحْيَىٰ السَّاجِيُّ عَن يَحيَىٰ بِنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ وَضَعَتْهُ الزَّنَادِقَةُ ﴾ (').

وَقَالَ البَرْبَهَارِيُّ رَحِّلَاللهُ فِي «شَرح السُّنَّة» (ص١١٣): «إِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ تَأْتِيهِ بِالأَثَرِ فَلَا يُرِيدُهُ، وَيُرِيدُ القُرآنَ، فَلَا تَشُكَّ أَنَّهُ رَجُلٌ قَدِ احْتَوَىٰ عَلَىٰ الزَّنْدَقَةِ، فَقُم مِن عِنْدِهِ وَدَعْهُ».

وَقَالَ (ص٧٠١): «وَإِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَطْعَنُ عَلَىٰ الآثَارِ، أَوْ يَرُدُّ الآثَارَ، أَوْ يَرُدُّ الآثَارَ، أَوْ يُرِيدُ غَيْرَ الآثَارِ، فَاتَّهِمْهُ عَلَىٰ الإِسْلَام، وَلَا تَشُكَّ أَنَّهُ صَاحِبُ هَوَىٰ مُبْتَدِعٌ».

وَقَالَ (ص٨١): «وَإِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَطْعَنُ عَلَىٰ الآثَارِ، وَلَا يَقْبَلُهَا، أَوْ يُوْبَكُو شَيْئًا مِنْ أَخْبَارِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ الْإِسْلَامِ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ رَدِيءُ القَوْلِ يُنْكِرُ شَيْئًا مِنْ أَخْبَارِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ الله عَرَفْنَا الله، وَالمَذْهَب، وَإِنَّمَا طَعَنَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ وَأَصْحَابِهِ؛ لِأَنَّا إِنَّمَا عَرَفْنَا الله، وَعَرَفْنَا الله وَعَرَفْنَا الخَيْرَ وَالشَّرَّ، وَالدُّنْيَا وَالآخِرَة، وَالشَّرَ، وَالدُّنْيَا وَالآخِرَة، بِالآثَارِ».

<sup>(</sup>١) «معالم السنن» للخطابي (٤/ ٢٧٦).

وقَدْ ذَكَرَ الشَّاطِبِيُّ وَحَلَّلَا هُ هَذَا المَسْلَكَ المَعِيبَ مِنْ طَرَائِقِ أَهْلِ البِدَعِ، فَقَالَ: «وَمِنْهَا رَدُّهُمْ لِلْأَحَادِيثِ الَّتِي جَاءَتْ غَيْرَ مُوَافِقَةٍ لِأَغْرَاضِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمْ، وَمَذَاهِبِهِمْ، وَيَدَّعُونَ أَنَّهَا مُخَالِفَةٌ لِلْعُقُولِ، وَغَيْرُ جَارِيَةٍ عَلَىٰ مُقْتَضَىٰ الدَّلِيلِ، فَيَجِبُّ رَدُّهَا؛ كَالمُنْكِرِينَ لِعَذَابِ القَبْرِ، وَالصِّرَاطِ، وَالمِيزَانِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الأَحَادِيثِ الصَّحِيحةِ المَنْقُولَةِ نَقْلَ العُدُولِ» (۱).

«فَانْظُرُوا إِلَىٰ تَجَاسُرِهِمْ عَلَىٰ كِتَابِ اللهِ تَعَالَىٰ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ ﷺ!!

كُلُّ ذَلِكَ تَرْجِيحٌ لِمَذَاهِبِهِمْ عَلَىٰ مَحْضِ الحَقِّ، وَأَقْرَبُهُمْ إِلَىٰ هَيْئَةِ الشَّرِيعَةِ مَنْ يَتَطَلَّبُ لَهَا المَخْرَجَ، فَيَتَأَوَّلُ لَهَا الوَاضِحَاتِ، وَيَتَّبِعُ المُتَشَابِهَاتِ، وَالجَمِيعُ دَاخِلُونَ تَحْتَ ذَمِّهَا»(٢).

وَمِنْ عَلَامَاتِ أَهْلِ البِدَعِ: بُغْضُ أَهْلِ الأَثْرِ، وَإِطْلَاقُ الأَلْقَابِ السَّيِّةِ عَلَىٰ أَهْلِ الأَثْرِ، وَإِطْلَاقُ الأَلْقَابِ السَّيَّةِ عَلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ، بَلْ يَنْصِبُ نَفْسَهُ حَرْبًا عَلَيْهِم، وَعُرَبًا عَلَيْهِم، يُحَارِبُهُمْ بِكُلِّ مَا أُوتِي مِنْ قُوَّةٍ، وَيُجَنِّدُ طَاقَاتِهِ مِنْ أَجْل حَرْبِ أَهْلِ السُّنَّةِ.

قَالَ أَبُو عُثْمَانَ الصَّابُونِيُّ رَحِمْ لِللهُ: ﴿ وَعَلَامَاتُ البِدَعِ عَلَىٰ أَهْلِهَا ظَاهِرَةٌ بَادِيَةٌ، وَأَظْهَرُ آيَاتِهِمْ وَعَلَامَاتِهِمْ: شِدَّةُ مُعَادَاتِهِمْ لِحَمَلَةِ أَخْبَارِ النَّبِيِّ ﷺ، وَاخْتِقَارُهُمْ لَهُمْ، وَتَسْمِيتُهُمْ إِيَّاهُمْ حَشْوِيَّةً ( )، وَجَهَلَةً، وَظَاهِرِيَّةً، وَمُشَبِّهَةً ؟

<sup>(</sup>۱) «الاعتصام» (۲/ ۲۳).

<sup>(</sup>۲) «الاعتصام» (۲/ ۳۰).

<sup>(</sup>٣) الحشويةُ نسبةٌ إلى الحشو، والحشو من الناس: رذالتُهم الذين لا يُعتدُّ بهم.

اعْتِقَادًا مِنْهُمْ فِي أَخْبَارِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّهَا بِمَعْزِلٍ عَنِ العِلْمِ، وَأَنَّ العِلْمَ مَا يُلْقِيهِ الشَّيْطَانُ إِلَيْهِمْ، مِنْ نَتَائِجِ عُقُولِهِمُ الفَاسِدَةِ، وَوَسَاوِسِ صُدُورِهِمُ المُظْلِمَةِ، وَهَوَاجِسِ قُلُوبِهِمُ الخَلْمِةِ، وَكَلِمَاتِهِمُ العَاطِلَةِ، وَحُجَجِهِمْ، بَلْ قُمَواجِسِ قُلُوبِهِمُ الخَالِيَةِ مِنَ الخَيْرِ، وَكَلِمَاتِهِمُ العَاطِلَةِ، وَحُجَجِهِمْ، بَلْ شُبَهِهِمُ الدَّاحِضَةِ البَاطِلَةِ، ﴿ أُولَئِكَ اللَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَرَهُمْ ﴾ شُبَهِهِمُ الدَّاحِضَةِ البَاطِلَةِ، ﴿ أُولَئِكَ اللَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَرَهُمْ ﴾ [الحج: ١٨].

وَرَوَىٰ عَنِ الحَاكِمِ عَنْ جَعفَرِ بنِ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الوَاسِطِيِّ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الوَاسِطِيِّ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ القَطَّانِ، قَالَ: «لَيْسَ فِي الدُّنْيَا مُبْتَدِعٌ إِلَّا وَهُوَ يُبْغِضُ أَهْلَ الحَدِيثِ، فَإِذَا ابْتَدَعَ الرَّجُلُ نُزِعَتْ حَلَاوَةُ الحَدِيثِ مِنْ قَلْبِهِ»(١).

وَرَوَىٰ الْحَاكِمُ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَنْظَلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنُ الْحَسَنِ التِّرْمِذِيُّ عِنْدَ مُحَمَّدَ بْنُ الْحَسَنِ التِّرْمِذِيُّ عِنْدَ إِمَامِ اللِّينِ أَبِي عَبْدِ اللهِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، فَقَالَ لَهُ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ: يَا أَبَا عَبْدَ اللهِ، إِمَامِ اللِّينِ أَبِي عَبْدِ اللهِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، فَقَالَ لَهُ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ: يَا أَبَا عَبْدَ اللهِ، وَمُو اللهِ اللهِ الْمُحَدِيثِ فَقَالَ: أَصْحَابُ الْحَدِيثِ قَوْمُ لَوْبَهُ وَيَقُولُ: زِنْدِيقً! زِنْدِيقً! زِنْدِيقً! فِنْدِيقً! فَقَامَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَهُو يَنْفُضُ ثَوْبَهُ وَيَقُولُ: زِنْدِيقً! زِنْدِيقً! زِنْدِيقً! خَنْدِيقً! حَتَّىٰ دَخَلَ البَيْتَ (').

(١) رواه الحاكم في «علوم الحديث» (ص٤)، وعنه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (١٥)، وهو صحيحٌ.

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص٤)، وعنه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (١٥٨)، وابن أبي يعلىٰ في «طبقات الحنابلة» (١/ ٣٨)، وإسناده ضعيفٌ.

وَعَنْ أَبِي نَصْرِ بْنِ سَلَّامِ الفَقِيهِ قَالَ: لَيْسَ شَيءٌ أَثْقَلَ عَلَىٰ أَهْلِ الإِلْحَادِ، وَلَا أَبْغَضَ إِلَيْهِمْ مِنْ سَمَاع الحَدِيثِ وَرِوَايَتِهِ بِإِسْنَادِهِ (١).

وَرَوَىٰ الصَّابُونِيُّ عَنِ الحَاكِمِ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّيْخَ أَبَا بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنَ إِسْحَاقَ بْنِ أَيُّوبَ الفَقِيهَ وَهُوَ يُنَاظِرُ رَجُلًا، فَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا فُلَانُ، فَقَالَ الشَّيْخُ لَهُ: قُمْ يَا كَافِرُ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: دَعْنَا مِنْ حَدَّثَنَا! إِلَىٰ مَتَىٰ حَدَّثَنَا؟ فَقَالَ الشَّيْخُ لَهُ: قُمْ يَا كَافِرُ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: دَعْنَا مِنْ حَدَّثَنَا! إِلَىٰ مَتَىٰ حَدَّثَنَا؟ فَقَالَ الشَّيْخُ لَهُ: قُمْ يَا كَافِرُ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ ذَوْنَا مِنْ عَدْخُلَ دَارِي بَعْدَ هَذَا أَبَدًا! ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا وَقَالَ: مَا قُلْتُ لِأَحَدِ قَطُّ لَا تَدْخُلْ دَارِي إِلَّا هَذَا أَبُدًا!

وَرَوَىٰ بِسَنَدِهِ عَنْ أَبِي حَاتِمِ الرَّازِيِّ قَالَ: «عَلَامَةُ أَهْلِ البِدَعِ: الوَقِيعَةُ فِي أَهْلِ الأَثَرِ.

وَعَلَامَةُ الزَّنَادِقَةِ: تَسْمِيَتُهُمْ أَهْلَ الأَثْرِ حَشْوِيَّةً، يُرِيدُونَ بِذَلِكَ إِبْطَالَ الآثَار.

وَعَلَامَةُ القَدَرِيَّةِ: تَسْمِيَتُهُمْ أَهْلَ السُّنَّةِ مُجْبِرَةً.

وَعَلَامَةُ الجَهْمِيَّةِ: تَسْمِيَتُهُمْ أَهْلَ السُّنَّةِ مُشَبِّهَةً.

وَعَلَامَةُ الرَّافِضَةِ: تَسْمِيَتُهُمْ أَهْلَ الأَثَر نَابِتَةً وَنَاصِبَةً»(٣).

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم في «المعرفة» (ص٤)، والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (١٥٧)، وسنده صحيحٌ.

<sup>(</sup>٢) ذكره الحاكم في «المعرفة» (ص٤)، وإسناده صحيحٌ، وذكره الذهبيُّ في «السير» (١٥/ ٤٨٥).

<sup>(</sup>٣) رواه اللالكائي في «أصول الاعتقاد» (١/ ١٧٩)، وذكره الذهبيُّ في «العلوِّ» (٢٥٦)، وهو صحيحٌ.

قَالَ الصَّابُونِيُّ: «وَكُلُّ ذَلِكَ عَصَبِيَّةٌ، وَلَا يَلْحَقُ أَهْلَ السُّنَةِ إِلَّا اسْمٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ أَصْحَابُ الحَدِيثِ، وَأَنَا رَأَيْتُ أَهْلَ البِدَعِ فِي هَذِهِ الأَسْمَاءِ الَّتِي لَقَّبُوا بِهَا أَهْلَ البِدَعِ فِي هَذِهِ الأَسْمَاءِ الَّتِي لَقَّبُوا بِهَا أَهْلَ السِّنَةِ -ولا يَلحَقُهُم شَيءٌ مِنْهَا فَضْلًا مِنَ اللهِ وَمِنَّةً - سَلَكُوا مَعَهُمْ مَسْلَكَ المُشْرِكِينَ -لَعَنَهُمُ اللهُ - مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَإِنَّهُمُ اقْتَسَمُوا القَوْلَ فِيهِ: فَسَمَّاهُ المُشْرِكِينَ -لَعَنَهُمُ اللهُ - مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَإِنَّهُمُ اقْتَسَمُوا القَوْلَ فِيهِ: فَسَمَّاهُ المُشْرِكِينَ -لَعَنَهُمُ اللهُ مَعْضُهُمْ مَا عِرًا، وَبَعْضُهُمْ مَا عَلَى اللهُ عَنْ يَلِكُ المَعَائِبِ بَعِيدًا مَعْضُهُمْ مَا عَلَى اللهُ وَكَانَ النَّهُ عَلَيْ مِنْ تِلْكَ المَعَائِبِ بَعِيدًا بَعِيدًا بَرِيئًا، وَلَم يَكُنْ إِلَا رَسُولًا مُصْطَفًىٰ نَبِيًّا، قَالَ اللهُ وَكَانَ اللهُ وَكَانَ اللهُ وَلَا مَنْ لِلهُ اللهُ عَلَيْ فَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْ فَا لِلهُ وَافَلَا وَلَا مَنْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَافَلَا اللهُ وَعَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَافَلَا اللهُ وَاللهُ وَافَلَا اللهُ وَافَلَا وَلَا اللهُ وَالْمَالُونَ وَلَا اللهُ وَافَلَا وَلَا اللهُ وَافَلَا وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَافَلَا وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا مُنَالِكُ فَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ ال

كَذَلِكَ المُبْتَدِعَةُ -خَذَلَهُمُ اللهُ- اقْتَسَمُوا القَوْلَ فِي حَمَلَةِ أَخْبَارِهِ، وَنَقَلَةِ آَثُوهِ، وَنَقَلَةِ آَثُوهِ، وَرُوَاةِ أَحَادِيثِهِ، المُقْتَدِينَ بِسُنَّتِهِ، فَسَمَّاهُمْ بَعْضُهُمْ حَشُوِيَّةً، وَبَعْضُهُمْ مُشَبِّهَةً، وَبَعْضُهُمْ خَبْرِيَّةً.

وَأَصْحَابُ الحَدِيثِ عِصَامَةٌ مِنْ هَذِهِ المَعَائِبِ، بَرِيَّةٌ، نَقِيَّةٌ، زَكِيَّةٌ، تَقِيَّةٌ، وَلَيْسُوا إِلَّا أَهْلَ السُّوِيَّةِ، وَالسِّيرةِ المَرْضِيَّةِ، وَالسُّيرةِ المَرْضِيَّةِ، وَالسُّبلِ السَّوِيَّةِ، وَالحُجَعِ البَالِغَةِ القَوِيَّةِ، قَدْ وَفَقَهُمُ اللهُ عَلا لاِتِّبَاعِ كِتَابِهِ، وَوَحْيِهِ وَخِطَابِهِ، وَالاقْتِدَاءِ بِرَسُولِهِ فَي الْخَبَارِهِ، الَّتِي أَمَرَ فِيهَا أُمَّنَهُ بِالمَعْرُوفِ مِنَ القَوْلِ وَالعَمَلِ، وَزَجَرَهُمْ بِرَسُولِهِ فِيهَا عَنِ المُنْكَرِ مِنْهَا، وَأَعَانَهُمْ عَلَىٰ التَّمَسُّكِ بِسِيرَتِهِ، وَالاهْتِدَاءِ بِمُلاَزَمَةِ سُنَتِهِ، وَشَرَحَ صُدُورَهُمْ لِمَحَبَّتِهِ، وَمَحَبَّةِ أَيْمَة شَرِيعَتِهِ، وَعُلَمَاءِ أُمَّتِهِ» (۱).

<sup>(</sup>١) «عقيدة السلف» للصابوني، تحقيق ناصر الجديع (ص٩٩).

وَقَدْ ذَكَرَ الحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللهِ النَّيْسَابُورِيُّ رَحَمْ لِللهُ فِي «مَعْرِفَة عُلُوم الحَدِيث» (ص٤)، بَعْضَ الآثَارِ السَّابِقَةِ ثُمَّ قَالَ:

«وَعَلَىٰ هَذَا عَهِدْنَا فِي أَسْفَارِنَا وَأَوْطَانِنَا؛ كُلَّ مَنْ يُنْسَبُ إِلَىٰ نَوْعِ مِنَ الإِلْحَادِ وَالبِدَعِ، لَا يَنْظُرُ إِلَىٰ الطَّائِفَةِ المَنْصُورَةِ إِلَّا بِعَيْنِ الحَقَارَةِ، وَيُسَمِّيهَا: حَشْوِيَّةً».

وَمَا أَشْبَهَ اللَّيْلَةَ بِالبَارِحَةِ! فَأَهْلُ الأَهْوَاءِ، وَالحِزْبِيَّةِ، وَالفُرْقَةِ، شَابَهُوا إِخْوَانَهُمْ مِنَ المُبْتَدِعَةِ المُتَقَدِّمِينَ فِي الطَّعْنِ فِي عُلَمَاءِ أَهْلِ السُّنَّةِ مِنْ أَصْحَابِ مِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ، وَقَدْ أَشْبَهَ مُبْتَدِعَةُ زَمَانِنَا مُبْتَدِعَةَ الأَزْمَانِ المُتَقَدِّمَةِ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْل، وَاللهُ المُسْتَعَانُ.

وَمِنْ عَلَامَاتِ أَهْلِ البِدَعِ: تَرْكُ انْتِحَالِ مَذْهَبِ السَّلَفِ، وَتَكْفِيرُ مُخَالِفِيهِمْ بِغَيْرِ دَلِيلِ.

قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ رَجَهْ إِللهُ فِي «مَجْمُوعِ الفَتَاوَىٰ» (٤/ ٥٥ ١):

«فَالْمَقْصُودُ: أَنَّ الْمَشْهُورِينَ مِنَ الطَّوَائِفِ -بَيْنَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ الْعَامَّةِ - بِالْبِدْعَةِ لَيْسُوا مُنْتَحِلِينَ لِلسَّلَفِ، بَلْ أَشْهَرُ الطَّوَائِفِ بِالبِدْعَةِ: الرَّافِضَةُ، الْعَامَّةَ لَا تَعْرِفُ مِنْ شَعَائِرِ البِدَعِ إِلَّا الرَّفْضَ، وَالسُّنِّيُ فِي اصْطِلَاحِهِمْ: مَنْ لَا يَكُونُ رَافِضِيًّا...

فَعُلِمَ أَنَّ شِعَارَ أَهْلِ البِدَعِ: هُوَ تَرْكُ انْتِحَالِ السَّلَفِ، وَلِهَذَا قَالَ الإِمَامُ



أَحْمَدُ فِي رِسَالَةِ عَبْدُوسِ بْنِ مَالِكٍ: أُصُولُ السُّنَّةِ عِنْدَنَا التَّمَسُّكُ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَلِيْهِ».

«وَالخَوَارِجُ تُكَفِّرُ أَهْلَ الجَمَاعَةِ، وَكَذَلِكَ أَكثَرُ المُعْتَزِلَةُ يُكَفِّرُونَ مَنْ خَالَفَهُمْ، وَكَذَلِكَ أَكثَرُ الرَّافِضَةِ، وَمَنْ لَمْ يُكَفِّرْ فَسَّقَ.

وَكَذَلِكَ أَكْثَرُ أَهْلِ الأَهْوَاءِ يَبْتَدِعُونَ رَأْيًا، وَيُكَفِّرُونَ مَنْ خَالَفَهُمْ فِيهِ.

وَأَهْلُ السُّنَّةِ يَتَّبِعُونَ الحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ، الَّذِي جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ عَلَيْ، وَلَا يُكَفِّرُونَ مَنْ خَالَفَهُمْ فِيهِ، بَلْ هُمْ أَعْلَمُ بِالحَقِّ وَأَرْحَمُ بِالخَلْقِ»(١).

وَأَهْلُ البِدْعَةِ لَا يَشْتَبِهُونَ عَلَىٰ أَهْلِ الحَقِّ، قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ رَحَمْلِللهُ فِي «مَجْمُوع الفَتَاوَىٰ» (٤/ ١٥٦): «أَمَّا أَنْ يَكُونَ انْتِحَالُ مَذْهَبِ السَّلَفِ مِنْ شِعَارِ أَهْلِ البِدَعِ فَهَذَا بَاطِلٌ، فَإِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مُمْكِنٍ إِلَّا حَيْثُ يَكُثُرُ الجَهْلُ، وَيَقِلُّ العِلْمُ».

وَمِنْ عَلَامَاتِ أَهْلِ البِدَعِ: أَنَّهُم يُجْمِلُونَ فِي مَوَاضِعَ تَحْتَاجُ إِلَىٰ تَفْصِيلِ وَبَيَانٍ، وَيَقِيسُونَ عَلَىٰ مَا لَا يَصِتُّ القِيَاسُ عَلَيْهِ، وَلِذَلِكَ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ ضَلَالِ بَنِي آدَمَ: الإِجْمَالُ.

قَالَ شَيخُ الإِسْلَامِ رَحَمُلَللهُ فِي «مَجمُوع الفَتَاوَىٰ» (٦/ ١٠٣): «اللَّفظُ المُجْمَلُ: هُوَ الَّذِي يُفْهَمُ مِنْهُ مَعَانٍ، بَعْضُهَا حَقُّ، وَبَعْضُهَا بَاطِلٌ».

<sup>(</sup>۱) «منهاج السنة» (٥/ ١٥٨).

وَقَالَ ابْنُ القَيِّمِ رَحِهٰ لِللهُ فِي «الكَافِيَةِ الشَّافِيَةِ»:

فَعَلَيْكَ بِالتَّفْصِيلِ وَالتَّمْيِيزِ فَالْ إِطْلَاقُ وَالإِجْمَالُ دُونَ بَيانِ وَعَلَيْكَ بِالتَّفْصِيلِ وَالتَّمْيِيزِ فَالْ أَنْ فَالْأَرَاءَ كُلَّ لَ رَمَانِ وَالآرَاءَ كُلَّ زَمَانِ وَالآرَاءَ كُلَّ زَمَانِ

وَقَالَ لَحَمْلِللهُ فِي «الصَّوَاعِق المُرْسَلَة» (٣/ ٩٢٥):

«إِنَّ هَوُ لَاءِ المُعَارِضِينَ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِعَقْلِيَّاتِهِمْ، الَّتِي هِيَ فِي الحَقِيقَةِ جَهْلِيَّاتُ، إِنَّمَا يَبْنُونَ أَمْرَهُمْ فِي ذَلِكَ عَلَىٰ أَقْوَالٍ مُشْتَبِهَةٍ مُحْتَمِلَةٍ، تَحْتَمِلُ مَعَانِيَ جَهْلِيَّاتُ، إِنَّمَا يَبْنُونَ أَمْرَهُمْ فِي ذَلِكَ عَلَىٰ أَقْوَالٍ مُشْتَبِهَةٍ مُحْتَمِلَةٍ، تَحْتَمِلُ مَعَانِيَ مُتَعَدِّدَةً، وَيَكُونُ مَا فِيهَا مِنَ الاشْتِبَاهِ فِي المَعْنَىٰ، وَالإِجْمَالِ فِي اللَّفْظِ يُوجِبُ تَنَاوُلَهَا بِحَقِّ وَبَاطِلٍ؛ فَبِمَا فِيهَا مِنَ الحَقِّ يَقْبَلُ -مَنْ لَمْ يُحِطْ بِهَا عِلْمًا- مَا فِيهَا مِنَ الجَوْلِ مَن البَاطِلِ؛ لِأَجْلِ الاشْتِبَاهِ وَالالْتِبَاسِ، ثُمَّ يُعَارِضُونَ بِمَا فِيهَا مِنَ البَاطِلِ فَي المَعْنَى الْمُعَلِيمُ مَا فَيهَا مِنَ البَاطِلِ فَي المَعْنَى الْمُعْنَى مَا فَيهَا مِنَ البَاطِلِ فَي المَعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْمَالِ وَلَيْلِ الْمُعْنَى الْمُعْنِ اللَّهُ الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنِ الْمُعْنَامِ الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَامِ الْمُعْنَامِ الْمُعْنِيَامِ الْمُعْنِيَامِ الْمُعْنَامِ الْمُعْنِمُ الْمُعْنَى الْمُعْنَامِ الْمُعْنَى الْمُعْنَامِ الْمُعْنَى الْمُعْنَامِ الْمُعْنَامِ الْمُعْنَامِ الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَامِ الْمُعْنَامِ الْمُعْنَامِ الْمُعْنَامِ الْمُعْنَامِ الْمُعْنِي الْمُعْنَامِ اللْمُعْنِ الْمُعْنَامِ الْمُعْمِى الْمُعْنَامِ الْمُعْنَامِ الْمُعْمَامِ الْمُعْنَا

وَهَذَا مَنْشَأُ ضَلَالِ مَنْ ضَلَّ مَنْ الأُمَمِ قَبْلَنَا، وَهُوَ مَنْشَأُ البِدَعِ كُلِّهَا، فَإِنَّ البِدْعَةَ لَوْ كَانَتْ بَاطِلًا مَحْضًا لَمَا قُبِلَتْ، وَلَبَادَرَ كُلُّ أَحَدٍ إِلَىٰ رَدِّهَا وَإِنْكَارِهَا، وَلَوْ كَانَتْ مُوَافِقَةً لِلسُّنَّةِ، وَلَكِنَّهَا تَشْتَمِلُ وَلَوْ كَانَتْ مُوَافِقَةً لِلسُّنَّةِ، وَلَكِنَّهَا تَشْتَمِلُ عَلَىٰ حَقًّ وَبَاطِلٍ، وَيَلْتَبِسُ فِيهَا الْحَقُّ بِالبَاطِلِ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا تَلْبِسُوا عَلَىٰ حَقً وَبَاطِلٍ، وَيَلْتَبِسُ فِيهَا الْحَقُّ بِالبَاطِلِ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٤٤].

فَنَهَىٰ عَنْ لَبْسِ الْحَقِّ بِالبَاطِلِ وَكِتْمَانِهِ، وَلَبْسُهُ بِهِ: خَلْطُهُ بِهِ حَتَّىٰ يَلْتَبِسَ أَحَدُهُمَا بِالآخَرِ، وَمِنْهُ التَّلْبِيسُ، وَهُوَ التَّدْلِيسُ وَالْغِشُّ، الَّذِي يَكُونُ بَاطِنْهُ

خِلَافَ ظَاهِرِهِ، فَكَذَلِكَ الْحَقُّ إِذَا لُبِّسَ بِالبَاطِلِ يَكُونُ فَاعِلُهُ قَدْ أَظْهَرَ البَاطِلَ فِي ضُورَةِ الْحَقِّ، وَتَكَلَّمَ بِلَفْظٍ لَهُ مَعْنَيَانِ: مَعْنَىٰ صَحِيحٌ، وَمَعْنَىٰ بَاطِلٌ؛ فَيَتَوَهَّمُ السَّامِعُ أَنَّهُ أَرَادَ المَعْنَىٰ الصَّحِيحَ، وَمُرَادُهُ البَاطِلُ، فَهَذَا مِنَ الإِجْمَالِ فِي اللَّفْظِ.

وَأَمَّا الاشْتِبَاهُ فِي المَعْنَىٰ فَيكُونُ لَهُ وَجْهَانِ، هُوَ حَقٌّ مِنْ أَحَدِهِمَا، وَبَاطِلٌ مِنَ الآخَرِ، فَيُوهِمُ إِرَادَةَ الوَجْهِ الصَّحِيحِ، وَيَكُونُ مُرَادُهُ البَاطِلَ.

فَأَصْلُ ضَلَالِ بَنِي آدَمَ مِنَ الأَلْفَاظِ المُجْمَلَةِ، وَالمَعَانِي المُشْتَبِهَةِ، وَلَاسِيَّمَا إِذَا صَادَفَتْ أَذْهَانًا مُخَبَّطَةً، فَكَيْفَ إِذَا انْضَافَ إِلَىٰ ذَلِكَ هَوَّىٰ وَتَعَصُّبُ ؟!

فَسَلْ مُثَبِّتَ القُلُوبِ أَنْ يُثَبِّتَ قَلْبَكَ عَلَىٰ دِينِهِ، وَأَلَّا يُوقِعَكَ فِي هَذِهِ الظُّلُمَاتِ.

# قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي خُطْبَةِ كِتَابِهِ فِي «الرَّدِّ عَلَىٰ الجَهْمِيَّة»:

«الحَمْدُ اللهِ اللَّهِ اللَّذِي جَعَلَ فِي كُلِّ زَمَانِ فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ بَقَايَا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، يَدْعُونَ مَنْ ضَلَّ إِلَىٰ الهُدَىٰ، وَيَصْبِرُونَ مِنْهُمْ عَلَىٰ الأَذَىٰ، يُحْيُونَ بِخُورِ اللهِ أَهْلَ العَمَىٰ، فَكَمْ مِنْ قَتِيلٍ لإِبْلِيسَ قَدْ بِكِتَابِ اللهِ المَوْتَىٰ، وَيُبَصِّرُونَ بِنُورِ اللهِ أَهْلَ العَمَىٰ، فَكَمْ مِنْ قَتِيلٍ لإِبْلِيسَ قَدْ أَحْيَوْهُ، وَكَمْ مِنْ ضَالً تَائِهٍ قَدْ هَدَوْهُ، فَمَا أَحْسَنَ أَثَرَهُمْ عَلَىٰ النَّاسِ، وَأَقْبَحَ أَثْرَ النَّاسِ عَلَيْهِمْ!

يَنْفُونَ عَنْ كِتَابِ اللهِ تَحْرِيفَ الغَالِينَ، وَانْتِحَالَ المُبْطِلِينَ، وَتَأْوِيلَ المُبْطِلِينَ، وَتَأْوِيلَ الجَاهِلِينَ، الَّذِينَ عَقَدُوا أَلْوِيَةَ البِدْعَةِ، وَأَطْلَقُوا عِنَانَ الفِتْنَةِ، فَهُمْ مُخْتَلِفُونَ فِي

الكِتَابِ، مُخَالِفُونَ لِلْكِتَابِ، مُجْمِعُونَ عَلَىٰ مُخَالَفَةِ الكِتَابِ، يَقُولُونَ عَلَىٰ اللهِ، وَفِي اللهِ، وَفِي كِتَابِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، يَتَكَلَّمُونَ بِالمُتَشَابِهِ مِنَ الكَلَامِ، وَيَخْدَعُونَ جُهَّالَ النَّاسِ بِمَا يُشَبِّهُونَ عَلَيْهِمْ، فَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ فِتَنِ المُضِلِّينَ».

وَهَذِهِ الخُطْبَةُ تَلَقَّاهَا الإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، أَوْ وَافَقَهُ فِيهَا».

وَقَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ وَحَلْلَهُ: «وَالبِدَعُ الَّتِي يُعَارَضُ بِهَا الْكِتَابُ وَالسُّنَةُ؛ الَّتِي يُعَارَضُ بِهَا الْكِتَابُ وَالسُّنَةُ؛ الَّتِي يُسَمِّيهَا أَهْلُهَا كَلَامِيَّاتٍ وَعَقْلِيَّاتٍ وَفَلْسَفِيَّاتٍ، أَوْ ذَوْقِيَّاتٍ وَوَجْدِيَّاتٍ وَحَقَائِقَ وَهَذَا أَمْرُ وَغَيْرَ ذَلِكَ، لَابُدَّ أَنْ تَشْتَمِلَ عَلَىٰ لَبْسِ حَقِّ بِبَاطِلِ وَكِتْمَانِ حَقِّ، وَهَذَا أَمْرُ مَوْجُودٌ يَعْرِفُهُ مَنْ تَأَمَّلَهُ، فَلَا تَجِدُ قَطُّ مُبْتَدِعًا إِلَّا وَهُو يُجِبُّ كِتْمَانَ النَّصُوصِ مَوْجُودٌ يَعْرِفُهُ مَنْ تَأَمَّلَهُ، فَلَا تَجِدُ قَطُّ مُبْتَدِعًا إِلَّا وَهُو يُحِبُّ كِتْمَانَ النَّصُوصِ التَّي تُخَالِفُهُ، وَيُبْغِضُهَا، وَيُبْغِضُ إِظْهَارَهَا وَرِوَايَتَها وَالتَّحَدُّثَ بِهَا، وَيُبْغِضُ السَّلَفِ: مَا ابْتَدَعَ أَحَدٌ بِدْعَةً إِلَّا نُزِعَتْ حَلَاوَةُ الْحَدِيثِ مِنْ قَلْبِهِ.

ثُمَّ إِنَّ قَوْلَهُ الَّذِي يُعَارِضُ بِهِ النُّصُوصَ لَابُدَّ لَهُ أَنْ يَلْبِسَ فِيهِ حَقًّا بِبَاطِلٍ، بِسَبِ مَا يَقُولُهُ مِنَ الأَلْفَاظِ المُجْمَلَةِ المُتَشَابِهَةِ»(١).

ثُمَّ ذَكَرَ خُطْبَةَ الإِمَامِ أَحْمَدَ لِكِتَابِ: «الرَّدِّ عَلَىٰ الجَهْمِيَّة»، ثُمَّ قَالَ: «وَالمَقْصُودُ هُنَا قَوْلُهُ: «يَتَكَلَّمُونَ بِالمُتَشَابِهِ مِنَ الكَلَامِ، وَيَخْدَعُونَ جُهَّالَ النَّاسِ بِمَا يُشَبِّهُونَ عَلَيْهِمْ».

<sup>(</sup>۱) «درء تعارض العقل والنقل» (۱/ ۲۲۱).



وَهَذَا الكَلَامُ المُتَشَابِهُ الَّذِي يَخْدَعُونَ بِهِ جُهَّالَ النَّاسِ، هُوَ الَّذِي يَتَضَمَّنُ الأَلْفَاظَ المُتَشَابِهَةَ المُجْمَلَةَ الَّتِي يُعَارِضُونَ بِهَا نُصُوصَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

وَتِلْكَ الأَلْفَاظُ تَكُونُ مُسْتَعْمَلَةً فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَكَلَامِ النَّاسِ، لَكِنْ بِمَعَانٍ أُخَرَ غَيْرِ الْمَعَانِي الَّتِي قَصَدُوهَا هُمْ بِهَا، فَيَقْصِدُونَ هُمْ بِهَا مَعَانِيَ أُخَرَ، فَيَعْصِدُونَ هُمْ بِهَا مَعَانِيَ أُخَرَ، فَيَعْصُدُ الاشْتِبَاهُ وَالْإِجْمَالُ»(۱).

الإِجْمَالُ حَيْثُ يَجِبُ الاسْتِفْصَالُ مِنْ سِمَاتِ أَهْلِ البِدْعَةِ.

## قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ رَحَمْ لَللَّهُ:

«وَسَبَبُ ذَلِكَ - يَعْنِي: الاَحْتِلَافَ - مَا أَوْقَعَهُ أَهْلُ الإِلْحَادِ وَالضَّلَالِ مِنَ الأَلْفَاظِ المُجْمَلَةِ الَّتِي يَظُنُّ الظَّانُّ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِيهَا إِلَّا الحَتُّ، وَقَدْ دَخَلَ فِيهَا الأَلْفَاظِ المُجْمَلَةِ الَّتِي يَظُنُّ الظَّانُّ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِيهَا إِلَّا الحَتُّ ، وَقَدْ دَخَلَ فِيهَا الحَتُّ وَالبَاطِلُ، فَمَنْ لَمْ يُنَقِّبُ عَنْهَا، أَوْ يَسْتَفْصِلِ المُتَكَلِّمِ بِهَا كَمَا كَانَ السَّلَفُ وَالأَئِمَّةُ يَفْعَلُونَ، صَارَ مُتَنَاقِضًا أَوْ مُبْتَدِعًا ضَالًا مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ »(1).

وَقَالَ رَحَمُلَالُهُ: «وَمَنْ أَطْلَقَ لِلنَّاسِ مَا لَمْ يُطْلِقْهُ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَ وُجُودِ المُقْتَضِي لِلْإِطْلَاقِ، فَقَدْ جَاءَ بِشَرِيعَةٍ تَانِيَةٍ، وَلَمْ يَكُنْ مُتَّبِعًا لِلرَّسُولِ وَجُودِ المُقْتَضِي لِلْإِطْلَاقِ، فَقَدْ جَاءَ بِشَرِيعَةٍ تَانِيَةٍ، وَلَمْ يَكُنْ مُتَّبِعًا لِلرَّسُولِ وَجُودِ المُقْتَضِي لِلْإِطْلَاقِ، فَقَدْمَهُ!»(").

وَقَالَ ابْنُ أَبِي العِزِّ كَعَلَّاللهُ: «وَإِنْ كَانَ قَدْ تَكَلَّمَ عَلَىٰ الحَقِّ بِأَلْفَاظٍ مُجْمَلَةٍ

<sup>(</sup>۱) «درء تعارض العقل والنقل» (۱/ ۲۲۲).

<sup>(</sup>٢) «درء تعارض العقل والنقل» (٢/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٣) «مجموع الفتاوي» (٦/ ٨٢).

مُحْتَمَلَةٍ؛ فَمَا بَلَّغَ البَلَاغَ المُبِينَ»(١).

فَمُجَانَبَةُ طَرِيقِ أَهْلِ البِدْعَةِ يَكُونُ بِالاسْتِفْصَالِ وَالبَيَانِ؛ كَمَا قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ نَحَمِّلَتْهُ: «فَإِذَا وَقَعَ الاسْتِفْصَالُ وَالاسْتِفْسَارُ؛ انْكَشَفَتِ الأَسْرَارُ، وَتَبَيَّنَ اللَّيْلُ مِنَ النَّهَارِ»(٢).

وَإِذَا أَتَاكَ مُبْتَدِعٌ يُرِيدُ أَنْ يُجَادِلَكَ، فَاحْذَرْ أَنْ تَغْفُلَ عَنْ هَذَا الأَساسِ قَبْلَ النَّقَاشِ وَالمُنَاظَرَةِ، فَلْتَقُلْ لَهُ: لَا نَأْخُذُ بِالمُجْمَلِ، بَلْ لَابُدَّ مِنَ البَيَانِ، فَإِنْ قَبْلَ النَّقَاشِ وَالمُنَاظَرةِ، فَلْتَقُلْ لَهُ: لَا نَأْخُذُ بِالمُجْمَلِ، بَلْ لَابُدَّ مِنَ البَيَانِ، فَإِنْ قَبْلَ النَّقَاشِ وَالمُنَاظَرةِ، فَحْينَئِدٍ يُمْكِنُ قَبِلَ هَذَا الأَصْلَ مَعَ أُصُولٍ تَأْتِي فِي أُصُولِ مُنَاظَرةٍ أَهْلِ البِدَعِ، فَحِينَئِدٍ يُمْكِنُ أَنْ تَمْضِيَ فِي المُنَاظَرةِ لِإِعْلاءِ كَلِمَةِ اللهِ.

فَإِنَّ المُمَارَاةَ مَمْنُوعَةٌ مَذْمُومَةٌ، إِذَا كَانَتْ لِإِبْطَالِ الحَقِّ أَوْ لإِحْقَاقِ البَاطِلِ، فَلَيْسَتْ البَاطِلِ، أَمَّا إِذَا كَانَتِ المُجَادَلَةُ مِنْ أَجْلِ إِحْقَاقِ الحَقِّ وَإِبْطَالِ البَاطِلِ، فَلَيْسَتْ بِمُمَارَاةٍ، وَإِنَّمَا هِيَ مُجَادَلَةٌ مَحْمُودَةٌ.

قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: «يَنْبَغِي لِلْمُتَكَلِّمِ فِي الفِقْهِ أَنْ يَجْتَنِبَ هَذَيْنِ الأَصْلَيْنِ: المُجْمَلَ، وَالقِيَاسَ»(٣).

وَقَالَ أَيْضًا: «أَكْثَرُ مَا يَخْطِئُ النَّاسُ مِنْ جِهَةِ التَّأُويلِ وَالقِيَاسِ»(٤).

<sup>(</sup>۱) «شرح الطحاوية» (۱/ ۲۳۳).

<sup>(</sup>۲) «التسعينية» (۱/ ۲۱۷).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المسودة» (٣٢٨)، و «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية (٧/ ٣٩٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: «مجموع الفتاوي» لابن تيمية (٧/ ٣٩٢).

وَمَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحَالَالْهُ؛ مِنَ التَّحْذِيرِ مِنْ هَذَيْنِ الأَصْلَيْنِ فِي الفِقْهِ، دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّهُ فِي بَابِ العَقِيدَةِ يَكُونُ أَوْلَىٰ وَأَحْرَىٰ.

فَتَجْتَنِبُ التَّأْوِيلَ وَالقِيَاسَ، وتَجْتَنِبُ المُجْمَلَ.

وَمِنْ وَرَاءِ عَلَامَاتِ أَهْلِ البِدَعِ الَّتِي مَرَّ ذِكْرُهَا عَلَامَاتٌ أُخَرُ، مِنْهَا:

اتِّبَاعُ الظَّنِّ: وَأَهْلُ البِدَعِ يَتَخَبَّطُونَ، وَيَتَبِعُونَ الظَّنَّ، وَيَتَعَلَّقُونَ بِالتَّخَرُّ صَاتِ الَّتِي لَا تُبْنَىٰ عَلَىٰ قَاعِدَةٍ أَوْ تَسْتَنِدُ إِلَىٰ دَلِيلٍ، وَإِنَّمَا هِيَ ضُرُوبٌ مِنَ التَّخَيُّلَاتِ، وَشُكُولٌ مِنَ التَّوَهُّمَاتِ.

وَقَدْ ذَمَّ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ الظَّنَّ، وَبَيَّنَ ضَلَالَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِن تُطِعْ أَكُثَرَ مَن فِ اللهُ مَن فِ اللهُ مَن فِ اللهُ عَن سَبِيلِ اللَّهَ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ هُمُّ إِلَّا يَخُرُصُونَ ﴾ مَن فِ اللَّائِقُ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ هُمُّ إِلَّا يَخُرُصُونَ ﴾ [الأنعام:١١٦].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا يَنَّبِعُ أَكُثَرُهُمُ لِلْاَظَنَّ إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُعُنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ [يونس:٣٦].

وَمِنْ عَلَامَاتِ أَهْلِ البِدَعِ:

المُجَادَلَةُ بِالبَاطِلِ.

وَالمُعَانَدَةُ وَالاسْتِكْبَارُ.

وَجَحْدُ الحَقِّ بَعْدَ ظُهُورِ عَلَامَاتِهِ.

وَالتَّشْهِيرُ بِأَهْلِ الحَقِّ، وَالدُّعَاةِ إِلَيْهِ.

وَهَذِهِ مِنْ أَبْرِزِ عَلَامَاتِهِمْ؛ فَإِنَّ أَهْلَ الأَهْوَاءِ يَطْعَنُونَ فِي عُلَمَاءِ أَهْلِ الشَّنَّةِ، وَيُمَجِّدُونَ المُبْتَدِعَةَ.

\* \* \*



# مُوْقِفُ أَهْلِ السُّنَّةِ مِن أَهْلِ البِدَعِ مَوْقِفُ أَهْلِ السُّنَّةِ مِن أَهْلِ البِدَعِ

ذَكَرَ الإِمَامُ الصَّابُونِيُّ كَعَلَّللهُ فِي «عَقِيدَة السَّلَف»، مُعْتَقَدَ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَعَقِيدَة السَّلَف»، مُعْتَقَدَ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَعَقِيدَة السَّلَفِ أَصْحَابِ الحَدِيثِ، ثُمَّ ذَكَرَ مَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ جَمِيعُهُمْ، وَأَجْمَعُوا عَلَيْهِ جَمِيعُهُمْ، وَأَجْمَعُوا عَلَيْهِ؛ مِنْ مَوْقِفِهِمْ مِنْ أَهْلِ الأَهْوَاءِ وَالبِدَعِ.

قَالَ رَحَالَالُهُ: «وَهَذِهِ الجُمَلُ الَّتِي أَثْبَتُهَا فِي هَذَا الجُزْءِ كَانَتْ مُعْتَقَدَ جَمِيعِهِمْ، لَمْ يُخَالِفْ فِيهَا بَعْضُهُمْ، بَلْ أَجْمَعُوا عَلَيْهَا كُلِّهَا، وَاتَّفَقُوا مَعَ ذَلِكَ عَلَىٰ القَوْلِ لِمَ يُخَالِفْ فِيهَا بَعْضُهُمْ، بَلْ أَجْمَعُوا عَلَيْهَا كُلِّهَا، وَاتَّفَقُوا مَعَ ذَلِكَ عَلَىٰ القَوْلِ بِقَهْرِ أَهْلِ البِدَعِ، وَإِذْ لَالِهِمْ، وَإِخْزَائِهِمْ، وَإِبْعَادِهِمْ وَإِقْصَائِهِمْ، وَالتَّبَاعُدِ مِنْهُمْ، وَمِنْ مُصَاحَبَتِهِمْ وَمُهَاجَرَتِهِمْ، وَالتَّقَرُّبِ إِلَىٰ اللهِ وَعَلَيْ بِمُجَانَبَتِهِمْ وَمُهَاجَرَتِهِمْ» (١).

فَذَكَرَ كَوْلَاللهُ هَذِهِ الجُمْلَةَ الجَامِعَةَ فِي بَيَانِ مَوْقِفِ أَهْلِ السُّنَّةِ مِنْ أَهْلِ البِدَع، وَذَكَرَ طَرَفًا آخَرَ فِي مُعَامَلَتِهِمْ، فَقَالَ كَوْلَاللهُ فِي بَيَانِ بَعْضٍ مِنْ صِفَاتِ أَهْلِ البِّذَع، وَذَكَرَ طَرَفًا آخَرَ فِي مُعَامَلَتِهِمْ، فَقَالَ كَوْلَاللهُ فِي بَيَانِ بَعْضٍ مِنْ صِفَاتِ أَهْلِ البِدَع، الَّذِينَ أَحْدَثُوا فِي الدِّينِ مَا لَيْسَ مِنْهُ، وَلَا يُحِبُّونَهُمْ، وَلَا يُحِبُّونَهُمْ، وَلَا يُحَالِسُونَهُمْ، وَلَا يُجَالِسُونَهُمْ، وَلَا يُجَادِلُونَهُمْ فِي الدِّينِ وَلَا يُنَاظِرُونَهُمْ، وَلَا يَسْمَعُونَ كَلَامَهُمْ، وَلَا يُجَالِسُونَهُمْ، وَلَا يُجَادِلُونَهُمْ فِي الدِّينِ وَلَا يُنَاظِرُونَهُمْ، وَلَا يَسْمَعُونَ كَلَامَهُمْ، وَلَا يُجَالِسُونَهُمْ، وَلَا يُجَادِلُونَهُمْ فِي الدِّينِ وَلَا يُنَاظِرُونَهُمْ، وَيَرَوْنَ صَوْنَ آذَانِهِمْ عَنْ سَمَاعِ أَبَاطِيلِهِمْ، الَّتِي إِذَا

<sup>(</sup>١) «عقيدة السلف» للصابوني. ط. العاصمة (ص٥١٥).

مَرَّتْ بِالآذَانِ، وَقَرَّتْ فِي القُلُوبِ؛ ضَرَّتْ، وَجَرَّتْ مِنَ الوَسَاوِسِ وَالخَطَرَاتِ الفَاسِدَةِ مَا جَرَّتْ، وَفَيهِ أَنْزَلَ اللهُ وَعَنَّا قَوْلَهُ: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي عَايَٰذِنَا اللهُ وَعَنَّا فَ اللهُ وَعَنَّا اللهُ وَعَنَّا اللهُ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ﴾ [الأنعام: ٦٨]»(١).

وَهَذَا نَصُّ قُرآنيٌ كَرِيمٌ يُحدِّدُ فِيهِ ربَّنا سُبحَانَهُ صِرَاطَ الحقِّ المُستَقِيمِ فِي مُعَامَلَةِ أَهْل الأَهوَاءِ والبِدَع، يَقُول الله تَعَالىٰ:

﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَلِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَا نَقْعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾.

قَالِ الشَّوكَانِيُّ -رَحِمَهُ الله تَعَالَىٰ -: «وَفِي هَذِهِ الآيةِ مَوعِظَةٌ عَظِيمَةٌ لِمَن يَتَسَمَّحُ بِمُجَالَسَةِ المُبتَدِعَةِ الَّذِينَ يُحَرِّفُونَ كَلامَ اللهِ، وَيَتَلاَعَبُونَ بِكِتَابِهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ عَلَيْ وَيَرُدُّونَ ذَلِكَ إِلَىٰ أَهْوَائِهِم المُضِلَّةِ وَبِدَعِهِمُ الفَاسِدَةِ، فَإِنَّهُ إِذَا لَم يُنكِرْ عَلَيهِم ويُغيِّرْ مَا هُم فِيهِ فَأَقَلُّ الأَحوالِ أَن يَترُكَ مُجَالَسَتَهُم، وَذَلِكَ يَسِيرُ يُنكِرْ عَلَيهِم ويُغيِّرْ مَا هُم فِيهِ فَأَقَلُّ الأَحوالِ أَن يَترُكَ مُجَالَسَتَهُم، وَذَلِكَ يَسِيرُ عَلَيهِم ويُغيِّرْ مَا هُم فِيهِ فَأَقَلُّ الأَحوالِ أَن يَترُكَ مُجَالَسَتَهُم، وَذَلِكَ يَسِيرُ عَلَيهِم ويُغيِّرْ مَا هُم فِيهِ فَأَقَلُ الأَحوالِ أَن يَترُكُ مُجَالَسَتَهُم، وَذَلِكَ يَسِيرُ عَلَيهِ غَيرُ عَسِيرٍ، وَقَد يَجعَلُونَ حُضُورَهُ مَعَهُم مَعَ تَنزُّهِهِ عَمَّا يَتَلَبَّسُونَ بِهِ شُبهَةً يُشَعِهُم عَعَ تَنزُّهِهِ عَمَّا يَتَلَبَّسُونَ بِهِ شُبهَةً يُشَعِهُم عَلَى العَامَّةِ، فَيكُونُ فِي حُضُورِه مَفسَدَةٌ زَائِدَةٌ عَلَىٰ مُجَرَّدِ سَمَاع المُنكرِ» (٢).

وَقَالَ تَعَالَىٰ فِي مَوضِعِ آخَرَ: ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنَبِ أَنَ إِذَا سَمِعْنُمُ عَايَنتِ ٱللَّهِ يُكُفِّرُ بِهَا وَيُسَّنَهُ زَأْ بِهَا فَلَا نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ

<sup>(</sup>۱) «عقيدة السلف» ط. العاصمة (ص۲۹۸).

<sup>(</sup>٢) «فتح القدير» للشوكاني (٢/ ١٦٠).



إِذًا مِّثْلُهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴾ [النساء:١٤٠].

قَالَ القُرطُبِيُّ -رَحِمَهُ الله تَعَالَىٰ -: «دَلَّ بِهِذَا عَلَىٰ وُجُوبِ اجتِنَابِ أَصحَابِ المَعَاصِي إِذَا ظَهَرَ مِنْهُم مُنكَرُ ؛ لِأَنَّ مَنْ لَم يَجتَنِبْهُم فَقَد رَضِيَ فِعلَهُم، والرِّضَا بِالكُفرِ كُفرٌ، قَالَ الله وَعَنَّ : ﴿إِنَّكُمْ إِذَا مِّثَلُهُمْ ﴾، فَكُلُّ مَنْ جَلَسَ فِي مَجلِسِ بِالكُفرِ كُفرٌ، قَالَ الله وَعَنَّ : ﴿إِنَّكُمْ إِذَا مِّثَلُهُمْ ﴾، فَكُلُّ مَنْ جَلَسَ فِي مَجلِسِ مَعصِيةٍ وَلَم يُنكِرْ عَلَيهِم ؛ يَكُونُ مَعَهُم فِي الوِزْرِ سَوَاءً، وَينبَغِي أَن يُنكِرَ عَلَيهِم وَي الوَزْرِ سَوَاءً، وَينبَغِي أَن يُنكِرَ عَلَيهِم ؛ فَينبَغِي أَن يُنكِرُ عَلَيهِم ؛ فَينبَغِي أَن يَعُونَ مِن أَهل الآيةِ. يَقُومَ عَنهُم حَتَّىٰ لَا يَكُونَ مِن أَهل الآيةِ.

وَإِذَا ثَبَتَ تَجَنُّبُ أَصحَابِ المَعَاصِي كَمَا مرَّ، فَتَجنُّبُ أَهلِ البِدَعِ وَالأَهوَاءِ أَولَىٰ.

وَقَالَ عَامَّةُ المُفَسِّرِينَ: هِي مُحكَمَةٌ، وَرَوىٰ جُوَيْبِرٌ عَن الضَّحَّاكِ قَالَ: دَخَلَ فِي هَذِهِ الآيَةِ كُلُّ مُحْدِثٍ فِي الدِّينِ إِلَىٰ يَومِ القِيَامَةِ»(١).

والنُّصُوصُ -بَعدُ- مُتَضَافِرَةٌ عَلَىٰ هِجرَانِ المُبتَدِع وَمُجَانَبَتِهِ؛ لِشُؤمِ البِدعَةِ وَعِظَمِ خَطَرِهَا فِي الدِّينِ، وتَسَلُّلِ مَقَالَاتِ أَهلِ البِدَعِ إِلَىٰ الصُّدُورِ، تُفْسِدُ القُلُوبَ، وَتُعْمِى البَصَائِرَ.

وَالَّذِي يَتَدَبَّرُ الكِتَابَ وَالسُّنَّةَ يَجِدُ أَنَّ الدِّينَ مَبْنِيٍّ عَلَىٰ أَصْلَيْنِ عَظِيمَيْنِ، وَهُمَا:

<sup>(</sup>١) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٥/ ١٥).

١ - التّأْصِيلُ.

٢ - والتَّحْذِيرُ.

فَهُمَا أَصْلُ الدِّينِ؛ تَأْصِيلُ الحَقِّ وَبَيَانُهُ، وَالتَّحْذِيرُ مِنَ البَاطِل بِكُلِّ أَشْكَالِهِ.

قَالَ تَعَالَىٰ مُبَيِّنًا هَذَا الأَصْلَ العَظِيمَ: ﴿فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنَ بِكُلِّ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرَةِ ٱلْوُثْقَى ﴾ [البقرة:٢٥٦]. يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ؛ أي: بِكُلِّ مَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ، وَيُؤْمِنْ بِاللهِ، فَجَمَعَ اللهُ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - الأَصْلَيْنِ.

وَوَضَّحَ لَنَا سُبْحَانَهُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ المُسْلِمُ عَلَىٰ الطَّرِيقَةِ المُثْلَىٰ وَالصِّرَاطِ المُسْتَقِيمِ إِلَّا إِذَا جَمَعَ أَصْلَيْنِ، وَهُمَا: الكُفْرُ بِكُلِّ بَاطِلٍ، وَبِكُلِّ مَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ، وَالإِيمَانُ بِاللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ؛ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي رُبُوبِيَّتِهِ، وَلَا شَرِيكَ لَهُ فِي أُلُوهِيَّتِهِ، وَلَا شَرِيكَ لَهُ فِي أَلُوهِيَّتِهِ، وَلَا شَرِيكَ لَهُ فِي أَلُوهِيَّتِهِ، وَلَا شَرِيكَ لَهُ فِي أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ.

قَالَ ﷺ -كَمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ-: «مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ؛ حَرْمَ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَىٰ اللهِ»(١).

قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ وَحَلَّلَهُ عِنْدَ هَذَا الحَدِيثِ: «وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ مَا يُبَيِّنُ مَعْنَىٰ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)، فَإِنَّهُ لَمْ يَجْعَلِ التَّلَفُّظَ بِهَا عَاصِمًا لِلدَّمِ وَالمَالِ، بَلْ وَلَا مَعْرِفَةَ مَعْنَاهَا مَعَ التَّلَفُّظِ بِهَا، بَلْ وَلَا الإِقَرَارَ بِذَلِكَ، عَاصِمًا لِلدَّمِ وَالمَالِ، بَلْ وَلَا مَعْرِفَةَ مَعْنَاهَا مَعَ التَّلَفُّظِ بِهَا، بَلْ وَلَا الإِقْرَارَ بِذَلِكَ، بَلْ وَلَا كَوْنَهُ لَا يَدْعُو إِلَّا اللهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، بَلْ لَا يَحْرُمُ مَالُهُ وَدَمُهُ حَتَىٰ بَلْ وَلَا كَوْنَهُ لَا يَدْعُو إِلَّا اللهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، بَلْ لَا يَحْرُمُ مَالُهُ وَدَمُهُ حَتَىٰ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٣) من حديث طارق بن أشيم الأشجعي ١٠٠٠

يُضِيفَ إِلَىٰ ذَلِكَ: الكُفْرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ، فَإِنْ شَكَّ أَوْ تَرَدَّدَ، لَمْ يَحْرُمْ مَالُهُ وَدَمُهُ اللهِ اللهِ اللهِ مَالُهُ وَدَمُهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

تَأُمَّلْ فِي هَذَا الاسْتِنْبَاطِ فَإِنَّهُ عَظِيمٌ، وَهُوَ مِنَ النَّفَائِسِ.

يَقُولُ: «مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ وَأَتَىٰ بِهَذَا الأَصْلِ ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ وَأَتَىٰ بِهَذَا الأَصْلِ ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ وَأَتَىٰ بِهَذَا الأَصْلِ ؛ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَتَىٰ بِهِذَا الأَصْلِ ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنَ الإِتْيَانِ بِهِ مَا جَمِيعًا لِيَحْرُمَ الدَّمُ وَرَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَىٰ اللهِ » فَلَا بُدَّ مِنَ الإِتْيَانِ بِهِ مَا جَمِيعًا لِيَحْرُمَ الدَّمُ وَالمَالُ ، وَيَقَعَ الحِسَابُ بَعْدُ عَلَىٰ اللهِ -جَلَّ وَعَلَا-.

فَيَا لَهَا مِنْ مَسْأَلَةٍ مَا أَعْظَمَهَا وَأَجَلَّهَا!! وَيَا لَهُ مِنْ بَيَانٍ مَا أَوْضَحَهُ!! وَيَا لَهُ مِنْ بَيَانٍ مَا أَقْطَعَهَا لِلْمُنَازِعِ!!

وَكَذَلِكَ لَا يَكُونُ الرَّجُلُ مُتَّبِعًا هَدْيَ المُصْطَفَىٰ المُخْتَارِ عَلَيْ حَتَّىٰ يُضِيفَ إِلَىٰ اتِّبَاعِ الهَدْعَةِ، مَعَ اتِّبَاعِ الهُدْعَةِ، مَعَ اتِّبَاعِ السُّنَةِ.

وَلَابُدَّ مِنْ إِضَافَةِ شَيءٍ آخَر: وَهُو أَنْ تَكُونَ مُجَانِبًا وَهَاجِرًا لِلْبِدَعِ وَأَهْلِهَا، مُحَدِّرًا مِنَ البِدَع، وَمِنْ أَهْلِهَا، مَعَ بُغْضِ البِدْعَةِ وَأَهْلِهَا.

لَا تَكُونُ مُتَّبِعًا لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ حَتَّىٰ تَأْتِيَ بِهَذَا الأَصْلِ؛ كَمَا مَرَّ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ وَالْكَالِيَةِ، فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِكَلِمَةِ التَّوْجِيدِ.

<sup>(</sup>١) انظر: «القول المفيد على كتاب التوحيد»؛ للعلامة العثيمين (١/ ١٥٢ - ط الرسالة).

فَالتَّحْذِيرُ مِنْ أَهْلِ الزَّيْغِ وَالبِدَعِ وَالهَوَىٰ أَصْلُ مِنْ أُصُولِ دِينِنَا الحَنيفِ؛ حِفْظًا لِلشَّرِيعَةِ الغَرَّاءِ، وَحِمَايَةً لِلْمُسْلِمِينَ مِنَ العَقَائِدِ الفَاسِدَةِ وَالأَهْوَاءِ المُرْدِيَةِ.

وَمُجَالَسَةُ أَهْلِ البِدَعِ فِيهَا مَفْسَدَتَانِ: فَمَفْسَدَةُ؛ هِيَ سَمَاعُ المُنْكَرِ بِمُجَالَسَةِ أَهْلِ البِدَعِ، وَمَفْسَدَةٌ أُخْرَىٰ تَزِيدُ عَلَىٰ هَذِهِ المَفْسَدَةِ وَهِيَ: أَنَّهُ تُتَّخَذُ حَالُهُ هَذِهِ سَبِيلًا لِإِيقَاعِ الشَّبُهَاتِ فِي قُلُوبِ الأَغْرَارِ الأَغْمَارِ وَالعَوَامِّ مِنَ المُسْلِمِينَ.

فَيْقَالُ: إِنَّ فُلَانًا يُجَالِسُنَا، وَهُو مَعَنَا، وَنَحْنُ جَمِيعًا عَلَىٰ كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، فَلِمَاذَا تُجَانِبُونَنَا؟! وَلِمَاذَا تُقَاطِعُونَنَا؟!

فَيَقَعُ زَيْغٌ كَبِيرٌ.

وَقَدْ حَذَّرَ العُلمَاءُ مِن مُجَالَسَةِ أَهْلِ البِدَعِ، وَمُخَالَطَتِهِم، وَأَقَوَالُهُم فِي هَذَا الأَصْلِ مِن أَصُولِ مِنهَاجِ النَّبُوَّةِ كَثِيرَةٌ جدًّا.

## فَعَن ثَابِتِ بِنِ عَجْلَانَ قَالَ:

«أَدرَكتُ أَنسَ بنَ مَالكِ، وَابنَ المُسيِّب، وَالحَسنَ البَصرِيَّ، وَسَعِيدَ بنَ جُبيرٍ، وَالشَعبِيَّ، وَإِبرَاهِيمَ النَّخعِيَّ، وَعَطَاءَ بنَ أَبِي رَبَاحٍ، وَطَاوسًا، وَمُجَاهِدًا، وُعبدَ اللهِ بنَ أَبِي مُليكَةَ، وَالزُّهرِيَّ، وَمَكحُولًا، وَالقَاسِمَ أَبَا عَبد الرَّحمَن، وَعَطَاءً الخُرسَانِيَّ، وَثَابتًا البُنَانيَّ، وَالحَكمَ بن عيينة، وَأَيوبَ السِّختِيانيَّ، وَحَمَّادًا، وَمُحَمَّدَ بن سِيرين، وَأَبَا عَامرٍ -وَكَانَ قَد أَدرَكَ أَبَا بكرٍ الصِّديقِ-،

وَيَزِيدَ الرَّقَاشِيَّ، وَسُليمَانُ بِنَ مُوسَىٰ، كُلُّهُم يَأْمرُونِي بِالجَمَاعَةِ، وَيَنْهَونِي عَن أَصْحَابِ الأَهوَاءِ»(١).

# وَقَالَ مُفَضَّلُ بنُ مهلهَلٍ:

«لَو كَانَ صَاحِبُ البِدعَةِ إِذَا جَلَستُ إِلَيه يُحَدِّثُكَ بِبدعَتِهِ حَذِرتَهُ وَفَرَرتَ مِنهُ، وَلَكِنَّهُ يُحَدِّثُك بِندعَتِهِ عَلَيكَ بِدعَتَهُ، مِنهُ، وَلَكِنَّهُ يُحَدِّثُك بِأَحَادِيثِ السُّنَّةِ فِي بُدُوِّ مَجلسِهِ، ثُمَّ يُدخل عَلَيكَ بِدعَتَهُ، فَلَكَيَّهَا تَلزَمُ قَلبَكَ، فَمَتَىٰ تَخرِجُ مِن قَلبكَ »(١).

«أَهلُ الأَهوَاءِ آفةُ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ إِنَّهُم يَذكرُونَ النَّبِيَ ﷺ وَأَهلَ بَيتِهِ، فَيَقذِفُونَ بِهِم فِي المَهَالِكِ، فَيَتَصَيَّدُون بِهِم فِي المَهَالِكِ، فَيَتَصَيَّدُون بِهِم فِي المَهَالِكِ، فَيَتَصَيَّدُون بِهِم فِي المَهَالِكِ، فَمَا أَشْبَهَهُم بِمَنْ يَسقِي السُّمَّ القَاتِلَ بِاسمِ العَسَلِ، وَمَنْ يَسقِي السُّمَّ القَاتِلَ بِاسمِ التريَاقِ!

فَأَبِصرِهم فَإِنَّكَ إِن لَم تَكُنْ أَصبَحتَ فِي بَحرِ المَاءِ، فَقَد أَصبَحْتَ فِي بَحرِ المَاءِ، فَقَد أَصبَحْتَ فِي بَحرِ الأَهوَاءِ -الَّذِي هُو أَعمَقُ غَورًا، وَأَشَدُّ اضطرَابًا، وَأَكثرُ صَوَاعقَ، وَأَبعَدُ مَذَهَبًا مِنَ البَحرِ وَمَا فِيهِ-، فَفُلْكُ مَطِيَّتِكَ الَّتِي تقطعُ بِهَا سَفَرَ الضَّلَالِ: اتّبَاعُ السُّنَّة »(").

وَقَالَ الفُضَيلُ بنُ عِيَاضٍ رَجَمْ آلله: «مَن جَلَسَ مَعَ صَاحِبِ بِدعَةٍ فَاحذَرْهُ

<sup>(</sup>١) «المعرفة والتاريخ» للفَسَوي (٣/ ٤٩١، ٤٩٢)، و «شرح السنة» للالكائي (١/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٢) «الإبانة» (٢/ ٤٤٤)، وقوله: في بُدُوِّ مجلسِهِ: أي: في بداية جلوسِهِ معك.

<sup>(</sup>٣) «الاعتصام» (١/ ٨٢-٨٦)، والترياقُ: الدواءُ.

وَمَن جَلَسَ مَعَ صَاحِبِ البِدعَةِ لَمْ يُعطَ الحِكمَةَ، وَأُحِبُّ أَنْ يَكُونَ بَينِي وَبَينَ صَاحِبِ بِدعَةٍ حِصْنٌ مِن حَدِيدٍ، آكُلُ مَعَ اليَهُودِيِّ وَالنَّصرَانِيِّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن أَنْ آكُلُ مَعَ اليَهُودِيِّ وَالنَّصرَانِيِّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن أَنْ آكُلُ عِندَ صَاحِبِ بِدعَةٍ »(١).

وَقَالَ حَبِيبُ بِنُ أَبِي الزِّبْرِقَانِ كَعِلَللهُ: «كَانَ مُحَمَّدُ بِنُ سِيرِينَ إِذَا سَمِعَ كَلِمَةً مِن صَاحِبِ بِدعَةٍ وَضَعَ إِصبُعَيهِ فِي أَذُنيهِ، ثُمَّ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِي أَنْ أُكلِّمَهُ؛ حَتَّىٰ يَقُومَ مِن مَجلِسِهِ»(٢).

وَقَالَ عَبدُ اللهِ بنُ مَسعُودٍ ﴿ مَن أَحَبَّ أَنْ يُكرِمَ دِينَهُ فَليَعتَزِلْ مُجَالَسَةَ أَصحَابِ الأَهْوَاءِ، فَإِنَّ مُجَالَسَتَهُم أَلصَقُ مِنَ الْجَرَبِ» (٣).

وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ هِ اللهُ الله

وَقَالَ الحَسَنُ البَصرِيُّ رَحَمُلَللهُ: «لَا تُجَالِسْ صَاحِبَ هَوَىٰ، فَيَقْذِفَ فِي قَلبكَ مَا تَتبَعُهُ عَلَيهِ فَتَهلِكَ، أَوْ تُخَالِفُهُ فَيَمرَضُ قَلبُكَ»(٥).

قَالَ تَعَالَىٰ مُخْبِرًا عَنْ حَالِ أَهْلِ الزَّيْغِ وَالْهَوَىٰ؛ عَلَىٰ سَبِيلِ التَّحْذِيرِ وَالذَّمِّ:

<sup>(</sup>۱) «شرح أصول الاعتقاد» للالكائي رقم (١١٤٩)، و«الحلية» (٨/ ١٠٣)، وبنحوه في «شرح السنة» للبربهاري (ص١٣٦، ١٣٧)، ط. دار المنهاج.

<sup>(</sup>۲) «الإبانة» (۹۵).

<sup>(</sup>٣) «كتاب البدع والنهي عنها» لابن وضاح (٥٦).

<sup>(</sup>٤) «الإبانة» (٢٧١).

<sup>(</sup>٥) «البدع» لابن وضاح (٥٧).

﴿ هُو الَّذِى ٓ أَزَلَ عَلَيْكَ الْكِنَابَ مِنْهُ ءَايَتُ مُّحَكَمَتُ هُنَ أُمُّ الْكِنَابِ وَأُخَرُ مُتَسَابِهِكُ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْخُ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهُ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأْوِيلَةٍ وَمَا يَعْلَمُ تَأُوبِلَهُ وَإِلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَمَا يَعْلَمُ تَأُوبِلَهُ وَإِلَّا اللَّهُ وَالْرَاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّنا وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا اللَّهُ أَوْلُواْ الْأَلْبَبِ ﴾ [آل عمران:٧].

وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَرَأَ هَذِهِ الآيَاتِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنهُ، فَأُولَئِكَ اللَّذِينَ سَمَّىٰ اللهُ فَاحْذَرُوهُمْ ﴿ (١).

وَمُعَامَلَةُ أَهلِ البِدَعِ تَتَعَلَّقُ بِهِم مِن جِهَةِ جِنَايَتِهِم عَلَىٰ الدِّينِ، وَإِفسَادِهِم فِي الأَرضِ، وَخُرُوجِهِم عَن جَادَّةِ الإسلَامِ إِلَىٰ بُنيَّاتِ الطَّرِيقِ<sup>(۲)</sup> الَّتِي نَبَّهَ الله عَلَيهَا بقوله: ﴿ وَأَنَّ هَلَا اصِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَبِعُوهُ ۚ وَلَا تَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ﴾ [الأنعام:١٥٣].

والمُجتَهِدُونَ مِنَ الأُمُّةِ نَظَروا فِي مُعَامَلَةِ أَهْلِ البِدَعِ عَلَىٰ حَسَبِ الحَوَادِثِ، فَخَرَجَ مِن مَجمُوعِ مَا تَكَلَّم فِيهِ العُلَمَاءُ أَنَواعٌ:

أَحَدُهَا: الإرشَادُ، والتَّعلِيمُ، وإقَامَةُ الحُجَّةِ، كَمَسأَلَةِ ابنِ عَبَّاسٍ هِيَنَهُ وَعِنَ ذَهَبَ إِلَىٰ الخَوَارِجِ فَكَلَّمَهُم، حَتَّىٰ رَجَعَ مِنهُم أَلفَانِ، وخَرَجَ سَائِرُهُم.

وَفِي مُنَاظَرَةِ ابنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ الخَوَارجَ مِنَ الأَدَبِ الرَّفِيعِ والحِلمِ الجَمِيل، وإقَامَةِ الحُجَّةِ بالحَقِّ، مَا يُغرِي بِسَوْقِ المُنَاظرةِ كَمَا ذَكَرَتهَا كُتُبُ

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (ص۱۰۸).

<sup>(</sup>٢) الجادَّةُ: وسطُ الطريقِ، والطريقُ الأعظمُ، الذي يجمع الطرق. [المعجم الوسيط (١٠٨/١)]، وبُنَيَّةُ الطريق: طريقٌ صغيرٌ يتشعَّب من الجادَّةِ. [المعجم الوسيط (١/ ٧٧)].

السُّنَّةِ، وَرَوَاها الأَئمَّةُ.

قَالَ ابِنُ عَبَّاسٍ عِنْ المَّا اجتَمَعَتِ الحَرُورِيَّةُ (۱) يَخرُجُونَ عَلَىٰ عَلَيِّ قَالَ: عَالَىٰ الْمَوْمِنِينَ! القَومُ خَارِجُونَ عَلَيكَ، قَالَ: وَعُهُم حَتَّىٰ يَخرُجُوا، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَومٍ قُلْتُ: يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينِ! أَبْرِدْ (۱) وَعُهُم حَتَّىٰ يَخرُجُوا، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَومٍ قُلْتُ: يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينِ! أَبْرِدْ (۱) بِالصَّلَاةِ؛ فَلَا تَفُتنِي حَتَّىٰ آتِي القَومَ، قَالَ: فَدَخلتُ عَليهِم وَهُم قَائِلُونَ (۱)، فَإِذَا هُم مُسْهَمَةٌ وُجُوهُهُم مِنَ السَّهَرِ قَد أثَّر السُّجُودُ فِي جِبَاهِهِم، كَأَنَّ أَيدِيهِم ثَفِنُ (۱) الإبلِ، عَليهِم قُمُصُ مُرَحَّضَةٌ، فَقَالُوا: مَا جَاءَ بِكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ؟ وَمَا هَذِهِ الحُلَّةُ عَلَيكَ؟ قَالَ: قُلتُ: هُو الحُلَّةُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) طائفةٌ من الخوارج خرجوا على علي علي الله علي الله ونزلوا حروراء -موضعٌ قرب الكوفة-، فنُسبوا إليه. [الملل والنحل (١/٧١)].

<sup>(</sup>٢) **الإبراد بالظهر**: تأخيرها حتىٰ يتمكَّن من المشي في الظلِّ. [معجم لغة الفقهاء (ص٣٨)]. (٣) من القيلولة.

<sup>(</sup>٤) ثَفِنُ: جمع ثَفِنَة، وهي ما وَلِيَ الأرضَ من كلِّ ذاتِ أربع إذا بَرَكَتْ كالركبتين وغيرهما، ويحصل فيها غلظٌ من أثر البروك. [النهاية (١/ ٢١٥)]، ومُسْهَمَةٌ: متغيرةٌ، مُرَحَّضَةٌ: مغسولة. [النهاية (٢/ ٢٩٩)].

وَأَبَلِّغَهُم عَنكُم، فَقَالَ بَعضُهُم: لَا تُخَاصِمُوا قُرَيشًا؛ فَإِنَّ الله تَعَالَىٰ يَقُولُ: ﴿بَلَ هُو وَأَبَلِّغَهُم عَنكُم، فَقَالَ بَعضُهُم: بَلَىٰ، فَلْنُكَلِّمْهُ، قَالَ: فَكَلَّمَنِي هُو قُومٌ خَصِمُونَ ﴾ [الزخرف:٨٥]، فَقَالَ بَعضُهُم: بَلَىٰ، فَلْنُكَلِّمْهُ، قَالَ: فَكَلَّمَنِي مِنهُم رَجُلَانِ أَو ثَلاَثًا، فَقُلتُ: مَا هُنَّ؟ مِنهُم رَجُلَانِ أَو ثَلاَثًا، فَقُلتُ: مَا هُنَّ؟ فَالُوا: حَكَّمَ الرِّجَالَ فِي أَمرِ اللهِ، واللهُ وَجَنَّا يَقُولُ: ﴿إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِللّهِ ﴾ [الأنعام:٥٧]، قَالُوا: قُالتُ : هُذِهِ وَاحِدَةٌ، وَمَاذَا أَيضًا؟ قَالُوا: فَإِنَّهُ قَاتَل فَلَم يَسْبِ وَلَم يَغْنَمُ (١٠)، فَلَئِن كَانُوا كَافِرينَ لَقَد حَلَّ قِتَالُهُم وَسَبيّهُم، فَلِئِن كَانُوا كَافِرينَ لَقَد حَلَّ قِتَالُهُم وَسَبيّهُم، قَالَ : قُلتُ: وَمَاذَا أَيضًا؟ قَالُوا: فَإِنْ كَانُوا كَافِرِينَ لَقَد حَلَّ قِتَالُهُم وَسَبيّهُم، قَلْئِن كَانُوا كَافِرينَ لَقَد حَلَّ قِتَالُهُم وَسَبيّهُم، قَالَ : قُلتُ : وَمَاذَا أَيضًا؟ قَالُوا: وَمَحَا نَفْسَهُ عَن أَمِيرِ المُؤمِنِينَ، فَهُو أَمِيرُ الكَافِرينَ.

قَالَ: قُلتُ: أَرَأَيتُم إِن أَتيتُكُم مِن كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَا يَنقُضُ قَولَكُم هَذَا، أَترجِعُونَ؟ قَالُوا: وَمَا لَنَا لَا نَرجِعُ؟

(١) يريدون يوم الجمل.

قَالَ: وَأَمَّا قُولُكُم: قَاتَلَ فَلَم يَسْبِ وَلَم يَغْنَمْ، أَفَتَسْبُونَ أُمَّكُم عَائِشةَ فَالَ: وَأَمَّا قُولُكُم: قَاتَلَ فَلَم يَسْبِ وَلَم يَغْنَمْ، أَفَتَسْبُونَ أُمَّكُم عَائِشةَ بِا فَإِنْ قُلتُم: نَسْبِيهَا فَنَستَحِلَّ مِنهَا مَا نَستَحِلُّ مِن غَيرِهَا، فَقَد كَفَرتُم، وَأَنتُم تَتَردَّدُونَ بَينَ ضَلالتَينِ، أَخَرَجتُ مِن هَذِهِ؟ قَالُوا: بَلَىٰ.

قَالَ: وَأَمَّا قُولُكُم: مَحَا نَفْسَهُ مِن أَمِيرِ المُؤمِنِينَ فَأَنَا آتِيكُم بِمَنْ تَرضَوْنَ؟ إِنَّ نَبِيَ اللهِ عَلَيْ يَومَ الحُدَيبِيةِ حِينَ صَالحَ أَبَا سُفيَانَ وَسُهِيلَ بِنَ عَمْرٍ و قَالَ رَسُولَ الله عَلَيْ: «اكْتُبْ يِا عَلَيُّ: هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيه مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله....» فَقَال رَسُولُ اللهِ، وَلَو نَعلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، وَلَو نَعلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ مَا عَلِيُّ مَا قَاتَلنَاكَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ (اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَمْرِو: مَا نَعلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، وَلَو نَعلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَا عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ا

قَالَ: فَرَجَع مِنهُم أَلْفَانِ، وَبَقِيَ بَقِيَّتُهُم، فَخَرَجُوا؛ فَقُتِلُوا أَجِمَعُونَ»(١).

وَمِن إِرشَادِ أَهلِ البِدَعِ وَتَعلِيمِهِم وَإِقَامَةِ الحُجَّةِ عَلَيهم؛ مَسأَلَةُ عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزِيزِ مَعَ غَيْلَانَ القَدَرِيِّ (٢)، وَشِبهُ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في «سننه» مختصرًا في كتاب اللباس باب: لباس الغليظ (۲۳۷)، والبيهقي في سننه (۸/ ۱۷۹)، وعبد الرزاق في «المصنف» رقم (۱۸۲۷۸) (۱۸۲۸)، (۱۸۷۸)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ ۱۰۳)، وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص۲۰۱)، والنسائي في «تهذيب خصائص الإمام علي» (ص۱۳۷)، وذكره الهيثمي في «المجمع»، وقال: رجاله رجال الصحيح. [«مجمع الزوائد» (۲/ ۲٤۱)].

<sup>(</sup>٢) ناظر عمرُ بن عبد العزيز رَحَمْ لَللهُ غيلانَ القدريُّ عندما بلغه أنه يقول في القدر، فبعث إليه

وَيَنبَغِي أَن يُعْلَمَ أَنَّ إِقَامَةَ الحُجَّةِ عَلَىٰ المُخَالِفِ شَيءٌ، وَالجِدَالَ وَالمِرَاءَ وَالخُصُومَةُ شَيءٌ آخَرُ، هَذَا مَنهِيُّ عَنهُ، وَذَاكَ مُرَغَّبٌ فِيهِ.

قَالَ البَربَهَارِيُّ رَحِمُلَّهُ: «وَاعلَم -رَحِمَكَ اللهُ- أَنَّهُ مَا كَانَت زَندَقَةٌ قَطُّ وَلَا كُفرٌ وَلَا شَكُّ وَلَا بِدعَةٌ، وَلَا ضَلاَلَةٌ وَلَا حَيْرَةٌ فِي الدِّينِ إِلَّا مِنَ الكَلامِ وَلَا كُفرٌ وَلَا شَكُّ وَلَا بِدعةٌ، وَلا ضَلاَلَةٌ وَلا حَيْرةٌ فِي الدِّينِ إِلَّا مِنَ الكَلامِ وَأَصِحَابِ الكَلامِ وَالجِدَالِ وَالمِرَاءِ وَالخُصُومَةِ، وَالعَجَبُ كَيفَ يَجتَرِئُ وَ وَأَصِحَابِ الكَلامِ وَالجِدَالِ وَالمِرَاءِ وَالخُصُومَةِ وَالجِدَالِ، وَاللهُ تَعَالَىٰ يَقُولُ: ﴿ مَا يُجَدِلُ فِي الرَّجُلُ عَلَىٰ المِرَاءِ وَالخُصُومَةِ وَالجِدَالِ، وَاللهُ تَعَالَىٰ يَقُولُ: ﴿ مَا يَجَدِلُ فِي اللهُ الذِينَ كَفَرُوا ﴾ [غافر:٤]؟!

=

فحجبه أيامًا ثم أدخله عليه فقال: يا غيلانُ! ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين! إن الله وَجَلَنُ يقول: ﴿هَلُ أَنَى عَلَى ٱلْإِنسَنِ حِينُ مِنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْعًا مَذَكُورًا ﴿ إِنَا الله وَجَلَنُ مِن نُطُفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ إِنَا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمّا شَاكِرًا وَإِمّا كَفُورًا ﴾ [الإنسان:١-٣].

قال عمر: اقرأ إلىٰ آخر السورة: ﴿وَمَاتَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِۦ وَٱلظّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيًا ﴾ [الإنسان:٣٠-٣١]. ثم قال: ما تقول يا غيلان؟ قال: أقول: قد كنتُ أعمىٰ فبصَّرتني، وأصمَّ فأسمعتني، وضالًا فهديتني. فقال عمر: اللهمَّ إن كان عبدُك غيلانُ صادقًا، وإلَّا فاصلبه.

فأمسك عن الكلام في القَدر فولًاه عمر بن عبد العزيز دار الضَّرب بدمشق، فلمَّا مات عمر بن عبد العزيز وأفضت الخلافةُ إلى هشام، تكلَّم غيلانُ في القدر، فبعث إليه هشامٌ، فقطع يده، فمرَّ به رجلٌ والذبابُ علىٰ يده، فقال: يا غيلان! هذا قضاءٌ وقَدَرٌ. قال: كذبت -لعمرُ اللهِ - ما هذا قضاءٌ ولا قدرٌ. فبعث إليه هشامٌ فصلبه. [«الاعتصام» (١/ ٥٥)، والآجريُّ في «الشريعة» (١/ ٨٥/) - ٩١٨ رقم ١٥ / ٩٢٠ - ط. دار الوطن)، واللالكائي في «السنة» (١/ ٧١٧ رقم ١٥٥/)، وسنده حسنٌ.

فَعَلَيكَ بِالتَّسلِيمِ وَالرِّضَا بِالآثَارِ وَأَهلِ الآثَارِ، وَالكَفِّ وَالسُّكُوتِ»(١).

وَقَالَ لَخَلِّللهُ: «وَالكَلامُ وَالخُصُومَةُ وَالجِدَالُ وَالمِرَاءُ مُحْدَثٌ يَقدَحُ الشَّكَ فِي القَلب، وَإِن أَصَابَ صَاحِبُهُ الحَقَّ وَالسُّنَّةَ»(٢).

وَقَالَ رَحَمْلَللهُ: «وَإِذَا جَاءَكَ يُنَاظِرُكَ، فَاحْذَرْهُ؛ فَإِنَّ فِي المُنَاظَرَةِ: المِرَاءَ، وَالجِدَالَ، وَالمُغَالَبَةَ، وَالخُصُومَةَ، وَالغَضَبَ، وَقَد نُهِيتَ عَن هَذَا جِدًّا، يُخرِجَانِ جَمِيعًا مِن طَرِيقِ الحَقِّ، وَلَم يَبلُغْنَا عَن أَحَدٍ مِن فُقَهَائِنَا، وَعُلَمَائِنَا، وَعُلَمَائِنَا، وَعُلَمَائِنَا، وَعُلَمَائِنَا، وَعُلَمَائِنَا، وَعُلَمَائِنَا،

قَالَ الحَسَنُ: «الحَكِيمُ لَا يُمَارِي وَلَا يُدَارِي، حِكَمَتُهُ يَنشُرُهَا، إِن قُبِلَتْ؛ حَمِدَ اللهَ، وَإِن رُدَّت؛ حَمِدَ اللهَ.

وَجَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ الحَسَنِ فَقَالَ لَهُ: أُنَاظِرُكَ فِي الدِّينِ؟ فَقَالَ الحَسَنُ: أَنَا عَرَفتُ دِينِي، فَإِن ضَلَّ دِينُكَ فَاذَهَبْ فَاطْلُبْهُ»(١٠).

وَسَمِعَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ قَومًا عَلَىٰ بَابِ حُجْرَتِهِ، يَقُولُ أَحَدُهُم: «أَلَم يَقُلِ اللهُ كَذَا؟ وَقَالَ الآخَرُ: أَلَم يَقُلِ اللهُ كَذَا؟ فَخَرَجَ مُغْضَبًا، فَقَالَ: أَبِهَذَا أُمِرتُم؟

<sup>(</sup>۱) «شرح السنة» (ص۸۷).

<sup>(</sup>۲) «شرح السنة» (ص۳۹).

<sup>(</sup>٣) يعني: على طريقةِ أهل الكلام.

<sup>(</sup>٤) أثر الحسنِ أخرجه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (٢١٥)، والآجري في «الشريعة» (ص٥٧)، وابن بطة في «الإبانة الكبرئ» (٥٨٦).

أَم بِهَذَا بُعِثْتُ إِلَيكُم؟ أَن تَضرِبُوا كِتَابَ اللهِ بَعْضَهُ بِبَعضٍ؟»(١). فَنَهَىٰ عَنِ اللهِ بَعْضَهُ بِبَعضٍ؟»(١). الجِدَالِ.

وَكَانَ ابنُ عُمَرَ يَكرَهُ المُنَاظَرَةَ، وَمَالِكُ بنُ أَنَسٍ، وَمَنْ فَوقَهُ، وَمَنْ دُونَهُ إِلَىٰ يَومِنَا هَذَا، وَقُولُ اللهِ أَكبَرُ مِن قَولِ الخَلقِ، قَالَ اللهُ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ-: ﴿مَا يُجُدِلُ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [غافر:٤](٢).

وَذَكَرَ الإِمَامُ أَحمَدُ مِن «أُصُولِ السُّنَّة»: «تَركَ الخُصُومَاتِ، وَالجُلُوسِ مَعَ أَصحَابِ الأَهوَاءِ، وَتَركَ المِرَاءِ وَالجِدَالِ وَالخُصُومَاتِ فِي الدِّينِ»(٣).

- الثَّانِي: الهِجْرَانُ، وتَركُ الكلامِ والسَّلامِ، كَمَا جَاءَ عَنْ عُمَرَ ﴿ فِي صَبِيغِ بنِ عِسْلٍ ('').

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٦٨٤٥، ٦٨٤٦)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٢٠٦)، وحسَّنه الألباني في «ظلال الجنة».

<sup>(</sup>۲) «شرح السنة» (ص۱۲۵).

<sup>(</sup>٣) «أصول السنة» للإمام أحد (ص٣٠)، رقم (٥).

<sup>(</sup>٤) كان صَبيغُ بنُ عِسْلِ التميمي قد قَدِمَ المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر، وقد أعد له عراجين النخل، فقال: مَنْ أنت؟ قال: أنا عبدُ الله صبيغٌ. فأخذ عمرُ عُرجونًا من تلك العراجين، فضربه وقال: أنا عبد الله عمر، فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجّه وجعل الدم يسيل عن وجهه، فقال: حسبك يا أمير المؤمنين، فقد -والله- فهد الذي أجد في رأسي، فنفاه إلى البصرة، وأمر بعدم مجالسته، ثم صلح حاله، فعفا عنه. [الدارمي (١/ ٦٦)، والآجري في «الشريعة» (ص٣٧)، واللالكائي في «شرح الاعتقاد» (ما ١١٨)، وابن وضاح في «البدع» (ص٥٦ - ٥٧)، وابن الجوزي في «مناقب عمر» (ص١٤١)].

عَن ابنِ زُرعَة -رَجُلِ مِن بَنِي عجل - عَن أَبِيهِ، قَالَ: «لَقَد رَأَيتُ صَبيغَ ابنَ عِسْلِ بِالبصرةِ كَأَنَّهَ بعِيرٌ أَجرَبُ، يَجِيءُ إِلَىٰ الحِلَق، فَكُلَّمَا جَلَسَ إِلَىٰ الحِلَقةِ عَامُوا وَتَرَكُوهُ، فَإِنْ جَلَسَ إِلَىٰ قَومٍ لَا يَعرِفُونَهُ نَادَاهُم أَهلُ الحَلقَةِ الأُخرَىٰ: عَزمَةُ أَمِيرِ المُؤمِنينَ»(١).

وَذَكَرَ البَربَهَارِيُّ رَحَمْلَلْهُ فِي «شَرِحِ السُّنَّةِ» (ص١٢٨)، عَنِ الفُضيلِ بنِ عِيَاضٍ رَحَمْلَللهُ قَالَ: «مَن عَظَّمَ صَاحِبَ بِدعَةٍ؛ فَقدْ أَعَانَ عَلَىٰ هَدمِ الإسلامِ، وَمَنْ تَبَسَّمَ فِي وَجِهِ مُبتَدِعٍ؛ فَقد استَخَفَّ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَعَنْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَيْهُ، وَمَنْ تَبعَ جَنَازَةَ مُبتَدِعٍ لَمْ يَزَلْ وَمَنْ تَبعَ جَنَازَةَ مُبتَدِعٍ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّىٰ يَرجِعَ».

وَقَالَ الفُضَيلُ بنُ عِيَاضٍ نَحَلِّللهُ: «لَا تَجلِسْ مَعَ صَاحِبِ بِدعَةٍ؛ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَنزِلَ عَلَيكَ اللَّعنَةُ».

وَقَالَ سُفيَانُ الثَّورِيُّ رَحَمِّ اللهُ: «مَنْ أَصْغَىٰ إِلَىٰ صَاحِبِ بِدعَةٍ؛ خَرَجَ مِن عِصمَةِ اللهِ، وَوُكِلَ إِلَيهَا -يَعنِي: إِلَىٰ البِدَع-»(٢).

وَقَالَ الفُضَيلُ رَحَمُ لِللهُ: «مَنْ جَلَسَ مَعَ صَاحِبِ بِدعَةٍ فِي طَرِيقٍ، فَجُزْ فِي طَرِيقٍ، فَجُزْ فِي طَرِيقٍ غيرِهِ»(٣).

<sup>(</sup>۱) «شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّة» للالكائي رقم (١١٤٠) (٣/ ٦٣٦).

<sup>(</sup>۲) «شرح السنة» (ص۱۲۷).

<sup>(</sup>٣) «شرح السنة» (ص١٢٨).

قَالَ ابنُ القَيمِ رَحَمْ اللهُ فِي «بَدَائِعِ الفَوَائِدِ» (٢/٥٧٢)، وَقَدْ ذَكَرَ أَقْسَامَ النَّاسِ مِن حَيثُ المُخَالَطَةُ: «القِسمُ الرَّابع: مَنْ مُخَالَطَتُهُ الهَلَاكُ كُلُّه، وَمُخَالَطَتُهُ بِمَنزِلَةِ أَكْلِ السُّمِّ؛ فَإِنِ اتَّفَقَ لِآكِلِهِ تِرِيَاقٌ، وَإِلَّا فَأَحْسَنَ اللهُ فِيهِ العَزَاءَ، وَمَا أَكثَر هِمَ أَهْلُ البِدَعِ وَالضَّلَالَةِ، الصَّادُّونَ هَذَا الضَّربَ فِي النَّاسِ -لَا كَثَرَهُمُ اللهُ - وَهُم أَهْلُ البِدَعِ وَالضَّلَالَةِ، الصَّادُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ عَن سُبيلِ اللهِ عَن سَبيلِ اللهِ وَيَبغُونَهَا عِوَجًا، فَيَجعَلُونَ السُّنَّةَ بِدْعَةً وَالبِدْعَةَ سُنَّةً، وَالمَعرُوفَ مُنكَرًا وَالمُنكَرَ مَعرُوفًا...

فَالحَزِمُ كُلُّ الحَزِمِ؛ التِمَاسُ مَرضَاةِ اللهِ تَعَالَىٰ وَرَسُولِهِ ﷺ بِإغضَابِهِم، وَلَا تُعَالَىٰ وَرَسُولِهِ ﷺ بِإغضَابِهِم، وَلَا تُبَالِيَ بِذَمِّهِم وَلَا بِغَضَبِهِم؛ فَإِنَّهُ عَينُ كَمَالِكَ».

وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَجَمْ اللهُ: «إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْلَمَ مَحَلَّ الإِسلامِ مِن أَهْلِ الزَّمَانِ، فَلا تَنظُرْ إِلَىٰ زِحَامِهِم فِي أَبوَابِ الجَوَامِعِ، ولا ضَجِيجِهِم فِي المَوقِفِ الزَّمَانِ، فَلا تَنظُرْ إِلَىٰ زِحَامِهِم فِي أَبوَابِ الجَوَامِعِ، ولا ضَجِيجِهِم فِي المَوقِفِ بـ: «لَبَيكَ»، وَإِنَّمَا انظُرْ إِلَىٰ مُواطَأَتِهِم أَعداءَ الشَّرِيعَةِ» (١).

وَقَالَ أَبُو القَاسِمِ الأَصبَهَانِيُّ فِي «الحُجَّةِ فِي بَيَانِ المَحَجَّةِ» (٢/ ٥٠٩): «وَتَرْكُ مُجَالَسَةِ أَهْلِ البِدَعِ، وَمُعَاشَرَتِهِم: سُنَّةُ؛ لِئَلَّا يَعْلَقَ بِقُلُوبِ ضُعَفَاءِ المُسلِمِينَ بَعضُ بِدعَتِهِم، وَحَتَّىٰ يَعلَمَ النَّاسُ أَنَّهُم أَهْلُ البِدعَةِ، وَلِئَلَّا تَكُونَ المُسلِمِينَ بَعضُ بِدعَتِهِم، وَحَتَّىٰ يَعلَمَ النَّاسُ أَنَّهُم أَهْلُ البِدعَةِ، وَلِئلَّا تَكُونَ

<sup>(</sup>١) «الآداب الشرعية» (١/ ٢٥٥).

مُجَالَسَتُهُم ذَرِيعَةً إلَىٰ ظُهُورِ بِدعَتِهِم».

قَالَ ابنُ الجَوزِيِّ رَجَلَللهُ: «الله الله مِن مُصَاحَبَةِ هَوْ لَاءِ -يَعنِي: أصحَابَ اللهَ عِن مُضَاحَبةِ هَوْ لَاءِ -يَعنِي: أصحَابَ البِدَعِ-، وَيَجِبُ مَنعُ الصِّبيَانِ مِن مُخَالَطَتِهِم لِئلَّا يَثبُتَ فِي قُلُوبِهِم مِن ذَلِكَ شَيءٌ، وَاشْغَلُوهُم بِأَحَادِيثِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، لِتُعْجَنَ بِهَا طَبَائِعُهُم» (١).

وَقَالَ البَرِبِهَارِيُّ رَحَمُلَللهُ: «مَثُلُ أَصِحَابِ البِدَعِ مَثَلُ العَقَارِبِ، يَدفِنُونَ رُءوسَهُم وَأَبدَانَهُم فِي التُّرَابِ وَيُخرِجُونَ أَذنَابَهُم، فَإِذَا تَمَكَّنوا لَدَغُوا، وَكَذَلِكَ أَهْلُ البِدَعِ هُم مُختَفُونَ بَينَ النَّاسِ، فَإِذَا تَمَكَّنوا بَلغُوا مَا يُرِيدُونَ»(٢).

وَقَالَ ابنُ مُفلِحٍ لَحَمْلَللهُ: «يُسَنُّ هَجرُ مَن جَهَرَ بِالمَعَاصِي الفِعلِيَّةِ وَالاَعتِقَادِيَّةِ» (٣).

وَقَالَ ابنُ أَبِي زَمَنِين كَعَلَسَّهُ فِي «أَصُولِ السُّنَّةِ» (ص٢٩٣): «وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ السُّنَّةِ يَعِيبُونَ أَهْلَ الأَهْوَاءِ المُضِلَّةِ، وَيَنهَونَ عَن مُجَالَسَتِهِم، وَيُخَوِّفُونَ فِينَهُم، وَيُخبِرُونَ [بِأَخلَاقِهِم]، وَلَا يَرَونَ ذَلِكَ غِيبَةً لَهُم، وَلَا طَعْنًا عَلَيهِم».

- الثالثُ: التَّغرِيبُ، كَمَا غَرَّبَ عُمَرُ ﴿ صَبِيغًا.
- الرَّابِعُ: السَّجْنُ، كَمَا سَجَنُوا الحَلَّاجَ (١) قَبلَ قَتلِهِ سِنِينَ عَدَدًا.

<sup>(</sup>۱) «الآداب الشرعية» (٣/ ٥٧٨).

<sup>(</sup>٢) «طبقات الحنابلة» (٢/ ٤٤).

<sup>(</sup>٣) «الآداب الشرعية» (١/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٤) الحسين بن منصور بن محميٍّ، أبو عبد الله، ويقال، أبو مغيث، الفارسي البيضاوي، والبيضاءُ:

- الخَامِسُ: ذِكْرُهُم بِمَا هُم عَلَيهِ، وَإِشَاعَةُ ذَلِكَ؛ كَيْ يُحذَرُوا؛ لِئَلَّا يُغْتَرَّ بِكَلَامِهِم.

- السَّادِسُ: القِتَالُ إِذَا نَاصَبُوا المُسلِمِينَ وَخَرَجُوا عَلَيهِم، كَمَا قَاتَلَ عَلِيٍّ الخَوارِجَ، وَكَمَا فَعَلَ غَيرُهُ مِن خُلَفاءِ السُّنَّةِ.

- السَّابعُ: القَتلُ إِن لَم يَرجِعُوا مَعَ الاستِتَابَةِ، وَهُوَ قَد أَظهَرَ بِدعَتَهُ.

قَالَ شَيخُ الإسلامِ وَعَلِللهُ: «وَتَجِبُ عُقُوبَةُ كُلِّ مَن انتَسَبَ إلَيهِم -يَعنِي: أَهْلَ الأَهْوَاءِ عُمُومًا-، أَوْ: ذَبَّ عَنهُم، أَوْ أَثْنَىٰ عَلَيهِم، أَوْ عَظَّمَ كُتُبَهُم، أَوْ عُرِفَ الأَهْوَاءِ عُمُومًا-، أَوْ: ذَبَّ عَنهُم، أَوْ أَثْنَىٰ عَلَيهِم، أَوْ أَخَذَ يَعتَذِرُ لَهُم؛ بِأَنَّ أَوْ عُرِفَ الكَلامَ فِيهِم، أَوْ أَخَذَ يَعتَذِرُ لَهُم؛ بِأَنَّ هَذَا الكَلامَ لَا يَعرِي مَا هُوَ؟ أَوْ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ صَنَّفَ هَذَا الكِتَابَ؟ ... وَأَمثَالُ هَذِهِ المَعَاذِير، التِي لَا يَقولُهَا إِلَّا جَاهِلٌ، أَوْ مُنَافِقٌ.

بَلْ تَجِبُ عُقُوبَةُ كُلِّ مَنْ عَرَفَ حَالَهُمْ وَلَمْ يُعَاوِنْ عَلَىٰ الْقِيَامِ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ الْقِيَامَ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ الْقِيَامَ عَلَىٰ هَوُلَا عُلَىٰ الْقِيَامَ عَلَىٰ هَوُلَا ءِ مِنْ أَعْظَمِ الْوَاجِبَاتِ؛ لِأَنَّهُمْ أَفْسَدُوا الْعُقُولَ وَالْأَدْيَانَ عَلَىٰ الْقِيَامَ عَلَىٰ هَوُلَا هَوْلَا وَالْأَمْرَاءِ، وَهُمْ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا خَلْقٍ مِنْ الْمَشَايِخِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْمُلُوكِ وَالْأُمْرَاءِ، وَهُمْ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا

مدينة ببلاد فارس، وكان جدُّه محميٌّ مجوسيًّا، وأخبار الحلاج كثيرة والناس مختلفون فيه، وأكثرهم علىٰ أنه زنديق هالكُ، وقد كانت له بداية جيدة وتأله وتصوف، ثم انسلخ من الدين وتعلم السحر، وأراهم المخاريق، أباح العلماء دمه، فقتل سنة ٢٠٩هـ. [«طبقات الصوفية» (ص٣٠٧)، و«سير أعلام النبلاء» (٢/ ٣١٣)، و«ميزان الاعتدال» (٢/ ٣٠٦)، و«لسان الميزان» (٢/ ٣٥٩)].

وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ»(١).

وقال رَحْلَللهُ: «والدَّاعِي إلَىٰ الْبِدَعِ مُسْتَحِقُّ للعُقُوبَةِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ، وَعُقُوبَتُهُ تَكُونُ تَارَةً بِالْقَتْلِ، وَتَارَةً بِمَا دُونَهُ، وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ الْعُقُوبَةَ الْعُقُوبَةَ الْعُقُوبَةُ الْعُقُوبَةُ الْعُقُوبَةُ الْعُقُوبَةُ الْعُقُوبَةُ الْعُقُوبَةُ الْعُقُوبَةُ الْعُقُوبَةُ اللهُ بِدْعَتِهِ وَالتَّحْذِيرِ مِنْهَا؛ فَإِنَّ هَذَا مِنْ جُمْلَةِ الْأُمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِي عَنِ المُنْكَرِ الَّذِي أَمَرَ اللهُ بِهِ وَرَسُولُهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وَقَالَ نَحْلُللهُ: «مَنْ كَانَ مُظْهِرًا لِبِدْعَةٍ تُخَالِفُ الكِتَابَ وَالسُّنَّةَ مِن بِدَعِ الاعتِقَادَاتِ وَالعِبَادَاتِ، فَإِنَّهُ مُستَحِقُّ لِلعُقُوبَةِ، وَمِنْ عُقُوبَتِهِ أَنْ يُحْرَمَ الزَّكَاةَ حَتَّىٰ يَتُوبَ» (٣).

وَقَالَ الشَّاطِيِيُّ نَحَمْلِللهُ: «إِنَّ فِرقَةَ النَّجَاةِ -وَهُمْ أَهْلُ السُّنَةِ - مَأْمُورُونَ بِعَدَاوَةِ أَهْلِ البِدَعِ، وَالتَّشْرِيدِ بِهِم، وَالتَّنكِيلِ بِمَن انحَاشَ إِلَىٰ جِهَتِهِم بِالقَتلِ فَمَا دُونَهُ، وَقَدْ حَذَّرَ العُلَمَاءُ مِنْ مُصَاحَبَتِهِم وَمُجَالسَتِهِم، وَذَلِكَ مَظِنَّةُ إِلقَاءِ العَدَاوَةِ وَالبَغضَاءِ.

لَكنَّ الدَّرْكَ فِيهَا عَلَىٰ مَنْ تَسَبَّبَ فِي الخُرُوجِ عَنِ الجَمَاعَةِ بِمَا أَحْدَثَهُ مِنَ البَّعَادِي مُطلَقًا، كَيفَ وَنَحْنُ مَأْمُورُونَ مِنَ اتِّبَاعِ غَيرِ سَبِيلِ المُؤمِنِينَ، لَا عَلَىٰ التَّعَادِي مُطلَقًا، كَيفَ وَنَحْنُ مَأْمُورُونَ

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوي» (۲/ ۱۳۲).

<sup>(</sup>۲) «مجموع الفتاوي» (۳٥/ ۱٤).

<sup>(</sup>٣) «مجموع الفتاوي» (٢٨/ ٥٧٠).

بِمُعَادَاتِهِم، وَهُمْ مَأْمُورُونَ بِمُوَالَاتِنَا وَالرُّجُوعِ إِلَىٰ الجَمَاعَةِ ؟!»(١).

- التَّامِنُ: الحُكمُ بِكُفْرِ مَنْ دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَىٰ كُفرِهِ، كَمَا إِذَا كَانَتِ البِدعَةُ صَرِيحَةً فِي الكُفرِ، كَالبَاطِنيَّةِ؛ فَيَنبَنِي عَلَىٰ صَرِيحَةً فِي الكُفرِ، كَالإِبَاحِيَّةِ، والقَائِلينَ بِالحُلُولِ؛ كَالبَاطِنيَّةِ؛ فَيَنبَنِي عَلَىٰ ذَلِكَ:

- الوجهُ التَّاسِعُ: وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَرثُهُم وَرَثَتُهُم مِنَ المُسلِمِينَ، وَلَا يَرثُونَ أَنَّهُ لَا يَرثُهُم وَرَثَتُهُم مِنَ المُسلِمِينَ، وَلَا يُرثُونَ فِي مَقَابِرِ أَحَدًا مِنهُم، وَلَا يُعَسَّلُونَ إِذَا مَاتُوا، ولا يُصلَّىٰ عَلَيهِم، وَلَا يُدفَنُونَ فِي مَقَابِرِ المُسلِمِينَ، مَا لَم يَكُن مُسْتَسِرًا؛ فَإِنَّ المُسْتَسِرَّ يُحكَمُ لَهُ بِحُكمِ الظَّاهِرِ، وَوَرَثَتُهُ أَلَمُسلِمِينَ، مَا لَم يَكُن مُسْتَسِرًا؛ فَإِنَّ المُسْتَسِرَّ يُحكَمُ لَهُ بِحُكمِ الظَّاهِرِ، وَوَرَثَتُهُ أَعرَفُ بِهِ بِالنِّسبَةِ إِلَىٰ المِيرَاثِ.

- الوَجهُ العاشرُ: الأمرُ بألَّا يُنَاكَحُوا، وَهُوَ مِن نَاحِيَةِ الهِجرَانِ، وَعَدَمِ المُوَاصَلَةِ.

- الوَجهُ الحَادِيَ عَشَرَ: تَجرِيحُهُم عَلَىٰ الجُملَةِ، فَلا تُقبَلُ شَهَادَتُهُم وَلا رِوَايَتُهُم، وَلا يَكُونُون وَالِينَ وَلا قُضَاةً، وَلا يُنصَّبُونَ فِي مَناصِبِ العَدَالَةِ مِن إِمَامَةٍ أَو خَطَابَةٍ، إِلّا أَنَّهُ قَد ثَبَتَ عَن جُملَةٍ مِنَ السَّلَفِ روَايَةُ جَمَاعَةٍ مِنهُم، وَاختَلَفُوا فِي الصَّلَاةِ خَلفَهُم مِن بَابِ الأَدَبِ لِيَرجِعُوا عَمَّا هُم عَلَيهِ.

قَالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميَّةَ: «وَلَا يَجُوزُ تَكفِيرُ المُسلِمِ بِذَنبٍ فَعَلَهُ، وَلَا بِخَطَأٍ أَخطأً فِيهِ؛ كَالمَسَائِلِ الَّتِي تَنَازَعَ فِيهَا أَهلُ القِبلَةِ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ قَالَ:

<sup>(1)</sup> «الاعتصام» (۱/ ۲۰۸).

﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتَهِكَدِهِ وَكُنُبِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتَهِكَدِهِ وَكُنُبُهِ وَرُسُلِهِ وَكُلُهُ اللَّهِ عَمْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَك رَبَّنَا وَرُسُلِهِ وَكَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَك رَبَّنَا وَرُسُلِهِ وَكَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَك رَبَّنَا وَرُسُلِهِ وَكُلُهُ وَلِيَتُكَ ٱلْمُصِيرُ ﴾ [البقرة: ٢٨٥]. وقد ثَبَتَ في «الصَّحِيحِ» أَنَّ الله تَعَالَىٰ أَجَابَ هَذَا الدُّعَاءَ وَغَفَرَ لِلمُؤمِنِينَ خَطَأَهُم (١).

وَالخَوارِجُ الْمَارِقُونَ الَّذِينَ أَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْ بِقِتَالِهِم، قَاتَلَهُم أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌ أَحَدُ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، وَاتَّفَقَ عَلَىٰ قِتَالِهِم أَئِمَّةُ الدِّينِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعَدَهُم، وَلَم يُكَفِّرهُم عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالبٍ وسَعدُ بنُ أَبِي وَقَاصٍ والتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعَدَهُم، وَلَم يُكَفِّرهُم عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالبٍ وسَعدُ بنُ أَبِي وَقَاصٍ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعَدَهُم، وَلَم يُكَفِّرهُم عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالبٍ وسَعدُ بنُ أَبِي وَقَاصٍ وَغَيرُهُما مِنَ الصَّحَابَةِ، بَل جَعَلُوهُم مُسلِمِينَ مَعَ قِتَالِهِم، وَلَم يُقَاتِلهُم عَلِيٌّ حَتَّىٰ سَفَكُوا الدَّمَ الحَرَامَ، وأَعَارُوا عَلَىٰ أَمْوَالِ المُسلِمِينَ، فَقَاتَلَهُم لِدَفعِ خَتَىٰ سَفَكُوا الدَّمَ الحَرَامَ، وأَعَارُوا عَلَىٰ أَمْوَالِ المُسلِمِينَ، فَقَاتَلَهُم لِدَفعِ ظُلُوهِمْ وَبَغيهِم لَا لِأَنَّهُم كُفَّارٌ، وَلِهَذَا لَم يَسْبِ حَرِيمَهُم وَلَمْ يَغْنَمْ أَمُوالَهُم.

وَإِذَا كَانَ هَوُ لَاءِ الَّذِينَ ثَبَتَ ضَلَالُهُم بِالنَّصِّ وَالإِجمَاعِ لَم يُكَفَّرُوا مَعَ أَمرِ الله وَرَسُولِهِ عَلَيْ بِقِتَالِهِم، فَكَيفَ بِالطَّوَائِفِ المُختَلِفِينَ الَّذِينَ اشتَبَهَ عَلَيهِمُ الْحَقُّ فِي مَسَائِلَ غَلِطَ فِيهَا مَنْ هُو أَعلَمُ مِنْهُم؟ فَلَا يَحِلُّ لِإحدَىٰ هَذِهِ الطَّوَائِفِ أَن تُكَفِّرَ الأُخرَىٰ، وَلَا تَستَحِلَّ دَمَهَا وَمَالَهَا، وَإِن كَانَت فِيهَا بِدعَةُ الطَّوَائِفِ أَن تُكفِّرَ الأُخرَىٰ، وَلَا تَستَحِلَّ دَمَهَا وَمَالَهَا، وَإِن كَانَت فِيهَا بِدعَةُ مُؤلَاءِ مُحَقَّقَةٌ، فَكَيفَ إِذَا كَانَت المُكفِّرَةُ لَهَا مُبتَدِعَةً أَيضًا؟ وَقَد تَكُونُ بِدعَةُ هَوُلاءِ أَغلَظَ، وَالغَالِبُ أَنَّهُم جَمِيعًا جُهَّالٌ بِحَقَائِقِ مَا يَختَلفُونَ فِيهِ.

وَالْأَصِلُ أَنَّ دِمَاءَ المُسلِمِينَ وَأَمَوَالَهُم وَأَعرَاضَهُم مُحَرَّمَةٌ مِن بَعضِهِم

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان أنه الله الله الله علله علم يكلُّف إلَّا ما يُطاق (١٢٦).

عَلَىٰ بَعضٍ، لَا تَحِلُّ إِلَّا بِإِذِنِ اللهِ وَرَسُولِهِ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَمَّا خَطَبَهُم فِي حَجَّةِ الوداع: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَليكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا»(۱).

وَقَالَ عَلَيْ: «كُلُّ المُسْلِمِ عَلَىٰ الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُهُ وعِرْضُهُ (٢)(٢).

- الثَّانِي عَشَرَ: تَركُ عِيَادَةِ مَرضَاهُم، وَهُوَ مِن بَابِ الزَّجِرِ والعُقُوبَةِ.
  - الثَّالثَ عَشَرَ: تَركُ شُهُودِ جَنَائِزِهِم كَذَلِكَ.

وَقَد ذَكَرَ ابنُ عُمرَ عِينَ أَنَّ النَّبِيَ عَيْقِ قَالَ: «الْقَدَرِيَّةُ مَجُوسُ هَذِهِ الأُمَّةِ، إِنْ مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُم» (٤).

(١) أخرجه البخاري في المغازي، باب: حجة الوداع (٤١٤١)، عن ابن عمر عليسته ، ومسلم في القسامة، باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال (١٦٧٩)، عن أبي بكرة الله المعادية المعا

(٤) أخرجه أبو داود في «سننه» في كتاب السُّنَّة، باب في القدر (٢٩١)، عن أبي حازم عن ابن عمر، وحسَّنه الألباني في [صحيح سنن أبي داود (٢٩١)]. وأخرجه الحاكم في «مستدركه» في كتاب الإيمان (١/ ١٥٩)، وقال: هذا حديثٌ صحيحٌ علىٰ شرط الشيخين إن صحَّ سماع أبي حازم من ابن عمر.

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٢٤٩٤) عن أبي حازم عن نافع عن ابن عمر، وفي إسناده زكريا بن منظور، وثقة أحمد بن صالح وغيره، وضعَّفه جماعة. وهو عند الطبراني في «الأوسط» أيضًا (٢٠٥) عن أنس بن عياض عن حميد الطويل، تفرد به عن أنس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب البر والصلة، باب: تحريم ظلم المسلم وخذله، عن أبي هريرة المراجعة المسلم وخذله، عن أبي هريرة المراجعة المر

<sup>(</sup>٣) «قاعدة أهل السنة والجماعة» لشيخ الإسلام (ص٩، ١٠).

الرَّابِعَ عَشَرَ: الضَّربُ كَمَا ضَرَبَ عُمَرُ اللهِ صَبِيغًا.

وَهَذِه القَوَاعِدُ فِي مُعَامَلَةِ أَهلِ البِدَع مُستَقَاةٌ مِن نُصُوصِ الشَّرِعِ الأَغَرِّ كِتَابًا وسُنَّةً، ومِن هَدي الصَّحَابَةِ المُكَرَّمِينَ، لِحِيَاطَةِ المُجتَمَعِ المُسلِمِ فِي عَقِيدَتِهِ وَشَرِيعَتِهِ مِن تَطرُّقِ عَوَامِل النَّخْرِ فِيهِ، وَهِي أَشَدُّ فَتكًا وأَقُوى أَثَرًا مِنَ العَوَامِلِ النَّخْرِ فِيهِ، وَهِي أَشَدُّ فَتكًا وأَقُوى أَثَرًا مِنَ العَوَامِلِ النَّالِمُواجَهَتِهَا، وتُعَبَّأُ القُوى لِمُقَاوَمَتِهَا.

وَقد صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ اللَّيْتِ وَصْفِ الخَوَارِجِ الأَمْرُ بِقِتَالِهِمْ، وَبَيَّنَ النَّبِيُّ وَمَنْ الرَّمِيَّةِ (١)، فَبَيَّنَ النَّبِيُّ وَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ (١)، فَبَيَّنَ النَّبِيُّ وَاللَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ حَالَ هَوُلَاءِ، مَعَ أَنَّهُ وَصَفَ مِنْ عِبَادَاتِهِمْ شَيْئًا عَظِيمًا، وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّهُم يَرُوقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

وَالنَّبِيُّ مُلْكُلِّكُ أَخْبَرَ أَنَّهُ لَوْ أَدْرَكَهُمْ لَقَتَلَهُمْ قَتْلَ عَادٍ (``، وَرَغَّبَ مُلْكِئْكُ فِي قَتْلِهِمْ وَقِتَالِهِمْ؛ لِإِنَّنَّهُمْ أَحْدَثُوا فِي دِينِ اللهِ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - مَا أَحْدَثُوهُ.

وفيه هارون بن موسى الفروي، وصححه الألباني [السلسلة الصحيحة (٢٧٤٨)]، وعند اللالكائي في «شرح الاعتقاد»، عدة أسانيد (١١٥٠، ١١٥١، ١١٥٢) وغيرها. وعند ابن أبي عاصم في «السنة» (٣٢٨)، وهو حديث حسنٌ بشواهده، وعند الآجري في «الشريعة» (ص ١٩٠).

وحسَّنه الألباني في [صحيح سنن ابن ماجه (١/ ٢٢)] دون جملة التسليم عليهم، وهي: «وَإِنْ لَقِيتُمُوهُمْ فَلا تُسَلِّمُوا عَلَيهِمْ».

(١) أخرجه البخاري (٣٣٤٤)، ومسلم (٩٠٠).

(٢) التخريج السابق نفسه.

\_

وَعَلَىٰ هَذَا المَسْلَكِ الَّذِي حَذَّرَنَا النَّبِيُّ وَلَيْكُ فِيهِ مِن أَهْلِ البِدَعِ، وَأَمَرَنَا وَعَلَي وَلَيْكُ فِيهِ مِن أَهْلِ البِدَعِ، وَأَمَرَنَا وَعَلَيْ بِسُلُوكِهِ، سَارَ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدُونَ المَهْدِيُّونَ.

فَقَدْ رَوَىٰ أَبُو القَاسِمِ بِسَنَدِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ قَالَ: «إِنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ يُقَالُ لَهُ صَبِيعُ بْنُ عِسْلِ قَدِمَ المَدِينَةَ، وَكَانَتْ عِنْدَهُ كُتُبٌ، فَجَعَلَ يَسْأَلُ عَنْ مُتَشَابِهِ القُرْآنِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ عَلَى، فَبَعَثَ إِلَيْهِ وَقَدْ أَعَدَّ لَهُ عَرَاجِينَ النَّخْلِ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ جَلَسَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا عَبْدُ اللهِ النَّخْلِ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ جَلَسَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا عَبْدُ اللهِ صَبِيغٌ، قَالَ عُمرُ: وَأَنَا عَبْدُ اللهِ عُمَرُ، ثُمَّ أَهْوَىٰ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ يَضْرِبُهُ بِتِلْكَ صَبِيغٌ، قَالَ عُمْرُ، ثُمَّ أَهْوَىٰ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ يَضْرِبُهُ بِتِلْكَ اللهِ الْعَرَاجِينِ، فَمَا زَالَ يَضْرِبُهُ حَتَّىٰ شَجَّهُ؛ فَجَعَلَ الدَّمُ يَسِيلُ عَلَىٰ وَجْهِهِ، فَقَالَ: كَسُبِكُ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، فَقَدْ وَاللهِ ذَهَبَ الَّذِي كُنْتُ أَجِدُ فِي رَأْسِي»(۱).

فِي المُجْتَمَعِ المُسْلِمِ الَّذِي يَلْتَزِمُ مِنْهَاجَ النَّبُوَّةِ، وَيَلْزَمُ مَنْهَجَ السَّلَفِ الصَّالِحِينَ، وَيَتَّبِعُ الكِتَابَ وَالسُّنَّةَ بِفَهْمِ الصَّحَابَةِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ، تَكُونُ الحَصَانَةُ قَائِمَةً.

<sup>(</sup>١) أخرجه اللالكائي (٤/ ٦٣٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه اللالكائي (٤/ ٦٣٦).

الحَصَانَةُ قَائِمَةٌ لِلْمُتَّبِعِينَ، فَإِنَّ عُمَرَ ﴿ الْبِدَعِينَ مَا اعْتَرَفَ صَبِيغٌ بِمَا اعْتَرَفَ بِهِ وَهِي قِصَّةٌ طَوِيلَةٌ - تَجِدُهَا عِنْدَ ابْنِ وَضَّاحٍ فِي «البِدَعِ»، وَكَذَلِكَ تَجِدُ أَطْرَافَهَا عِنْدَ الآجُرِّيِّ فِي الشَّرِيعَةِ، وَكَذَلِكَ عِنْدَ اللَّالَكَائِيِّ وَغَيْرِ هَوُلاءِ مِنَ العُلَمَاءِ الَّذِينَ دَوَّنُوا الآجُرِّيِّ فِي الشَّرِيعَةِ، وَكَذَلِكَ عِنْدَ اللَّالَكَائِيِّ وَغَيْرِ هَوُلاءِ مِنَ العُلَمَاءِ الَّذِينَ دَوَّنُوا العَقِيدَةَ الصَّحِيحَةَ أَثَرًا وَحَدِيثًا - أَمَرَ بِسَجْنِهِ، ثُمَّ تَذَكَّرَ فَقَالَ: عَلَيَّ بِهِ، فَلَمَّا جَاءَ ضَرَبَهُ مُتَّىٰ شَجَّهُ، قَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، قَدْ ضَرَبَهُ حَتَّىٰ شَجَّهُ، قَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، قَدْ فَمَرَبَهُ مُتَى الَّذِي أَجِدُ، فَإِنْ كُنْتَ قَاتِلِي فَاقْتُلْنِي قَتْلًا جَمِيلًا، وَإِلَّا فَقَدْ ذَهَبَ وَاللهِ ذَهَبَ عَنِي الَّذِي أَجِدُ، فَإِنْ كُنْتَ قَاتِلِي فَاقْتُلْنِي قَتْلًا جَمِيلًا، وَإِلَّا فَقَدْ ذَهَبَ عَنِي مَا أَجِدُ، فَتَرَكَهُ وَكَتَبَ إِلَىٰ أَمِيرِ البَصْرَةِ، أَلَّا يَجْلِسَنَّ إِلَيْهِ أَحَدُ.

وَتَأَمَّلْ فِي وَصْفِ الحَالِ بَعْدُ، يَقُولُ: رَأَيْتُ صَبِيغَ بْنَ عِسْلِ بِالبَصْرَةِ كَأَنَّهُ بَعِيرٌ أَجْرَبُ، يَجِيءُ إِلَىٰ الحِلَقِ فَكُلَّمَا جَلَسَ إِلَىٰ حَلْقَةٍ؛ قَامُوا وَتَرَكُوهُ، فَإِنْ جَلَسَ إِلَىٰ حَلْقَةٍ؛ قَامُوا وَتَرَكُوهُ، فَإِنْ جَلَسَ إِلَىٰ قَوْمٍ لَا يَعْرِفُونَهُ نَادَاهُمْ أَهْلُ الحَلْقَةِ الأُخْرَىٰ: عَزْمَةُ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ، أَوْ: عَزْمَةَ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ - عَلَىٰ التَّرْغِيبِ أَو التَّحذِيرِ نَصْبًا - فَيَقُومُونَ عَنْهُ وَيَتْرُكُونهُ.

فَانظُوْ إِلَىٰ فِعْلِ هَذَا الخَلِيفَةِ الرَّاشِدِ ﴿ وَالَّذِي صَنَعَ.

وَيَأْتِي خَلِيفَةٌ رَاشِدٌ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ هِ ، يَذَهَبُ ابْنُ عَبَّاسٍ هِنَفَ - بِإِذَنِهِ - مِنْ أَجْلِ أَنْ يُنَاقِشَ الخَوَارِجَ، وَالَّذِينَ لَم يَرْجِعُوا مِنهُم حَارَبَهُم عَلِيٌّ - بِإِذَنِهِ - مِنْ أَجْلِ أَنْ يُنَاقِشَ الخُوَارِجَ، وَالَّذِينَ لَم يَرْجِعُوا مِنهُم حَارَبَهُم عَلِيٌّ هَا فَوَقَتَلَهُم، بَعْدَ أَنْ أُقِيمَتِ الحُجَّةُ عَلَيْهِمْ فِي مُنَاظَرَةِ ابْنِ عَبَّاسِ هِنَاسُ .

وَكَانَ ﴿ يَقُولُ: «سَيَأْتِي قَوْمٌ يُجَادِلُونَكُمْ فَخُذُوهُمْ بِالسُّنَنِ، فَإِنَّ أَصْحَابَ السُّينَ أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللهِ »(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه اللالكائي (١/ ١٢٣).

سَلَكَ هَذَا المَسْلَكَ الصَّحَابَةُ -رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ-، وَالتَّابِعُونَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ مِنْ أَئِمَّةِ أَهْلِ الإِسْلَامِ وَعُلَمَاءِ الأُمَّةِ.

قَالَ اللَّالَكَائِيُّ (١) وَهَلَاللهُ: «سِيَاقُ مَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ فِي النَّهْي عَنْ مُنَاظَرَةِ أَهْلِ البِدَعِ وَجِدَالِهِمْ وَالمُكَالَمَةِ مَعَهُمْ، وَالاسْتِمَاعِ إِلَىٰ أَقْوَالِهِمْ المُحْدَثَةِ، وَآرَائِهِمُ الخَبِيثَةِ».

ثُمَّ ذَكَرَ أَحَادِيثَ وَآثَارًا مِمَّا يُوضِّحُ هَذَا الأَصْلَ العَظِيمَ، فَمِنْ ذَلِكَ مَا رُوِيَ عُنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّ نَجْدَةَ الحَرُورِيَّ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا، فَجَعَلَ لَا يَسْمَعُ مِنْهُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَقَعَ فِي قَلْبِهِ مِنْهُ شَيءٌ»(١).

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتَ قَوْمًا يَتَنَاجَونَ فِي دِينِهِمْ بِشَيءٍ دُونَ العَامَّةِ، فَاعْلَمْ أَنَّهُمْ عَلَىٰ تَأْسِيس ضَلَالَةٍ» (٢٠).

وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَيْسَ لِصَاحِبِ البِدْعَةِ غِيبَةٌ» (١٠).

وَقَالَ ابِنُ عَوْنٍ: «مَنْ يُجَالِسُ أَهْلَ البِدَعِ أَشَدُّ عَلَيْنَا مِنْ أَهْلِ البِدَعِ»(°).

وَقَدْ حَذَّرَ عُلَمَاءُ أَهْلِ السُّنَّةِ مِنَ الاغْتِرَارِ وَالانْخِدَاعِ بِمَا عَلَيْهِ أَهْلُ الأَهْوَاءِ

<sup>(</sup>۱) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (١/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه اللالكائي (١/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه اللالكائي (١/ ١٣٥)، وأحمد في «الزهد» (ص٤٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه اللالكائي (١/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٥) «الإبانة» (٢/ ٣٧٤).

وَالبِدَعِ؛ مِنْ تَحْرِيرِ ضَلَالِهِمْ، وَتَصْنِيفِ مُفْتَرَيَاتِهِمْ، وَكَثْرَةِ كُتُبِهِمْ.

فَقَالَ البَرْبَهَارِيُّ كَعْلِللهُ: «وَاعْلَمْ -رَحِمَكَ اللهُ- أَنَّ العِلْمَ لَيْسَ بِكَثْرَةِ الرِّوَايَةِ وَالكُتُبِ، إِنَّمَا العَالِمُ مَنِ اتَّبَعَ العِلْمَ وَالسُّنَنَ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلَ العِلْمِ وَالكُتُب، وَمَنْ خَالَفَ الكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، فَهُوَ صَاحِبُ بِدْعَةٍ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرَ العِلْم وَالكُتُب، وَمَنْ خَالَفَ الكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، فَهُوَ صَاحِبُ بِدْعَةٍ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرَ العِلْم وَالكُتُب، (۱).

## وَهَوُّ لَاءِ هُمْ عُلَمَاءُ السُّوءِ، أَصْحَابُ الطَّمَعِ وَالبِدَعِ.

قَالَ البَرْبَهَارِيُّ رَحَالِللهُ: «وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ تَجِئْ بِدْعَةٌ قَطُّ إِلَّا مِنَ الهَمَجِ الرَّعَاعِ أَتْبَاعِ كُلِّ نَاعِقٍ، يَمِيلُونَ مَعَ كُلِّ رِيحٍ، فَمَنْ كَانَ هَكَذَا؛ فَلَا دِينَ لَهُ، قَالَ الرَّعَاعِ أَتْبَاعِ كُلِّ نَاعِقٍ، يَمِيلُونَ مَعَ كُلِّ رِيحٍ، فَمَنْ كَانَ هَكَذَا؛ فَلَا دِينَ لَهُ، قَالَ اللهُ –تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ –: ﴿ فَمَا ٱخْتَلَفُواۤ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلُمُ بَغْيَا ابْيَنَهُمْ أَلُعِلُمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ اللّهُ الْعَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ اللّهُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ بَ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ﴾ [البقرة: ٢١٣]، وَهُمْ عُلَمَاءُ السُّوءِ، أَصْحَابُ الطَّمَع وَالبِدَع » (٢).

وَقَالَ الصَّابُونِيُّ رَحِمْ لِللهُ: «وَلَا يَغُرَّنَّ إِخْوَانِي -حَفِظَهُمُ اللهُ- كَثْرَةُ أَهْلِ البِدَعِ، وَوُفُورُ عَدَدِهِمْ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَمَارَاتِ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ؛ إِذِ الرَّسُولُ البِدَعِ، وَوُفُورُ عَدَدِهِمْ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَمَارَاتِ اقْتِرَابِهَا: أَنْ يَقِلَّ العِلْمُ، المُصْطَفَىٰ وَلَيْتَهُ قَالَ: «إِنَّ مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ وَاقْتِرَابِهَا: أَنْ يَقِلَّ العِلْمُ،

<sup>(</sup>۱) «شرح السنة» (ص٩٦).

<sup>(</sup>۲) «شرح السنة» (ص٩٥).

وَيَكْثُرَ الجَهْلُ»(١)، وَالعِلْمُ هُوَ السُّنَّةُ، وَالجَهْلُ هُوَ البِدْعَةُ»(١).

وَقَدْ ذَكَرَ العَلَّامَةُ ابْنُ القَيِّم رَحَمْ لَللهُ فِي «الكَافِية الشَّافِية»، عَهْدَهُ مَعَ رَبِّهِ وَعَلْلًا فِي حَرْبِهِ البِدَعَ وَأَهْلَهَا، وَقَدْ وَفَّىٰ رَجِمْ لَللهُ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللهَ، تَقَبَّلَ اللهُ مِنْهُ.

قَالَ رَجِمْ لَاللَّهُ:

فَوَحَـقِّ نِعْمَـتِكَ الَّتِـي أَوْلَيْتَنِـي وَكَتَبْتَ فِي قَلْبِي مُـتَابَعَةَ الْهُـدَى وَنَشَلْتَنِي مِنْ حُبِّ أَصْحَابِ الْهَوَى وَجَعَلْتَ شِرْبِي الْمَنْهَلَ الْعَذْبَ الَّذِي وَعَصَمْتَني مِنْ شِرْبِ سِفْلِ الْمَاءِ تَحْـ وَحَفِظْتُنى ممَّا ابْتَلَيتَ بِهِ الألَّىٰ نَـبَذُوا كِـتَابَكَ مِـنْ وَرَاءِ ظُهُـورهم وَأَرَيْتَنِي الْبِدَعَ المُضِلَّةَ كَيْفَ يُلْ شَــيْطَانُهُ فَــيَظَلُّ يَنْقُــشُهَا لَــهُ نَقْشَ المُشَبِّهِ صُـورَةً بدِهَانِ فَيَظُنُّهَا المَغْرُورُ حَقًّا وَهْي فِي التَّ

وَجَعَلْتَ قَلْبِي وَاعِيَ الْقُرْآنِ فَقَرَأْتُ فِيهِ أَسْطُرَ الْإِيْمَانِ بِحَبَائِلِ مِنْ مُحْكَم الْفُرْقَانِ هُـوَ رَأْسُ مَـاءِ الـوَارِدِ الظُّمْـآنِ حت نَجَاسَةِ الآرَاءِ وَالْأَذْهَانِ حَكَمُ وا عَلَيكِ بشِرْعَةِ البُهْ تَانِ وَتَمَسَّكُوا بِزَخَارِفِ الْهَـذَيَانِ قِيهًا مُزَخْرَفَةً إلَى الإنسان تَحْقِيقِ مِثْلُ الآلِ فِي الْقِيعَانِ

ثُمَّ ذَكَرَ الإِمَامُ ابْنُ القَيِّمِ لَحَمْ آللهُ المُقْسَمَ عَلَيْهِ، وَهُوَ جِهَادُهُ أَهْلَ البِدَعِ بِكُلِّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٨١)، ومسلم (٦٨٠٨)، من رواية أنس ﴿ ﴿٣٠٨)

<sup>(</sup>٢) «عقيدة السلف». ط. العاصمة (ص٢١٦).

سَبِيل، وَدَحْضُ شُبَهِهِمْ بِقَذَائِفِ الحُجَجِ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَقَالَ رَحَمْ لَللهُ:

وَلأَخْعَلَىنَ قِتَالَهُمْ دَيْدَانِي وَلأَخْعَلَىنَ أَدِيْمَهُمْ مِلِكِسَانِي وَلأَفْرِينَ أَدِيْمَهُمْ بِلِسَانِي ضُعَفَاءِ خَلْقِكَ مِنْهُمُ بِبَيَانِ ضُعَفَاءِ خَلْقِكَ مِنْهُمُ بِبَيَانِ حَتَّىٰ يُقَالُ: أَبَعْدَ عَبَّادَانِ حَتَّىٰ يُقَالُ: أَبَعْدَ عَبَّادَانِ رَجْمَ الْمَرِيدِ بِثَاقِبِ الشَّهْبَانِ وَكَمْ الْمَريدِ بِثَاقِبِ الشَّهْبَانِ وَلاَّحْصَرَنَّهُمُ بِكُلِّ مَكَانِ وَلاَّحْصَرَنَّهُمُ بِكُلِّ مَكَانِ فِي يَوْمِ نَصْرِكَ أَعْظَمَ الْقُرْبَانِ فِي يَوْمِ نَصْرِكَ أَعْظَمَ الْقُرْبَانِ لَيْسَتْ تَفِرُ إِذَا التَقَيٰ الزَّحْفَانِ مَعَقُولِ بِالإِحْسَانِ مَعَقُولِ وَالْمنقولِ بِالإِحْسَانِ أَوْلَىٰ بِحُكْمِ العَقْلِ وَالبُرْهَانِ وَكِيتَابَهُ وَشَرَائِعَ الإِيمَانِ وَكِيتَابَهُ وَشَرَائِعَ الإِيمَانِ وَكِيتَابَهُ وَشَرَائِعَ الإِيمَانِ وَكِيتَابَهُ وَشَرَائِعَ الإِيمَانِ أَوْلَىٰ بِحُكْمِ الْعَقْلِ وَالبُرْهَانِ وَكِيتَابَهُ وَشَرَائِعَ الإِيمَانِ وَكِيتَابَهُ وَشَرَائِعَ الإِيمَانِ أَوْلَىٰ مَنْ أَوْلُ لَمْ يُشَافًا فَالْأَمْرُ لِلرَّحْمَنِ (١) وَكِيمَانِ أَوْلَىٰ مَنْ مَنْ أَوْلُولُ مَنْ الْأَمْرُ لِلرَّحْمَنِ (١) وَكِيمَانِ وَكِيتَابَهُ وَشَرَائِعَ الإِيمَانِ وَكِيتَابَهُ وَشَرِيعَ الإِيمَانِ وَكِيمَانِ مَنْ الْأَمْرُ لِلرَّحْمَنِ (١) وَكِيمَانِ وَلَائُونُ مَنْ وَلَائُونُ وَلَائُونُ الْمَانُ لِلرَّائِةُ وَقَالِ مَا الْمَائِولِ الرَّائِقِ اللَّهُ وَمُنَانِ وَكَالِمُ مَنْ الْمَائِلُونُ مَانِ وَلَائِمَ مَنْ الْمُعْرُلُ لِلرَّانِ وَلَائِمُ وَلَائُونُ مَنْ الْمَائِلُونَ مَانِ الْمُؤْلِلُونُ مَا الْقُولُ الْمُؤْلِ لِلْمَانِ الْمُعْمُلِيمَانِ الْمُؤْلِقُولُ الْمَنْ لِلْوَالْمَانِ الْمُؤْلِقُولُ مِنْ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِي الْمِنْ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤُ

عَنْ أَيَّوبَ قَالَ: قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: «لَا تُجَالِسُوا أَهْلَ الأَهْوَاءِ، وَلَا تُجَادِلُوهُمْ؛ فَإِنِّي لَا آمَنُ مِنْ أَنْ يَغْمِسُوكُمْ فِي ضَلَالَتِهِمْ، أَوْ يَلْبِسُوا عَلَيْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ،

<sup>(</sup>١) «الكافية الشافية»، للإمام ابن القيم (ص١٨٥). ط. ابن الجوزي.

قَالَ أَيُّوبُ: وَكَانَ وَاللهِ مِنَ الفُقَهَاءِ ذَوِي الأَلْبَابِ»(١).

قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ رَحَمْ اللّهُ: «وَمِنَ السُّنَّةِ هِجْرَانُ أَهْلِ البِدَعِ، وَمُبَايَنَتُهُمْ، وَتَرْكُ الجِدَالِ وَالخُصُومَاتِ فِي الدِّينِ، وَتَرْكُ النَّظَرِ فِي كُتُبِ المُبْتَدِعَةِ، وَالإِصْغَاءِ إِلَىٰ كَلَامِهِمْ، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ فِي الدِّينِ بِدْعَةٌ».

قَالَ ابْنُ عُتَيْمِينَ كَخَلِللهُ: «وَالمُرَادُ بِهِجْرَانِ أَهْلِ البِدَعِ: الابْتِعَادُ عَنْهُمْ وَتَرْكُ مَحَبَّتِهِمْ، وَمُوَالَا تِهِمْ، وَالسَّلَامِ عَلَيْهِمْ، وَزِيَارَتِهِمْ، وَعِيَادَتِهِمْ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.

وَهِجْرَانُ أَهْلِ البِدَعِ وَاجِبٌ، وَمِنْ هَجْرِ أَهْلِ البِدَعِ: تَرْكُ النَّظَرِ فِي كُتُبِهِمْ خَوْفًا مِنَ الفِتْنَةِ بِهَا أَوْ تَرْوِيجِهَا بَيْنَ النَّاسِ، فَالاَبْتِعَادُ عَنْ مَوَاطِنِ الضَّلَالِ وَاجِبٌ.

لَكِنْ إِنْ كَانَ الغَرَضُ مِنَ النَّظَرِ فِي كُتُبِهِمْ مَعْرِفَةَ بِدْعَتِهِمْ لِلرَّدِّ عَلَيْهَا فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ، لِمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنَ العَقِيدَةِ الصَّحِيحَةِ مَا يَتَحَصَّنُ بِهِ، وَكَانَ قَادِرًا عَلَىٰ لِذَلِكَ، لِمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنَ العَقِيدَةِ الصَّحِيحَةِ مَا يَتَحَصَّنُ بِهِ، وَكَانَ قَادِرًا عَلَىٰ الرَّدِّ عَلَيْهِمْ، بَلْ رُبَّمَا كَانَ وَاجِبًا؛ لِأَنَّ رَدَّ البِدْعَةِ وَاجِبٌ، وَمَا لَا يَتِمُّ الوَاجِبُ الرَّدِّ عَلَيْهِمْ، بَلْ رُبَّمَا كَانَ وَاجِبًا؛ لِأَنَّ رَدَّ البِدْعَةِ وَاجِبٌ، وَمَا لَا يَتِمُّ الوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُو وَاجِبٌ الْمَا اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الله

وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ -رَحِمَهُمَا اللهُ-: «وَسَمِعْتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ يَأْمُرَانِ بِهِجْرَانِ أَهْلِ الزَّيْغِ وَالبِدَعِ، وَيُغَلِّظَانِ فِي ذَلِكَ أَشَدَّ التَّغْلِيظِ، وَيُنْكِرَانِ وَضْعَ

<sup>(</sup>۱) «البدع والنهي عنها» لابن وضاح (ص٤٦)، والدارمي (٣٩١)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (٩٩).

<sup>(</sup>٢) «شرح ابن عثيمين على لمعة الاعتقاد» لابن قدامة (ص١٠٠).

الكُتُبِ بِرَأْيٍ فِي غَيْرِ آثَارٍ، وَيَنْهَيَانِ عَنْ مُجَالَسَةِ أَهْلِ الكَلَامِ، وَالنَّظَرِ فِي كُتُبِ الكُتُكِ بِرَأْيٍ فِي غَيْرِ آثَارٍ، وَيَنْهَيَانِ عَنْ مُجَالَسَةِ أَهْلِ الكَلَامِ، وَالنَّظَرِ فِي كُتُبِ المُتَكَلِّمِينَ، وَيَقُولَانِ: لَا يُفْلِحُ صَاحِبُ كَلَامِ أَبَدًا»(١).

قَالَ الْبَغُويِيُّ بَعْدَ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَلَىٰ النَّا عَلَىٰ أَنَّ هِجْرَانَ أَهْلِ الْبَدَعِ عَلَىٰ التَّأْبِيدِ ... وَقَدْ مَضَتِ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَأَتْبَاعُهُمْ، هِجْرَانَ أَهْلِ البِدَعِ عَلَىٰ التَّأْبِيدِ ... وَقَدْ مَضَتِ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَأَتْبَاعُهُمْ، وَعُلَمَاءُ السِّنَةِ عَلَىٰ هَذَا مُجْمِعُونَ مُتَّفِقُونَ عَلَىٰ مُعَادَاةِ أَهْلِ البِدْعَةِ وَمُهَاجَرَتِهِمْ» (٢).

وَقَالَ رَحِمْلَسُهُ: «قَدْ أَخْبَرَ النَّبِيُّ عَنِ افْتِرَاقِ هَذِهِ الأُمَّةِ، وَظُهُورِ الأَهْوَاءِ وَاللَّبَعُ فَعَلَىٰ وَاللَّبَعُ فَعَلَىٰ وَاللَّبَعُ فَعَلَىٰ وَاللَّبَعُ فَعَلَىٰ وَاللَّبَعُ فَعَلَىٰ وَاللَّهُ وَسُنَّةً أَصْحَابِهِ عَيْفَهُ، فَعَلَىٰ المَرْءِ المُسْلِمِ إِذَا رَأَىٰ رَجُلًا يَتَعَاطَىٰ شَيْئًا مِنَ الأَهْوَاءِ وَاللِدَعِ مُعْتَقِدًا، أَوْ يَتَهَاوَنُ بِشَيءٍ مِنَ السُّنَنِ أَنْ يَهْجُرَهُ، وَيَتَبَرَّأَ مِنْهُ، وَيَتُرُكَهُ حَيًّا وَمَيِّتًا، فَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيهُ، وَلَا يُجِيبُهُ إِذَا ابْتَدَأَ، إِلَىٰ أَنْ يَتْرُكُ بِدْعَتَهُ، وَيُرَاجِعَ الحَقَ.

وَالنَّهْيُ عَنِ الهِجْرَانِ فَوْقَ الثَّلَاثِ، فِيمَا يَقَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنَ التَّقْصِيرِ فِي حُقُوقِ الطَّهْرَةِ، دُونَ مَا كَانَ ذَلِكَ فِي حَقِّ الدِّينِ، فَإِنَّ هِجْرَةَ أَهْلِ فِي حُقُوقِ الصُّحْبَةِ وَالعِشْرَةِ، دُونَ مَا كَانَ ذَلِكَ فِي حَقِّ الدِّينِ، فَإِنَّ هِجْرَةَ أَهْلِ الأَهْوَاءِ وَالبِدَع دَائِمَةٌ إِلَىٰ أَنْ يَتُوبُوا»(").

وَقَالَ الخَطَّابِيُّ رَحَالِللهُ بَعْدَ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: «فِيهِ مِنَ العِلْمِ أَنَّ

<sup>(</sup>۱) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي (١/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٢) «شرح السنة» للبغوي (١/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) «شرح السنة» للبغوي (١/ ٢٢٤).

تَحْرِيمَ الهَجْرِ بَيْنَ المُسْلِمَينِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ، إِنَّمَا هُوَ فِيمَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا مِنْ قَبَلِ عَتْبٍ، وَمَوْجِدَةٍ، أَوْ لِتَقْصِيرٍ يَقَعُ فِي حُقُوقِ العِشْرَةِ وَنَحْوِهَا، دُونَ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ فِي حَقْو العِشْرَةِ وَالبِدْعَةِ دَائِمَةٌ عَلَىٰ مَرِّ مِنْ ذَلِكَ فِي حَقِّ الدِّينِ، فَإِنَّ هِجْرَةَ أَهْلِ الأَهْوَاءِ وَالبِدْعَةِ دَائِمَةٌ عَلَىٰ مَرِّ الأَوْقَاتِ وَالبَّدْعَةِ دَائِمَةٌ عَلَىٰ مَرِ الأَوْقَاتِ وَالأَزْمَانِ، مَا لَمْ تَظْهَرْ مِنْهُمُ التَّوْبَةُ وَالرُّجُوعُ إِلَىٰ الحَقِّ...، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يُحْرَجُ المَرْءُ بِتَرْكِ رَدِّ سَلَامٍ أَهْلِ الأَهْوَاءِ وَالبِدَعِ» (١).

وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ رَحَمْلَاللهُ: «وَمَنْ عَرَفَ هَذِهِ الشَّرِيعَةَ المُطَهَّرَةَ حَقَّ مَعْرِفَتِهَا، عَلِمَ أَنَّ مُجَالَسَةَ أَهْلِ البِدَعِ المُضِلَّةِ فِيهَا مِنَ المَهْسَدَةِ أَضْعَافُ أَضْعَافِ مَا فِي عَلِمَ أَنَّ مُجَالَسَةِ مَنْ يَعْصِي اللهَ بِفِعْلِ شَيءٍ مِنَ المُحَرَّمَاتِ، وَلَاسِيَّمَا لِمَنْ كَانَ غَيْرَ مُجَالَسَةِ مَنْ يَعْصِي الله بِفِعْلِ شَيءٍ مِنَ المُحَرَّمَاتِ، وَلَاسِيَّمَا لِمَنْ كَانَ غَيْرَ رَاسِخِ القَدَمِ فِي عِلْمِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؛ فَإِنَّهُ رُبَّمَا يَنْفُقُ عَلَيْهِ مِنْ كَذِبَاتِهِمْ وَهَذَيَانِهِمْ مَا هُو مِنَ البُطْلَانِ بِأَوْضَحِ مَكَانٍ، فَيَنْقَدِحُ فِي قَلْبِهِ مَا يَصْعُبُ وَهَذَيَانِهِمْ مَا هُو مِنَ البُطْلَانِ بِأَوْضَحِ مَكَانٍ، فَيَنْقَدِحُ فِي قَلْبِهِ مَا يَصْعُبُ عِلَاجُهُ، وَيَعْشُرُ دَفْعُهُ، فَيَعْمَلُ بِذَلِكَ مُدَّةَ عُمْرِهِ، وَيَلْقَىٰ الله بِهِ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ مِنَ البُطِل، وَأَنْكَرِ المُنْكَرِ» (٢).

وَقَدْ ذَكَرَ البَرْبَهَارِيُّ وَحَلَّلَهُ سَبِيلَ النَّجَاةِ مِنَ البِدَعِ وَأَهْلِهَا، وَطَرِيقَ التَّوَقِّي مِنْهَا، فَقَالَ: «فَانْظُرْ -رَحِمَكَ اللهُ- كُلَّ مَنْ سَمِعْتَ كَلَامَهُ مِنْ أَهْلِ زَمَانِكَ مِنْهَا، فَقَالَ: «فَانْظُرْ -رَحِمَكَ اللهُ- كُلَّ مَنْ سَمِعْتَ كَلَامَهُ مِنْ أَهْلِ زَمَانِكَ خَاصَّةً، فَلَا تَعْجَلَنَ، وَلَا تَدْخُلَنَّ فِي شَيءٍ مِنْهُ حَتَّىٰ تَسْأَلَ وَتَنْظُرَ: هَلْ تَكَلَّمَ بِهِ خَاصَّةً، فَلَا تَعْجَلَنَ، وَلَا تَدْخُلَنَّ فِي شَيءٍ مِنْهُ حَتَّىٰ تَسْأَلَ وَتَنْظُرَ: هَلْ تَكَلَّمَ بِهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَوْ أَحَدٌ مِنَ العُلَمَاءِ، فَإِنْ وَجَدْتَ فِيهِ أَثَرًا عَنْهُمْ

<sup>(</sup>١) «معالم السنن» للبغوي مع «مختصر سنن أبي داود» (٧/٥).

<sup>(</sup>۲) «فتح القدير» (۲/ ١٦٠).

فَتَمَسَّكْ بِهِ، وَلَا تُجَاوِزْهُ لِشَيءٍ، وَلَا تَخْتَرْ عَلَيْهِ شَيْئًا فَتَسْقُطَ فِي النَّارِ»(١).

قَالَ الفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ: «لَا تَجْلِسْ مَعَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ؛ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْكَ اللَّعْنَةُ.

وَقَالَ: مَنْ أَحَبَّ صَاحِبَ بِدْعَةٍ؛ أَحْبَطَ اللهُ عَمَلَهُ، وَأَخْرَجَ نُورَ الإِسْلَامِ مِنْ قَلْبِهِ.

وَقَالَ: مَنْ جَلَسَ مَعَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ فِي طَرِيقٍ؛ فَجُزْ فِي طَرِيقٍ غَيْرِهِ»(٢).

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِيْفَ قَالَ: لَا تُجَالِسْ أَهْلَ الأَهْوَاءِ؛ فَإِنَّ مُجَالَسَتَهُمْ مُمْرِضَةٌ لِلْقُلُوبِ»(").

أَهُلُ السُّنَّةِ يَحذَرُونَ وَيُحَذِّرُونَ مِن أَهلِ الأَهوَاءِ وَالبِدَعِ، الَّذِينَ يُخَالِفُونَ السُّنَّة، وَيُجَانِبُونَ مِنهَاجَ النُّبُوَّةِ.

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَن أَحدَثَ فِي أَمرِنَا هَذَا مَا لَيسَ مِنهُ، فَهُوَ رَدُّ" (٤٠).

وَقَالَ عَلَيْهِ : «مَن عَمِلَ عَمَلًا لَيسَ عَلَيهِ أَمرُنَا، فَهُوَ رَدُّ».

<sup>(</sup>۱) «شرح السنة» (ص۲۰).

<sup>(</sup>۲) «شرح السنة» (ص۱۲۸).

<sup>(</sup>٣)«الشريعة» للآجري (١/ ٤٥٢).



وَقَالَ ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ للهِ، وَأَبغضَ للهِ، وَأَعطَىٰ للهِ، وَمَنعَ للهِ، فَقَدِ استَكْمَلَ الإِيمَانَ»(١).

وَقَالَ ﷺ: «مَا مِن نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللهُ فِي أُمَّةٍ قَبلِي، إِلَّا كَانَ لَهُ مِن أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصحَابٌ، يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ، وَيَقتَدُونَ بِأُمرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَحْلُفُ مِن بَعدِهِم وَأَصحَابٌ، يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ، وَيَقتَدُونَ بِأَمرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَحْلُفُ مِن بَعدِهِم خُلُوفٌ، يَقُولُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، فَمَن جَاهَدَهُم بِيَدِهِ خُلُوفٌ، يَقُولُونَ مَا لَا يُؤمَرُونَ، فَمَن جَاهَدَهُم بِيَدِهِ فَهُو مُؤمِنٌ، وَمَن جَاهَدَهُم بِقَلبِهِ فَهُو مُؤمِنٌ، وَمَن جَاهَدَهُم بِقَلبِهِ فَهُو مُؤمِنٌ، وَلَيسَ مِن وَرَاءِ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرِدَكٍ» (٢).

وَعَن عَلِيٍّ عَلِيً عَلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: «سَيَخرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَومٌ أَحدَاثُ الأَسنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحلَامِ، يَقُولُونَ مِن خَيرِ قَولِ البَرِيَّةِ، يَقرَءُونَ القُرآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُم، يَمرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمرقُ السَّهمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُم فَاقتُلُوهُم، فَإِنَّ فِي قَتلِهِم أَجرًا لِمَن قَتَلَهُم عِندَ اللهِ يَومَ القِيامَةِ» "أ.

وَهَذَا وَصفُ الخَوَارِجِ، قَاتَلَهُم أَصحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَعَ أَمِيرِ المُؤمِنِينَ عَلِيٍّ مَعَ أَمِيرِ المُؤمِنِينَ عَلِيٍّ مَا النَّهْرَوَانِ.

<sup>(</sup>١) أخرج أبو داود (٤٦٨١) من حديث أبي أمامة فلي وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٩٦٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٥٠) من رواية ابن مسعود ﷺ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٦١١)، ومسلم (٢٠٦٦).

وَلِأَجلِ النُّصُوصِ المُتَقَدِّمَةِ وَغَيرِهَا حَذَّرَ أَئِمَّةُ السَّلَفِ مِنَ البِدَعِ وَالمُّبَتَدِعَةِ، وَامتَلَأَت كُتْبُهُم وَمُصَنَّفَاتُهُم بِالرَّدِّ عَلَىٰ البِدَعِ وَأَهلِهَا، وَالتَّحذِيرِ مِن ذَلِكَ.

رَوَىٰ مُسلِمٌ فِي «صَحِيحِه» (٨)، عَن يَحيَىٰ بنِ يَعْمَرَ أَنَّهُ قَالَ لِعَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لِعَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ هُونَ القُر آنَ، وَيَتَقَفَّرُونَ العِلمَ (١)، عُمَر هُونَ القُر آنَ، وَيَتَقَفَّرُونَ العِلمَ (١)، وَذَكَرَ مِن شَأْنِهِم، وَأَنَّهُم يَزعُمُونَ أَنَّهُ لَا قَدَرَ، وَأَنَّ الأَمرَ أُنُفُّ.

قَالَ ابنُ عُمَرَ: إِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخبِرْهُم أَنِّي بَرِيءٌ مِنهُم، وَأَنَّهُم بُرَآءُ مِنهًى، وَأَنَّهُم بُرَآءُ مِنِّي، وَالَّذِي يَحلِفُ بِهِ عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، لَو أَنَّ لِأَحَدِهِم مِثلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فَأَنفَقَهُ، مَا قَبِلَ اللهُ مِنهُ حَتَّىٰ يُؤمِنَ بِالقَدَرِ».

فَهَذَا مَوقِفُهُ عَلَى مِن أَهلِ البِدَعِ، وَتِلكَ مُجَانَبَتُهُ إِيَّاهُم، وَهَذِهِ رِسَالَتُهُ إِلَيْهِم: «إِنِّي بَرِيءٌ مِنكُم، وَأَنتُم بُرَآءُ مِنِّي».

وَعَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ فَيْ قَالَ: «إِيَّاكُم وَأَصحَابَ الرَّأيِ؛ فَإِنَّهُم أَعدَاءُ السُّنَّةِ، أَعيَتْهُمُ الأَحَادِيثُ أَن يَحفَظُوهَا، فَقَالُوا بِالرَّأيِ؛ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا» (٢٠).

وَرَوَىٰ اللَّالَكَائِيُّ وَغَيرُهُ، عَن أَبِي قِلَابَةَ رَحِمُلِللَّهُ، قَالَ: «مَا ابتَدَعَ قَومٌ بِدعَةً إِلَّا استَحَلُّوا السَّيفَ»(٣).

<sup>(</sup>١) يتقفُّرون العلم: يطلبونه ويتتبعونه، وقيل معناه: يجمعونه.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (٢/ ١٣٥)، واللالكائي (١/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (٢٤٧)، والدارمي (١٠٠).



وَعَن عَبدِ الرَّحَمَٰنِ بنِ مَهدِيٍّ، قَالَ: «دَخَلتُ عَلَىٰ مَالِكٍ، وَعِندَهُ رَجُلٌ يَسأَلُهُ عَنِ القُرآنِ، فَقَالَ: لَعَلَّكَ مِن أَصحَابِ عَمرِو بنِ عُبَيدٍ، لَعَنَ اللهُ عَمْرًا؛ فَإِنَّهُ ابتَدَعَ هَذِهِ البِدعَةَ مِنَ الكَلَام...»(١).

وَقَالَ: «إِيَّاكُم وَأُصحَابَ الرَّأيِ؛ فَإِنَّهُم أَعدَاءُ السُّنَّةِ»(٢).

وَعَن سُفيَانَ الثَّورِيِّ وَخِلَلْهُ، قَالَ: «البِدعَةُ أَحَبُّ إِلَىٰ إِبلِيسَ مِنَ المَعصِيةِ، المَعصِية يُتابُ مِنهَا، وَالبِدعَةُ لَا يُتَابُ مِنهَا» (٣).

وَقَد وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِيْ: «إِنَّ اللهَ حَجَبَ التَّوبَةَ عَن كُلِّ صَاحِبِ بِدعَةٍ، حَتَىٰ يَدَعَ بِدعَتَهُ» (١٠).

وَعَن قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ: فِيمَا يَروِيهِ عَنهُ سُفيَانُ الثَّورِيُّ: «يَا أَحوَلُ، إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا ابتَدَعَ بِدعَةً، يَنبَغِي لَهَا أَن تُذكَرَ حَتَّىٰ تُحْذَرَ»(٥٠).

يَعنِي: إِذَا ابتَدَعَ أَحَدٌ بِدعَةً، فَعَلَىٰ أَهلِ السُّنَّةِ أَن يَذكُرُوهَا، وَأَن يُشَهِّرُوا بِهَا، وَأَن يُحَذِّرُوا النَّاسَ مِنهَا.

وَقَالَ عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزِيزِ رَحِمْلَاللهِ: «إِذَا رَأَيتَ قَومًا يَتَنَاجَونَ فِي دِينِهِم

<sup>(</sup>۱) «مناقب مالك» للزواوي (ص٤٧).

<sup>(</sup>۲) «مناقب مالك» (ص٤٨).

<sup>(</sup>٣) اللالكائي (٢٣٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٤٢٠٢)، من حديث أنس بن مالك رفي المعجم الأوسط» (٤٠٥).

<sup>(</sup>٥) اللالكائي (٢٥٦).

بِشَيءٍ دُونَ العَامَّةِ، فَاعلَم أَنَّهُم عَلَىٰ تَأْسِيسِ ضَلَالَةٍ»(١).

وَقَالَ عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ هِيَسَفُ : «مَا فَرِحتُ بِشَيءٍ مِنَ الإِسلَامِ أَشَدَّ فَرَحًا بِأَنَّ قَلبِي لَم يَدخُلُهُ شَيءٌ مِن هَذِهِ الأَهوَاءِ»(٢).

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ عَلَيْهُ، قَالَ: «يَجِيءُ قَومٌ يَترُكُونَ مِنَ السُّنَّةِ مِثلَ هَذِهِ -يَعنِي: مَفْصِلَ الإصبَعِ- فَإِن تَرَكتُمُوهُم جَاءُوا بِالطَّامَّةِ الكُبرَىٰ»(٣).

يَأْتُونَ بِالبِدَعِ تَبدُو صَغِيرَةً، يَنْجُمُ نَاجِمُهَا كَمَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيطَانِ، وَتَتَقَبَّلُهَا القُلُوبُ، وَتَتَقَبَّلُهَا القُلُوبُ، وَتَتَقَبَّلُهَا القُلُوبُ، حَتَى تَتَمَكَّنَ مِنهَا فَتَرْفُضَ السُّنَّة، وَتُغَيِّرَ مَعَالِمَ الشَّرِيعَةِ، وَتَقَعُ النَّوَائِبُ العِظَامُ.

## وَهَذَا مِثَالٌ وَاقِعٌ:

تَجِدُ الرَّجُلَ يُخَاطِبُ المَلَايِينَ فِي مَشَارِقِ الأَرضِ وَمَغَارِبِهَا، يَمدَحُ سَيِّد قُطب، وَيُثْنِي عَلَىٰ كِتَابِهِ: «فِي ظِلَال القُرآن».

وَهَذَا تَروِيجٌ عَظِيمٌ لِلبِدَعِ الغِلَاظِ الَّتِي انطَوَىٰ عَلَيهَا «الظِّلَال»، وَجَاءَ بِهَا «سَيِّدٌ» فِيهِ، وَالَّذِينَ يَدخُلُونَ «الظِّلَال» لَا يَخرُجُونَ مِنهُ سَالِمِينَ، إِلَّا أَن يَكُونَ الدَّاخِلُ بَاحِثًا مُنَقِّبًا مَعَهُ قَوَاعِدُ أَهلِ السُّنَّةِ، وَأُصُولُ مِنهَاجِ النُّبُوَّةِ، وَهَيهَاتَ، أَينَ هِي قَوَاعِدُ أَهلِ السُّنَّةِ، وَأَينَ هِي أُصُولُ مِنهَاجِ النُّبُوَّةِ مِنَ الَّذِينَ وَهَيهَاتَ، أَينَ هِي قَوَاعِدُ أَهلِ السُّنَّةِ، وَأَينَ هِي أُصُولُ مِنهَاجِ النُّبُوَّةِ مِنَ الَّذِينَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص٤٨)، واللالكائي (١/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) اللالكائي (٢٢٧).

<sup>(</sup>٣) اللالكائي (١٢٢).

يَتَطَفَّلُونَ عَلَىٰ العِلمِ، وَيَنتَسِبُونَ إِلَيهِ، وَلَيسُوا مِن أَهلِهِ؟! أَينَ هِيَ؟! دُونَهَا خَرْطُ القَتَادِ!

وَالَّذِينَ يُوَجِّهُونَ النَّاسَ إِلَىٰ «الظِّلَال»، وَصَاحِبِهِ، يَفتَحُونَ أَعيُنَ النَّاسِ عَلَىٰ مَهَالِكَ، كَالمُسَارَعَةِ فِي تَكفِيرِ المُسلِمِينَ بِلَا مُوجِبٍ، وَتَكفِيرِ المُجتَمَعَاتِ عَامَّةً، مِمَّا يُؤَدِّي إِلَىٰ حَمل السَّيفِ عَلَىٰ المُسلِمِينَ، وَإِرَاقَةِ الدِّمَاءِ.

قَالَ سَيِّدٌ فِي «الطِّلَال» (٢/ ٥٠ ١): «لَقَدِ استَدَارَ الزَّمَانُ كَهَيئَتِهِ يَومَ جَاءَ هَذَا الدِّينُ إِلَىٰ البَشَرِيَّةُ وَعَادَتِ البَشَرِيَّةُ إِلَىٰ مِثْلِ المَوْقِفِ الَّذِي كَانَت فِيهِ يَومَ هَذَا الدِّينُ إِلَىٰ البَشَرِيَّةِ وَعَادَتِ البَشَرِيَّةُ إِلَىٰ مِثْلِ المَوْقِفِ الَّذِي كَانَت فِيهِ يَومَ تَنَزَّلَ هَذَا القُرآنُ علَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ وَيُومَ جَاءَهَا الإسْلَامُ مَبْنِيًّا عَلَىٰ قَاعِدَتِه الكُبْرَىٰ: (شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهَ)...

لَقَدِ استَدَارَ الزَّمَانُ كَهَيْتَتِهِ يَومَ جَاءَ هَذَا الدِّينُ إِلَىٰ البَشَرِيَّةِ بِـ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَقَدِ ارتَدَّتِ البَشَرِيَّةُ إِلَىٰ عِبَادَةِ العِبَادِ، وَإِلَىٰ جَوْرِ الأَديَانِ، وَنَكَصَت عَن اللهُ، فَقَدِ ارتَدَّتِ البَشَرِيَّةُ إِلَىٰ عِبَادَةِ العِبَادِ، وَإِلَىٰ جَوْرِ الأَديَانِ، وَنكَصَت عَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَإِنْ ظَلَّ فَرِيقٌ مِنهَا يُرَدِّدُ عَلَىٰ المَآذِنِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، دُونَ أَن يَعنِيَ هَذَا المَدلُولَ وَهُوَ يُرَدِّدُهَا...

البَشَرِيَّةُ بِجُملَتِهَا؛ بِمَا فِيهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ يُرَدِّدُونَ عَلَىٰ المَآذِنِ فِي مَشَارِقِ الأَرضِ وَمَغَارِبِهَا كَلِمَاتِ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) بِلَا مَدلُولٍ وَلَا وَاقِعٍ... وَهَوُّلَاءِ أَثْقَلُ إِثْمًا وَأَشَدُّ عَذَابًا يَومَ القِيَامَةِ؛ لِأَنَّهُمُ ارتَدُّوا إِلَىٰ عِبَادَةِ العِبَادِ –بَعدَمَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الهُدَىٰ –، وَمِن بَعدِ أَن كَانُوا فِي دِينِ اللهِ». اهـ

وَيَقُولُ سَيِّدٌ فِي «الظِّلَال» (٣/ ١٨١٦) عِندَ تَفسِيرِ قَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَوْحَيْنَاۤ

إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَأَجْعَلُواْ بُيُوتَكُمُ قِبَلَةً وَأَقِيمُواْ اللهُ وَكُمِّ اللهُ وَالْحَبَلُواَ اللهُ وَالْحَبَلُواَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

يَقُولُ: «وَتِلكَ هِيَ التَّعبِئَةُ الرُّوحِيَّةُ إِلَىٰ جِوَارِ التَّعبِئَةِ النِّظَامِيَّةِ، وَهُمَا مَعًا ضَرُورِيَّتَانِ لِلأَفرَادِ وَالجَمَاعَاتِ، وَبِخَاصَّةٍ قُبيل المَعَارِكِ وَالمَشَقَّاتِ...

وَهَذِهِ التَّجِرِبَةُ الَّتِي يَعرِضُهَا اللهُ عَلَىٰ العُصبَةِ المُؤمِنَةِ لِيَكُونَ لَهَا فِيهَا أُسوَةٌ، لَيسَت خَاصَّةً بِبَنِي إِسرَائِيلَ، فَهِيَ تَجرِبَةٌ إِيمَانِيَّةٌ خَالِصَةٌ.

وَقَد يَجِدُ المُؤمِنُونَ أَنفُسَهُم ذَاتَ يَوم مُطَارَدِينَ فِي المُجتَمَعِ الجَاهِلِيِّ، وَقَد عَمَّتِ الفِتنَةُ وَتَجَبَّرَ الطَّاغُوتُ، وَفَسَدَ النَّاسُ، وَأَنتَنَتِ البِيئَةُ -وَكَذَلِكَ كَانَ الحَالُ عَلَىٰ عَهِدِ فِرعَونَ فِي هَذِهِ الفَترَةِ - وَهُنَا يُرشِدُهُمُ اللهُ إِلَىٰ أُمُورٍ:

\* اعتِزَالُ الجَاهِلِيَّةِ بِتَنْهَا وَفَسَادِهَا وَشَرِّهَا -مَا أَمكَنَ فِي ذَلِكَ-، وَتَجَمُّعُ العُصبَةِ المُؤمِنَةِ الخَيِّرَةِ النَّظِيفَةِ عَلَىٰ نَفسِهَا، لِتُطَهِّرَهَا وَتُزَكِّيهَا، وَتُدَرِّبَهَا وَتُنَظِّمَهَا، حَتَّىٰ يَأْتِى وَعَدُ اللهِ لَهَا.

\* اعتِزَالُ مَعَابِدِ الجَاهِلِيَّةِ، وَاتِّخَاذُ بُيُوتِ العُصبَةِ المُسلِمَةِ مَسَاجِدَ، تُحِسُّ فِيهَا بِالانعِزَالِ عَنِ المُجتَمَعِ الجَاهِلِيِّ، وَتُزَاوِلُ فِيهَا عِبَادَتَهَا لِرَبِّهَا عَلَىٰ نَهجٍ صَحِيح، وَتُزَاوِلُ بِالعِبَادَةِ الطَّهُورِ».

وَفِي «الظِّلَال» مَوَاضِعُ كَثِيرَةٌ فِي «التَّكفِيرِ»، وَ«المُفَاصَلَةِ»، وَ«العُزلَةِ الشُّعُورِيَّةِ»، وَ«الحَاكِمِيَّةِ»، وَخيرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ الشُّعُورِيَّةِ»، وَ«الحَاكِمِيَّةِ»، وَغيرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ دَعوَةٌ صَرِيحَةٌ لِلتَّكفِيرِ وَالخُرُوجِ، وَالمُتَكلِّمُونَ الدَّاعُونَ إِلَىٰ «الظِّلَال»،



المُوَجِّهُونَ النَّاسَ إِلَيهِ يَدَّعُونَ أَنَّهُم سَلَفِيُّونَ!! وَيَزعُمُونَ أَنَّهُم مِن أَهلِ المُوَجِّهُونَ النَّاسَ إِلَيهِ يَدَّعُونَ أَنَّهُم مِن أَهلِ الحَدِيثِ!!

أَيُّ حَدِيثٍ؟!!

هَل أَهلُ الحَدِيثِ عَلَىٰ هَذَا النَّحوِ؟!

أَهُلُ الْحَدِيثِ هُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ عَلَيْ وَيَتَمَسَّكُونَ بِمَا كَانَ عَلَيهِ أَصحَابُ الرَّسُولِ عَلَى، وَهُم بُرَآءُ مِنَ البِدَعِ وَأَهْلِهَا، وَأَمَّا الَّذِينَ يُزَيِّنُونَ لِلنَّاسِ البَاطِلَ، وَيَقُولُونَ: «الظِّلَال» كِتَابٌ أَدَبِيُّ، فَهُم غَاشُّونَ لِلأُمَّةِ؛ لِأَنَّ أَكثَرَ النَّاسِ البَاطِلَ، وَيَقُهُمُونَهَا، وَهُم بَعِيدُونَ عَن لُغَةِ الكِتَابِ العَزِيزِ، وَلُغَةِ يَستَسهِلُونَ لُغَتَهُ وَيَفْهَمُونَهَا، وَهُم بَعِيدُونَ عَن لُغَةِ الكِتَابِ العَزِيزِ، وَلُغَةِ الحِلمِ، لَا يَستَطيعُونَ الصَّبرَ عَلَىٰ النَّظُرِ فِي تَفَاسِيرِ السَّلَفِ الصَّبرَ عَلَىٰ النَّظُرِ فِي تَفَاسِيرِ السَّلَفِ الصَّالِحِينَ، وَكُتُبِ أَهُلُ العِلمِ الصَّحِيحَةِ.

وَ «الظِّلَالُ» كُتِبَ بِلُغَةِ العَصرِ، بِلُغَةٍ سَهلَةٍ قَرِيبَةٍ، وَفِيهَا مَا فِيهَا مِن تَعبِيرَاتٍ أَدَبِيَّةٍ، وَأَسَالِيبَ طَلِيَّةٍ، وَكُلُّ هَذَا يَخدَعُ وَيَغُرُّ، فَيَتَلَصَّصُ الظَّلَالُ شَيئًا فَشَيئًا إِلَىٰ قُلُوبٍ غَضَّةٍ طَرِيَّةٍ، فَمَا تَلبَثُ أَن تَخرُجَ عَلَىٰ الأُمَّةِ بِأَسيَافِهَا، كَمَا هُوَ مُشَاهَدُ مَنظُورٌ، وَإِلَىٰ اللهِ المُشتكَىٰ!

وَمِنَ الخِدَاعِ وَالغِشِّ، وَالتَّدلِيسِ وَالتَّضلِيلِ أَن يَقُولَ قَائِلُ: «فِي الكِتَابِ أَخطَاءٌ، يَنبَغِي أَلَّا نُهْدِرَ حَسَنَاتِهِ لِأَجلِهَا»؛ وَهَذَا القَائِلُ يُحَدِّرُ مِنَ الأَخطَاءِ تَحذِيرًا مُجمَلًا، مِن غَيرِ بَيَانِ الأَخطَاءِ وَتَفصِيلِهَا، وَلِأَنَّهُ آخِذٌ (بِمَنهَجِ المُوازَنَاتِ) البَاطِل الَّذِي يَأْتِي سَردُ الأَدِلَّةِ عَلَىٰ فَسَادِهِ وَبُطلَانِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

وَفِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ التَّحذِيرُ مِن كُلِّ انحِرَافٍ وَزَيغٍ، وَفِيهِمَا الأَمرُ وَالتَّرغِيبُ وَالدَّلَالَةُ عَلَىٰ كُلِّ مَعرُوفٍ وَبِرِّ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمِمَّنَ خَلَقَنَآ أَمَّةُ اللَّهُ عَلَىٰ خَلَقَنآ أَمَّةُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَمُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ مَعرُوفٍ وَبِرِّ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمِمَّنَ خَلَقَنآ أَمَّةُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُونَ بِاللَّمِونَ بِاللَّحِقِ وَبِهِ عَدِلُونَ ﴾ [الأعراف:١٨١].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ لَوَلَا يَنْهَ لَهُمُ ٱلرَّبَانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِمِهُ ٱلْإِثْمَ وَٱكِلِهِمُ ٱلسُّحْتَ لَبِئْسَ مَاكَانُوْا يَصَنعُونَ ﴾ [المائدة: ٦٣].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قَالُواْ يَصَلِحُ قَدُ كُنُتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَنَدَأَّ أَنَنَهَ مِنَا أَن نَعَبُدَ مَا يَعُبُدُ ءَابَآ وُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِي مِّمَا تَدْعُونَاۤ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴾ [هود: ٦٢].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرِ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفَعَلُونَ ﴾ [المائدة:٧٩].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ﴿ يَتَأَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهُبَانِ لَيَأْكُمُونَ أَمُولَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْرُهُبَانِ لَيَأْكُمُونَ أَمُولَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَاللَّهِ مَا لَيْ اللَّهِ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَاللَّمِرُهُم وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَاللَّمِرَهُم مِعَذَابٍ ٱللِهِ مَا التوبة: ٣٤].

قَالَ شَيخُ الإسلامِ رَحَمْ اللهُ: «أَئِمَّةُ البِدَعِ مِن أَهلِ المَقَالَاتِ المُخَالِفَةِ لِلكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؛ فَإِنَّ بَيَانَ حَالِهِم، لِلكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؛ فَإِنَّ بَيَانَ حَالِهِم، وَتَحذِيرَ الأُمَّةِ مِنهُم وَاجِبٌ بِاتِّفَاقِ المُسلِمِينَ، حَتَّىٰ قِيلَ لِأَحمَدَ بنِ حَنبَلٍ: الرَّجُلُ يَصُومُ وَيُصَلِّي وَيَعتَكِفُ أَحَبُّ إِلَيكَ، أَو أَن يَتَكَلَّمَ فِي أَهل البِدَع؟



فَقَالَ: إِذَا صَامَ وَصَلَّىٰ وَاعتَكَفَ، فَإِنَّمَا هُوَ لِنَفْسِهِ، وَإِذَا تَكَلَّمَ فِي أَهلِ البِدَعِ فَإِنَّمَا هُوَ لِلمُسلِمِينَ؛ هَذَا أَفضَلُ.

فَبَيَّنَ أَنَّ نَفَعَ هَذَا عَامٌ لِلمُسلِمِينَ فِي دِينِهِم مِن جِنسِ الجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدِينِهِ وَمِنهَاجِهِ وَشِرعَتِهِ، وَدَفع بَغْي هَوُّلَاءِ وَعُدوَانِهِم اللهِ؛ إِذْ تَطهِيرُ سَبِيلِ اللهِ وَدِينِهِ وَمِنهَاجِهِ وَشِرعَتِهِ، وَدَفع بَغْي هَوُّلَاءِ وَعُدوَانِهِم عَلَىٰ ذَلِكَ: وَاجِبٌ عَلَىٰ الكِفَايَةِ بِاتِّفَاقِ المُسلِمِينَ، وَلُولَا مَنْ يُقِيمُهُ اللهُ لِدَفعِ عَلَىٰ ذَلِكَ: وَاجِبٌ عَلَىٰ الكِفَايَةِ بِاتِّفَاقِ المُسلِمِينَ، وَلُولَا مَنْ يُقِيمُهُ اللهُ لِدَفعِ ضَرَرِ هَوُّلَاءِ وَلَا مَنْ يُقِيمُهُ اللهُ لِمَادُهُ أَعظَم مِن فَسَادِ استِيلَاءِ العَدُوِّ مِن أَهلِ ضَرَرِ هَوُّلَاء وَلَا اللهِ يَنْ المَّلُوبَ وَمَا فِيهَا مِنَ الدِّينِ إِلَّا الحَربِ؛ فَإِنَّ هَوُّلَاء إِذَا استَوْلُوا لَم يُفسِدُوا القُلُوبَ وَمَا فِيهَا مِنَ الدِّينِ إِلَّا تَبَعًا، وَأَمَّا أُولَئِكَ فَهُم يُفْسِدُونَ القُلُوبَ ابتِدَاءً.

وَأَعدَاءُ الدِّينِ نَوعَانِ: الكُفَّارُ، وَالمُنَافِقُونَ؛ وَقَد أَمَرَ اللهُ نَبِيّهُ عَلَيْهِمُ اللهُ نَبِيّهُ عَلَيْهِمُ اللهِ نَبِيهُ عَلَيْهِمُ اللهِ نَبِيهُ عَلَيْهِمُ اللهِ التوبة: ٧٧، الطَّائِفَتينِ، فِي قَولِهِ: ﴿جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَٱغَلُظُ عَلَيْهِمُ التوبة: ٧٧، والتحريم: ٩]. فِي آيتَينِ مِنَ القُرآنِ، فَإِذَا كَانَ أَقوامٌ مُنَافِقُونَ يَبتَدِعُونَ بِدَعًا تُخَالِفُ الكِتَاب، وَيَلْبِسُونَهَا عَلَىٰ النَّاسِ، وَلَم تُبيَّنْ لِلنَّاسِ، فَسَدَ أَمرُ الكِتَاب، وَبُدِّلُ الدِّينُ، كَمَا فَسَدَ دِينُ أَهلِ الكِتَابِ قَبلَنَا بِمَا وَقَعَ فِيهِ مِنَ التَّبدِيلِ الَّذِي لَم وَبُدِّلُ الدِّينُ، كَمَا فَسَدَ دِينُ أَهلِ الكِتَابِ قَبلَنَا بِمَا وَقَعَ فِيهِ مِنَ التَّبدِيلِ الَّذِي لَم يُنكَر عَلَىٰ أَهلِهِ، وَإِذَا كَانَ أَقُوامٌ لَيسُوا مُنَافِقِينَ لَكِنَّهُم سَمَّاعُونَ لِلمُنَافِقِينَ قَدِ النَّيْسَ عَلَيهِم أَمرُهُم، حَتَّىٰ ظُنُّوا قَولَهُم حَقًّا، وَهُو مُخَالِفٌ لِلكِتَابِ وَصَارُوا للبَيسَ عَليهِم أَمرُهُم، حَتَّىٰ ظُنُّوا قَولَهُم حَقًّا، وَهُو مُخَالِفٌ لِلكِتَابِ وَصَارُوا دُعَالًا إِلَىٰ بِدَعِ المُنَافِقِينَ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمْ مَا زَادُوكُمُ إِلَا لَا الدِيةَ اللهُ وَلاَؤُضَعُواْ خِللكُمُ يَبْغُونَ كُمُ الْفِئْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَمُنَّ ﴿ [لَا التوبة: ٤٤]. خَبَالًا وَلاَؤُضَعُواْ خِللَكُمُ يَبْغُونَ كُمُ الْفِئْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَمُنَّ ﴾ [التوبة: ٤٤].

فَلَابُدَّ أَيضًا مِن بَيَانِ حَالِ هَؤُلاءِ، بَلِ الفِتنَةُ بِحَالِ هَؤُلَاءِ أَعظَمُ؛ فَإِنَّ فِيهِم

إِيمَانًا يُوجِبُ مُوَالَاتَهُم، وَقَد دَخَلُوا فِي بِدَعٍ مِن بِدَعِ المُنَافِقِينَ الَّتِي تُفسِدُ الدِّينَ، فَلَا بُدَّ مِنَ التَّحذِيرِ مِن تِلكَ البِدَعِ، وَإِنِّ اقْتَضَىٰ ذَلِكَ ذِكرَهُم وَتَعيِينَهُم، الدِّينَ، فَلَا بُدَّ مِنَ التَّحذِيرِ مِن تِلكَ البِدَعَة عَن مُنَافِقٍ، لَكِن قَالُوهَا ظَانِينَ أَنَّهَا هُدًى، بَل وَلُو لَم يَكُن قَد تَلَقُوا تِلكَ البِدعَة عَن مُنَافِقٍ، لَكِن قَالُوهَا ظَانِينَ أَنَّهَا هُدًى، وَأَنَّهَا خَيرٌ، وَأَنَّهَا دِينٌ، وَلَم تَكُن كَذَلِكَ لَوجَبَ بَيَانُ حَالِهَا»(١).

وَقَالَ الإِمَامُ أَحَمَدُ كَخَلِللهُ، وَقَد سُئِلَ عَن رَجُلٍ استَمَرَّ عَلَىٰ تَركِ الوِترِ: «هَذَا رَجُلُ سُوءٍ، إِيَّاكَ أَن تَتَبعَ شَيخًا يَقتَدِي بِنَفسِهِ، وَلَا يَكُونُ لَهُ إِمَامٌ يَعْزِي إِلَيهِ مَا يَدعُوكَ إِلَيهِ، وَيَتَّصِلُ ذَلِكَ بِشَيخٍ عَن شَيخٍ إِلَىٰ الرَّسُولِ عَلَيْهِ.

اللهَ! اللهَ! اللهَ! اللهَ النَّقَةُ بِالأَشخَاصِ ضَلَالُ، وَالرُّكُونُ إِلَىٰ الآرَاءِ ابتِدَاعٌ، اللِّينُ وَالانطِبَاعُ فِي الطَّرِيقَةِ مَعَ السُّنَّةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الخُشُونَةِ وَالانقِبَاضِ مَعَ السُّنَّةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الخُشُونَةِ وَالانقِبَاضِ مَعَ اللهِ تَعَالَىٰ بِالامتِنَاعِ مِمَّا لَم يُمنَع مِنهُ، كَمَا لَا تَتَقَرَّبُ إِلَيهِ اللهِ تَعَالَىٰ بِالامتِنَاعِ مِمَّا لَم يُمنَع مِنهُ، كَمَا لَا تَتَقَرَّبُ إِلَيهِ بِعَمَل مَا لَم يَأْذَنْ فِيهِ»(۱).

وَقَالَ أَبُو صَالِحِ الفَرَّاءُ: «حَكَيتُ لِيُوسُفَ بِنِ أَسبَاطٍ عَن وَكِيعٍ شَيئًا مِن أَمرِ الفِتَنِ، فَقَالَ: ذَاكَ يُشْبِهُ أُستَاذَهُ -يَعنِي: الحَسَنَ بِنَ حَيِّ-، فَقُلتُ لِيُوسُفَ: مَا تَخَافُ أَن تَكُونَ هَذِهِ غِيبَةً؟ فَقَالَ: لِمَ يَا أَحمَقُ؟! أَنَا خَيرٌ لِهَؤُلَاءِ مِن آبَائِهِم وَأُمَّهَاتِهِم، أَنَا أَنهَىٰ النَّاسَ أَن يَعمَلُوا بِمَا أَحدَثُوا فَتَتَبِعُهُم أُوزَارُهُم، وَمَنْ

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوي» (۲۸/ ۲۳۱).

<sup>(</sup>٢) «الصواعق المرسلة» (٤/ ١٣٤٨).

أَطرَاهُم كَانَ أَضَرَّ عَلَيهِم »(١).

وَقَالَ أَبُو إِدرِيسَ الخَولَانِيُّ: «أَلَا إِنَّ أَبَا جَمِيلَةَ لَا يُؤمِنُ بِالقَدَرِ، فَلَا تُجَالِسُوهَ» (٢).

وَقَالَ إِسمَاعِيلُ بنُ عُلَيَّةَ: «قَالَ سَعيدُ بنُ جُبَيرٍ، غَيْرَ سَائِلِهِ، وَلَا ذَاكِرًا ذَا كُلَّهُ: لَا تُجَالِسُوا طَلْقًا؛ يَعنِي: لِأَنَّهُ مُرجِئٌ»(٣).

فَهَذَا مَوقِفُ أَهلِ السُّنَّةِ مِن أَهلِ البِدَعِ، وَهُوَ وَاضِحٌ لَا غُمُوضَ فِيهِ، حَازِمٌ لَا تَميِيعَ مَعَهُ، خَالِصٌ لَا مُدَاهَنَةَ فِيهِ.

\* \* \*

(۱) «السنة» لعبد الله بن أحمد (۱۸٦).

<sup>(</sup>٢) «الإبانة» لابن بطة (٢/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٣) «الإبانة» (٢/ ٠٥٤).

## وُجُوبُ التَّحذِيرِ مِنَ الكُتُبِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى البِدَعِ وَجُوبُ التَّحذِيرِ مِنَ الكُتُبِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى البِدَعِ

تَوحِيدُ مَصدرِ التَّلَقِّي، وَتَوحِيدُ مَصدرِ الفَهمِ، سَبَبُ الاتِّحَادِ وَالاجتِمَاعِ، وَالاَئْتِلَافِ وَالتَّحَابِ؛ لِأَنَّهُ يَجعَلُ الدِّينَ وَاضِحًا بَيِّنًا لَا لَبْسَ فِيهِ وَلَا غُمُوضَ، وَالاَئْتِلَافِ وَالتَّحَابِ؛ لِأَنَّهُ يَجعَلُ الدِّينَ وَاضِحًا بَيِّنًا لَا لَبْسَ فِيهِ وَلَا غُمُوضَ، وَبِدُونِ ذَلِكَ يَقَعُ الاَخْتِلَافُ وَالاَفْتِرَاقُ فِي الدِّينِ، وَتَحْدُثُ الرَّغبَةُ عَنهُ، وَالنَّقُورُ مِنهُ.

وَقَد حَذَّرَ اللهُ تَعَالَىٰ مِن طَرِيقَةِ أَهلِ الكِتَابِ فِي لَبْسِ الحَقِّ بِالبَاطِلِ، وَتَحرِيفِ الكَلِم عَن مَوَاضِعِه، فَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونُ لَأَلْسِنَتَهُم وَتَحرِيفِ الكَلِم عَن مَوَاضِعِه، فَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونُ لَأَلِسِنَتَهُم وَيَعُولُونَ هُو مِنَ عِندِ بِالْكِنَبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ اللّهِ وَمَا هُو مِنَ الْكِتَبِ وَيَقُولُونَ هُو مِنَ عِندِ اللّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران:٧٨].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَعَرُّنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا عَامَنّا بِأَفْوَهِهِمْ وَلَمْ تُؤَمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا اللَّهُ فَرَ مَنَ ٱلَّذِينَ اللَّهُ فَرَ اللَّهُ مِنَ ٱللَّذِينَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنَ ٱللَّهُ فِنَ ٱللَّهُ فِتَ اللَّهُ فَا اللَّهُ أَنْ يَطَهِرَ اللَّهُ أَنْ لَكُورَ اللَّهُ أَن يُطَهِرَ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ أَن يُطَهِرَ اللَّهُ أَن يُطَهِرَ اللَّهُ أَن يُطَهِرَ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ أَن يُطَهِرَ اللَّهُ أَن يُطَهِرَ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا الللَّهُ فَا الللَّهُ فَا اللَّهُ فَا الللْهُ فَا اللَّهُ فَا اللللْمُ اللَّهُ فَا اللَّهُ

وَطَرِيقَةُ السَّلَفِ فِي التَّعَامُلِ مَعَ كُتُبِ أَهلِ الأَهوَاءِ، وَالكُتُبِ المُشتَمِلَةِ عَلَىٰ البِدَعِ أَن يُترَكَ النَّظَرُ فِيهَا، وَأَن يُحَذَّرَ مِنهَا، مَعَ الحُكمِ بِوُجُوبِ إِتلَافِهَا.

وَاتِّبَاعُ سَبِيلِ السَّلَفِ فِي التَّعَامُلِ مَعَ كُتُبِ أَهلِ الأَهوَاءِ سَبِيلُ السَّلَامَةِ مِنَ الوَّقُوعِ فِي تَبدِيلِ الشَّرعِ، انجرَافِ القَصدِ عَن جَادَّةِ الحَقِّ، وَطَرِيقُ النَّجَاةِ مِنَ الوُقُوعِ فِي تَبدِيلِ الشَّرعِ، وَتَحرِيفِ الدِّينِ، وَمَسْخِ مَعَالِمِ المِلَّةِ؛ لِأَنَّ تَركَ تِلكَ الكُتُبِ بَينَ أَيدِي النَّاسِ مَدعَاةٌ لِبَتِّ سُمُومٍ أَهلِ الأَهوَاءِ بَينَ النَّاسِ، خَاصَّةً إِذَا كَانُوا مِمَّن يُحسِنُونَ مَدعَاةٌ لِبَتِّ سُمُومٍ أَهلِ الأَهوَاءِ بَينَ النَّاسِ، خَاصَّةً إِذَا كَانُوا مِمَّن يُحسِنُونَ مَرضَ مَا لَدَيهِم، وَيُزَيِّنُونَ البَاطِلَ بِالأَسَالِيبِ الحَسَنَةِ، وَالعِبَارَاتِ الرَّائِقَةِ.

وَالْأُصلُ فِي هَذَا البَابِ، حَدِيثُ جَابِرٍ ﴿ اللَّهُ مُرَ بِنَ الخَطَّابِ ﴿ اللَّهُ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ اللَّهُ مِن بَعضِ أَهلِ الْكِتَابِ، فَغَضِبَ، وَقَالَ: أَمْتَهُوّ كُونَ أَتَىٰ النَّبِي ﷺ بِكِتَابِ أَصَابَهُ مِن بَعضِ أَهلِ الْكِتَابِ، فَغَضِبَ، وَقَالَ: أَمْتَهُوّ كُونَ فِيهَا يَا ابنَ الخَطَّابِ؟! وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ؛ لَقَد جِئتُكُم بِهَا بَيضَاءَ نَقِيّةً، فِيهَا يَا ابنَ الخَطَّابِ؟! وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ؛ لَقَد جِئتُكُم بِهَا بَيضَاءَ نَقِيّةً، لَا تَسأَلُوهُم عَن شَيءٍ، فَيُخبِرُ وكُم بِحَقّ، فَتُكذَّبُوا بِهِ، أَو بِبَاطِلٍ، فَتُصَدِّقُوا بِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ؛ لَو أَنَّ مُوسَىٰ السَّلِيْلِ كَانَ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَن يَتَبعَنِي (١).

وَفِي الحَدِيثِ التَّحذِيرُ مِنَ النَّظَرِ فِي كُتُبِ الضَّلَالِ، وَالكُتُبِ الَّتِي فِيهَا ضَلَالُ.

قَالَ ابنُ القَيِّمِ رَجَمْ اللهُ: «قَد رَأَى النَّبِيُّ ﷺ بِيدِ عُمَرَ كِتَابًا اكتَبَهُ مِنَ التَّورَاةِ، وَأَعجَبَهُ مُوَافَقَتُهُ لِلقُرآنِ، فَتَمَعَّرَ وَجهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، حَتَّىٰ ذَهَبَ بِهِ عُمَرُ إِلَىٰ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في «المسند» (١٥١٥٦)، وحسنه الألباني في «الإرواء» (١٥٨٩)، وأخرجه مختصرًا ابن أبي عاصم في «السنة» (٥٠)، وحسنه الألباني في «ظلال الجنة».

التَّنُّورِ فَأَلْقَاهُ فِيهِ، فَكَيفَ لَو رَأَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا صُنِّفَ بَعدَهُ مِنَ الكُتُبِ الَّتِي يُعَارَضُ بِهَا مَا فِي القُرآنِ وَالسُّنَّةِ؟! وَاللهُ المُستَعَانُ »(١).

وَقَالَ ابنُ القَيِّمِ رَحَمُ اللهُ فِي «الزَّاد» (٣/ ٥٨١)، عِندَ قُولِ كَعبِ بنِ مَالِكٍ عَلَيْهُ: «فَتَيَمَّمْتُ بِالصَّحِيفَةِ التَّنُّورَ»: «فِيهِ المُبَادَرةُ إِلَىٰ إِتلَافِ مَا يُخشَىٰ مِنهُ الفَسَادُ وَالمَضَرَّةُ فِي الدِّينِ، وَأَنَّ الحَازِمَ لَا يَنتَظِرُ بِهِ وَلَا يُؤَخِّرُهُ، وَهَذَا كَالعَصِيرِ إِذَا تَخَمَّرَ، وَكَالْكِتَابِ الَّذِي يُخشَىٰ مِنهُ الضَّرَرُ وَالشَّرُّ، فَالحَرْمُ المُبَادَرَةُ إِلَىٰ إِتلَافِهِ وَإِعدَامِهِ».

وَقَالَ الذَّهَبِيُّ وَخَلَلْلهُ: «تَقَرَّرَ الكَفُّ عَن كَثِيرٍ مِمَّا شَجَرَ بَينَ الصَّحَابَةِ وَقِتَالِهِم حَرَضِيَ اللهُ عَنهُم أَجمَعِينَ-، وَمَا زَالَ يَمُرُّ بِنَا ذَلِكَ فِي الدَّوَاوِينِ وَالكُتُبِ وَالكُتُبِ وَاللَّجْزَاءِ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ذَلِكَ مُنقَطِعٌ وَضَعِيفٌ، وَبَعضُهُ كَذِبٌ، وَهَذَا فِيمَا بِأَيدِينَا وَبَينَ عُلَمَائِنَا، فَيَنَبغِي طَيُّهُ وَإِخفَاؤُهُ، بَل إِعدَامُهُ؛ لِتَصفُو القُلُوبُ، وَتَتَوفَّرَ عَلَىٰ حُبِّ وَبَينَ عُلَمَائِنَا، فَيَنَبغِي طَيُّهُ وَإِخفَاؤُهُ، بَل إِعدَامُهُ؛ لِتَصفُو القُلُوبُ، وَتَتَوفَّرَ عَلَىٰ حُبِّ الصَّحَابَةِ وَالتَّرَضِّي عَنهُم، وَكِتَمَانُ ذَلِكَ مُتَعَيَّنٌ عَنِ العَامَّةِ وَآحَادِ العُلَمَاءِ»(٢).

وَقَالَ ابنُ مُفلِحٍ رَحَالَاللهُ، وَذَكرَ المُوفَقُ رَحَاللهُ فِي المَنعِ مِنَ النَّظَرِ فِي كُتُبِ المُبتَدِعَةِ، فَقَالَ: «وَكَانَ السَّلَفُ يَنْهَوْنَ عَن مُجَالَسَةِ أَهلِ البِدَعِ، وَالنَّظَرِ فِي كُتُبِهِم، وَالاستِمَاعِ لِكَلامِهِم»(٢).

<sup>(</sup>١) «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» لابن القيم (٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٠/ ٩٢).

<sup>(</sup>٣) «الآداب الشرعية» لابن مفلح (١/ ٢٣٢).

وَذَكَرَ ابنُ القَيِّمِ نَحْلَلْهُ حُكمَ إِتلَافِ كُتُبِ أَهلِ البِدَعِ وَالضَّلَالِ، فَقَالَ: «لَا ضَمَانَ فِي تَحرِيفِ الكُتُبِ المُضِلَّةِ وَإِتلَافِهَا، قَالَ المروذيُّ: قُلتُ لِأَحمَدَ: استَعَرتُ كِتَابًا فِيهِ أَشْيَاءُ رَدِيئَةٌ، تَرَىٰ أَنْ أُخَرِّقَهُ أَو أُحَرِّقَهُ ؟

قَالَ: نَعَم.

وَالْمَقَصُّودُ: أَنَّ هَذِهِ الكُتُبَ المُشتَمِلَةَ عَلَىٰ الكَذِبِ وَالبِدعَةِ يَجِبُ إِتلَافُهَا وَإِعدَامُهَا، وَهِيَ أُولَىٰ بِذَلِكَ مِن إِتلَافِ آلاَتِ اللَّهوِ وَالْمَعَازِفِ، وَإِتلَافِ آنِيَةِ الخَمرِ، فَإِنَّ ضَرَرَهَا أَعظمُ مِن ضَرَرِ هَذِهِ، وَلَا ضَمَانَ فِي كَسرِ أَوَانِي الخَمرِ، وَشَقِّ زِقَاقِهِ»(۱).

وَعَنِ الفَضلِ بِنِ زِيَادٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَن فِعلِ سَلَّامِ بِنِ أَبِي مطيعٍ؟ فَقَالَ لِأَبِي عَبِدِ اللهِ: أَرجُو أَلَّا يَضُرَّهُ ذَاكَ شَيئًا -إِن شَاءَ اللهُ-، فَقَالَ

<sup>(</sup>١) «الطرق الحكمية» لابن القيم (٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) «العلل ومعرفة الرجال» (١/ ٢٥٣).

أَبو عَبدِ اللهِ: «يَضُرُّهُ!! بَل يُؤْجَرُ عَلَيهِ إِن شَاءَ اللهُ»(١).

وَقَالَ مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي حَاتِمٍ: «وَسَمِعتُ أَبِي وَأَبَا زرعَةَ يَأْمُرَانِ بِهجرَانِ أَهلِ الزَّيغِ وَالبِدَعِ، يُغَلِّظَانِ فِي ذَلِكَ أَشَدَّ التَّغلِيظِ، وَيُنكِرَانِ وَضعَ الكُتُبِ أَهلِ الزَّيغِ وَالبِدَعِ، يُغلِّظَانِ فِي ذَلِكَ أَشَدَّ التَّغلِيظِ، وَيُنكِرَانِ وَضعَ الكُتُبِ بِرَأيِ فِي غَيرِ آثَارٍ، وَيَنهَيَانِ عَن مُجَالَسَةِ أَهلِ الكَلَامِ، وَالنَّظَرِ فِي كُتُبِ المُتَكَلِّمِينَ، وَيَقُولَانِ: لَا يُفلِحُ صَاحِبُ كَلَام أَبَدًا» (٢).

وَقَالَ سَعِيدُ بنُ عَمرٍ و البرذعيُّ رَحَالِللهِ: «شَهِدتُ أَبَا زرعَةَ سُئِلَ عَنِ الْحَارِثِ المحَاسِيِّ وَكُتْبِهِ، فَقَالَ لِلسَّائِلِ: إِيَّاكَ وَهَذِهِ الكُتُب، هَذِهِ كُتُبُ بِدَعٍ وَضَلَالَاتٍ»(").

وَقَالَ ابنُ مُفلِحٍ رَجَمُ لِللهُ: «وَيَحرُمُ النَّظَرُ فِيمَا يُخشَىٰ مِنهُ الضَّلَالُ وَالوُقُوعُ فِي الشَّكِ وَالشُّبِهَةِ».

ثُمَّ قَالَ: «وَنَصَّ الْإِمَامُ أَحمَدُ رَيَخَلِّللهُ عَلَىٰ المَنعِ مِنَ النَّظَرِ فِي كُتُبِ أَهلِ الكَلَامِ، وَالبِدَعِ المُضِلَّةِ، وَقِرَاءَتِهَا، وَرِوَايَتِهَا» (١٠).

وَقَالَ الفَضلُ بنُ زِيَادٍ: «سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللهِ -يَعنِي: أَحمَدَ بنَ حَنبَل - عَنِ الكَتُبِ الكَرَابِيسِيِّ وَمَا أَظهَرَ، فَكَلَّحَ وَجهَهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا جَاءَ بَلَا وُهُم مِن هَذِهِ الكُتُبِ

<sup>(</sup>۱) «السنة» للخلال (۳/ ۱۱٥).

<sup>(</sup>٢) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي (١/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٣) «سؤالات البرذعي» (٥٦١)، و «السير» (١١٢/١١).

<sup>(</sup>٤) «الآداب الشرعية» (١/ ١٩٩).

الَّتِي وَضَعُوهَا، وَتَرَكُوا آثَارَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَصحَابِهِ، وَأَقبَلُوا عَلَىٰ هَذِهِ اللهِ ﷺ وَأَصحَابِهِ، وَأَقبَلُوا عَلَىٰ هَذِهِ الكُتُب»(١).

وَقَالَ ابنُ قُدَامَةَ رَجَمْ لِللهُ فِي «لُمعَة الاعتِقَاد» (ص٣٣): «وَمِنَ السُّنَّةِ هِجرَانِ أَهلِ البِدَعِ وَمُبَايَنَتُهُم، وَتَركُ الجِدَالِ وَالخُصُومَاتِ فِي الدِّينِ، وَتَركُ النَّظَرِ فِي كُتُبِ المُبتَدِعَةِ، وَالإصغَاءِ إِلَىٰ كَلَامِهِم، وَكُلُّ مُحدَثَةٍ فِي الدِّينِ بِدعَةٌ».

وَقَالَ شَيخُ الإِسلَامِ وَ هَلِللهُ فِي «مَجمُوعِ الفَتَاوَىٰ» (١٥/ ٣٣٦)، بَعدَ أَن ذَكَرَ أَنَّ كُلَّ مَا رَغَّبَ فِي المَعصِيةِ، وَنَهَىٰ عَنِ الطَّاعَةِ، فَهُوَ مِن مَعصِيةِ اللهِ تَعَالَىٰ: «وَمِن هَذَا البَابِ: سَمَاعُ كَلَامِ أَهلِ البِدَعِ، وَالنَّظَرُ فِي كُتُبِهِم لِمَنْ يَضُرُّهُ ذَلِكَ، وَيَدعُوهُم إِلَىٰ سَبِيلِهِ، وَإِلَىٰ مَعصِيةِ اللهِ».

وَذَكَرَ الذَّهَبِيُّ لَحَالَالْهُ فِي «السِّير» (١٩/ ٣٢٨) بَعضَ كُتُبِ الضَّلَالِ، ثُمَّ قَالَ: «فَالْحَذَارَ الْحَذَارَ مِن هَذِهِ الكُتُب، وَاهرَبُوا بِدِينِكُم مِن شُبَهِ الأَوَائِل، وَإِلَّا وَإِلَّا وَقَعتُم فِي الْحِيرَةِ، فَمَنْ رَامَ النَّجَاةَ وَالفُوزَ، فَلْيَلْزَمِ العُبُودِيَّة، وَلْيُدمِن الاستِعَانَة وَقَعتُم فِي الْحِيرَةِ، فَمَنْ رَامَ النَّجَاةَ وَالفُوزَ، فَلْيَلْزَمِ العُبُودِيَّة، وَلْيُدمِن الاستِعَانَة بِاللهِ، وَلْيَبْتَهِلْ إِلَىٰ مَولَاهُ فِي الثَّبَاتِ عَلَىٰ الإسلام، وَأَن يُتَوفَىٰ عَلَىٰ إِيمَانِ الصَّحَابَةِ، وَسَادَةِ التَّابِعِينَ، وَاللهُ المُوفِقُيُ».

قَالَ العَلَامَةُ ابنُ القَيِّمِ رَجَعْلَاللهُ فِي «الكَافِيَة الشَّافِيَة»:

يَا مَن يَظُنُّ بِأَنَّنَا حِفْنَا عَلَي هِمْ كُتْبُهُمْ تُنبِيكَ عَن ذَا الشَّانِ

<sup>(</sup>۱) «شرف أصحاب الحديث» للخطيب البغدادي (ص۲٠).

فَانظُر تَرَىٰ لَكِن نَرَىٰ لَكَ تَركَهَا فَانظُر تَرَىٰ لَكَ تَركَهَا فَسَشِبَاكُهَا وَاللهِ لَسم يَعْلَتُ بِهَا إِلَّا رَأَيتَ الطَّيرَ فِي قَفَصِ الرَّدَىٰ وَيَطَلُلُ يَخبِطُ طَالِبًا لِخَلَاصِهِ وَيَظَلُلُ يَخبِطُ طَالِبًا لِخَلَاصِهِ وَالذَّنبُ ذَنبُ الطَّيرِ أَخلَىٰ طَيِّبَ الثُ وَأَتَىٰ إِلَىٰ تِلكَ المَرَابِلِ يَبتَغِي الْدُ

حَـذَرًا عَلَـيكَ مَـصَايِدَ الـشَّيطَانِ مِـن ذِي جَـنَاحٍ قَاصِـرِ الطَّيَـرَانِ يَبكِـي لَـهُ نَـوْحٌ عَلَـىٰ الأَغـصَانِ يَبكِـي لَـهُ نَـوْحٌ عَلَـىٰ الأَغـصَانِ فَيَـضِيقُ عَـنهُ فُـرْجَةُ العِـيدَانِ ثَمَـرَاتِ فِـي عَـالٍ مِـنَ الأَفـنَانِ فَـضَلَاتِ كَالحَـشَرَاتِ وَالدِّيدَانِ

قَالَ الشَّيخُ مُحَمَّد خَلِيل هَرَّاس رَخَلَسْهُ: «يَقُولُ الشَّيخُ رَخَلَسْهُ: وَلَا يَظُنَّنَ أَحَدُ أَنَّنَا نَتَجَنَّىٰ عَلَىٰ القَومِ أَو نَتَّهِمُهُم بِغَيرِ الْحَقِّ، فَتِلْكَ كُتُبُهُم تُخبِرُ عَنهُم كُلَّ مَنْ يَنظُرُ فِيهَا وَتَشْهَدُ عَلَيهِم صِدقًا، فَلْيَقْرَأُهَا مَنْ شَاءَ؛ لِيَتَأَكَّدَ حَتَّىٰ لَا يَقَعَ فِي مَنْ يَنظُرُ فِيهَا وَتَشْهَدُ عَلَيهِم صِدقًا، فَلْيَقْرَأُهَا مَنْ شَاءَ؛ لِيَتَأَكَّدَ حَتَّىٰ لَا يَقَعَ فِي حَبَائِلِهَا، وَيَغُرَّهُ مَا فِيهَا مِن تَزوِيقِ الْمَنطِقِ وَتَنمِيقِ الْأَفْكَارِ، لَاسِيَّمَا إِذَا لَم يَكُن مِنهُمَا فَهمُهُ. مِمَّن رَسَخَ فِي عُلُومِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ قَدَمُهُ، وَلَا تَمَكَّنَ مِنهُمَا فَهمُهُ.

فَهَذَا لَا يَلبَثُ أَن يَقَعَ أَسِيرَ شِبَاكِهَا، تَبكِيهِ نَائِحَةُ الدَّوحِ عَلَىٰ غُصنِهَا، وَهُوَ يَجتَهِدُ فِي طَلَبِ الخَلَاصِ فَلَا يَستَطِيعُ، وَالذَّنبُ فِي ذَلِكَ ذَنبُهُ هُوَ، حَيثُ تَرَكَ أَطيَبَ الثَّمَرَاتِ عَلَىٰ أَغصَانِهَا العَالِيَةِ حُلوةَ المُجتَنَىٰ، طيِّبَةَ المَأْكَلِ، وَهَبَطَ إِلَىٰ المَزَابِلِ، وَأَمكِنَةِ القَذَارَةِ، يَتَقَمَّمُ الفَضَلَاتِ كَمَا تَفعَلُ الدِّيدَانُ وَالحَشَرَاتُ.

وَمَا أَروَعَ تَشبِيهَ الشَّيخِ لَحَالَاللهُ حَالَ مَنْ وَقَعَ أَسِيرَ هَذِهِ الكُتُبِ وَمَا فِيهَا مِن ضَلَالَاتٍ مُزَوَّقَةٍ، قَد فُتِنَ بِهَا لُبُّهُ، وَتَأَثَّرَ بِهَا عَقلُهُ، بِحَالِ طَيرٍ فِي قَفَصٍ قَد أُحكِمَ غَلقُهُ فَهُوَ يَضِرِبُ بِجَنَاحَيهِ طَالِبًا لِلخَلَاصِ مِنهُ، فَلَا يَجِدُ فُرجَةً يَنفِذُ مِنهَا لِضِيقِ مَا بَينَ العِيدَانِ مِن فُرُج.

وَمَا أَجمَلَ أَيضًا تَشبِيهَهُ لِعَقَائِدِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِثَمَرَاتٍ شَهِيَّةٍ كَرِيمَةِ المَذَاقِ عَلَىٰ أَعْصَانٍ عَالِيَةٍ، بِحَيثُ لَا يَصِلُ إِلَيهَا فَسَادٌ وَلَا يَلحَقُهَا تَلُوُّثُ، وَتَشِيهُهُ لِعَقَائِدِ هَوُلَاءِ الزَّائِغِينَ بِفَضَلَاتٍ قَذِرَةٍ، وَأَطعِمَةٍ عَفِنَةٍ، أُلقِيَت فِي وَتَشِيهُهُ لِعَقَائِدِ هَوُلَاءِ الزَّائِغِينَ بِفَضَلَاتٍ قَذِرَةٍ، وَأَطعِمَةٍ عَفِنَةٍ، أُلقِيَت فِي إِحدَىٰ المَزَابِلِ، فَلَا يَأْوِي إِلَيهَا إِلَّا أَصحَابُ العُقُولِ القَذِرَةِ وَالفِطرَةِ المُنتَكِسَةِ» (١).

وَقَالَ ابنُ القَيِّمِ رَحِمْلِسَّهُ فِي «زَاد المَعَاد» (٥/ ٧٦١)، فِي مَبحَثِ البُيُوعِ المُحُرَّمَةِ: «وَكَذَلِكَ الْكُتُبُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَىٰ الشِّرْكِ وَعِبَادَةِ غَيْرِ اللهِ فَهَذِهِ كُلُّهَا يَجِبُ إِزَالَتُهَا وَإِعْدَامُهَا، وَبَيْعُهَا ذَرِيعَةٌ إِلَىٰ اقْتِنَائِهَا، وَاتِّخَاذِهَا، فَهُو أَوْلَىٰ يَجِبُ إِزَالَتُهَا وَإِعْدَامُهَا، وَبَيْعُهَا ذَرِيعَةٌ إِلَىٰ اقْتِنَائِهَا، وَاتِّخَاذِهَا، فَهُو أَوْلَىٰ يَجِبُ إِزَالَتُهَا وَإِعْدَامُهَا، وَبَيْعُهَا ذَرِيعَةٌ إِلَىٰ اقْتِنَائِهَا، وَاتِّخَاذِهَا، فَهُو أَوْلَىٰ يَجِبُ إِزَالَتُهَا وَإِعْدَامُهَا، وَعَدَاهَا؛ فَإِنَّ مَفْسَدَةَ بَيْعِهَا بِحَسْبِ مَفْسَدَتِهَا فِي يَتَحْرِيمِ الْبَيْعِ مِنْ كُلِّ مَا عَدَاهَا؛ فَإِنَّ مَفْسَدَةَ بَيْعِهَا بِحَسْبِ مَفْسَدَتِهَا فِي نَفْسِهَا».

وَقَالَ صِدِّيق حَسَن خَان رَحَمُ لِسُّهُ فِي كِتَابِهِ «قَطف الثَّمَر فِي عَقِيدَة أَهل الأَثَر» (ص٧٥١): «وَمِنَ السُّنَّةِ: هِجرَانُ أَهلِ البِدَعِ، وَمُبَايَنتُهُم، وَتَركُ الجِدَالِ وَالخُصُومَاتِ فِي الدِّينِ وَالسُّنَّةِ، وَكُلُّ مُحدَثَةٍ فِي الدِّينِ بِدعَةٌ، وَتَركُ النَّظَرِ فِي كُتُبِ المُبتَدِعَةِ، وَالإصغاء إِلَىٰ كَلَامِهِم فِي أُصُولِ الدِّينِ وَفُرُوعِهِ، كَالرَّافِضَةِ وَالخَوَارِج وَالجَهمِيَّةِ وَالقَدَرِيَّةِ وَالمُرجِئَةِ وَالكَرَّامِيَّةِ وَالمُعتَزِلَةِ، فَهذِهِ فِرَقُ وَالخَوَارِج وَالجَهمِيَّةِ وَالقَدَرِيَّةِ وَالمُرجِئَةِ وَالكَرَّامِيَّةِ وَالمُعتَزِلَةِ، فَهذِهِ فِرَقُ

<sup>(</sup>۱) «شرح القصيدة النونية» للشيخ محمد خليل هراس (١/ ٣٦٦).

الضَّلَالَةِ وَطَرَائِقُ البِدَع».

وَقَد نَهَىٰ الْأَئِمَّةُ عَنِ الكِتَابَةِ عَن أَهلِ البِدَعِ، فَمِن ذَلِكَ قَولُ الإِمَامِ أَحمَدَ، الَّذِي أَخرَجَهُ الذَّهَبِيُّ فِي «السِّير» (١١/ ٢٣١): «إِيَّاكُم أَن تَكتُبُوا عَن أَحمَدَ، الَّذِي أَخرَجَهُ الذَّهَبِيُّ فِي «السِّير» (١ / ٢٣١): «إِيَّاكُم أَن تَكتُبُوا عَن أَحدٍ مِن أَصحَابِ الأَهوَاءِ، قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا».

وَذَكَرَ ابنُ عَبدِ البَرِّ فِي «جَامِع بَيَانِ العِلم» (٢/ ٩٤٢)، قُولَ مَالِكٍ وَخَلْلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ وَاللهَ وَاللهَ وَاللهَ وَاللهَ وَاللهَ وَاللهَ وَاللهَ وَاللهَ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ و

#### وَقَالَ ابنُ خَلدُون:

«وَأُمَّا حُكمُ هَذِهِ الكُتبِ المُتَضَمِّنَةِ لِتلكَ العَقَائِدِ المُضلَّةِ وَمَا يُوجد مِن نُسخَتِهَا بِأَيدِي النَّاسِ، مِثل: «الفصوص»، و «الفتوحات» لابن عربيِّ، و «البُد» لابن سبعين، و «خُلْع النعلين» لابن قسيِّ، و «اليقين» لابن برَّجان، وَمَا أَجدرَ الكَثيرَ مِن شعرِ ابنِ الفَارضِ، وَالعَفِيفِ التلمِسَانِيِّ، وَأَمثالِهِمَا أَن تُلحقَ بِهَذِهِ الكُتبِ، وَكَذَا شَرحُ ابنُ الفرغاني للقَصِيدةِ التَّائيةِ مِن نَظْمِ ابنِ الفَارضِ: فَالحُكمُ فِي هَذِهِ الكُتُبِ كُلِّهَا وَأَمثالِها إِذَهَابُ أَعيَانِها مَتَىٰ وُجِدَتْ بِالتَّحرِيقِ فَالحُكمُ فِي هَذِهِ الكُتُبِ كُلِّها وَأَمثالِها إِذَهَابُ أَعيَانِها مَتَىٰ وُجِدَتْ بِالتَّحرِيقِ بِالنَّارِ وَالغَسْلِ بِالمَاءِ، حَتَّىٰ يَنْمَحِي أَثَرُ الكِتَابَةِ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ المَصلَحَةِ فِي اللَّينِ بِمَحْوِ العَقَائِدِ المُضلَّةِ».

ثُمَّ قَالَ: «فَيَتَعَيَّنُ عَلَىٰ وَلِيِّ الأمرِ إِحرَاقُ هَذِهِ الكُتُبِ دَفْعًا للمَفسَدَةِ الْعَامَةِ، وَيَتَعَيَّنُ عَلَىٰ مَنْ كَانَت عِندَه التَّمكينُ مِنهَا لِلإِحرَاقِ، وَإِلَّا فَينزِعُهَا وَلِيُّ الْعَامِةِ، وَيَتَعَيَّنُ عَلَىٰ مَنْ كَانَت عِندَه التَّمكينُ مِنهَا لِلإِحرَاقِ، وَإِلَّا فَينزِعُهَا وَلِيُّ الأَمرِ، وَيُؤَدِّبُهُ عَلَىٰ مُعَارَضتِهِ عَلَىٰ مَنعِهَا؛ لأَنَّ وَلِيَّ الأَمرِ لَا يُعَارَضُ فِي الأَمرِ، وَيُؤَدِّبُهُ عَلَىٰ مُعَارَضتِهِ عَلَىٰ مَنعِهَا؛ لأَنَّ وَلِيَّ الأَمرِ لَا يُعَارَضُ فِي المَصلَحَةِ العَامةِ»(١).

#### وَقَالَ السَّخَاوِيُّ فِي تَرجَمَةِ الحَافِظِ ابن حَجَرِ:

«وَمِن الاتفَاقَاتِ الدَّالَّةِ عَلَىٰ شِدَّةِ غَضَبِهِ للهِ وَرَسُولِهِ أَنَّهُم وَجَدُوا فِي زَمَن الأَشرَفِ برْسِبَاي شَخصًا مِن أَتبَاعِ الشَّيخِ نَسِيمِ الدِّينِ التِّبرِيزِيِّ وَشَيخِ الخَرُوفِيةِ المقتُولِ عَلَىٰ الزَّندَقَةِ سَنَةَ عِشرِين وَثَمَانمِئةٍ، وَمَعَهُ كِتَابٌ فِيهِ الخَرُوفِيةِ المقتُولِ عَلَىٰ الزَّندَقَةِ سَنَةَ عِشرِين وَثَمَانمِئةٍ، وَمَعَهُ كِتَابٌ فِيهِ الخَرُوفِيةِ المقتُولِ عَلَىٰ الزَّندَقَةِ سَنَةَ عِشرِين وَثَمَانمِئةٍ، وَمَعَهُ كِتَابٌ فِيهِ اعتِقَادَاتٌ مُنكَرَةٌ، فَأَحضرُوه، فَأَحرَقَ صَاحِبُ التَّرجَمَةِ الكِتَابِ اللَّذِي مَعَهُ، وَأَرَادَ تَأْدِيبَهُ، فَحَلَفَ أَنَّه لَا يعرف مَا فِيهِ، وَأَنَّه وجده مَع شَخصٍ، فَظَنَّ أَنَّ فِيهِ شَيئًا مِنَ الرقَائِقِ، فَأُطلِق بَعد أَنْ تَبَرَّأُ مِمَّا فِي الكِتَابِ المَذكُورِ، وَتَشَهَّدَ وَالتَزَمَ فِي الْكِتَابِ المَذكُورِ، وَتَشَهَّدَ وَالتَزَمَ بِأَحْكَام الإِسْلَام»(٢).

### وَقَالَ الشَّيخُ مُحَمَّدُ بنُ صَالِح العُثَيمِين:

«وَمِن هِجرَانِ أَهلِ البِدَعِ: تَركُ النَّظَرِ فِي كُتُبِهِم خَوفًا مِنَ الفِتنَةِ بِهَا، أَو تَرويجِهَا بَينَ النَّاسِ، فَالابتعَادُ عَن مَوَاطِنِ الضَّلَالِ وَاجِبُ، لِقَولِهِ ﷺ فِي الدَّجَالِ: «مَنْ سَمِعَ بِهِ فَلْيَنْأَ عَنْهُ، فَوَاللهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِيهِ وَهُوَ يَحْسِبُ أَنَّهُ

<sup>(</sup>١) «العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» للفاسي (٢/ ١٨٠، ١٨١).

<sup>(</sup>٢) «الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر» للسخاوي (٢/ ٦٣٧، ٦٣٧).

### مُؤْمِنٌ، فَيَتَّبِعُهُ مِمَّا يَبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ»(١).

لَكِن إِن كَانَ الغَرَضُ مِنَ النَّظَرِ فِي كُتُبِهِم مَعرفَةَ بِدعتِهِم للرَدِّ عَلَيهَا، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ لِمَنْ كَانَ عِندَهُ مِنَ العَقِيدَةِ الصَّحِيحَةِ مَا يَتَحَصَّن بِهِ، وَكَانَ قَادِرًا عَلَىٰ الرَّدِّ عَلَيهِم، بَل رُبَّمَا كَانَ وَاجِبًا؛ لأَنَّ رَدَّ البِدعَةِ وَاجِبٌ، وَمَا لَا يَتِمُّ الوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُو وَاجِبٌ (٢).

هَذِهِ سَبِيلُ سَلَفِنَا الصَّالِحِينَ فِي التَّعَامُلِ مَعَ كُتُبِ أَهلِ الأَهوَاءِ وَالبِدَعِ، وَمَا ذَكرتُهُ مَا هُوَ إِلَّا قَطرَةٌ فِي بَحرٍ، وَقَد كَانُوا يُحَدِّرُونَ مِمَّا هُوَ أَدنَىٰ مِن ذَلِكَ، وَلَكِن لَا حَاجَةَ لِذِكرهِ؛ لِأَنَّهُ قَد يُفْهَمُ عَلَىٰ غَير وَجههِ.

قَالَ الْخَلَّالُ فِي «السُّنَّة»: «أَخبَرَنِي عصمةُ بنُ عِصَامٍ، قَالَ: قَالَ حَنبَلُ: أَرَدتُ أَن أَكتُبَ كِتَابَ «صِفِّينَ، وَالْجَمَلِ» عَن خَلَفِ بنِ سَالِم، فَأَتَيتُ أَبَا عَبدِ اللهِ أُرَدتُ أَن أَكتُبَ كِتَابَ «صِفِّينَ، وَالْجَمَلِ» عَن خَلَفِ بنِ سَالِم، فَأَتَيتُ أَبَا عَبدِ اللهِ أُكلَّمُهُ فِي ذَاكَ وَأَسْأَلُهُ، فَقَالَ: وَمَا تَصنَعُ بِذَاكَ، وَلَيسَ فِيهِ حَلَالٌ وَلَا حَرَامٌ؟

وَقَد كَتَبتُ مَعَ خَلَفٍ حَيثُ كَتَبَهُ، فَكَتَبتُ الأَسَانِيدَ، وَتَرَكتُ الكَلامَ، وَكَتَبَهُ الكَلامَ، وَكَتَبَهَ مَع خَلفٍ عَندَ غُنْدَرٍ، وَاجتَمَعْنَا عِندَهُ، فَكَتَبتُ أَسَانِيدَ حَدِيثِ شُعبَةَ، وَكَتَبَهَا خَلَفٌ عَلَىٰ وَجههَا.

قُلتُ لَهُ: وَلِمَ كَتَبتَ الأَسَانِيدَ، وَتَرَكتَ الكَلامَ؟ قَالَ: أَرَدتُ أَن أَعرِفَ مَا رَوَى شُعبَةُ مِنهَا.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٤/ ٤٣١)، وأبو داود (٤٣١٩)، وصحَّحه الألباني.

<sup>(</sup>٢) «مجموع فتاوي ورسائل ابن عثيمين» (٥/ ٨٩).

قَالَ حَنبَلُ: فَأَتَيتُ خَلَفًا فَكَتَبتُهَا، فَبَلَغَ أَبَا عَبدِ اللهِ، فَقَالَ لِأَبِي: خُذِ الكِتَابَ فَاحْبسْهُ عَنهُ، وَلَا تَدَعْهُ يَنظُرْ فِيهِ»(١).

وَلَم يَكتَفِ أَئِمَّةُ السَّلَفِ بِالرَّدِّ عَلَىٰ أَهلِ البِدَعِ وَالضَّلَالِ، بَل حَذَّرُوا النَّاسَ مِن مُجَالَسَتِهِم وَالاستِمَاعِ إِلَىٰ كَلَامِهِم.

رَوَىٰ الدَّارِمِيُّ وَاللَّالَكَائِيُّ عَنِ الحَسَنِ رَجَالِسُّوا وَعَانَ يَقُولُ: «لَا تُجَالِسُوا أَهَلُ الأَهُوَاءِ، وَلَا تُجَادِلُوهُم، وَلَا تَسمَعُوا مِنهُم»(٢).

وَرَوَىٰ اللَّالَكَائِيُّ عَنِ الحَسَنِ أَيضًا، أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ، فَقَالَ: «يَا أَبَا سَعِيدٍ، إِنِّي أُرِيدُ أَن أُخَاصِمَكَ -أَي: أُجَادِلَكَ-، فَقَالَ الحَسَنُ: إِلَيكَ عَنِّي، فَإِنِّي عَرَفتُ دِينِي، وَإِنَّمَا يُخَاصِمُكَ الشَّاكُ فِي دِينِهِ»(").

وَعَن إِسمَاعِيلَ بِنِ خَارِجَة، قَالَ: «دَخَلَ رَجُلَانِ مِن أَهلِ الأَهوَاءِ عَلَىٰ مُحَمَّدِ بِنِ سِيرِينَ، فَقَالاً: يَا أَبَا بَكرٍ، نُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ، قَالَ: لَا، قَالاً: فَنَقرَأُ مُحَمَّدِ بِنِ سِيرِينَ، فَقَالاً: يَا أَبَا بَكرٍ، نُحَدِّثُكُ بِحَدِيثٍ، قَالَ: لَا، قَالاً: فَنَقرَأُ عَلَيكَ آيَةً مِن كِتَابِ اللهِ، قَالَ: لَا، وَقَالَ: تَقُومَانِ عَنِي، وَإِلَّا قُمتُ، فَقَامَ الرَّجُلانِ فَخَرَجَا.

فَقَالَ بَعضُ القَومِ: مَا كَانَ عَلَيكَ أَن يَقْرَآ آيَةً، لَن يَفْعَلَا شَيئًا يَضُرُّكَ، وَإِنَّمَا

<sup>(</sup>١) «السنة» للخلال (٧٢٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارمي (٤٠١)، واللالكائي (٢٤٠).

<sup>(</sup>٣) اللالكائي (٢١٥).

يَقرَآنِ آيَةً، قَالَ: إِنِّي كَرِهتُ أَن يَقرَآ آيَةً فَيُحَرِّفَانِهَا، فَيَقَرُّ ذَلِكَ فِي قَلبِي»(١).

وَرَوَىٰ عَبدُ اللهِ ابنُ الإِمَامِ أَحمَدَ فِي «السُّنَّة»، عَن أَبِي قِلاَبَةَ رَجِمُلَلهُ، قَالَ: «لَا تُجَالِسُوهُم - يَعنِي: أَهلَ الأَهوَاءِ - وَلَا تُخَالِطُوهُم؛ فَإِنِّي لَا آمَنُ أَن يَغمِسُوكُم فِي ضَلَالَتِهِم، وَيَلْبِسُوا عَلَيكُم كَثِيرًا مِمَّا تَعرِفُونَ»(١).

فَهَذِهِ بَعضُ الْأَحَادِيثِ النَّبُوِيَّةِ الشَّرِيفَةِ، وَهَذِهِ بَعضُ أَقُوالِ سَلَفِ الْأُمَّةِ مِن أَهلِ الدِّيانَةِ وَالتُّقَىٰ، وَأَهلِ الزُّهدِ وَالوَرَعِ، وَهَذَا كُلُّهُ إِلَىٰ مَا مَرَّ ذِكرُهُ مِنَ الأَمرِ بِالاَتِّبَاعِ وَالنَّهي عَنِ الاَبتِدَاعِ، جَاءَ مُصَرِّحًا بِجَوَازِ الطَّعنِ عَلَىٰ أَهلِ البَّرَع، وَبَيَانِ حَالِهِم لِلنَّاسِ، بَل عَدُّوا ذَلِكَ مِنَ الوَاجِبَاتِ الَّتِي لَا يَقُومُ الدِّينُ إللَّ بِهَا، وَأَنَّ ذَلِكَ مِن بَابِ الجِهَادِ فِي سَبِيل اللهِ.

الوُقُوفُ فِي وَجهِ أَهلِ البِدَعِ الَّذِينَ يَحْرِفُونَ الأُمَّةَ عَن مَسَارِهَا الْحَقِّ، وَيَلْبِسُونَ عَلَىٰ اللهِ، يُوازِي مِن وَيَلْبِسُونَ عَلَىٰ النَّاسِ دِينَهُم، هُوَ مِن بَابِ الجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ، يُوازِي مِن حَيثُ الشَّرَفُ، وَنُبْلُ المَقصِدِ، جِهَادَ الأَعدَاءِ بِالسَّيفِ وَالسِّنَانِ، بَل قَد يَتَرَجَّحُ عَيثُ الشَّرَفُ، وَنُبْلُ المَقصِدِ، جِهَادَ الأَعدَاء بِالسَّيفِ وَالسِّنَانِ، بَل قَد يَتَرَجَّحُ عَيْد الإَمَامِ أَحمَد، فِيمَا نَقَلَهُ شَيخُ الإِسلامِ.

قَالَ شَيخُ الإِسلَامِ رَحِمُلَللهُ: «وَإِذَا كَانَ مُبتَدِعٌ يَدعُو إِلَىٰ عَقَائِدَ تُخَالِفُ الكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، وَيُخَافُ أَن يُضِلَّ الرَّجُلُ النَّاسَ بِذَلِكَ، بُيِّنَ أَمرُهُ لِلنَّاسِ لِكَي الكَتَابَ وَالسُّنَّةَ، وَيُعَلَمُوا حَالُهُ، وَهَذَا كُلُّهُ يَجِبُ أَن يَكُونَ عَلَىٰ وَجِهِ النَّصْحِ، يَتَّقُوا ضَلَالَهُ وَيَعلَمُوا حَالُهُ، وَهَذَا كُلُّهُ يَجِبُ أَن يَكُونَ عَلَىٰ وَجِهِ النَّصْحِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارمي (٣٩٧)، واللالكائي (٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) «السنة» لعبد الله بن أحمد (٩٩).

وَابِتِغَاءِ وَجِهِ اللهِ تَعَالَىٰ، لَا لِهَوَىٰ الشَّخصِ مَعَ الإِنسَانِ؛ كَأَن يَكُونَ بَينَهُمَا عَدَاوَةٌ دُنيَوِيَّةٌ، أَو تَحَاسُدٌ، أَو تَبَاغُضٌ، أَو تَنَازُعٌ عَلَىٰ الرِّيَاسَةِ، فَيَتَكَلَّمُ بِمَسَاوِئِهِ مُظَهِرًا لِلنَّصِحِ، وَقَصدُهُ فِي البَاطِنِ الغَضُّ مِنَ الشَّخصِ وَاستِيفَاؤُهُ مِنهُ، فَهَذَا مِن عَمَل الشَّيطَانِ»(۱).

ذَلِكَ لِأَنَّ الدَّعوَةَ إِلَىٰ اللهِ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ- عِبَادَةٌ، بَل هِيَ سَبِيلُ المُرسَلِينَ، وَهِيَ أَجَلُّ العِبَادَاتِ؛ إِذ هِيَ دَلَالَةُ الخَلقِ عَلَىٰ سَبِيلِ الحَقِّ، وَدَلَالَةُ الخَلقِ عَلَىٰ سَبِيلِ الحَقِّ، وَدَلَالَةُ الخَلقِ عَلَىٰ تَوحِيدِ الرَّبِّ -جَلَّ وَعَلاً-، أَعظَمُ عِبَادَةٍ.

وَالعِبَادَةُ لَابُدَّ أَن يَتَوَفَّرَ فِيهَا شَرطَانِ: الإِخلَاصُ، وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ شَيخُ الإِسلَامِ هُنَا، وَالاتِّبَاعُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ، فَلَابُدَّ مِن تَوَفُّرِ هَذَينِ الشَّرطَينِ.

«فَيَا أَيُّهَا الرَّاغِبُ فِي السُّنَّةِ: اعتبر اعتِبَارَ أُولِي الأَبصَارِ، وَكُن مِن كُتُبِ عُصبةِ التَّعَصُّبِ عَلَىٰ تَقِيَّةٍ، فَإِنَّهَا لَيسَت بِنَقِيَّةٍ، وَفِيهَا دَسَائِسُ خَلَفِيَّةٌ، وَتَبَصَّرْ؛ عُصبةِ التَّعَصُّبِ عَلَىٰ تَقِيَّةٍ، فَإِنَّهَا لَيسَت بِنَقِيَّةٍ، وَفِيهَا دَسَائِسُ خَلَفِيَّةٌ، وَتَبَصَّرْ؛ أَيُّ الفَرِيقَينِ أَحَقُ بِالأَمنِ مِنَ الهَوَىٰ وَغَلَبَةِ العَصبيَّةِ؟! وَاحْذَرِ العَزْوَ إِلَيهَا فَإِنَّ فَوْتَهَا غَنِيمَةٌ، وَالظَّفَرَ بِهَا هَزِيمَةٌ (۱).

\* \* \*

(۱) «مجموع الفتاوي» (۲۸/۲۸).

<sup>(</sup>٢) «براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة» (ص٣٣).



هَذِهِ نَظَرَاتٌ فِي المُسَمَّيَاتِ الشَّرْعِيَّةِ لِأَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ، وَفِي بَيَانِ قَوَاعِدِ مِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ، أَوْ فِي بَيَانِ مَنْهَجِ السَّلَفِ، مَعَ مَا يَتَعَلَّقُ بِبَعْضِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالبِدْعَةِ وَالمُبْتَدِعِينَ، وَمَوْقِفِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ مِنْهُمْ.

#### فَأَقُولُ - وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ-:

«أَهْلُ الشَّيءِ» هُمْ أَخَصُّ النَّاسِ بِهِ.

يُقَالُ فِي اللَّغَةِ: أَهْلُ الرَّجُلِ: وَهُمْ أَخَصُّ النَّاسِ بِهِ، وَأَهْلُ البَيْتِ: وَهُمْ شَكَّانُهُ، وَأَهْلُ المَذْهَبِ: وَهُمْ مَنْ يَدِينُ بِهِ شَكَّانُهُ، وَأَهْلُ المَذْهَبِ: وَهُمْ مَنْ يَدِينُ بِهِ وَيَتْمِي إِلَيْهِ.

فَمَعْنَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ: أَخَصُّ النَّاسِ بِهَا، وَأَكْثَرُهُمْ تَمَسُّكًا بِهَا، وَاتِّبَاعًا لَهَا، اعْتِقَادًا وَقَوْلًا وَعَمَلًا.

وَسُمُّوا «أَهْلَ السُّنَةِ» لِانْتِسَابِهِمْ لِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ دُونَ غَيْرِهَا مِنَ المَقَالَاتِ، وَالمَذَاهِب، بِخِلَافِ أَهْلِ البِدَعِ، فَإِنَّهُمْ يُنْسَبُونَ إِلَىٰ بِدَعِهِمْ وَضَلَالَاتِهِمْ، كَالقَدَرِيَّةِ وَالمُرْجِئَةِ، وَتَارَةً يُنْسَبُونَ إِلَىٰ أَفْعَالِهِمُ القَبِيحَةِ؛

كَالرَّافِضَةِ وَالخَوَارِجِ.

وَالمُرَادُ بِالسُّنَّةِ: الطَّرِيقَةُ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَصْحَابُهُ، قَبْلَ ظُهُورِ البِدَع وَالمَقَالَاتِ.

وَ «الْجَمَاعَةُ» فِي الْأَصْلِ: القَوْمُ المُجْتَمِعُونَ، وَالمُرَادُ بِهِمْ هُنَا: سَلَفُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، الَّذِينَ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ الْحَقِّ الصَّرِيحِ مِنْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَىٰ، وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ.

وَأَهْلُ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ: مُضَافُونَ إِلَىٰ السُّنَّةِ؛ لِأَنَّهُمْ مُتَمَسِّكُونَ بِهَا، وَإِلَىٰ السُّنَّةِ؛ لِأَنَّهُمْ مُتَمَسِّكُونَ بِهَا، وَإِلَىٰ السُّنَّةِ؛ لِأَنَّهُمْ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهَا.

وَالسُّنَّةُ فِي اللَّغَةِ تُطْلَقُ عَلَىٰ الطَّرِيقَةِ المَسْلُوكَةِ، مَحْمُودَةً كَانَتْ أَوْ مَذْمُومَةً، كَمَا تُطْلَقُ عَلَىٰ العَادَةِ الثَّابِتَةِ المُسْتَقِرَّةِ، وَعَلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ.

وَمَعْنَىٰ السُّنَّةِ فِي الاصْطِلَاحِ يَتَوَقَّفُ عَلَىٰ العِلْمِ الَّذِي تُذْكَرُ فِيهِ، وَهِيَ فِي لِسَانِ السَّلَفِ المُتَقَدِّمِينَ أَوْسَعُ دَلَالَةً وَأَعْمَقُ مَعْنَىٰ مِنْهَا عِنْدَ المُتَأَخِّرِينَ، فِي لِسَانِ السَّلَفِ المُتَقَدِّمِينَ أَوْسَعُ دَلَالَةً وَأَعْمَقُ مَعْنَىٰ مِنْهَا عِنْدَ المُتَأَخِّرِينَ، قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ: «وَلَفْظُ السُّنَّةِ فِي كَلَامِ السَّلَفِ يَتَنَاوَلُ السُّنَّةَ فِي العِبَادَاتِ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرٌ مِمَّنْ صَنَّفَ فِي السُّنَّةِ يَقْصِدُونَ الكَلَامَ فِي وَفِي الاعْتِقَادَاتِ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرٌ مِمَّنْ صَنَّفَ فِي السُّنَّةِ يَقْصِدُونَ الكَلَامَ فِي الاعْتِقَادَاتِ» (١).

وَقَالَ كَخَلَلْلهُ : «السُّنَّةُ هِي مَا كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اعْتِقَادًا، وَاقْتِصَادًا،

<sup>(</sup>١) «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ص٧٧).

وَقَوْلًا وَعَمَلًا(1).

وَقَالَ ابْنُ رَجَبٍ رَجَمْ السُّنَةِ: «وَكَثِيرٌ مِنَ العُلَمَاءِ المُتَأَخِّرِينَ يَخُصُّ اسْمَ السُّنَّةِ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِالاعْتِقَادِ؛ لِأَنَّهَا أَصْلُ الدِّينِ، وَالمُخَالِفُ فِيهَا عَلَىٰ خَطَرٍ عَظِيمٍ.

وَقَالَ رَحِ لَللهُ: السُّنَّةُ هِيَ الطَّرِيقُ المَسْلُوكَةُ، فَيَشْمَلُ ذَلِكَ: التَّمَسُّكَ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ النَّافِةُ وَالرَّاشِدُونَ، مِنَ الاعْتِقَادَاتِ وَالأَعْمَالِ وَالأَقْوَالِ.. »(٢).

وَقَدْ أُطْلِقَ اسْمُ السُّنَّةِ عَلَىٰ عَقِيدَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ؛ عَقِيدَةِ السَّلَفِ، وَالسَّنَّةُ هِيَ الطَّرِيقَةُ، وَهُمْ يَتَّبِعُونَ طَرِيقَةَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَالصَّحَابَةِ هِيَ الطَّرِيقَةُ، وَهُمْ يَتَّبِعُونَ طَرِيقَةَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَالصَّحَابَةِ هِيَ اللَّعْتِقَادِ وَالعَمَل.

وَقَدْ عُرِفَتْ كُتُبُ الاعْتِقَادِ بِاسْمِ كُتُبِ السُّنَّةِ، وَسَادَ ذَلِكَ فِي القَرْنِ الثَّالِثِ الهِجْرِيِّ، فِي عَصْرِ الإِمَامِ أَحْمَدَ كَمْ لَسُّهُ، حَيْثُ أَظْهَرَ أَهْلُ البِدَعِ بِدَعَهُمْ وَجَاهَرُوا بِهَا تَصْنِيفًا وَمُنَاظَرَةً، فَأَلَّفَ أَهْلُ السُّنَّةِ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِمْ كُتُبًا سَمَّوْهَا: (كُتُبَ السُّنَّةِ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِمْ كُتُبًا سَمَّوْهَا: (كُتُبَ السُّنَةِ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِمْ كُتُبًا سَمَّوْهَا:

١ - السُّنَّةُ؛ لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ لَحَمْلَالُهُ.

٢ - السُّنَّةُ؛ لِأَبِي بَكْرِ بْنِ الأَثْرَم لَحَلْللهُ.

٣- السُّنَّةُ؛ لِلْخَلَّالِ رَحِمْلَللهُ .

<sup>(</sup>١) «الفتوى الحموية» (ص٢).

<sup>(</sup>Y) «جامع العلوم والحكم» (٢/ ٧٧٣).

- ٤ السُّنَّةُ؛ لِابْنِ أَبِي عَاصِمِ لَخَلْلللهُ.
- ٥ السُّنَّةُ؛ لِعَبْدِ اللهِ ابْنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ -رَحِمَهُمَا اللهُ-.
  - ٦ السُّنَّةُ؛ لِمُحَمَّدِ بن نَصرِ المَروزِيِّ رَحِمْلَللهُ.
    - ٧- شَرحُ السُّنَّةِ؛ لِلبَربَهَارِيِّ رَحَمْ ٱللهُ.
    - ٨- أُصُولُ السُّنَّةِ؛ لِإبنِ أَبِي زَمَنِينَ رَخَلَاللهُ.

وَهَذَا اللَّفْظُ «أَهْلُ السُّنَّةِ» أَصْبَحَ مُصْطلَحًا يُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ أَحَدُ مَعْنَيْنِ: المَعْنَىٰ الأَوَّلُ: مَعْنَىٰ عَامُّ، وَيَدْخُلُ فِيهِ جَمِيعُ مَنْ يَنْتَسِبُ لِلإِسْلَامِ، عَدَا الرَّافِضَةِ.

وَالْمَعْنَىٰ الثَّانِي: مَعْنَىٰ أَخَصُّ وَأَضْيَقُ مِنَ الْمَعْنَىٰ الْعَامِّ، وَيُرَادُ بِهِ: أَهْلُ السُّنَّةِ الْمَحْضَةِ الْخَالِصَةِ مِنَ الْبِدَعِ، وَيَخْرُجُ بِهِ سَائِرُ أَهْلِ الأَهْوَاءِ وَالبِدَعِ؛ كَالْخَوَارِج، وَالْجَهْمِيَّةِ، وَالْمُرْجِئَةِ، وَالشِّيعَةِ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ البِدَع.

قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامُ رَجَهُ لِللهُ: «فَلَفْظُ أَهْلِ السُّنَّةِ يُرَادُ بِهِ: مَنْ أَثْبَتَ خِلَافَةَ الثَّلاَثَةِ، فَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ جَمِيعُ الطَّوَائِفِ إِلَّا الرَّافِضَةَ، وَهَذَا بِالمَعْنَى العَامِّ.

وَقَدْ يُرَادُ بِهِ أَهْلُ الحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ المَحْضَةِ، فَلَا يَدْخُلُ فِيهِ إِلَّا مَنْ يُثْبِتُ الصِّفَاتِ للهِ تَعَالَىٰ، وَيَقُولُ: إِنَّ القُرْآنَ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، وَإِنَّ اللهَ يُرَىٰ فِي الآخِرَةِ، وَيُثْبِتُ القَدَرَ، وَيُثْبِتُ مَا سِوَىٰ ذَلِكَ مِنَ الأُمُورِ المَعْرُوفَةِ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ

وَالسُّنَّةِ»(١).

فَهَذَا بِالمَعْنَىٰ الأَخَصِّ.

إِذَنْ؛ فَأَهْلُ السُّنَّةِ: هُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ وَالنَّيَّةِ؛ لِأَنَّهُمْ تَلَقَّوْا عَنْهُ مُبَاشَرَةً أُصُولَ اللهِ وَالنَّيْنَةِ؛ لِأَنَّهُمْ تَلَقَّوْا عَنْهُ مُبَاشَرَةً أُصُولَ اللهِ عَتِقَادِ، كَمَا تَلَقَّوْا أُمُورَ العِبَادَةِ، فَهُمْ أَعْرَفُ الخَلْقِ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ وَالنَّيْنَةِ، وَأَمُولَ العِبَادَةِ، فَهُمْ أَعْرَفُ الخَلْقِ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ وَالنَّيْنَةِ، وَأَمُولَ العِبَادَةِ، فَهُمْ أَعْرَفُ الخَلْقِ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ وَالنَّيْنَةِ، وَأَثْبَعُ لَهَا مِمَّنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ.

وَأَهْلُ السُّنَّةِ أَيْضًا: هُمُ التَّابِعُونَ لِلصَّحَابَةِ بِإِحْسَانٍ، المُقْتَفُونَ أَثَرَهُمْ فِي كُلِّ عَصْرٍ وَمِصْرٍ، وَعَلَىٰ رَأْسِهِمْ أَهْلُ الحَدِيثِ وَالأَثْرِ.

فَأُهُلُ السَّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ هُم: الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَالسَّلَفُ الصَّالِحُ وَأَئِمَّةُ الهُدَىٰ، أَهُلُ الْحَدِيثِ وَالعِلمِ وَالفِقهِ فِي الدِّينِ فِي القُرُونِ الثَّلاَثَةِ المُفَضَّلَةِ، الهُدَىٰ، أَهُلُ الْحَدِيثِ وَالعِلمِ وَالفِقهِ فِي الدِّينِ فِي القُرُونِ الثَّلاثَةِ المُفَضَّلَةِ، وَمَنِ اقتَفَىٰ أَثَرَهُم وَاتَّبَعَ سَبِيلَهُم، وَلَم يُحْدِثْ وَلَم يَبتَدِعْ فِي الدِّينِ مَا لَم يَكُن مِن اقتَفَىٰ أَثَرَهُم وَاتَّبَعَ سَبِيلَهُم، وَلَم يُحْدِثْ وَلَم يَبتَدِعْ فِي الدِّينِ مَا لَم يَكُن مِن هَدْيِهِم؛ لِأَنَّهُم كَانُوا عَلَىٰ المَحَجَّةِ البَيضَاءِ، وَعَلَىٰ الهُدَىٰ القُويمِ وَالصِّرَاطِ المُستقِيمِ، عَلَىٰ بيِّنَةٍ مِن رَبِّهِم، لَم تَعْصِفْ بِهِمُ الأَهْوَاءُ وَالفِتَنُ، وَلَم تَحْرِفْهُمُ البَدَعُ عَنِ العُروةِ الوُثقَىٰ وَالصِّرَاطِ المُستقِيم.

وَأَهِلُ السُّنَّةِ هُم كُلُّ مَنْ كَانَ عَلَىٰ مَا كَانَ عَلَيهِ الرَّسُولُ ﷺ، وَأَصحَابُهُ وَالتَّابِعِينَ، وَالتَّابِعِينَ، وَالتَّابِعِينَ، وَالتَّابِعِينَ، وَالتَّابِعِينَ، وَالتَّابِعِينَ، وَالتَّابِعِينَ، وَأَئِمَّةِ الهُدَىٰ، المُقتَدَىٰ بِهِم فِي الدِّينِ، الَّذِينَ لَم يَبتَدِعُوا، وَلَم يُبَدِّلُوا، وَلَم وَأَئِمَّةِ الهُدَىٰ، المُقتَدَىٰ بِهِم فِي الدِّينِ، الَّذِينَ لَم يَبتَدِعُوا، وَلَم يُبَدِّلُوا، وَلَم

<sup>(</sup>١) «منهاج السنة النبوية» (١/ ١٣٢).



يُحدِثُوا فِي دِينِ اللهِ مَا لَيسَ مِنهُ.

قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ كَاللَّهُ فِي تَعْرِيفِ أَهْلِ السُّنَةِ: «هُمُ المُتَمَسِّكُونَ بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ السَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ اللهُ هَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ»(١).

وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ: «وَأَهْلُ السُّنَّةِ الَّذِينَ نَذْكُرُهُمْ أَهْلُ الحَقِّ، وَمَنْ عَدَاهُمْ فَاهْلُ البِدْعَةِ، فَإِنَّهُمُ الصَّحَابَةُ هِنْ مَنْ سَلَكَ نَهْجَهُم مِنْ خِيَارِ فَأَهْلُ البِدْعَةِ، فَإِنَّهُمُ الصَّحَابَةُ هِنْ مَنْ اللَّهَ مَنْ اللَّهَ عَلِيهُمْ مِنَ الفُقَهَاءِ جِيلًا فَجِيلًا إِلَىٰ التَّابِعِينَ، ثُمَّ أَصْحَابُ الحَدِيثِ، وَمَنِ اتَّبَعَهُمْ مِنَ الفُقَهَاءِ جِيلًا فَجِيلًا إِلَىٰ التَّابِعِينَ، ثُمَّ أَصْحَابُ الحَدِيثِ، وَمَنِ اتَّبَعَهُمْ مِنَ الفُقَهَاءِ جِيلًا فَجِيلًا إِلَىٰ يَوْمِنَا هَذَا، وَمَنِ اقْتَدَىٰ بِهِمْ مِنَ العَوَامِّ فِي شَرْقِ الأَرْضِ وَغَرْبِهَا -رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ -»(٢).

وَقَالَ ابْنُ الجَوْزِيِّ رَجَهُ لِللهُ: «وَلَا رَيْبَ فِي أَنَّ أَهْلَ النَّقْلِ وَالأَثَرِ المُتَّبِعِينَ الْكَوْرَ وَكَا رَيْبَ فِي أَنَّ أَهْلَ اللَّنَّةِ؛ لِأَنَّهُمْ عَلَىٰ تِلْكَ الطَّرِيقِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ عَلَىٰ تِلْكَ الطَّرِيقِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ تِلْكَ الطَّرِيقِ اللهِ اللهِ

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ السَّعْدِيُّ كَخَلَسُهُ: «فَأَهْلُ السُّنَّةِ المَحْضَةِ هُمُ السَّالِمُونَ مِنَ البِدَعِ، الَّذِينَ تَمسَّكُوا بِمَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَأَصْحَابُهُ فِي الأُصُولِ كُلِّهَا؟

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوي» (۳/ ۳۷۵).

<sup>(</sup>٢) «الفصل في الملل والنحل» (٢/ ٢٧١).

<sup>(</sup>۳) «تلبيس إبليس» (۱/ ۱۳۵).

أُصُولِ التَّوْحِيدِ وَالرِّسَالَةِ وَالقَدَرِ، وَمَسَائِلِ الإِيمَانِ وَغَيْرِهَا.

وَغَيْرُهُمْ مِنْ خَوَارِجَ وَمُعْتَزِلَةٍ وَجَهْمِيَّةٍ وَقَدَرِيَّةٍ وَمُرْجِئَةٍ، وَمَنْ تَفَرَّعَ عَنْهُمْ: كُلُّهُمْ مِنْ أَهْلِ البِدَعِ الاعْتِقَادِيَّةِ».

قَالَ الْبَرْبَهَارِيُّ رَحَالِللهُ: «قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ المُبَارَكِ: «أَصْلُ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ هَوًى: أَرْبَعَةُ أَهْوَاءٍ، فَمِنْ هَذِهِ الأَرْبَعَةِ أَهْوَاءٍ انْشَعَبَتْ هَذِهِ الاثْنَانِ وَسَبْعُونَ هَوًى: القَدَرِيَّةُ، وَالمُرْجِئَةُ، وَالشِّيعَةُ، وَالخَوَارِجُ.

فَمَنْ قَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيًّا عَلَىٰ جَمِيعِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِي البَاقِينَ إِلَّا بِخَيْرٍ، وَدَعَا لَهُمْ؛ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ التَّشَيُّع أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ.

وَمَنْ قَالَ: الإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ، يَزِيدُ وَيَنْقُصُ؛ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الإِرْجَاءِ كُلِّهِ، أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ.

وَمَنْ قَالَ: الصَّلَاةُ خَلْفَ كُلِّ بَرِّ وَفَاجِرٍ، وَالجِهَادُ مَع كُلِّ خَلِيفَةٍ، وَلَمْ يَرَ الخُرُوجَ عَلَىٰ السُّلْطَانِ بِالسَّيْفِ، وَدَعَا لَهُمْ بِالصَّلَاحِ، فَقَدْ خَرَجَ مِنْ قَوْلِ الخُرُوجَ عَلَىٰ السُّلْطَانِ بِالسَّيْفِ، وَدَعَا لَهُمْ بِالصَّلَاحِ، فَقَدْ خَرَجَ مِنْ قَوْلِ الخَوَارِجِ أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ.

وَمَنْ قَالَ: الْمَقَادِيرُ كُلُّهَا مِنَ اللهِ وَعَظَّانًا، خَيْرُهَا وَشَرُّهَا، يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ؛ فَقَدْ خَرَجَ مِنْ قَوْلِ القَدَرِيَّةِ أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ، وَهُوَ صَاحِبُ سُنَّةٍ»(١).

يَخْرُجُ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ أَصْحَابُ الأَهْوَاءِ وَالبِدَعِ، وَلَا يَتَحَقَّقُ لِلرَّجُلِ أَنَّهُ

<sup>(</sup>۱) «شرح السنة» (ص۱۲۲).

مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ حَتَّىٰ يَتَبرَّأَ مِنْ كُلِّ أَصْحَابِ الْأَهْوَاءِ وَالبِدَعِ، وَمِنْ أَقُوالِهِمْ.

وَأَهْلُ السُّنَّةِ هُمُ المُتَمَسِّكُونَ بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ عَلَيْهِ، وَمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِنَا هَذَا، وَلَمْ يُخَالِفُوا فِي شَيءٍ مِنْ أُصُولِ الصَّحَابَةُ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِنَا هَذَا، وَلَمْ يُخَالِفُوا فِي شَيءٍ مِنْ أُصُولِ المَّنْ وَمَنْ تَبِعَهُمْ. الدِّينِ، وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ عَوَامُّ المُسْلِمِينَ المُقْتَدِينَ بِهِمْ.

وَلَمَّا كَانَ هَذَا اللَّقَبُ «أَهْلُ السُّنَةِ» يُطْلَقُ عَلَىٰ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ وَمَنِ اتَّبَعَهُمْ عَلَىٰ مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ الهُدَىٰ؛ تَنَازَعَتِ الطَّوَائِفُ هَذَا اللَّقَبَ، وَمَنِ اتَّبَعَهُمْ عَلَىٰ مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ الهُدَىٰ؛ تَنَازَعَتِ الطَّوَائِفُ هَذَا اللَّقَبَ، أَوْ وَلَكِنَّ العِبْرَةَ بِالحَقَائِقِ وَلَيْسَتْ بِالدَّعَاوَىٰ، فَالكُلُّ يَدَّعِي أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ، أَوْ كُلِنَّ العِبْرَةَ بِالحَقَائِقِ، وَلَيْسَتْ كُلُّ الطَّوَائِفِ تَدَّعِي أَنَّهَا أَهْلُ السُّنَّةِ، وَلَكِنَّ العِبْرَةَ بِالحَقَائِقِ، وَلَيْسَتْ بِالدَّعَاوَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللَّاتَةِ وَلَكِنَ العِبْرَةَ بِالحَقَائِقِ، وَلَيْسَتْ بِالدَّعَاوَىٰ اللهُ اللَّا عَالِكُلُّ اللهُ اللَّا عَالَىٰ اللَّالَةِ عَاوَىٰ اللهُ اللَّا عَالِيَ اللَّهُ اللَّعَالَىٰ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فَإِنَّهُ لَمَّا نَشَأَتِ البِدَعُ فِي الإِسْلَامِ، وَتَعَدَّدَتْ فِرَقُ الضَّلَالِ، وَأَخَذَ كُلُّ يَدْعُو إِلَىٰ بِدْعَتِهِ وَهُوَاهُ، مَعَ انْتِسَابِهِمْ فِي الظَّاهِرِ إِلَىٰ الإِسْلَامِ وَالقِبْلَةِ، كَانَ لَدْعُو إِلَىٰ بِدْعَتِهِ وَهُوَاهُ، مَعَ انْتِسَابِهِمْ فِي الظَّاهِرِ إِلَىٰ الإِسْلَامِ وَالقِبْلَةِ، كَانَ لَابُدَّ لِأَهْلِ الدَّبِدَاعِ وَالانْحِرَافِ فِي لَابُدَّ لِأَهْلِ الدَّبِدَاعِ وَالانْحِرَافِ فِي العَقِيدَةِ، وَفِي الاتِّبَاعِ لِلرَّسُولِ عَلَيْهُ، فَظَهَرَتْ حِينَئِدٍ أَسْمَاؤُهُمُ الشَّرْعِيَّةُ المُسْتَمَدَّةُ مِنْ دِين خَيْرِ البَريَّةِ عَلَيْهُ.

فَمِنْ أَسْمَائِهِمْ: أَهْلُ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ، وَالفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ، وَالطَّائِفَةُ المَنْصُورَةُ، وَأَهْلُ الحَدِيثِ وَالأَثْرِ، وَالسَّلَفِيُّونَ؛ فَهَذِهِ المُسَمَّيَاتُ مُسَمَّيَاتٌ شَرْعِيَّةٌ لِأَهْلِ

<sup>(</sup>١) راجع في هذا «موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع» (١/ ٤٥ وما بعدها).

السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ.

وَالمُتَأَمِّلُ فِي أَسْمَائِهِمْ يَظْهَرُ لَهُ أَنَّهَا كُلَّهَا تَدُلُّ عَلَىٰ الإِسْلَامِ، فَبَعْضُهَا ثَابِتٌ لَهُمْ بِالنَّصِّ، وَالبَعْضُ حَصَلَ لَهُمْ بِسَبَبِ تَحْقِيقِهِمْ لِلإِسْلَامِ تَحْقِيقًا صَحِيحًا، وَهِيَ تُخَالِفُ مُسَمَّيَاتِ أَهْلِ البِدَعِ وَأَلْقَابَهُمْ.

فَأَسْمَاءُ أَهْلِ البِدَعِ وَأَلْقَابُهُمْ:

\* إِمَّا تَرْجِعُ إِلَى الانْتِسَابِ لِأَشْخَاصٍ:

كَالْجَهْمِيَّةِ: نِسْبَةً لِلْجَهْمِ بْنِ صَفْوَانَ.

وَالزَّيْدِيَّةِ: نِسْبَةً إِلَىٰ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ.

وَالْكُلَّابِيَّةِ: نِسْبَةً إِلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ كُلَّابٍ.

وَالْكُرَّ امِيَّةِ: نِسْبَةً إِلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ كَرَّام السِّجِسْتَانِيِّ.

وَالْأَشْعَرِيَّةِ: نِسْبَةً إِلَىٰ أَبِي الحَسَنِ الأَشْعَرِيِّ.

إِلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَشْخَاصِ الَّذِينَ انْتَسَبَتْ إِلَيْهِمُ الطَّوَائِفُ، سَارَتْ عَلَىٰ مَا سَارُوا عَلَيْهِ، وَانْتَسَبَتْ إِلَىٰ الأَشْخَاصِ.

\* وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ الأَلْقَابِ: فَإِنَّ أَهْلَ البِدَعِ قَدْ يَنْتَسِبُونَ إِلَىٰ أَلْقَابٍ مُشْتَقَّةٍ مِنْ أَصْل بِدَعِهِمْ:

كَالرَّافِضَةِ: لِرَفْضِهِمْ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ، أَوْ لِرَفْضِهِمْ إِمَامَةَ الشَّيْخَيْنِ. وَالنَّوَاصِبِ: لِنَصْبِهِمُ العَدَاءَ لِأَهْلِ البَيْتِ.

وَالقَدَرِيَّةِ: لِكَلَامِهِمْ فِي القَدَرِ.

وَالصُّوفِيَّةِ: لِلُبْسِهِمُ الصُّوفَ فِي قَوْلٍ.

وَالبَاطِنِيَّةِ: لِزَعْمِهِمْ أَنَّ لِلنُّصُوصِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا.

وَالمُوْجِئَةِ: لِإِرْجَائِهِمُ الأَعْمَالَ عَنْ مُسَمَّىٰ الإِيمَانِ.

وَإِمَّا أَنَّ هَذِهِ الْأَلْقَابَ تَرْجِعُ إِلَىٰ سَبَبِ خُرُوجِ مَنْ تَسَمَّىٰ بِهَا عَنْ عَقِيدَةِ المُسْلِمِينَ وَجَمَاعَتِهِمْ:

كَالْخَوَارِجِ: لِخُرُوجِهِمْ عَلَىٰ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ . وَاللَّمُعْتَزِلَةِ: لِاعْتِزَالِ رَئِيسِهِمْ وَاصِلِ بْنِ عَطَاءٍ مَجْلِسَ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ. فَأَسْمَاءُ أَهْلِ الْبِدَعِ وَأَلْقَابُهُمْ إِمَّا تَرْجِعُ إِلَىٰ الانْتِسَابِ لِأَشْخَاصٍ، وَإِمَّا تَرْجِعُ إِلَىٰ الانْتِسَابِ لِأَشْخَاصٍ، وَإِمَّا تَرْجِعُ إِلَىٰ الْأَلْقَابُ تَرْجِعُ إِلَىٰ تَرْجِعُ إِلَىٰ الْأَلْقَابُ تَرْجِعُ إِلَىٰ الْأَلْقَابُ تَرْجِعُ إِلَىٰ الْمَابِ مُعَيَّنِ، كَالْخُرُوجِ وَالاعْتِزَالِ.

قَالَ الشَّيْخُ بَكْرٌ أَبُو زَيْدٍ رَحَالِللهُ فِي «حُكْمِ الانْتِمَاءِ إِلَىٰ الفِرَقِ وَالأَحْزَابِ وَالجَمَاعَاتِ الإِسْلَامِيَةِ»: «لَمَّا حَصَلَتْ تِلْكَ الفِرَقُ؛ مُشَسِبَةً إِلَىٰ الإِسْلَامِ، مُنْشَقَّةً وَالجَمَاعَةِ عَنِ العَمُودِ الفَقْرِيِّ لِلمُسْلِمِينَ، ظَهَرَتْ أَلْقَابُهُمُ الشَّرْعِيَّةُ المُمَيِّزَةُ لِجَمَاعَةِ عَنِ العَمُودِ الفَقْرِيِّ لِلمُسْلِمِينَ، ظَهَرَتْ أَلْقَابُهُمُ الشَّرْعِيَّةُ المُمَيِّزَةُ لِجَمَاعَةِ المُسْلِمِينَ؛ لِنَفْي الفِرَقِ وَالأَهْوَاءِ عَنْهُمْ، سَوَاءٌ مَا كَانَ مِنَ الأَسْمَاءِ ثَابِتًا لهم المُسْلِمِينَ؛ لِنَفْي الفِرَقِ وَالأَهْوَاءِ عَنْهُمْ، سَوَاءٌ مَا كَانَ مِنَ الأَسْمَاءِ ثَابِتًا لهم إلَّ عَلَى الشَّرْعِ؛ كَالجَمَاعَةِ، وَكَالفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ، وَالطَّائِفَةِ المَنْصُورَةِ، أَوْ بِوَاسِطَةِ الْتَزَامِهِمْ إِالشَّنْنِ أَمَامَ أَهْلِ البِدَعِ.

وَلَقَدْ حَصَلَ لَهُمْ رَبْطٌ بِالصَّدْرِ الْأَوَّلِ؛ فَقِيلَ لَهُمْ: السَّلَفُ.

وَقِيلَ لَهُمْ: أَهْلُ الحَدِيثِ.

وَقِيلَ لَهُمْ: أَهْلُ الأَثَرِ.

وَقِيلَ لَهُمْ: أَهْلُ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ.

وَهَذِهِ الْأَلْقَابُ الشَّرِيفَةُ تُخَالِفُ أَيَّ لَقَبِ كَانَ؛ لِأَيِّ فِرْقَةٍ كَانَتْ؛ مِنْ وُجُوهٍ:

الأوّلُ: أَنَّهَا نِسَبُ لَمْ تَنْفَصِلْ وَلَا لِلَحْظَةٍ عَنِ الأُمَّةِ الإِسْلَامِيّةِ مُنْذُ تَكُوّنِهَا عَلَىٰ مِنْهَاجِ النُّبُوّةِ، فَهِي تَحْوِي جَمْيعَ المُسْلِمِينَ عَلَىٰ طَرِيقَةِ الرَّعِيلِ الأَوَّلِ، وَمَنْ يَقْتَدِي بِهِمْ فِي تَلَقِّي العِلْمِ وَطَرِيقَةِ فَهْمِهِ، وَطَبِيعَةِ الدَّعْوَةِ إليه، وَضَرُورَةِ وَمَنْ يَقْتَدِي بِهِمْ فِي تَلَقِّي العِلْمِ وَطَرِيقَةِ فَهْمِهِ، وَطَبِيعَةِ الدَّعْوَةِ إليه، وَضَرُورَةِ انْحِصَارِ الفِرْقَةِ النَّاجِيةِ فِي أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ، وَهُمْ أَصْحَابُ هَذَا المَنْهَجِ، وَهُمْ أَصْحَابُ هَذَا المَنْهَجِ، وَهُمْ أَصْحَابُ هَذَا المَنْهَجِ، وَهِي لَا تَزَالُ بَاقِيَةً إِلَىٰ يَوْمِ القِيَامَةِ، أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ ﷺ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْ ضَائِفَةٌ مِنْ خَالَفَهُمْ وَلَا مَنْ خَذَلَهُمْ...» (١).

الثَّانِي: فَإِنَّ هَذِهِ الأَلْقَابَ مِنْهَا مَا هُو ثَابِتٌ صَحِيحٌ كَمَا وَرَدَتْ بِهِ السُّنَّةُ الصَّحِيحةُ، وَمِنْهَا مَا لَمْ يَبْرُزْ إِلَّا فِي مُوَاجَهَةِ أَهْلِ الأَهْوَاءِ وَالفِرَقِ الضَّالَّةِ، لِرَدِّ الصَّحِيحةُ، وَمِنْهَا مَا لَمْ يَبْرُزْ إِلَّا فِي مُوَاجَهَةِ أَهْلِ الأَهْوَاءِ وَالفِرَقِ الضَّالَةِ، لِرَدِّ بِدْعَتِهِمْ وَالتَّمَيُّزِ عَنْهُمْ، وَإِبْعَادِ الخَلْطِ بِهِمْ، وَلِمُنَابَذَتِهِمْ، فَلَمَّا ظَهَرَتِ البِدْعَةُ يَدْعَتِهِمْ وَالتَّمَيُّزُ وَا بِالسَّنَّةِ فَهُمْ أَهْلُهَا، وَلَمَّا حُكِّمَ الرَّأْيُ تَمَيَّزُوا بِالحَدِيثِ وَالأَثَرِ، فَهُمْ أَهْلُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٦٤٠)، ومسلم (١٩٢١) من حديث المغيرة بن شعبة ١٩٠٠)

الحَدِيثِ، وَهُمْ أَهْلُ الأَثْرِ.

وَلَمَّا فَشَتِ البِدَعُ وَالأَهْوَاءُ فِي الخُلُوفِ؛ تَمَيَّزُوا بِهَدْي السَّلَفِ، وَانْتَسَبُوا إِلَيْهِمْ ... وَهَكَذَا.

الثَّالِثُ: فَإِنَّ عَقْدَ الوَلَاءِ وَالبَرَاءِ، وَالمُوَالَاةِ وَالمُعَادَاةِ لَدَيْهِمْ هُوَ عَلَىٰ الإِسْلَامِ لَا غَيْرَ، لَا عَلَىٰ رَسْمٍ بِاسْمٍ مُعَيَّنٍ، وَلَا عَلَىٰ رَسْمٍ مُجَرَّدٍ، وَإِنَّمَا هُوَ الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ فَحَسْب.

الرَّابِعُ: أَنَّ هَذِهِ الأَلْقَابَ لَمْ تَكُنْ دَاعِيَةً لَهُمْ لِلتَّعَصُّبِ لِشَخْصٍ دُونَ رَسُولِ اللهِ وَلَيْكِيَّةٍ، وَلَا إِلَىٰ مَعْصِيةٍ، وَلَا إِلَىٰ مَعْصِيةٍ، وَلَا إِلَىٰ مَعْصِيةٍ، وَلَا إِلَىٰ مَعْصِيةٍ، وَلَا إِلَىٰ عَصَبِيَّةٍ لِطَائِفَةٍ مُعَيَّنَةٍ، فَهُمُ السَّلَفُ، وَهُمْ أَهْلُ الشَّنَةِ وَالجَمَاعَةِ.

الخَامِسُ: أَنَّهَا تَحْوِي كُلَّ الإِسْلَامِ: الكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، فَهِيَ لَا تَخْتَصُّ بِرَسْمِ يُخَالِفُ الكِتَابَ وَالسُّنَّةَ زِيَادَةً أَوْ نَقْصًا.

هَذَا يَدْعُو لِاتِّبَاعِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَإِلَىٰ اتِّبَاعِ أَصْحَابِهِ -رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ-، وَالسَّيْرِ عَلَىٰ مِنْهَاجِهِمْ، وَمِنْهَاجِ مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ»(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية» (ص٠٤-٤٣) بتصرف يسيرٍ.

# تَعْرِيفٌ مُوْجَزُ لِكُلِّ مُصْطَلَحٍ يَتَمَيَّزُ بِهِ أَهْلُ الْحَقِّ مِنْ أَهْلِ البَاطِلِ يَتَمَيَّزُ بِهِ أَهْلُ الْحَقِّ مِنْ أَهْلِ البَاطِلِ

## هَذَا تَعْرِيفٌ مُوجَزٌ لِكُلِّ مُصْطَلَحٍ مِنْ هَذِهِ المُصْطَلَحَاتِ:

\* أَهْلُ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ: هَذَا الاسْمُ مِنَ الأَسْمَاءِ المَشْهُورَةِ الَّتِي عُرِفَ بِهَا أَهْلُ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ، وَقَدْ يَرِدُ بِهَا أَهْلُ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ، وَقَدْ يَرِدُ مُنْفَرِدًا فَيُقَالُ: أَهْلُ الجَمَاعَةِ، وَهَذَا الأَخِيرُ قَلِيلٌ، وَالغَالِبُ مُنْفَرِدًا فَيُقَالُ: أَهْلُ الجَمَاعَةِ، وَهَذَا الأَخِيرُ قَلِيلٌ، وَالغَالِبُ اقْتِرَانُهُ بِالسُّنَّةِ فَهُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ.

قَالَ الإِمَامُ البَرْبَهَارِيُّ رَحَالِشَهُ: «اعْلَمُوا أَنَّ الإِسْلَامَ هُوَ السُّنَّةُ، وَالسُّنَّةُ هِيَ الإِسْلَامُ، وَلَا يَقُومُ أَحَدُهُمَا إِلَّا بِالآخرِ.

فَمِنَ السُّنَّةِ لُزُومُ الجَمَاعَةِ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِ الجَمَاعَةِ وَفَارَقَهَا؛ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلَام مِنْ عُنْقِهِ، وَكَانَ ضَالًا مُضِلَّا»(١).

قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ كَخَلِّلْهُ: «فَإِنَّ السُّنَّةَ مَقْرُونَةٌ بِالجَمَاعَةِ، كَمَا أَنَّ البِدْعَة

<sup>(</sup>۱) «شرح السنة» (ص٥٩).



مَقْرُونَةٌ بِالفُرْقَةِ، فَيُقَالُ: أَهْلُ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ، كَمَا يُقَالُ: أَهْلُ البِدْعَةِ وَالفُرْقَةِ» (١).

وَمِنْ أَسْبَابِ تَسْمِيتِهِمْ بِهَذَا الاسْمِ أَنَّهُمْ قَدْ تَمَيَّزُوا بِمِيزَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ:

الأُولَى: تَمَسُّكُهُمْ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ حَتَّىٰ صَارُوا أَهْلَهَا، بِخِلَافِ سَائِرِ اللهِ عَلَيْ مَارُوا أَهْلَهَا، بِخِلَافِ سَائِرِ اللهِ وَقَالِيَةِ، فَهِي لَا تُنْسَبُ اللهِ عَلَيْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

وَالمِيزَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّهُمْ أَهْلُ الجَمَاعَةِ؛ لِاجْتِمَاعِهِمْ عَلَىٰ الحَقِّ، وَعَدَمِ تَفَرُّقِهِمْ؛ لِاجْتِمَاعِهِمْ عَلَىٰ مَا اعْتَقَدُوهُ وَعَمِلُوا بِهِ، وَهُوَ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ مَا اعْتَقَدُوهُ وَعَمِلُوا بِهِ، وَهُوَ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ مَا اعْتَقَدُوهُ وَعَمِلُوا بِهِ، وَهُوَ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ مَا اعْتَقَدُوهُ وَعَمِلُوا بِهِ، وَهُوَ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ مَا اعْتَقَدُوهُ وَعَمِلُوا بِهِ، وَهُوَ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ مَا اعْتَقَدُوهُ وَعَمِلُوا بِهِ، وَهُو سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ مَا اعْتَقَدُوهُ وَعَمِلُوا بِهِ، وَهُو سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ مَا اعْتَقَدُوهُ وَعَمِلُوا بِهِ ، وَهُو سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَمْ الْعُلَالَةُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ الْعَلَمْ الْعَلَىٰ الْعَلَمْ الْعَلَقَةُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَقَهُ وَ عَمِلُوا بِهِ عَلَىٰ الللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الْعَلَمْ الْعَلَقُولُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَقَهُ وَاللهُ اللهُ عَلَىٰ الْعَلَمْ الْعَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ لَحَلَلَّهُ فِي تَعْرِيفِ أَهْلِ السُّنَّةِ: «هُمُ المُتَمَسِّكُونَ بِكِتَابِ اللهِ، وَسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ السَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ اللهُ هَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ»(٢).

فَأَهْلُ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ هُمُ المُتَمَسِّكُونَ بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَىٰ، وَسُنَّة رَسُولِهِ ﷺ، اللَّذِينَ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ ذَلِكَ؛ وَهُمُ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ، وَأَئِمَّةُ الهُدَىٰ المُتَّبِعُونَ لَلْذِينَ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ ذَلِكَ؛ وَهُمُ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ، وَأَئِمَّةُ الهُدَىٰ المُتَّبِعُونَ لَهُمْ، وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُمْ فِي الاعْتِقَادِ وَالقَوْلِ وَالعَمَل إِلَىٰ يَوْم الدِّينِ.

وَهُمُ المُتَمَسِّكُونَ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، بِفَهْمِ الصَّحَابَةِ هِيْفُه، وَمَنْ تَبِعَهُمْ إِحْسَانٍ.

<sup>(</sup>١) «الاستقامة» (١/ ٤٢).

<sup>(</sup>٢) «مجموع الفتاوي» (٣/ ٣٧٥).

قَالَ الشَّيْخُ ابْنُ عُتَيْمِينَ كَعْلَلْلهُ: «أَهْلُ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ: أُضِيفُوا إِلَىٰ السُّنَّةِ؛ لِأَنَّهُمْ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهَا. السُّنَّةِ؛ لِأَنَّهُمْ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهَا.

فَإِنْ قُلْتَ: كَيْفَ يُقَالُ: «أَهْلُ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ»؛ لِأَنَّهُمْ جَمَاعَةٌ، فَكَيْفَ يُضَافُ الشَّيءُ إِلَىٰ نَفْسِهِ؟!

فَالْجَوَابُ: أَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ كَلِمَةَ الْجَمَاعَةِ بِمَعْنَىٰ الْاجْتِمَاعِ؛ فَهِيَ اسْمُ مَصْدَرٍ، هَذَا فِي الْأَصْلِ، ثُمَّ نُقِلَتْ مِنْ هَذَا الْأَصْلِ إِلَىٰ القَوْمِ المُجْتَمِعِينَ، وَعَلَيْهِ؛ فَيَكُونُ مَعْنَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْاجْتِمَاعِ، سُمُّوا: أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْاجْتِمَاعِ، سُمُّوا: أَهْلَ السُّنَّةِ؛ لِأَنَّهُمْ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهَا. السُّنَّةِ؛ لِأَنَّهُمْ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهَا.

وَلِهَذَا لَمْ تَفْتَرِقْ هَذِهِ الفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ - كَمَا افْتَرَقَ أَهْلُ البِدَعِ؛ نَجِدُ أَهْلَ البِدَعِ؛ كَالجَهْمِيَّةِ: مُتَفَرِّقِينَ، وَالمُعْتَزِلَةِ: مُتَفَرِّقِينَ، وَالرَّوَافِضِ: نَجِدُ أَهْلَ البِدَعِ؛ كَالجَهْمِيَّةِ: مُتَفَرِّقِينَ، وَالمُعْتَزِلَةِ: مُتَفَرِّقِينَ، وَالرَّوَافِضِ: مُتَفَرِّقِينَ، لَكِنَّ هَذِهِ الفِرْقَةَ مُجْتَمِعَةٌ عَلَىٰ مُتَفَرِّقِينَ، لَكِنَّ هَذِهِ الفِرْقَةَ مُجْتَمِعَةٌ عَلَىٰ الْحَقِّ، وَإِن كَانَ قَد يَحْصُلُ بَينَهُم اختِلَافٌ، لَكِنَّهُ اختِلَافٌ لَا يَضُرُّ، وَهُو الحَتِلَافُ لَا يُضَلِّلُ أَحَدُهُم الآخَرَ بِهِ، أَي: أَنَّ صُدُورَهُم تَتَسِعُ لَهُ، لَا يُضلِّلُ بَعْضُهُم بَعْضُهُم بَعْضًا كَأَهْلِ البِدَعِ.

إِذَنْ؛ فَهُم مُجْتَمِعُونَ عَلَىٰ السُّنَّةِ، فَهُم أَهْلُ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ.

وَعُلِمَ -مِن هَذَا الإِطْلَاقِ- أَنَّه لَا يَدْخُلُ فِيهِم مَنْ خَالَفَهم فِي طَرِيقَتِهِم؛ فَالأَشَاعِرَةُ مَثلًا وَالمَاتُرِيدِيَّةُ لَا يُعَدُّونَ مِن أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ؛ لأَنَّهُم

مُخَالِفُونَ لِمَا كَانَ عَلَيه النَّبِيُّ عَلَيْ وَأَصْحَابُهُ فِي إِجْرَاءِ صِفَاتِ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ حَقِيقَتِهَا، وَلِهَذَا يُخطِئُ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ أَهْلُ الشَّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ ثَلَاثَةٌ: سَلَفِيُّونَ، وَمَاتُرِيدِيُّونَ؛ فَهَذَا خَطَأٌ.

نَقُولُ: كَيْفَ يَكُونُ الجَمِيعُ أَهْلَ سُنَةٍ وَهُم مُخْتَلِفُونَ؟! فَمَاذَا بَعْدَ الحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ؟!

وَكَيْفَ يَكُونُونَ أَهْلَ سُنَّةٍ وَكُلُّ وَاحِدٍ يَرُدُّ عَلَىٰ الآخَرِ؟!

هَذَا لَا يُمْكِن؛ إلَّا إِذَا أَمْكَنَ الجَمْعُ بَينَ الضِّدَّينِ؛ فَنَعَم، وَإِلَّا؛ فَلَا شَكَّ أَنَّ أَحَدَهُم وَحْدَهُ هُو صَاحِبُ السُّنَّةِ؛ فَمَنْ هُو؟! الأَشْعَرِيَّةُ، أَم المَاتُرِيدِيَّةُ، أَم المَاتُرِيدِيَّةُ، أَم السَّلَفِيَّةُ؟!

نَقُولُ: مَنْ وَافَقَ السُّنَّةَ، فَهُو صَاحِبُ السُّنَّةِ، وَمَن خَالَفَ السُّنَّة؛ فَلَيسَ بِصَاحِبِ سُنَّةٍ.

فَنَحنُ نَقُولُ: السَّلَفُ هُم أَهْلُ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ، وَلَا يَصْدُقُ الوَصْفُ عَلَىٰ غَيرِهِم أَبَدًا، وَالكَلِمَاتُ تُعْتَبَرُ بِمَعَانِيهَا؛ لِنَنظُر كَيفَ نُسَمِّىٰ مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ أَهْلَ سُنَّةٍ؟!

لَا يُمْكِنُ!!

وَكَيْفَ يُمكِنُ أَنْ نَقُولَ عَن ثَلَاثِ طَوَائِفَ مُخْتَلِفَةٍ: إِنَّهُم مُجْتَمِعُونَ؟! فَأَينَ الاجتِمَاعُ؟ فَأَهْلُ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ هُمُ السَّلَفُ مُعْتَقَدًا، حَتَّىٰ المُتَأَخِّرِ إِلَىٰ يَومِ القِيَامَةِ، مَنْ كَانَ عَلَىٰ طَرِيقَةِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَأَصْحَابِهِ، فَإِنَّهُ سَلَفِيُّ »(۱).

قَالَ شَيخُ الإِسْلَامِ كَ لَيْلَهُ فِي «مِنهَاجِ السُّنَّةِ» (٢/ ٤٨٢): «وَمَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ مَذَهَبٌ قَدِيمٌ مَعرُوفٌ قَبلَ أَنْ يَخْلُقَ اللهُ أَبَا حَنِيفَةَ وَمَالِكًا وَالشَّافِعِيَّ وَأَحْمَدَ؛ فَإِنَّهُ مَذْهَبُ الصَّحَابَةِ الذِينَ تَلَقُّوهُ عَنْ نَبِيِّهِم، وَمَن خَالَفَ وَالشَّافِعِيَّ وأَحْمَدَ؛ فَإِنَّهُ مَذْهَبُ الصَّحَابَةِ الذِينَ تَلَقُّوهُ عَنْ نَبِيِّهِم، وَمَن خَالَفَ ذَلِكَ كَانَ مُبتَدِعًا عِندَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ؛ فَإِنَّهُم مُتَّفِقُونَ عَلَىٰ أَنَّ إِجمَاعَ الصَّحَابَةِ حُجَّةٌ، وَمُتَنَازِعُونَ فِي إِجمَاعِ مَن بَعدَهُم».

وَأُمَّا نِسبَةُ مَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَةِ وَالجَمَاعَةِ إِلَىٰ الإَمَامِ أَحمَدَ رَخَهُ اللهُ فَقَدْ بَيَّنَ سَبَبَهَا شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيمِيَّةَ فِي «مِنهَاجِ السُّنَّةِ» (٢/ ٤٨٢ - ٤٨٤)، فَقَالَ: «وَأَحمَدُ بنُ حَنبل، وَإِنْ كَانَ قَدِ اشْتَهَرَ بِإِمَامَةِ السُّنَّةِ وَالصَّبرِ فِي المِحنَةِ، فَليسَ ذَلِكَ لأَنَّهُ انفَرَدَ بِقُولٍ أو ابتَدَعَ قَوْلًا، بَلْ؛ لأَنَّ السُّنَّةَ التِي كَانَتْ مَوجُودَةً مَعرُوفَةً قَبلَهُ عَلِمَهَا وَدَعَا إليها، وَصَبَر عَلَىٰ مَنِ امتَحَنَهُ لِيُفَارِقَهَا، وَكَانَ الأَئِمَّةُ قَبلَهُ قَدْ مَاتُوا قَبلَ المُحنَةِ.

فَلَمَّا وَقَعَتْ مِحنَةُ الجَهِمِيَّةِ -نُفَاةِ الصِّفَاتِ- فِي أُوائِلِ المِئَةِ الثَّالِثَةِ -عَلَىٰ عَهدِ المَأْمُونِ وَأْخِيهِ المُعتَصِمِ ثُمَّ الوَاثِقِ- وَدَعُوا النَّاسَ إِلَىٰ التَّجَهُّمِ وَإِبطَالِ صِفَاتِ اللهِ تَعَالَىٰ، وُهُوَ المَذَهَبُ الذِي ذَهَبَ إِلَيهِ مُتَأَخِّرُو الرَّافِضَةِ، وَكَانُوا قَدْ

<sup>(</sup>۱) «شرح الواسطية» لابن عثيمين (١/ ٥٢).

أدخَلُوا مَعَهُم مَن أدخَلُوهُ مِن ولَاةِ الأَمُورِ، فَلَمْ يُوَافِقْهُم أَهْلُ السُّنَّةِ حَتَّىٰ هَدَّدُوا بَعضَهُم، وَعَاقَبُوهُم وَأَخَذُوهُم بِالرَّهبَةِ وَالرَّعْبَةِ، هَدَّدُوا بَعضَهُم بِالقَتْلِ، وَقَيَّدُوا بَعضَهُم، وَعَاقَبُوهُم وَأَخَذُوهُم بِالرَّهبَةِ وَالرَّعْبَةِ، وَالرَّعْبَةِ، وَتَبَلُ عَلَىٰ ذَلِكَ الأَمرِ حَتَّىٰ حَبَسُوهُ مُدَّةً، ثُمَّ طَلَبُوا وَثَبَتَ الإَمامُ أحمَدُ بنُ حَنبَلٍ عَلَىٰ ذَلِكَ الأَمرِ حَتَّىٰ حَبسُوهُ مُدَّةً، ثُمَّ طَلَبُوا أصحَابَهُم لِمُناظَرَتِهِ فَانْقَطَعُوا مَعَهُ فِي المُناظَرَةِ يَومًا بَعدَ يَومٍ...».

ثُمَّ قَالَ: «ثُمَّ صَارَتْ هَذِهِ الأَمُورُ سَبَبًا فِي البَحثِ عَن مَسَائِلِ الصِّفَاتِ وَمَا فِيهَا مِن النُّصُوصِ وَالأَدِلَّةِ وَالشُّبُهَاتِ مِن جَانِبَي المُثبِتَةِ وَالنُّفَاةِ، وَصَنَّفَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ مُصَنَّفَاتٍ، وَأَحمَدُ وَغَيرُهُ مِنْ عُلَمَاءِ السُّنَّةِ وَالحَدِيثِ مَا زَالُوا يَعرِفُونَ فَسَادَ مَذَهبِ الرَّوَافِضِ وَالخَوَارِجِ وَالقَدَرِيَّةِ وَالجَهمِيَّةِ وَالمُرجِئَةِ، يَعرِفُونَ فَسَادَ مَذَهبِ الرَّوَافِضِ وَالخَوَارِجِ وَالقَدَرِيَّةِ وَالجَهمِيَّةِ وَالمُرجِئَةِ، وَلَكِنْ بِسَبَبِ المِحنَةِ كَثُر الكَلامُ، وَرَفَعَ اللهُ قَدْرَ هَذَا الإمَامِ، فَصَارَ إمَامًا مِن وَلَكِنْ بِسَبَبِ المِحنَةِ كَثُر الكَلامُ، وَرَفَعَ اللهُ قَدْرَ هَذَا الإمَامِ، فَصَارَ إمَامًا مِن أَعكرهُ إلَيْهُ اللهُ قَدْرَ هَذَا الإمَامِ، فَصَارَ إمَامًا مِن أَعْمَ وَلَكُنْ بِسَبَبِ المِحنَةِ كَثُر الكَلامُ، وَرَفَعَ اللهُ قَدْرَ هَذَا الإمَامِ، فَطَارَ إمَامًا مِن أَعكرهُ إلَيْهُ اللهُ قَدْرَ هَذَا الإمَامِ، فَصَارَ إمَامًا مِن أَعكرهُ إلَيْهُ اللهُ قَدْرَ هَذَا الإمَامِ، فَصَارَ إمَامًا مِن أَعكرهُ إلَيْهُ إلْهُ إلَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَلَالَةُ أَو البَّلَاعِهُ عَلَىٰ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إلَّهُ أَحدَثَ مَقَالَةً أَو البَّدَعَ رَأَيًا، وَلِهَذَا قَالَ بَعضُ شُيوخِ المَغرِبِ: المَدْهَبُ لِمَالِكِ وَالشَّافِعِيِّ، وَالظُّهورُ لِأَحمَدُ وَلَيْ عَلَى الأَصُولِ مَذَهبُ وَاحِدٌ، وَهُو كَمَا قَالَ».

فَالإَمَامُ أَحْمَدُ رَحَالِللهُ وَالأَئِمَّةُ قَبِلَهُ لَمْ يَأْتُوا بِجَدِيدٍ -رَحِمَهُمُ الله-، وَلَكِنَّهُم عَلَىٰ مَا كَانَ عَلَيهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَالصَّحَابَةُ هِ كَانُوا عَلَىٰ مَا كَانَ عَلَيهِ النَّبِيُ ﷺ.

فَأَهْلُ السُّنَّةِ وَالجمَاعَةِ: أُضِيفُوا إِلَىٰ السُّنَّةِ -لأنَّهُم مُتَمَسِّكُونَ بِهَا-وَالجَمَاعَةِ؛ لأنَّهُم مُجتَمِعُونَ عَلَيهَا، دَاعُونَ إِلَيهَا، صَابِرُونَ عَلَىٰ الأذَىٰ فِيهَا.

\* وَأَمَّا التَّسْمِيةُ الثَّانِيةُ: فَهِيَ أَهْلُ الحَدِيثِ، فَمِنَ الْأَسْمَاءِ الَّتِي يُسَمَّىٰ بِهَا أَهْلُ السَّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ: أَهْلُ الحَدِيثِ، وَهَذَا يَرِدُ كَثِيرًا فِي كَلَامِ كَثِيرٍ مِنَ الأَئِمَّةِ؛ كَالْإِمَامِ أَحْمَدَ، وَالبُخَارِيِّ، وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ -رَحِمَهُم اللهُ-، وَغَيرِهِم الأَئِمَّةِ؛ كَالْإِمَامِ أَحْمَدَ، وَالبُخَارِيِّ، وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ -رَحِمَهُم اللهُ-، وَغَيرِهِم مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، يَذْكُرُونَ أَهْلَ الصَّيْقِ مُبَيِّنِينَ المُصْطَلَحَيْن. اعْتِقَادَهُمْ، وَلَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ المُصْطَلَحَيْن.

فَهَذَا الْإِمَامُ الصَّابُونِيُّ رَحَهُ لَللهُ يَقُولُ فِي عَقِيدَتِهِ: «إِنَّ أَصْحَابَ الحَدِيثِ المُتَمَسِّكِينَ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ -حَفِظَ اللهُ أَحْيَاءَهُمْ وَرَحِمَ أَمْوَاتَهُمْ - يَشْهَدُونَ للهِ تَعَالَىٰ بِالوَحْدَانِيَّةِ، وَلِلرَّسُولِ ﷺ بِالرِّسَالَةِ وَالنَّبُوَّةِ...

إِلَىٰ أَنْ قَالَ: وَقَدْ أَعَاذَ اللهُ أَهْلَ السُّنَّةِ مِنَ التَّحْرِيفِ، وَالتَّكْيِيفِ، وَالتَّكْيِيفِ، وَالتَّهْبِيهِ، وَمَنَّ عَلَيْهِمْ بِالتَّعْرِيفِ وَالتَّهْهِيم»(١).

وَيَقُولُ شَيْخُ الإِسْلَامِ نَحَلِلللهُ: «مَذْهَبُ السَّلَفِ أَهْلِ الحَدِيثِ وَالسُّنَةِ وَالسُّنَةِ وَالسُّنَةِ وَالجَمَاعَةِ»(٢).

وَقَالَ أَيْضًا كَعْلَسَّهُ: «وَنَحْنُ لَا نَعْنِي بِأَهْلِ الْحَدِيثِ الْمُقْتَصِرِينَ عَلَىٰ سَمَاعِهِ أَوْ عَلَىٰ كِتَابَتِهِ وَرِوَايَتِهِ، بَلْ نَعْنِي بِهِمْ: كُلَّ مَنْ كَانَ أَحَقَّ بِحِفْظِهِ وَمَعْرِفَتِهِ سَمَاعِهِ أَوْ عَلَىٰ كِتَابَتِهِ وَرِوَايَتِهِ، بَلْ نَعْنِي بِهِمْ: كُلَّ مَنْ كَانَ أَحَقَّ بِحِفْظِهِ وَمَعْرِفَتِهِ وَفَهْمِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، وَاتِّبَاعِهِ بَاطِنًا وَظَاهِرًا، وَكَذَلِكَ أَهْلُ الْقُرْآنِ» (٣).

<sup>(</sup>١) «عقيدة السلف وأصحاب الحديث» (ص٣٦-٣٧/ ط دار المنهاج).

<sup>(</sup>٢) «درء تعارض النقل والعقل» (١/ ١١٥).

<sup>(</sup>٣) «مجموع الفتاوي» (٤/ ٩٥).

\* وَأَمَّا التَّسْمِيَةُ الثَّالِثَةُ فَهِيَ: أَهْلُ الأثَرِ، وَسُمُّوا بِذَلِكَ نِسْبَةً إِلَىٰ الأثَرِ. وَفُ وَلُمُّوا بِذَلِكَ نِسْبَةً إِلَىٰ الأثَرِ. وَفِي الاصْطِلَاحِ: الأثَرُ: مُرَادِفٌ لِلْحَدِيثِ.

وَمَعْنَىٰ أَهْلِ الْأَثْرِ كَمَا قَالَ السَّفَّارِينِيُّ رَجِهُلَّلَهُ: «يَعنِي: الَّذِينَ إِنَّمَا يَأْخُذُونَ عَقِيدَتَهُمْ مِنَ المَأْثُورِ عَنِ اللهِ -جَلَّ شَأْنُهُ- فِي كِتَابِهِ، أَوْ فِي سُنَّةِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، أَوْ مَا ثَبَتَ وَصَحَّ عَنِ السَّلَفِ الصَّالِحِ مِنَ الصَّحَابَةِ الكِرَامِ وَالتَّابِعِينَ الفِخَامِ»(١).

وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ رَحَمُلَاللهُ: «مَذْهَبْنَا وَاخْتِيَارُنَا: اتِّبَاعُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ، وَالتَّمَسُّكُ بِمَذْهَبِ أَهْلِ الأَثْرِ، مِثْل: أَبِي عَبْدِ اللهِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ ...»(١).

وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِم فِي مَوْضِعِ آخَر: «وَعَلَامَةُ أَهْلِ البِدَعِ الوَقِيعَةُ فِي أَهْلِ الأَثْرِ، وَعَلَامَةُ الزَّنَادِقَةِ تَسْمِيتُهُمْ أَهْلَ السُّنَّةِ حَسْوِيَّةً، وَعَلَامَةُ القَدَرِيَّةِ تَسْمِيتُهُمْ أَهْلَ السُّنَّةِ مُخْالِفَةً، وَعَلَامَةُ المَّرْجِعَةُ تَسْمِيتُهُمْ أَهْلَ السُّنَّةِ مُخَالِفَةً، وَعَلَامَةُ الرَّافِضَةِ تَسْمِيتُهُمْ أَهْلَ السُّنَّةِ مُخَالِفَةً، وَعَلَامَةُ الرَّافِضَةِ تَسْمِيتُهُمْ أَهْلَ السُّنَّةِ نَاصِبَةً» (").

\* وَأَمَّا التَّسْمِيَةُ الرَّابِعَةُ فَهِيَ: الفِرْقَةُ النَّاجِيةُ -أَي: النَّاجِيةُ مِنَ النَّارِ -؛ حَيْثُ اسْتَثْنَاهَا النَّبِيُّ المُخْتَارُ عَلَيُّ لَمَّا ذَكَرَ الفِرَقَ وَقَالَ: «كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً» (1).

<sup>(</sup>١) «لوامع الأنوار البهية» (١/ ٦٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه اللالكائي (١/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه اللالكائي (١/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه (ص٤٣).

قَالَ شَيخُ الإِسْلَامِ فِي أَوْلِ «العَقيدة الوَاسِطِيَّة»: «أَمَّا بَعْدُ: فَهَذَا اعتِقَادُ الفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ المَنْصُورَةِ إِلَىٰ قِيَامِ السَّاعَةِ؛ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ».

قَالَ الشَّيْخُ حَافِظ حَكَمِي رَجَهُ لِللهُ فِي «مَعَارِجِ القَبُولِ»: «وَقَدْ أَخْبَرَ الصَّادِقُ المَصْدُوقُ ﷺ أَنَّ الفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ؛ هُمْ مَنْ كَانَ عَلَىٰ مِثْلِ مَا كَانَ عَلَيْهِ هُوَ ﷺ وَأَصْحَابُهُ -رِضْوَانُ اللهُ عَلَيْهِمْ-»(١).

\* وَأَمَّا التَّسْمِيَةُ الخَامِسَةُ فَهِيَ: الطَّائِفَةُ المَنْصُورَةُ، وَهَذِهِ التَّسْمِيَةُ مَا خُوذَةٌ مِنْ قَوْلِهِ مِلْكَانَةُ فِي حَدِيثِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَلَيْهُ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أَمُّو اللهِ، وَهُمْ ظَاهِرُونَ» (٢).

وَقَدْ أَخْطاً مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ وَالطَّائِفَةِ المَنْصُورَةِ، وَإِنَّمَا هُمَا وَاحِدٌ، فَالفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ هِيَ الطَّائِفَةُ المَنْصُورَةُ.

قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابنُ تَيمِيَّة: «وَإِذَا كَانَت سَعَادَةُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ هِي بِاتَّبَاعِ المُرْسَلِينَ، فَمِنَ المَعْلُومِ أَنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِذَلِكَ: هُمْ أَعْلَمُهُم بِآثَارِ المُرْسَلِينَ، وَأَنْبَعُهُم لِذَلِكَ، فَالعَالِمُونَ بِأَقْوَالِهِم وَأَفْعَالِهِم، المُتَّبِعُونَ لَهَا، هُم المُرْسَلِينَ، وَأَنْبَعُهُم لِذَلِكَ، فَالعَالِمُونَ بِأَقْوَالِهِم وَأَفْعَالِهِم، المُتَّبِعُونَ لَهَا، هُم أَلْمُرْسَلِينَ، وَأَنْبَعُهُم لِذَلِكَ، فَالعَالِمُونَ بِأَقْوَالِهِم وَأَفْعَالِهِم، المُتَّبِعُونَ لَهَا، هُم أَلْمُرْسَلِينَ، وَأَنْبَعُونَ لَهَا، هُم أَلْطَائِفَةُ النَّاجِيَةُ مِن أَهْلِ كُلِّ مَلَةٍ، وَهُم أَلْطَائِفَةُ النَّاجِيَةُ مِن أَهْلِ كُلِّ مِلَّةٍ، وَهُم أَلْمُ الشَّنَةِ وَالحَدِيثِ مِن هَذِهِ الأُمَّةِ.

<sup>(</sup>۱) «معارج القبول» (۱/ ۲۱).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه (ص۱۰۱).

فَإِنَّهُم يُشَارِكُونَ سَائِرَ الأُمَّةِ فِيمَا عِنْدَهُم مِن أُمُورِ الرِّسَالَةِ، وَيَمْتَازُونَ عَنْهُم بِمَا اخْتُصُّوا بِهِ مِن العِلْمِ المَوْرُوثِ عَنِ الرَّسُولِ، مِمَّا يَجْهَلُهُ غَيْرُهُم أَو يُحَدِّبُ بِهِ»(١).

وَالْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ، هِي عَينُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَهِي الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ، وَهُم الْمُتَمَسِّكُونَ بِمَا عَلَيهِ الصَّحَابَةُ، وَهِي أَوْلَىٰ النَّاسِ بِالسُّنَّةِ، وَأَبْعَدُ النَّاسِ عِن البِدْعَةِ، فَحَيثُ أُطلِقَتِ النَّاجِيَةُ، فَالْمَقْصُودُ بِهَا الطَّائِفَةُ المَنْصُورَةُ، وَهُم عَنِ البِدْعَةِ، فَحَيثُ أُطلِقَتِ النَّاجِيَةُ، فَالْمَقْصُودُ بِهَا الطَّائِفَةُ المَنْصُورَةُ، وَهُم أَوْلَىٰ النَّاسِ بِالنَّجَاةِ فِي الدُّنيَا مِن الافتِرَاقِ وَالْاحْتِلَافِ، وَفِي الآخِرَةِ مِنَ النَّارِ.

\* وَمِنَ الإِطْلَاقَاتِ أَيْضًا عَلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ: السَّلَفِيُّونَ، وَالسَّلَفِيَّةُ؟ نِسْبَةً لِلسَّلَفِ.

وَالسَّلَفُ فِي اللَّغَةِ: جَمْعُ سَالِفٍ، وَالسَّالِفُ: المُتَقَدِّمُ، وَالسَّلَفُ: الجَمَاعَةُ الجَمَاعَةُ المُتَقَدِّمُونَ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿فَجَعَلْنَكُمُ مَسَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْأَخِرِينَ ﴾ [الزخرف: ٥٦].

قَالَ البَغَوِيُّ رَحِمُلَللهُ فِي تَفْسِيرِهَا: «وَالسَّلَفُ: مَنْ تَقَدَّمَ مِنَ الآبَاءِ، فَجَعَلْنَاهُمْ مُتَقَدِّمِينَ لِيَتَّعِظَ بهمُ الآخِرُونَ»(٢).

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوي» (۲٦/٤).

<sup>(</sup>٢) «معالم التنزيل» (٧/ ٢١٨).

وَقَالَ ابْنُ الأَثِيرِ: «سَلَفُ الإِنْسَانِ: مَنْ تَقَدَّمَهُ بِالمَوْتِ مِنْ آبَائِهِ وَذَوِي قَرَابَتِهِ، وَلِهَذَا سُمِّيَ الصَّدُرُ الأَوَّلُ مِنَ التَّابِعِينَ بِالسَّلَفِ الصَّالِح»(١).

وَأُمَّا فِي الأصْطِلَاحِ:

فَالمَعْنَىٰ المَقْصُودُ بِالسَّلَفِ فِي الاصْطِلَاحِ: اخْتُلِفَ فِيهِ عَلَىٰ أَقُوالٍ عِدَّةٍ، أَهَمُّهَا:

أَنَّهُمُ الصَّحَابَةُ فَقَطْ.

وَأَنَّهُمُ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ.

وَأَنَّهُمُ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَتَابِعُو التَّابِعِينَ.

وَأَنَّهُمْ مَنْ كَانَ قَبْلَ الخَمْسِمِئَة.

وَيَزْعُمُ أَصْحَابُ هَذَا القَوْلِ أَنَّهُ مَذْهَبٌ يُحَدَّدُ بِفَتْرَةٍ زَمَنِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ لَا يَتَعَدَّاهَا.

يَقُولُونَ: ثُمَّ إِنَّ الفِكْرَ الإِسْلَامِيَّ!! تَطَوَّرَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَىٰ يَدِ رِجَالِهِ، وَمِمَّنْ ذَهَبَ هَذَا المَذْهَبَ «البُوطِيُّ» فِي كِتَابِهِ الَّذِي لَبَّسَ فِيهِ مَا لَبَّسَ، وَأَتَىٰ فِيهِ بِمَا لَمَ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ إِلَّا سَلَفُهُ مِنْ أَهْلِ الأَهْوَاءِ وَالبِدَعِ.

فَهَلِ التَّحْدِيدُ الزَّمَنِيُّ كَافٍ لِتَحْدِيدِ مَفْهُوم السَّلَفِ؟

إِذَا قُلْنَا بِأَنَّ المُرَادَ بِالسَّلَفِ زَمَنِيًّا هُمْ أَهْلُ القُرُونِ المُفَضَّلَةِ، اسْتِئْنَاسًا

<sup>(</sup>١) «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٢/ ٩٨١).

بِالأَحَادِيثِ الوَارِدَةِ فِي تَعْيِينِ القُرُونِ المُفَضَّلَةِ، فَهَلْ نَعْتَبِرُ كُلَّ مَنْ عَاشَ فِي هَذِهِ القُرُونِ المُفَضَّلَةِ، فَهَلْ نَعْتَبِرُ كُلَّ مَنْ عَاشَ فِي هَذِهِ القُرُونِ سَلَفًا يُقْتَدَىٰ بِهِ؟

لَا شَكَّ أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ صَحِيحٍ، وَأَنَّ الإِجَابَةَ عَلَىٰ هَذَا التَّسَاؤُلِ: النَّفْيُ.

فَقَدْ خَرَجَتْ كَثِيرٌ مِنَ الفِرَقِ وَالطَّوَائِفِ فِي هَذِهِ الفَتْرَةِ الزَّمَنِيَّةِ، فَهَلْ تُعَدُّ سَلَفًا يُقْتَدَىٰ بِهِ وَيُرْجَعُ إِلَيْهِ؟!

قَدْ ظَهَرَ كَثِيرٌ مِنَ الفِرَقِ وَالطَّوَائِفِ الضَّالَّةِ، الَّتِي اعْتَنَقَتِ الآرَاءَ المُنْحَرِفَةَ فِي تِلْكَ الفَتْرَةِ الزَّمَنِيَّةِ، فَهَلْ يُعَدُّ هَوُلاءِ سَلَفًا؟

إِذَنْ؛ لَيْسَ السَّبْقُ الزَّمَنِيُّ كَافِيًّا فِي تَعْيِينِ السَّلَفِ، بَلْ لَابُدَّ أَنْ يُضَافَ إِلَىٰ هَذَا السَّبْقِ الزَّمَنِيِّ شَيءٌ آخَرُ؛ وَهُوَ مُوافَقَةُ الاعتِقَادِ وَالقَولِ وَالعَمَلِ لِلْكِتَابِ وَالسَّنَّةِ، فَمَنْ خَالَفَ اعتِقَادُهُ أَو قَولُهُ أَو عَمَلُهُ الكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، فَلَيْسَ بِسَلَفِيٍّ وَإِنْ عَاشَ بَيْنَ ظَهْرَانَي الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ.

هَلْ يُعَدُّ الخَارِجِيُّ الَّذِي اعْتَرَضَ رَسُولَ اللهِ وَاللَّهِ النَّابِيِّ لَنَا سَلَفًا، وَهُوَ كَانَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ كَانَ اللهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَلَّاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

فَهَوُ لَاءِ لَابُدَّ مِنَ مُوافَقَتِهِمْ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فِي كُلِّ مَا أَتَوْا بِهِ، حَتَّىٰ يَكُونُوا لَنَا سَلَفًا، فَمَنْ لَمْ يُوافِقْ فَلَا يُعَدُّ لَنَا سَلَفًا.

إِذَنْ؛ وُجُودُ الشَّخْصِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ لَا يَكْفِي لِلْحُكْمِ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ عَلَىٰ مَذْهَبِ السَّلَفِ، مَا لَمْ يَكُنْ مُوَافِقًا لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ، مُتَّبعًا

لَا مُبْتَدِعًا؛ لِذَلِكَ فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ العُلَمَاءِ يُقَيِّدُ هَذَا المُصْطَلَحَ عِنْدَ اسْتِعْمَالِهِ، فَيَقُولُ: السَّلَفُ الصَّالِحُ.

لِأَنَّ السَّلَفَ: مَنْ تَقَدَّمَ مِنْ آبَائِكَ وَذَوِي قُرْبَاكَ، فَهُمُ السَّالِفُونَ، قَدْ يَكُون مِنْهُمُ الطَّالِحُ، فَلَا بُدَّ مِنَ التَّقْيِيدِ بِهَذَا القَيْدِ.

قَالَ السَّفَّارِينِيُّ لَحَالَشَهُ: «المُرَادُ بِمَذْهَبِ السَّلَفِ: مَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ الْكِرَامُ -رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ-، وَأَعْيَانُ التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ، وَأَتْبَاعُهُمْ وَأَئِمَّةُ الْكِرَامُ -رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ-، وَأَعْيَانُ التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ، وَأَتْبَاعُهُمْ وَأَئِمَّةُ النَّاسُ الدِّينِ، مِمَّنْ شُهِدَ لَهُ بِالإِمَامَةِ، وَعُرِفَ عِظَمُ شَأْنِهِ فِي الدِّينِ، وَتَلَقَّىٰ النَّاسُ كَلامَهُمْ خَلَفًا عَنْ سَلَفٍ، دُونَ مَنْ رُمِيَ بِبِدْعَةٍ، أَوْ شُهِرَ بِلَقَبِ غَيْرِ مَرْضِيِّ.

مِثْل: الخَوَارِجِ، وَالرَّوَافِضِ، وَالقَدَرِيَّةِ، وَالمُرْجِئَةِ، وَالجَبْرِيَّةِ، وَالجَهْمِيَّةِ، وَالجَهْمِيَّةِ، وَالحَبْرِيَّةِ، وَالجَهْمِيَّةِ، وَالمُعْتَزِلَةِ، وَالكَرَّامِيَّةِ... وَنَحْوِ هَؤُلَاءِ»(١).

فَلَيْسَ كُلُّ سَلَفٍ يُقْتَدَىٰ بِهِ، وَإِنَّمَا تَكُونُ القُدْوَةُ وَالأُسُوةُ بِأُولَئِكَ السَّلَفِ الأَخْيَارِ؛ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ المُخْتَارِ عَلَيْ، وَأَئِمَّةِ التَّابِعِينَ، وَتَابِعِيهِمُ، الَّذِينَ شُهِدَ لَهُمْ بِالخَيْرِيَّةِ، الَّذِينَ عُرِفَ تَمَسُّكُهُمْ بِالسُّنَّةِ، وَالإِمَامَةُ فِيهَا، مَعَ اجْتِنَابِ البِدْعَةِ وَالتَّحْذِيرِ مِنْهَا.

وَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ تَعَالَىٰ بِاتِّبَاعِ سَبِيلِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَاقْتِفَاءِ أَثَرِ هِمْ وَسُلُوكِ مِنْهَاجِهِمْ، وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى ﴾ [لقمان:١٥].

<sup>(</sup>١) «لوامع الأنوار البهية» للسفاريني (١/ ٢٠).



قَالَ الإِمَامُ ابْنُ القَيِّمِ رَحِدُلَسْهُ: «وَكُلُّ مِنَ الصَّحَابَةِ مُنِيبٌ إِلَىٰ اللهِ، فَيَجِبُ اتِّبَاعُ سَبِيلِهِ، وَأَقْوَالُهُ وَاعْتِقَادَاتُهُ مِنْ أَكْبَرِ سَبِيلِهِ»(١).

وَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَعَمَّنِ اتَّبَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَٱلسَّنِهُونَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ الْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي ٱللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَ لَمُمْ جَنَّنَتٍ تَجَدِي تَحَتَّهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبِدًا ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ التوبة: ١٠٠].

إِذَنْ؛ فَلَيْسَ مِنَ الابْتِدَاعِ فِي شَيءٍ أَنْ يَتَسَمَّىٰ أَهْلُ السُّنَةِ بِالسَّلَفِيِّنَ، بَلْ إِنَّ مُصْطَلَحَ السَّلَفِ يُسَاوِي تَمَامًا مُصْطَلَحَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ، وَيُدْرَكُ إِنَّ مُصْطَلَحَ السَّلَفِ يَسَاوِي تَمَامًا مُصْطَلَحَيْنِ فِي حَقِّ الصَّحَابَةِ؛ فَهُمُ السَّلَفُ، وَهُمْ ذَلِكَ بِتَأَمُّلِ اجْتِمَاعِ كُلِّ مِنَ المُصْطَلَحَيْنِ فِي حَقِّ الصَّحَابَةِ؛ فَهُمُ السَّلَفُ، وَهُمْ ذَلِكَ بِتَأَمُّلِ اجْتِمَاعِ كُلِّ مِنَ المُصْطَلَحَيْنِ فِي حَقِّ الصَّحَابَةِ؛ فَهُمُ السَّلَفُ، وَهُمْ أَلْسُلَبَ إِلَىٰ السَّلَفِ مَنْ يَدَّعِي الانْتِسَابَ إِلَىٰ السَّلَفِ مَنْ لَيْسَ بِمُنْتَمِ إِلَيْهِمْ حَقِيقَةً، فَحِينَئِذٍ لَابُدَّ مِنَ التَّمَيُّزِ، وَهَذَا هُو اللَّهَ عَنْ لَيْسَ عِلَىٰ مَنْهَجِهِمْ، اللَّلَفِ مَنْ لَيْسَ عَلَىٰ مَنْهَجِهِمْ، وَلَا بِمُنْتَمِ إِلَيْهِمْ حَقِيقَةً.

إِذَنْ؛ فَكَمَا يَصِحُّ لَنَا القَوْلُ: سُنِّيُّ -نِسْبَةً إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ وَإِلَىٰ سُنَّةِ النَّبِيِّ عَالِهُ -، يَصِحُّ لَنَا القَوْلُ: سَلَفِيُّ -نِسْبَةً إِلَىٰ السَّلَفِ-، فَإِنَّهُ بَعْدَ وُجُودِ الفِرَقِ وَحُصُولِ الافْتِرَاقِ، أَصْبَحَ مَدْلُولُ السَّلَفِ مُنْطَبِقًا عَلَىٰ مَنْ حَافَظَ عَلَىٰ سَلاَمَةِ

<sup>(</sup>١) «إعلام الموقعين» (٥/ ١٣٠).

العَقِيدَةِ وَالمَنْهَجِ طِبْقًا لِفَهْمِ الصَّحَابَةِ الكِرَامِ، وَالقُرُونِ المُفَضَّلَةِ.

وَيَكُونُ هَذَا المُصْطَلَحُ «السَّلَفُ»: مَرَادِفًا لِلأَسْمَاءِ الشَّرْعِيَّةِ الأُخْرَىٰ لِأَهْلِ الشَّنَةِ كَمَا تَقَدَّمَ، فَلَابُدَّ مِنْ إِظْهَارِ مَذْهَبِ السَّلَفِ، وَلَابُدَّ مِنْ بَيَانِ مَوْقِفِهِمْ مِنْ أَهْلِ البِدَعِ.

قَالَ الرَّسُولُ عَلَيْ الْمَهْدِيِّينَ، وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةُ (').

وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ فِي وَصْفِ الفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ، وَقَدْ قِيلَ لَهُ: مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي»(٢).

وَفِي رِوَايَةٍ: «مَنْ كَانَ عَلَىٰ مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ اليَوْمَ وَأَصْحَابِي».

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ﴿ مَنْ كَانَ مُسْتَنَّا فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ، أُولَئِكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﴿ كَانُوا خَيْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ، وَأَبَرَّهَا قُلُوبًا، وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، قَوْمٌ اخْتَارَهُمُ اللهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ ﴿ وَنَقُلِ دِينِهِ، فَتَشَبَّهُوا بِأَخْلَاقِهِمْ وَطَرَائِقِهِمْ، فَهُمْ كَانُوا عَلَىٰ الهُدَىٰ المُسْتَقِيم ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (ص٤٢).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (ص٤٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (٢/ ٩٧)، وانظر: «مشكاة المصابيح» (١٩٣).

وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَجَهَ إِللهُ: «أُصُولُ الشَّنَّةِ عِنْدَنَا: التَّمَسُّكُ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ وَلَيُنْ الْمُعَانِينَ وَ وَالْاقْتِدَاءُ بِهِمْ، وَتَرْكُ البِدْعَةِ»(١).

فَجَعَلَ الْأَصْلَ الْأَوَّلَ: التَّمَسُّكَ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَذَكَرَ الاَقْتِدَاءَ بِهِمْ، وَتَرْكَ البِدَع.

وَمَا زَالَ أَئِمَّةُ السُّنَّةِ وَعُلَمَاؤُهَا جِيلًا بَعْدَ جِيلٍ، يَدْعُونَ إِلَىٰ اتِّبَاعِ السَّلَفِ الصَّالِحِ، وَالاَقْتِدَاءِ بِهِمْ، وَسُلُوكِ طَرِيقِهِمْ، وَاتِّبَاعٍ مِنْهَاجِهِمْ، فَمَا بَرِحَ أَهْلُ الصَّالِحِ، وَالاَقْتِدَاءِ بِهِمْ، وَسُلُوكِ طَرِيقِهِمْ، وَاتِّبَاعٍ مِنْهَاجِهِمْ، فَمَا بَرِحَ أَهْلُ السُّنَّةِ يَسْتَدِلُّونَ عَلَىٰ دِينِهِمْ وَعَقَائِدِهِمْ بِمَا جَاءَ فِي كِتَابِ اللهِ، وَبِمَا صَحَّ عَنْ السُّنَةِ يَسْتَدِلُونَ عَلَىٰ دِينِهِمْ وَعَقَائِدِهِمْ بِمَا جَاءَ فِي كِتَابِ اللهِ، وَبِمَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا فِيهِمَا؛ فَبِمَا ثَبَتَ عَنِ السَّلَفِ الصَّالِحِينَ مِنَ الصَّلِحِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالدِّينِ. الصَّحَابَةِ وَالدِّينِ.

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ وَ عَلَّلِلْهُ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ثُمَّ اَسْتَوَىٰعَلَى اَلْعَرْشِ ﴾ [الأعراف: ٥٥، يونس: ٣، الرعد: ٢، الفرقان: ٥٩، السجدة: ٤، الحديد: ٤]: «فَلِلنَّاسِ فِي هَذَا مَقَالَاتٌ كَثِيرَةٌ جِدًّا، لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ بَسْطِهَا، وَإِنَّمَا يُسْلَكُ فِي هَذَا المَقَامِ مَذْهَبُ السَّلَفِ الصَّالِحِ: مَالِكِ، وَالأَوْزَاعِيِّ، وَالثَّوْرِيِّ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَالسَّافِعِيِّ، وَالسَّافِعِيِّ، وَالْمَقَامِ

وَقَالَ الإِمَامُ ابْنُ أَبِي العِزِّ الحَنفِيُّ شَارِحُ الطَّحَاوِيَّةِ: «وَقَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ

<sup>(</sup>۱) «أصول السنة» له (-0.07 - 77) ط. ابن تيمية).

<sup>(</sup>۲) «تفسير ابن كثير» (۳/ ٤٢٦).

أَشْرَحَهَا سَالِكًا طَرِيقَ السَّلَفِ فِي عِبَارَاتِهِمْ، وَأَنْسِجَ عَلَىٰ مِنْوَالِهِمْ ، مُتَطَفِّلًا عَلَيْهِمْ، لَعَلِّي أَنْظَمُ فِي سِلْكِهِمْ ، وَأُدْخَلُ فِي عِدَادِهِمْ »(١).

وَقَالَ الإِمَامُ الذَّهَبِيُّ نَحَدُلَتْهُ فِي مُقَدِّمَةِ كِتَابِهِ «العُلُوِّ لِلْعَلِيِّ الغَفَّارِ»: «فَإِنْ أَحْبَبْتَ يَا عَبْدَ اللهِ الإِنْصَافَ فَقِفْ مَعَ نُصُوصِ القُرْآنِ وَالسُّنَنِ، ثُمَّ انْظُرْ مَا قَالَهُ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَأَئِمَّةُ التَّفْسِيرِ فِي هَذِهِ الآيَاتِ، وَمَا حَكَوْهُ مِنْ مَذَاهِبِ السَّلَفِ؛ فَإِمَّا أَنْ تَسْكُتَ بِحِلْمِ» (۱).

فَقَدِ احْتَاجَ أَهْلُ السُّنَّةِ إِلَىٰ بَيَانِ إِظْهَارِ مَذْهَبِ السَّلَفِ الصَّالِحِ الَّذِينَ لَا يَشُكُّ أَحَدُ فِي أَنَّهُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ المَعْرُوفُونَ بِهَا؛ لَمَّا بَزَغَتْ قُرُونُ أَهْلِ البِدَعِ وَالخِلَافِ، فَخَرَجَتْ تِلْكَ الطَّوَائِفُ وَالْفِرَقُ، وَكَانُوا(٣) يَسْتَدِلُّونَ عَلَىٰ أَقْوالِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمْ فَخَرَجَتْ تِلْكَ الطَّوَائِفُ وَالْفِرَقُ، وَكَانُوا(٣) يَسْتَدِلُّونَ عَلَىٰ أَقْوالِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمْ فَخَرَجَتْ تِلْكَ الطَّوَائِقِمْ، وَيُصَرِّفُونَهَا عَلَىٰ حَسَبِ أَهْوَائِهِمْ، وَيُصَرِّفُونَهَا عَلَىٰ حَسَبِ أَهْوَائِهِمْ، وَيَصُرِفُونَهَا عَلَىٰ حَسَبِ أَهْوَائِهِمْ، وَيَصُرِفُونَ لَلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

وَرُبَّمَا الْتَبَسَ الْأَمْرُ عَلَىٰ عَامَّةِ النَّاسِ، فَهُنَا احْتَاجَ النَّاسُ إِلَىٰ إِظْهَارِ مَذْهَبِ السَّلَفِ وَبَيَانِهِ، وَلِذَا كَانَ أَهْلُ العِلْمِ مِنَ الْأَئِمَّةِ حَرِيصِينَ عَلَىٰ أَنْ يُبَيِّنُوا مَذْهَبِ السَّلَفِ وَبَيَانِهِ، وَلِذَا كَانَ أَهْلُ العِلْمِ مِنَ الْأَئِمَّةِ حَرِيصِينَ عَلَىٰ أَنْ يُبَيِّنُوا أَنَّ مَا ذَكَرُوهُ وَمَا قَالُوهُ مِنْ مَسَائِلِ الاعْتِقَادِ هُوَ قَوْلُ مَنْ سَبَقَهُمْ مِنْ أَئِمَّةِ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَتَابِعِيهِمْ، لِيَعْلَمَ مَنْ كَانَ هُنَالِكَ مِمَّنْ خَالَفَ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَتَابِعِيهِمْ، لِيَعْلَمَ مَنْ كَانَ هُنَالِكَ مِمَّنْ خَالَفَ

<sup>(</sup>١) «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز (ص٧٧- المكتب الإسلامي).

<sup>(</sup>٢) «مختصر العلو للعلى الغفار»؛ للذهبي (ص٨٠ المكتب الإسلامي).

<sup>(</sup>٣) أَي: كَانَ أَصْحَابُ هَذِهِ الفِرَقِ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ حَقٍّ وَأَنَّهُمُ الفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ.

أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ قَوْلِ الصَّحَابَةِ، وَلَا مِنْ قَولِ التَّابِعِينَ، وَلَا مِنْ قَوْلِ مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ، وَلَا مِنْ هَدْيِهِمْ، وَأَنَّهُ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ البِدَعِ وَالخِلَافِ.

فَهَذَا كَمَا تَرَىٰ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ السَّلَفَ (١) يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَتَّبِعَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ، لِأَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ لَا يَسَعُ أَحَدًا أَنْ يُخَالِفَهُ فِي شَيءٍ.

النَّبِيُّ وَالنَّبِيُّ وَاللَّذِينَ نَقَلُوا مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ وَاللَّذِينَ الوَحْي النَّبِيُّ وَاللَّذِينَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ -، فَيَجِبُ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَلْزَمَ اللهِ عَلَيْهِمْ -، فَيَجِبُ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَلْزَمَ عَرْزَهُمْ.

هَذَا أَوَّلُ أَمْرٍ: أَنْ نَتَّبِعَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ وَالنَّالَةِ ؛ لِأَنَّهُمْ مُتَّبِعُونَ لِلنَّبِيِّ وَالنَّالَةِ .

وَالنَّبِيُّ مِنْ كَانَ عَلَىٰ مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ الفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ: «مَنْ كَانَ عَلَىٰ مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ اللهِ مَنْ كَانَ عَلَىٰ مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ اللهِ مَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَىٰ مَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ مَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَىٰ مَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَىٰ مِنْهَا جِهِمْ، وَمَنْ لَمْ يَتَبعْ أَثْرَهُمْ، وَمَنْ لَمْ يَقْفُ هَذَا الأَثْرَ بِإِحْسَانٍ لَا يَكُونُ مِنَ الفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ.

قَالَ الأُوزَاعِيُّ نَحَمُلَللهُ: «اصبِرْ نَفسَكَ عَلَىٰ السُّنَّةِ، وَقِفْ حَيثُ وَقَفَ القَومُ، وَقُلْ بِمَا قَالُوا، وَكُفَّ عَمَّا كَفُّوا، وَاسْلُكْ سَبِيلَ سَلَفِكَ الصَّالِحِ، فَإِنَّهُ يَسَعُكَ مَا وَسِعَهُم»(٢).

<sup>(</sup>١) وَهُمْ نَبِيُّنَا وَالْكُتَارُ وَأَصْحَابُهُ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ.

<sup>(</sup>٢) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي (١/١٥٤).

وَقَالَ رَجَمْ اللّٰهُ: «عَلَيكَ بِآثَارِ مَن سَلَفَ وَإِن رَفَضَكَ النَّاسُ، وَإِيَّاكَ وَآرَاءَ الرِّجَالِ، وَإِن زَخرَفُوا لَكَ بِالقَولِ»(١).

\* \* \*

(١) «الشريعة» للآجري (ص٥٨).

## مَنْهَجُ السَّلَفِ مِنهَاجُ النُّبُوَّةِ مَنْهَجُ السَّلَفِ مِنهَاجُ النُّبُوَّةِ

#### قَالَ الشَّيخُ مُحَمَّد أَمَان الجَامِي زَحْلَلْلهُ:

«عِنْدَمَا نُطلِقُ كَلِمَةَ السَّلَفِ إِنَّمَا نَعْنِي بِهَا مِن النَّاحِيَةِ الاصطِلَاحِيَّةِ: أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الَّذِينَ حَضَرُوا عَصْرَهُ، فَأَخَذُوا مِنهُ هَذَا الدِّينَ مُبَاشَرَةً غَضًا طَرِيًّا فِي أُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ، كَمَا يَدخُلُ فِي هَذَا الاصطِلَاحِ: التَّابِعُونَ لَهُم الَّذِينَ طَرِيًّا فِي أُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ، كَمَا يَدخُلُ فِي هَذَا الاصطِلَاحِ: التَّابِعُونَ لَهُم الَّذِينَ وَرِثُوا عِلْمَهُم قَبْلَ أَن يَطُولَ عَلَيهِ الأَمَدُ، وَالَّذِينَ شَمِلَتهُم شَهَادَةُ الرَّسُولِ لَهُم، وَرَثُوا عِلْمَهُم قَبْلَ أَن يَطُولَ عَلَيهِ الأَمَدُ، وَالَّذِينَ شَمِلَتهُم شَهَادَةُ الرَّسُولِ لَهُم، وَثَنَاؤُهُ عَلَيهِم بِأَنَّهُم «خَيْرُ النَّاسِ»، حَيثُ يَقُولُ عَلَيْ : «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم» (١)، كَمَا يَشْمَلُ الاصطِلَاحُ: تَابِعِي التَّابِعِينَ.

وَهُو لَفْظُ مُصْطَلَحٌ عَلَيهِ، وَقَد ظَهَرَ هَذَا الاصطِلَاحُ، واشتَهَرَ حِينَ ظَهَرَ النِّرَاعُ، وَدَارَ حَوْلَ أُصُولِ الدِّينِ بَينَ الفِرَقِ الكَلَامِيَّةِ، وَحَاولَ الجَمِيعُ النِّزَاعُ، وَدَارَ حَوْلَ أُصُولِ الدِّينِ بَينَ الفِرَقِ الكَلَامِيَّةِ، وَحَاولَ الجَمِيعُ الانتِسَابَ إِلَىٰ السَّلَفِ، وَأَعْلَن أَنَّ مَا هُو عَلَيهِ هُو مَا كَانَ عَليهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ، فَإِذَن الانتِسَابَ إِلَىٰ السَّلَفِ، وَأَعْلَن أَنَّ مَا هُو عَليهِ هُو مَا كَانَ عَليهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ، فَإِبتَةُ فَإِذَن الأَبْدَّ أَنْ تَظْهَرَ -وَالحَالَةُ هَذِهِ - أُسُسُّ وَقَوَاعِدُ وَاضِحَةُ المَعَالِمِ وَثَابِتَةٌ للاتّجَاهِ السَّلَفيِّ، حَتَّىٰ لَا يَلْتَبِسَ الأَمرُ عَلَىٰ كُلِّ مَنْ يُرِيدُ الاقتِدَاءَ بِهِم، وَيَنسِجُ للاتّجَاهِ السَّلَفيِّ، حَتَّىٰ لَا يَلْتَبِسَ الأَمرُ عَلَىٰ كُلِّ مَنْ يُرِيدُ الاقتِدَاءَ بِهِم، وَيَنسِجُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٦٥٢)، ومسلم (٢٥٣٣)، وقد مرَّ.

عَلَىٰ مِنوَالِهِم»(١).

«وَإِذَا قِيلَ: السَّلَفُ، أَو السَّلَفِيُّونَ، أَو لِجَادَّتِهِم: السَّلَفِيَّةُ؛ فَهِي هُنَا نِسبَةٌ إِلَىٰ السَّلَفِ الصَّالِحِ: جَمِيعِ الصَّحَابَةِ هِنَّهُ، فَمَنْ تَبِعَهُم بِإِحْسَانِ؛ دُونَ مَنْ مَالَت بِهِم الأَهْوَاءُ بَعْدَ الصَّحَابَةِ هِنَ مِن الخُلُوفِ الَّذِينَ انشَقُّوا عَنِ السَّلَفِ مَالَت بِهِم الأَهْوَاءُ بَعْدَ الصَّحَابَةِ هِنَ عَنْ الخَلُوفِ الَّذِينَ انشَقُّوا عَنِ السَّلَفِ الصَّالِح باسْمِ أَو رَسْمٍ، وَمَن هُنَا قِيلَ لَهُم: الخَلَفُ، وَالنِّسبَةُ: خَلَفِيُّ.

وَالثَّابِتُونَ عَلَىٰ مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ نُسِبُوا إِلَىٰ سَلَفِهِم الصَّالِحِ فِي ذَلِكَ، فَقِيلَ لَهُم: السَّلَفُ، وَالسَّلَفِيُّونَ، وَالنِّسْبَةُ إِلَيهِم: سَلَفِيُّ.

وَلَفْظُ «السَّلَفِ» هُنَا لَا يَعنِي القَدِيمَ؛ كَمَا أَنَّ لَفْظَ «الخَلَفِ» لَا يَعنِي: المُّتَأِخِّرَ، بَل لَفْظُ «الخَلَفِ» يَعنِي: الطَّالِحَ فِي أَحَدِ مَعنييه؛ إِذَا كَانَ بِفَتْحِ اللَّامِ، المُّتَأْخِّرَ، بَل لَفْظُ «الخَلَف»؛ فَهُو للطَّالِحِ لَا غَيرَ، وَلَا تَكُونُ للصَّالِحِ، كَمَا فِي أَمَّا بِإِسْكَانِ اللَّامِ «خَلْف»؛ فَهُو للطَّالِحِ لَا غَيرَ، وَلَا تَكُونُ للصَّالِحِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَلَقُ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ ﴾ [مريم: ٥٩].

وَعَلَيهِ؛ فَإِنَّ لَفْظَ «السَّلَف» هُنَا يَعنِي: السَّلَفَ الصَّالِح، بِدَلِيلِ أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ عِندَ الإطْلَاقِ يَعْنِي: كُلَّ سَالِكٍ فِي الاقْتِدَاءِ بِالصَّحَابَةِ عَشْمُ، حَتَّىٰ وَلَو كَانَ فِي عَصْرِنَا»(٢).

قَالَ شَيخُ الإسْلَام رَحَالِللهُ: «لَا عَيْبَ عَلَىٰ مَنْ أَظْهَرَ مَذْهَبَ السَّلَفِ،

<sup>(</sup>١) «الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية» (ص٥٧).

<sup>(</sup>٢) «حكم الانتماء» (ص٤٦).



وَانتَسَبَ إِلَيهِ، وَاعْتَزَىٰ إِلَيهِ، بَل يَجِبُ قَبُولُ ذَلِكَ مِنهُ، فَإِنَّ مَذْهَبَ السَّلَفِ لَا يَكُونُ إلَّا حَقًّا»(١).

وَقَالَ الشَّيخُ أَحْمَد بن حَجَر آل بُوطَامِي: «وَعَلَىٰ ذَلِكَ فَالمُرادُ بِمَدْهَبِ السَّلَفِ: مَا كَانَ عَلَيهِ الصَّحَابَةُ الكِرَامُ -رِضوانُ اللهِ عَلَيهِم-، وَالتَّابِعُونَ لَهُم بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَومِ الدِّينِ، وَأَتْبَاعُهُم، وَأَتْمَةُ الدِّينِ مِمَّن شُهِدَ لَهُ بِالإِمَامَةِ، بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَومِ الدِّينِ، وَتَلقَّىٰ النَّاسُ كَلاَمَهُم خَلَفًا عَن سَلَفٍ؛ كَالأَئمَّةِ وَعُرِفَ عَظِيمُ شَأْنِهِ فِي الدِّينِ، وَتَلقَّىٰ النَّاسُ كَلاَمَهُم خَلَفًا عَن سَلَفٍ؛ كَالأَئمَّةِ الأَربَعَةِ، وَسُفيانَ الثَّورِيِّ، وَاللَّيثِ بن سَعْدٍ، وَابنِ المُبَارَكِ، وَالنَّخِعِيِّ، وَالبُخَارِيِّ، وَالبُخارِيِّ، وَاللَّيثِ بن سَعْدٍ، وَابنِ المُبَارَكِ، وَالنَّخِعِيِّ، وَالبُخارِيِّ، وَمُشْلِم، وَسَائِرِ أَصْحَابِ السُنَنِ، دُونَ مَنْ رُمِي بِبِدَعَةٍ، أَو شُهرَ بِلَقَبٍ غَيرِ مَرْضِيٍّ، وَالمَعْتَزِلَةِ» وَالمَعْتَزِلَةِ» وَالجَبْرِيَّةِ، وَالجَهْمِيَّةِ، وَالمُعْتَزِلَةِ» وَالمَعْتَزِلَةِ وَالمَعْتَزِلَةِ» وَالمَعْتَزِلَةِ الْمَوْرِةِ وَالمَعْتَزِلَةِ وَالمَعْتَزِلَةِ وَالمَعْتَزِلَةِ وَالمَعْتَزِلَةِ الْمَوْرِةِ وَالمَعْتِرِلَةِ وَالمَعْتَزِلَةِ وَالمَعْتَزِلَةِ وَالمَعْتَزِلَةِ الْمُعْتَزِلَةِ الْمَوْرِ عَلَقَ مَا الْمَعْتَزِلَةِ وَالْمَعْتَزِلَةِ الْمَعْتَزِلَةِ الْعَنْ مَلْهُ وَالْمَعْتَزِلَةِ الْفَوْرِيَةِ مَا الْمَعْتَزِلَةِ الْمَعْتَزِلَةِ الْعَنْ مَا الْمَعْتَزِلَةِ الْمُعْتَزِلَةِ الْمَعْتَزِلَةِ الْمَعْتَزِلَةِ الْعَنْ الْمَالَةِ وَالْمَعْتِهِ الْعَلَامُ الْمَعْتَزِلَةِ الْعَلْمَ الْعَلَامِ اللهِ الْمَعْتَزِلَةِ الْمَعْتَزِلَةِ الْمُعْتَزِلَةِ الْمَعْتَزِلَةِ الْمَعْتَزِلَةِ الْمَعْتَزِلَةِ الْمَعْتَزِلَةِ الْمَعْتَزِلَةِ الْمَعْتَزِلَةِ الْمَعْتِهِ الْمُعْتِرِ لَقَعْتَمِ اللّهِ الْمِعْتَزِلَةِ الْمِعْتَرِلَةِ الْمُعْتَزِلَةِ الْمَعْتَزِلَةِ الْمُعْتَزِلَةِ الْمَعْتَزِلَةِ اللّهَ اللَّهُ اللهِ اللّهِ الْمَعْتَزِلَةِ اللهُولِ اللهِ اللهِ

مَنْهَجُ السَّلَفِ لَهُ أُصُولٌ، وَلَهُ حُكْمٌ فِي الاتِّبَاعِ، وَلَهُ فَضْلٌ عَظِيمٌ وَافِرٌ يَتَحَصَّلُ عَلَيْهِ مَنْ أَخَذَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ.

المَنْهَجُ: السَّبِيلُ وَالطَّرِيقُ الوَاضِحُ.

وَالْمَنْهَجُ هُنَا: الطَّرِيقَةُ أَوِ السَّبِيلُ المَرْسُومَةُ الوَاضِحَةُ الَّتِي يُجْرَىٰ عَلَيْهَا لِلْوُصُولِ إِلَىٰ شَيءٍ مَا.

وَالسَّلَفِيُّ: نِسْبَةٌ إِلَىٰ السَّلَفِ، وَكُلُّ مَنْ تَقَدَّمَكَ مِنْ آبَائِكَ وَقَرَابَتِكَ هُمْ

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوي» (٤/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٢) «العقائد السلفية بأدلتها العقلية والنقلية» لأحمد بن حجر آل بوطامي (ص١١)، وما ذكره هو كلام السفاريني في «لوامع الأنوار» (١/ ٢٠).

سَلَفُكَ، وَجَمْعُهَا: سُلَّافٌ وَأَسْلَافٌ، وَالقَوْمُ السُلَّافُ: المُتَقَدِّمُونَ، وَالسِّينُ وَالسِّينُ وَاللَّامُ وَالفَاءُ، أَصْلُ يَدُلُّ عَلَىٰ تَقَدُّمِ وَسَبْقٍ (١).

وَمِنْهُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ السَّلَفِيُّ المُحَدِّثُ، وَآخَرُونَ مَنْسُوبُونَ إِلَىٰ السَّلَفِ، وَدَرْبُ السِّلَفِ -بِالكَسْرِ - بِبَغْدَادَ، سَكَنَهُ إسْمَاعِيلُ بْنُ عَبَّادٍ السِّلَفِيُّ المُحَدِّثُ.

فَالمُرَادُ هُنَا بِالمَنْهَجِ السَّلَفِيِّ: هُوَ مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ وَالْكَيْدُ، وَأَصْحَابُهُ وَالمُرَادُ بِهَذَا المُصْطَلَح.

وَالْمَنْهَجُ السَّلَفِيُّ القَاصِدُ: هُوَ الطَّرِيقُ الَّتِي يَحْصُلُ بِهَا تَحْقِيقُ المُتَابَعَةِ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ الرَّسُولُ مَنْ النَّيَةِ وَأَصْحَابُهُ.

فَمِنْهَاجُ النَّبُوَّةِ: الطَّرِيقُ الَّتِي يَحْصُلُ بِهَا تَحْقِيقُ المُتَابَعَةِ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ وَأَصْحَابُهُ عِلَيْهِ مَا لَكُنْ عَلَيْهِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ وَأَصْحَابُهُ عِلَيْهِ مَا كَانَ عَلَيْهِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ وَأَصْحَابُهُ عِلَيْهِ مِنْ الْمُتَابَعَةِ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ المُتَابَعَةِ وَأَصْحَابُهُ عِلَيْهِ المُتَابِعَةِ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ المُتَابِعُةِ وَأَصْحَابُهُ عِلَيْهِ الْمُتَابِعُةِ وَأَصْحَابُهُ عِلَيْهِ المُتَابِعَةِ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ المُتَابِعُةِ وَأَصْحَابُهُ عِلَيْهِ المُتَابِعَةِ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ المُتَابِعَةِ لَهُ المُتَابِعَةِ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ المُتَابِعَةِ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ المُتَابِعَةِ لَا المُتَابِعَةِ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ المُتَابِعَةِ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُتَابِعَةِ لَوْ الْمُتَابِعُةِ لَا المَّتِيْقُ المُتَابِعَةِ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ المُتَابِعَةِ لَعَلَيْهِ المُتَابِعَةِ لَعَلَيْهِ الْمُتَابِعُةِ لَنَّ عَلَيْهِ اللْمُتَابِعَةِ لَا لَالْمُتَابِعَةِ لَا لَالْمُتَابِعُولِي اللْمُتَابِعِةُ لِمُلْعُلِهِ اللْمُتَابِعِيْمِ الْمُتَالِعَالَةِ الْمُتَابِعِيْمِ الْمُتَالِعِيْهِ الْمُتَالِعِيْمِ الْمُتَالِعِيْمِ اللْمُتَالِعِيْمِ اللْمُتَالِعِيْمِ اللْمُتَالِعِيْمِ اللْمُتَالِعِيْمِ اللْمِنْ الْمُتَالِعِيْمِ المِنْ الْمُتَالِعِيْمِ اللْمُتَالِعِيْمِ اللْمُتَالِعِيْمِ الْمُتَالِعِيْمِ المُتَالِعِيْمِ الْمُتَالِعِيْمِ الْمُتَالِعِيْمِ الْمُتَالِعِيْمِ المَالِمِي الْمُتَالِعِيْمِ الْمُتَالِعِيْمِ الْمُتَالِعِيْمِ الْمُتَالِعِيْمِ الْمُتَالِعِيْمِ الْمُتَالِعِيْمِ الْمُتَالِعِيمِ الْمُتَالِعِيْمِ الْمُعَلِيمِ الْمُتَالِعِيْمِ الْمُتَالِعِيْمِ الْمُتَعِلَمِ الْمُتَالِعِيْمِ الْمِيْمِ الْمُتَالِعِيْمِ الْمُتَالِعِيْمِ الْمُتَالِعِيْمِ الْمُتَا

أُو: هُوَ السَّيْرُ عَلَىٰ طَرِيقَةِ الصَّحَابَةِ فِي اتِّبَاعِهِمْ لِلرَّسُولِ وَالسَّالَةِ.

أو: هُوَ الْأَخْذُ بِالْأَثْرِ وَاتِّبَاعُ السُّنَّةِ، بِفَهْمِ الصَّحَابَةِ وَمَنْ تَبِعَهُم بِإِحسَانٍ. وَالنِّسْبَةُ إِلَىٰ السَّلَفِ: سَلَفِیُّ.

وَالسَّلَفِيَّةُ: هِيَ مَا عَلَيْهِ أَهْلُ الحَدِيثِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ، وَهَذَا المُصْطَلَحُ كَمَا مَرَّ تَنَازَعَهُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ أَيْضًا، كَمَا تَنَازَعَ مُصْطَلَحَ أَهْلِ

<sup>(</sup>١) انظر: «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس (٣/ ٩٥).



السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ، وَمُصْطَلَحَ أَهْلِ السُّنَّةِ، كَثِيرٌ مِنَ الخَلْقِ.

#### وَقَد سُئِلَتِ اللَّجنَةُ الدَّائِمَةُ: مَا هِيَ السَّلَفِيَّةُ، وَمَا رَأَيْكُم فِيهَا؟

فَأَجَابَتِ اللَّجِنَةُ: «السَّلَفِيَّةُ نِسبَةٌ إِلَىٰ السَّلَفِ، وَالسَّلَفُ: هُم صَحَابَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَى، وَالسَّلَفُ: هُم صَحَابَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَى، وَأَئِمَةُ الهُدَىٰ مِن أَهلِ القُرُونِ الثَّلَاثَةِ الأُولَىٰ هِمْ، الَّذِينَ شَهِدَ لَهُم رَسُولُ اللهِ عَلَى بِالخَيرِ فِي قَولِهِ: «خَيرُ النَّاسِ قَرنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم، ثُمَّ يَجِيءُ أَقَوامٌ تَسبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِم يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَةُ أَحَدِهِم يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ». رَوَاهُ الإِمَامُ أَحمَدُ فِي مُسنَدِهِ، وَالبُخَارِيُّ، وَمُسلِمٌ (۱).

وَالسَّلَفِيُّونَ: جَمعُ سَلَفِيِّ نِسبَةً إِلَىٰ السَّلَفِ، وَقَد تَقَدَّمَ مَعنَاهُ، وَهُمُ الَّذِينَ سَارُوا عَلَىٰ مَنهَجِ السَّلَفِ مِنَ اتِّبَاعِ الكِتَابِ وَالشُّنَّةِ وَالدَّعوةِ إِلَيهِمَا وَالعَمَلِ سَارُوا عَلَىٰ مَنهَجِ السَّلَفِ مِنَ اتِّبَاعِ الكِتَابِ وَالشُّنَّةِ وَالدَّعوةِ إِلَيهِمَا وَالعَمَلِ بِهِمَا، فَكَانُوا بِذَلِكَ أَهلَ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ»(١).

الكُلُّ يَدَّعِي أَنَّهُ مُنْتَمِ إِلَىٰ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَأَنَّهُ آخِذٌ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَأَنَّهُ آخِذٌ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَأَنَّهُ آخِذٌ بِالكِتَابِ وَالسُّنَةِ، وَلَكِنَّ العِبْرَةَ بِالحَقَائِقِ لَا بِالدَّعَاوَىٰ، وَلِذَلِكَ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ أَنْ يُقَالَ: السَّلَفِيَّةُ، وَأَنْ يُقَالَ: سَلَفِيٌّهُ.

لَمْ يَكْرَهُوا ذَلِكَ لِلنِّسْبَةِ فِي ذَاتِهَا، وَإِنَّمَا الكَرَاهَةُ إِذَا مَا صَارَتْ فِرْقَةً وَجَمَاعَةً صَارَتْ مَذْمُومَةً، وَإِنْ تَسَمَّتْ بِهَذَا الاسْم

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٦٥٢)، ومسلم (٢٥٣٣)، وأحمد (٣٩٦٣).

<sup>(</sup>٢) «فتاوي اللجنة الدائمة» (٢/ ١٦٤/ ٢١٩٤).

الشَّرِيفِ؛ لِأَنَّهَا إِذَا مَا تَحَزَّبَتْ فَصَارَتْ فِرْقَةً لَهَا سَمْعٌ وَطَاعَةٌ، وَلَهَا بَيْعَةٌ، وَلَهَا عَمُّلُ سِرِّيُّ، إِلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مَعْرُوفٌ فِي مَنَاهِجِ الفِرَقِ المُنْحَرِفَةِ مِنْ أَهْلِ الأَهْوَاءِ، كَانَت مَذَمُومَةً.

وَأَمَّا النِّسْبَةُ فِي ذَاتِهَا فَلَوْ أَنَّ قَوْمًا قَالُوا: نَحْنُ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ وَلَيسُوا كَذَلِكَ، كَمَا يَفْعَلُ القُطْبِيُّونَ الآنَ، يَقُولُونَ: نَحْنُ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ، فَهَلْ نُغَادِرُ نَحْنُ –أَهْلَ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ – هَذَا المُصْطَلَحَ الشَّرِيفَ لِأَنَّ هَوُلَاءِ فَهَلْ نُغَادِرُ نَحْنُ –أَهْلَ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ – هَذَا المُصْطَلَحَ الشَّرِيفَ لِأَنَّ هَوُلَاءِ نَازَعُونَا فِيهِ بِغَيرِ حَقِّ؟!

العِبْرَةُ بِالحَقَائِقِ لَا بِالدَّعَاوَىٰ، فَلَا نَصْدِفُ وَنَحِيدُ عَنْ هَذِهِ النِّسْبَةِ النَّسْبَةِ الشَّرِيفَةِ؛ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أَهْلِ الزَّيْغِ وَالطَّيْشِ وَالهَوَىٰ وَالضَّلَالِ قَدْ نَازَعُونَا فِيهِ.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِدِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصَّلِهِ عَهَا تَا أَصُولِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصَّلِهِ عَهَا تَا أَصُولِهِ عَلَيْمَ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴾ [النساء: ١١٥].

﴿ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾: أَوَّلُ مَا يَصْدُقُ عَلَىٰ مَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ -رِضُوانُ اللهِ عَلَيْهِ مَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ البَّبَاعِ عَلَيْهِمْ -، فَالخُرُوجُ عَنْ طَرِيقِ الصَّحَابَةِ اتِّبَاعٌ لِغَيْرِ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ، فَلَابُدَّ مِنَ اتِّبَاعِ سَبِيلٍ المُؤْمِنِينَ، فَلَابُدَّ مِنَ اتِّبَاعِ سَبِيلٍ المُؤْمِنِينَ، فَلَابُدَّ مِنْ اتَّبَاعِ سَبِيلٍ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَوْلُ مَا عَدَّهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحَمْلَاللهُ مِنْ أُصُولِ سَبِيلٍ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ المِلْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

قَالَ النَّبِيُّ وَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةٍ وَسُنَّةٍ



#### الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي»(١).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ بْنُ حِبَّانَ رَحَلَلَهُ: «فِي قَوْلِهِ اللهِ: «عَلَيْكُمْ بِسُنَتِي» عِنْدَ ذِكْرِهِ الاَخْتِلَافَ اللَّذِي يَكُونُ فِي أُمَّتِهِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ مَنْ وَاظَبَ عَلَىٰ السُّنَنِ، قَالَ الاَخْتِلَافَ اللَّذِي يَكُونُ فِي أُمَّتِهِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ مَنْ وَاظَبَ عَلَىٰ السُّنَنِ، قَالَ بِهَا، وَلَمْ يُعَرِّجْ عَلَىٰ غَيْرِهَا مِنَ الآرَاءِ، هُوَ مِنَ الفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ فِي القِيَامَةِ -جَعَلَنَا اللهُ مِنْهُمْ بِمَنِّهِ -»(1).

ثُمَّ بَوَّبَ رَحِّلَاللهُ فِي صَحِيحِهِ، قَالَ: «ذِكْرُ الأَخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَىٰ المَرْءِ مِنْ لُزُومِ سُنَنِ المُصْطَفَىٰ ﷺ، وَحِفْظِهِ نَفْسَهُ عَنْ كُلِّ مَنْ يَأْبَاهَا، وَإِنْ حَسَّنُوا ذَلِكَ فِي عَيْنِهِ وَزَيَّنُوهُ».

فَيجِبُ عَلَىٰ الْمَرْءِ أَنْ يَلْزَمَ سُنَنَ المُصْطَفَىٰ ﷺ، وَأَنْ يَحْفَظَ نَفْسَهُ عَنْ كُلِّ مَنْ يَأْبَاهَا مِنْ أَهْلِ البِدَعِ، وَعَلَيْهِ أَلَّا يَلْتَفِتَ إِلَىٰ إِغْرَاءَاتِهِمْ، وَتَزْيِينِهِمْ، وَتَرْيِينِهِمْ، وَتَرْيِينِهِمْ، وَتَرْيِينِهِمْ، وَتَرْيِينِهِمْ، وَتَرْيِينِهِمْ، وَتَرْيِينِهِمْ، وَتَرْيينِهِمْ، وَيَرْيَنُوهُ لَهُ.

عَنْ ثَوْبَانَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَىٰ اللهِ ﷺ الْحَقِّ ظَاهِرِينَ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، حَتَّىٰ يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ (٣).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (ص٤٦).

<sup>(</sup>۲) «صحیح ابن حبان» (۱/ ۱۷۸).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٢٢٢٩)، وقال: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، سَمِعْت مُحَمَّدَ بنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: ... وَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ عَلِيُّ: هُمْ أَهْلُ الْحَدِيثِ».

وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي.

قَالَ شَيخُ الإِسْلَامِ فِي «اقتِضَاء الصِّرَاط المُستَقِيم» (ص٦٩): «قَد تَوَاتَرَ عَنْهُ عَلَيْ الْحَقِّ، حَتَّىٰ تَقُومَ السَّاعَةُ».

وَفِي ذَلِكَ أَحَادِيثُ فِي البُخَارِيِّ، وَمُسلِمٍ، وَابنِ مَاجَه، وَمُسْنَدِ أَحْمَدَ، وَمُسْنَدِ أَحْمَدَ، وَمُسْتَدرَكِ الحَاكِم، وَغَيرِهَا.

وَفِي رِوَايَةٍ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَىٰ الحَقِّ ظَاهِرِينَ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، وَلَا مَنْ خَذَلَهُمْ، حَتَّىٰ يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ».

فَأَمَّا مَنْ خَالَفَهُمْ: فَهُوَ مِنْ خَارِجِهِمْ، فَهَذَا يُحَارِبُهُم مِنَ الخَارِجِ. وَأَمَّا مَنْ خَذَلَهُمْ: فَهُوَ مِن بَينِهِم، فَهَذَا يُخَذِّلُ مِنَ الدَّاخِل.

«لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أَمَّتِي»: هَذِهِ هِي الطَّائِفَةُ المَنْصُورَةُ، وَهِي الفِرْقَةُ النَّبِيِّ وَمَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُ وَمَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِي اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ -.

وَقَد نَقَلَ الخَطِيبُ البَغْدَادِيُّ فِي «شَرَفِ أَصْحَابِ الحَدِيثِ» كَلَامًا لِلسَّلَفِ كَثِيرًا فِي بَيَانِ: أَنَّ أَصْحَابَ الحَدِيثِ هُمُ الفِرقَةُ النَّاجِيَةُ، وَهُمُ الطَّائِفَةُ السَّلَفِ كَثِيرًا فِي بَيَانِ: أَنَّ أَصْحَابَ الحَدِيثِ هُمُ الفِرقَةُ النَّاجِيَةُ، وَهُمُ الطَّائِفَةُ المَنْصُورَةُ.

وَعَقَدَ ابْنُ مُفْلِحِ الحَنْبَلِيُّ (١) رَحَلْللهُ فِي كِتَابِهِ «الآدَابِ الشَّرْعِيَّة» (١/ ٢٣٠)

<sup>(</sup>١) وَهُوَ مِنْ أَخَصِّ تَلَامِيذِ شَيْخِ الإِسْلَامِ رَحَمْلَللَّهُ وَكَانَ فَقِيهًا، حَتَّىٰ إِنَّ ابْنَ القَيِّمِ رَحَمْلَللَّهُ كَانَ إِذَا

فَصْلًا فِي أَنَّ أَهْلَ الحَدِيثِ هُمُ الطَّائِفَةُ النَّاجِيَةُ وَالفِرْقَةُ المَنْصُورَةُ.

وهَذَا مَا عَلَيْهِ سَلَفُنَا مِنْ عُلَمَائِنَا: أَنَّ الطَّائِفَةَ المَنْصُورَةَ هُمْ أَهْلُ الحَدِيثِ.

عَنْ مُعَاوِيَةَ ﴿ أَنَّهُ قَامَ فِيهِمْ فَقَالَ: أَلَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَامَ فِينَا فَقَالَ: «أَلَا إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَىٰ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَإِنَّ هَذِهِ المِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الجَنَّةِ، وَهِي الجَنَّةِ، وَهِي الجَمَاعَةُ ﴿ وَسَبْعِينَ: ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الجَنَّةِ، وَهِي الجَمَاعَةُ ﴿ اللَّهُ الْكُونُ الْجَمَاعَةُ ﴿ اللَّهُ الْكُونُ الْجَمَاعَةُ ﴿ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللللَّا ا

وَهَذِهِ الفِرَقُ النَّارِيَّةُ لَيْسَتْ بِمُخَلَّدَةٍ كُلُّهَا فِي النَّارِ، بَلْ مِنْهَا مَنْ يَدْخُلُ النَّارَ لِمُخَالَفَتِهِ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلِيهِ، وَإِنْ ثَبَتَ لَهُمْ عَقْدُ الإِسْلَام.

وَمِنْهَا مَنْ هُوَ مُخَلَّدٌ فِي النَّارِ إِذَا مَا أَتَىٰ بِمُخَالَفَاتٍ تُكَفِّرُ.

وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ ﷺ: «لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ اثْنَيْنِ أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً. وَسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً. قَالُوا: مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي "``.

أَشْكَلَ عَلَيْهِ شَيءٌ مِمَّا اخْتَارَهُ شَيْخُ الإِسْلَامِ مِنَ الأُمُورِ الفِقْهِيَّةِ رَجَعَ لِابْنِ مُفْلِحٍ. وَكَانَ شَيْخُ الإِسْلَامِ يَقُولُ لَهُ: أَنْتَ مُفْلِحٌ لَا ابْنُ مُفْلِحٍ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٩٧ ٤٥٤)، وأحمد (١٦٤٩٠)، وصحَّحه الألباني في صحيح سنن أبي داود، وقد سبق تخريجه بأتمَّ من هذا.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (ص٤٣).

إِذَنْ، مِنْهَاجُ النَّبُوَّةِ وَمَنْهَجُ السَّلَفِ هُوَ طَرِيقُ أَصْحَابِ الحَدِيثِ وَالأَثْرِ، وَهُوَ مَحْكُومٌ بِاتِّبَاعِ النَّبِيِّ وَلَزُومٍ غَرْزِ أَصْحَابِهِ هِنْ .

\* \* \*



# أصُولُ مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ

#### أُصُولُ مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ثَلاثَةٌ:

الأَصْلُ الأَوَّلُ: إِخْلَاصُ الْعِبَادَةِ للهِ ﷺ، وَتَجْرِيدُ المُتَابَعَةِ للنَّبِيِّ ﷺ، وَالْأَصْلُ وَالْآقِيدَاءُ بِهِم؛ فَهَذَا الأَصْلُ وَالتَّمَسُّكُ بِمَا كَانَ عَلَيهِ أَصْحَابُ رَسُولِ الله ﷺ، وَالْآقِيدَاءُ بِهِم؛ فَهَذَا الأَصْلُ هُوَ: تَجْرِيدُ التَّوْجِيدِ، وَتَحْقِيقُ الْآتِبَاع.

وَالْأَصْلُ الثَّانِي: لُزُومُ الجَمَاعَةِ، وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ.
وَالْأَصْلُ الثَّالِثُ: الحَذَرُ مِنَ البِدَعِ وَالمُبْتَدِعِينَ، وَالتَّحْذِيرُ مِنْهُمْ،
وَالقِيَامُ عَلَيْهِمْ.

#### الأدلَّةُ عَلَى ذَلِكَ:

عَنِ العِربَاضِ بِنِ سَارِيَةَ وَهُ قَالَ: «صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ذَاتَ يَوم، ثُمَّ أَقبَلَ عَلَينَا فَوَعَظَنَا مَوعِظَةً بَلِيغَةً، ذَرَفَتْ مِنهَا العُيُونُ، وَوَجِلَتْ مِنهَا القُلُوبُ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَأَنَّ هَذِهِ مَوعِظَةُ مُوَدِّع، فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَينَا؟

فَقَالَ: أُوصِيكُمْ بِتَقْوَىٰ اللهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا؛ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بِعُدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ

الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْمُهُدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ (١).

وَفِي الحَدِيثِ؛ الأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَقُومُ عَلَيهَا مِنهَاجُ النُّبُوَّةِ:

فَقَد وَصَّىٰ النَّبِيُّ عَالَىٰ بِالتَّقوى، وَهِيَ وَصِيَّةُ اللهِ تَعَالَىٰ لِلأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، وَالتَّقوَىٰ هِي طَاعَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عِفْه، وَهِي وَاجتِنَابِ مَا نَهَىٰ عَنهُ، وَهِي وَالتَّقوَىٰ هِي طَاعَةُ اللهِ تَعَالَىٰ بِفِعلِ مَا أَمَرَ بِهِ وَاجتِنَابِ مَا نَهَىٰ عَنهُ، وَهِي حَقِيقَةُ الدِّينِ، وَإِخلَاصُ التَّوحِيدِ لِرَبِّ العَالَمِينَ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا بِتَجرِيدِ حَقِيقَةُ الدِّينِ، وَإِخلَاصُ التَّوحِيدِ لِرَبِّ العَالَمِينَ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا بِتَجرِيدِ المُتَابَعَةِ لِلنَّبِيِّ عَلَىٰ وَهَذَا هُوَ الأَصِلُ الأَوَّلُ.

وَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالسَّمعِ وَالطَّاعَةِ لِوُلَاةِ الأُمُورِ، وَلَا تَنتَظِمُ أَحوَالُ الخَلقِ إِلَّا بِذَلِكَ، وَالسَّمعُ وَالطَّاعَةُ فِي غَيرِ مَعصِيَةٍ: الأَصلُ الثَّانِي.

وَحَذَّرَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ مِنَ الإحدَاثِ فِي الدِّينِ، وَالابتِدَاعِ فِيهِ، وَأَمَرَ بِالتَّمَسُّكِ بِالسُّنَّةِ وَالعَضِّ عَلَيهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَيَستَلزِمُ ذَلِكَ البَرَاءَةَ مِنَ البِدعَةِ وَالمُبتَدِعِينَ، وَهَذَا هُوَ الأَصلُ الثَّالِثُ.

غَرِيبُ الحَدِيثِ:

«وَجِلَتْ»: بِكسرِ الجِيمِ، مِنَ الوَجَل، وَهُوَ الخَوفُ.

«ذَرَفَتْ»: سَالَت.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۲۷۷) -واللفظ له-، وأحمد (۱۲۲۹۲)، والترمذي (۲۲۷۲)، وابن ماجه (۲۲)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (۲۵٤۹).



«تَأُمَّرَ»: تَوَلَّىٰ الإِمَارَةَ.

«الرَّاشِدِينَ»: جَمعُ رَاشِدٍ، وَهُوَ مَنْ عَرَفَ الحَقَّ وَاتَّبَعَهُ، وَضِدُّهُ: الغَاوِي، وَهُوَ مَنْ عَرَفَ الحَقَّ وَالْخَاوِي، وَهُوَ: مَنْ عَرَفَ الحَقَّ وَلَم يَعمَلْ بِهِ.

«عَضُّوا»: فِعلُ أَمرٍ مِن عَضَّ يَعَضُّ وَهُوَ بِفَتحِ العَينِ، وَضَمُّهَا لَحنُّ، وَكَذَلِكَ تَقُولُ: «بَرَّ أُمَّكَ» - بِضَمِّ البَاءِ-.

فَكُلُّ مَن عَضَّ وَبَرَّ مِن بَابِ عَلِمَ يَعلَمُ، وَلِذَلِكَ تُفتَحُ فَاؤُهُمَا فِي الأَمرِ تَبَعًا لِفَتحِ عَينِ المُضَارِعِ، وَلَو كَانَت عَينُ مُضَارِعِهِمَا مَضمُومَةً لَضُمَّت فَاؤُهُمَا فِي الأَمرِ، كَمَا تَقُولُ: عُدُّوا الدَّرَاهِمَ، وَمُدُّوا الحَبلَ.

«النَّوَاجِذُ»: جَمعُ نَاجِدٍ؛ قِيلَ: الأَضرَاسُ، وَقِيلَ: الأَنيَابُ.

«عَلَيكُم»: اسمُ فِعلِ أَمرٍ، بِمَعنَىٰ: الْزَمُوا وَاسْتَمسِكُوا.

وَعَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَيُكُوهُ وَعَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اَنَّ رَسُولَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ عَبُدُوهُ وَاللهُ يَرْضَىٰ لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتُصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا، وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلَاهُ اللهُ أَمْرَكُمْ، وَيَسْخَطُ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ المَالِ، وَكَثْرَةَ السُّوَالِ» (۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في الموطأ (ص٩٩٠)، وأحمد في المسند (٨٥٨١)، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٦٨٥)، وانظر: «الأدب المفرد» بتعليقات الألباني (ص١٦١). وأخرجه مسلم في صحيحه (١٧١٥) دون قوله: «أَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلَاهُ اللهُ أَمْرَكُمْ».

وَهَذِهِ الثَّلَاثُ قَدْ نَصَّ عَلَيْهَا النَّبِيُّ عَلَيْ كَمَا فِي حَدِيثٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَالَ: «نَضَّرَ اللهُ امْرَأَ سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا، فَحَفِظهُ حَتَّىٰ يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ، فَإِنَّهُ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ إِلَىٰ مَنْ هُو مَتَّىٰ يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ، فَإِنَّهُ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ إِلَىٰ مَنْ هُو أَفْقَهُ مِنْهُ، ثَلَاثُ خِصَالٍ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ أَبَدًا: إِخْلَاصُ العَمَلِ اللهِ، وَمُنَاصَحَةُ وُلَاةِ الأَمْرِ، وَلُزُومُ الجَمَاعَةِ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مَنْ وَرَاءَهُمْ» (().

هَذِهِ الخِصَالُ الثَّلَاثُ قَدْ جَمَعَتْ مَا يَقُومُ بِهِ دِينُ النَّاسِ وَدُنْيَاهُمْ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ رَجِّلَاللهُ: «لَمْ يَقَعْ خَلَلُ فِي دِينِ النَّاسِ وَدُنْيَاهُمْ إِلَّا بِسَبَبِ الإِخْلَالِ بِهَذِهِ الثَّلَاثِ أَوْ بَعْضِهَا»(٢).

قَالَ ابنُ الأَثِيرِ لَحَلْلَتْهُ: «قُولُهُ ﷺ: «قُولُهُ ﷺ: هُوَ مِنَ الإِغلَالِ، وَالإِغلَالُ: الخِيَانَةُ فِي كُلِّ شَيءٍ.

وَيُروَىٰ: يَغِلُّ -بِفَتحِ اليَاءِ-، مِنَ الغِلِّ: وَهُوَ الحِقدُ وَالشَّحنَاءُ؛ أَي: لاَ يَدخُلُهُ حِقدٌ يُزِيلُهُ عَنِ الحَقِّ.

وَرُوِيَ: يَغِلُ -بِالتَّخفِيفِ-، مِنَ الوُّغُولِ: الدُّخُولِ فِي الشَّرِّ.

وَالمَعنَىٰ: أَنَّ هَذِهِ الخِلَالَ الثَّلَاثَ تُستَصلَحُ بِهَا القُلُوبُ، فَمَنْ تَمسَّكَ

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٦٥٨)، وابن ماجه (٢٣٠)، وأحمد (١٦٢٩٦)، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٤٠٤).

<sup>(</sup>۲) «الدرر السنية» (۲/ ۱۳۳).

بِهَا طَهُرَ قَلْبُهُ مِنَ الخِيَانَةِ وَالدَّغَل وَالشَّرِّ»(١).

وَقَالَ الْأَلْبَانِيُّ نَحْلِللهُ: «قُولُهُ: «لَا يُغِلُّ»؛ يُروَىٰ بِفَتِ اليَاءِ وَضَمِّهَا، فَمَنْ فَتَحَ جَعَلَهُ مِنَ الْغِلِّ، وَهُوَ الضِّغْنُ وَالْحِقْدُ، يَقُولُ: لَا يَدَخُلُهُ حِقَدٌ يُزِيلُهُ عَنِ الْحَقِّ، وَمَنْ ضَمَّ جَعَلَهُ مِنَ الْخِيَانَةِ، وَالْإِغلَالُ: الْخِيَانَةُ فِي كُلِّ شَيءٍ، كَذَا فِي الْحَقِّ، وَمَنْ ضَمَّ جَعَلَهُ مِنَ الْخِيَانَةِ، وَالْإِغلَالُ: الْخِيَانَةُ فِي كُلِّ شَيءٍ، كَذَا فِي «الْكَوَاكِب الدَّرَارِي» لِابنِ عُروةَ الْحَنبَلِيِّ (١/ ٢٣/ ٢)»(٢).

مَنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَكُونَ مُنْتَمِيًا إِلَىٰ مِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ انْتِمَاءً صَحِيحًا، فَلَابُدَّ أَنْ يُحَقِّقَ هَذِهِ الأُصُولَ.

وَمَنْ أَخَلَّ بِهَا أَوْ بِبَعْضِهَا، لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مُنْتَسِبًا إِلَىٰ مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ: هُوَ سَلَفِيُّ.

وَكَيْفَ يَكُونُ سَلَفِيًّا وَقَد أَخَلَّ بِهَذِهِ الْأُصُولِ، الَّتِي لَا بُدَّ أَنْ تَتَوَفَّرَ فِي الرَّجُلِ حَتَّىٰ يَكُونَ قَائِمًا عَلَىٰ المَحَجَّةِ الرَّجُلِ عَنْهَا إِلَّا هَالِكُ ؟!!

كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَدْعُو إِلَىٰ إِخْلَاصِ التَّوْحِيدِ اللهِ، وَتَجْرِيدِ المُتَابَعَةِ لِرَسُولِ اللهِ وَلَكِيَّهُ لَا يَلْتَفِتُ إِلَىٰ مَسْأَلَةِ لُزُومِ الجَمَاعَةِ، وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَىٰ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي غَيْر مَعْصِيَةٍ.

وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَأْتِي بِالبِدَعِ الاعْتِقَادِيَّةِ، وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ لَا يُحَذِّرُ مِنَ

<sup>(</sup>١) «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (٣/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٢) «صحيح الترغيب والترهيب» للألباني (١/ ٤٠).

البِدَعِ وَلَا مِنْ أَهْلِهَا، يُوَالِي أَهْلَ الأهواءِ وَيُجَالِسُهُمْ، وَإِذَا كَانَ كَاتِبًا نَقَلَ عَنْهُمْ مِنْ غَيْرِ تَحْذِيرٍ، أَوْ نَقَلَ عَنْهُمْ مَا يُشِيدُ بِدْعَتَهُمْ، وَيُؤَيِّدُ أَهْوَاءَهُمُ المُرْدِيَةَ مِنْ غَيْرِ مَا بَيَانٍ.

هَذِهِ أُصُولُ مَنْهَجِ السَّلَفِ، مَنْ لَمْ يُحَقِّقْهَا تَحْقِيقًا فَإِنَّهُ لَا يُقَالُ لَهُ: إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ مِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ، وَلَا يُقَالُ لَهُ: هُوَ عَلَىٰ مَنْهَجِ السَّلَفِ الصَّالِحِينَ، وَلَا يُقَالُ لَهُ: هُوَ عَلَىٰ مَنْهَجِ السَّلَفِ الصَّالِحِينَ، وَلَا يُقَالُ لَهُ: هُوَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ.

لَابُدَّ أَنْ يَكُونَ مُخْلِصًا عِبَادَتَهُ شِهِ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ-، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا بِتَمَام المُتَابَعَةِ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ.

وَلَابُدَّ أَنْ يَلْزَمَ الجَمَاعَةَ، وَأَنْ يَأْتِيَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، فَإِنَّهُ لَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ-.

وَلَابُدَّ أَنْ يَحْذَرَ البِدَعَ وَالمُبْتَدِعِينَ، وَأَنْ يُحَذِّرَ مِن ذَلِكَ، وَيُنَفِّرَ مِنهُ.

وإلى بَيَانِ هَـذِهِ الأصُـولِ:

### 

وَذَلِكَ بِاتِّبَاعِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، عَلَىٰ وَفْقِ فَهْمِ سَلَفِ الْأُمَّةِ، لَا بُدَّ مِنْ هَذِهِ الضَّمِيمَةِ، وَهِيَ أَنْ يَكُونَ الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ: عَلَىٰ وَفْقِ فَهْمِ سَلَفِ الْأُمَّةِ.

وَتَحْقِيقُ ذَلِكَ: بِأَنْ يُعْبَدَ اللهُ وَحْدَهُ دُونَ مَا سِوَاهُ، وَبِأَنْ يُعْبَدَ اللهُ بِمَا شَرَعَهُ، وَذَلِكَ حَقِيقَةُ كَلِمَةِ الإِخْلَاصِ «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».

لِأَنَّ الدِّينَ يَقُومُ عَلَىٰ أَصْلَيْنِ:

أَلَّا يُعْبَدَ إِلَّا اللهُ.

وَأَلَّا يُعْبَدَ اللهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ.

فَتَحْقِيقُ العُبُودِيَّةِ يَكُونُ بِتَحْقِيقِ التَّوْجِيدِ لِلْعَزِيزِ المَجِيدِ، وَتَجْرِيدِ المُتَابَعَةِ لِلْمَعْصُومِ وَلَيُّالَةٍ.

وَالعِبَادَةُ اسمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللهُ وَيَرضَاهُ، مِنَ الأَقوَالِ وَالأَعمَالِ الظَّاهِرَةِ وَالبَاطِنَةِ، كَمَا قَالَ شَيخُ الإِسلَامِ رَجَعُلِّللهُ.

وَالعِبَادَةُ المَامُورُ بِهَا تَتَضَمَّنُ مَعنَىٰ الذُّلِّ وَمَعنَىٰ الحُبِّ، فَهِيَ تَتَضَمَّنُ عَايَةَ الذُّلِّ للهِ تَعَالَىٰ، بِغَايَةِ المَحَبَّةِ لَهُ.

فَلَهَا رُكنَانِ هُمَا: كَمَالُ الذُّلِّ، وَكَمَالُ الحُبِّ.

وَلَهَا شَرطَانِ لَا تُقبَلُ حَتَّىٰ يَتَوَفَّرَا، وَهُمَا:

الإخلاصُ: أَي: أَن تَكُونَ خَالِصَةً اللهِ فَلا يَشْرَكُهُ فِيهَا مَعَهُ غَيرُهُ.

وَالمُتَابَعَةُ: وَهِيَ إِفْرَادُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ بِالاتّبَاعِ.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿فَنَ كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ عَلَيْعُمَلْ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُثْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَالَهُ وَاللهِ اللهِ مِن وَاجِبٍ وَمُستَحَبِّ، فَهَذَا الَّذِي جَمَعَ بَينَ تَعَالَىٰ، مُوَافِقًا لِشَرِعِ اللهِ، مِن وَاجِبٍ وَمُستَحَبِّ، فَهَذَا الَّذِي جَمَعَ بَينَ الإِخلَاصِ وَالمُتَابَعَةِ.

هَذَا هُوَ الْأَصْلُ الْأَوَّلُ الَّذِي يَقُومُ عَلَيهِ مِنْهَاجُ النَّبُوَّةِ؛ تَحْقِيقُ العُبُودِيَّةِ لللهِ بِاتِّبَاعِ شَرْعِهِ، وَمَنْ خَالَفَهُ ضَلَّ الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَيْكُمْ: ﴿ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ

شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا: كِتَابَ اللهِ، وَسُنتِي، وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّىٰ يَرِدَا عَلَيَّ اللهِ، وَسُنتِي، وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّىٰ يَرِدَا عَلَيَّ الحَوْضَ»(۱).

وفِي رِوَايَةٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّه بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمُرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللهِ، وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ وَاللَّهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ وَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الللهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَالْمُعُلِقَالِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَّالْمَا عَلَاهُ عَلَاهِ عَلَا عَلَاهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَ

وَأَيْضًا: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ جَاءَ حَدِيثٌ فِيهِ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيهِ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيهِ: فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا: كِتَابَ اللهِ، وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ وَالنَّالَةِ»").

وَعَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَيْ وَعَنْ جَدِهِ مَا : كِتَابَ اللهِ وَلَيْ وَمُنَةٌ نَبِيّهِ هَا: كِتَابَ اللهِ وَلَيْ وَمُنَةٌ نَبِيّهِ هِمَا: كِتَابَ اللهِ وَلَيْ وَمُنَةٌ نَبِيّهِ هِمَا: كِتَابَ اللهِ وَلَيْ وَمُنْ أَنْ اللهِ وَلَيْ وَمُ اللهِ وَلَيْ فَا مُنْ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَيْ وَاللّهِ وَلَا اللهِ وَلَيْ وَاللّهِ وَلَا اللهِ وَلَا إِللهِ وَلَا اللهِ وَلَا إِللهِ وَلَا إِللّهِ وَلْ إِلْنَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا إِللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا إِللهِ وَلَا اللهِ وَلَا إِللهِ وَلِي إِلَيْ إِلَيْ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا إِللّهِ وَلَا إِلَا لللهِ وَلَا إِلَا إِلَا اللهِ وَلَا إِللّهِ وَلَا إِلّهِ وَلَا إِلّهِ وَلَا إِلّهِ وَلَا إِلّهُ وَلَا إِلّهُ وَلَا إِلّهُ وَلَا إِللّهِ وَلَا إِلّهُ وَلِلْهِ وَلَا إِللّهِ وَلَا إِللّهِ وَلَا إِلّهُ وَلَا إِلّهِ وَلَا إِللّهِ وَلَا إِلّهِ وَلَا إِلّهِ وَلَا إِلّهُ وَلَا إِلّهُ وَلَا إِلّهُ وَلَا إِلّهُ وَاللّهِ وَلَا إِلّهُ وَلَا إِللّهِ وَلَا إِللّهِ وَاللّهِ وَلَا إِللّهِ وَلَا إِللّهِ وَاللّهِ وَلَا إِلّهُ وَلَا إِللّهِ وَلَا إِلْهُ إِلْمُ إِلَّهُ وَلَا إِلّٰ إِللّهِ وَلَا إِللّهِ وَاللّهِ وَلَا إِللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَلَا إِللّهِ وَاللّهِ وَلَا إِللّهِ إِللّهِ وَلَا إِللّهِ إِلَّهُ إِلّهِ إِللّهِ وَلَا إِللّهِ وَاللّهِ وَلَا إِللّهِ إِلَّهُ إِلّهِ إِلّهِ إِللّهِ إِللّهِ إِلَّهُ إِلّهِ إِللّهِ إِلّهِ إِللّهِ إِللّهِ إِلَّهِ إِلّهُ إِلّهِ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهِ إِلْمَا أَلّهُ وَاللّهِ وَلَا إِلّهُ إِلّهُ إِلّهِ إِلّهُ

الهُدَىٰ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَالاهتِدَاءُ لِمَنْ تَمَسَّكَ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَالاهتِدَاءُ لِمَنْ تَبعَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةَ عَلَىٰ وَالصَّحَابَةُ كَانُوا أَعْرَفَ الخَلْقِ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَمَنْ تَبعَ الكِتَابَ وَالسُّنَّةَ عَلَىٰ فَهْمِ فَهُم السَّلَفِ الصَّالِحِ؛ سَلِمَ وَغَنِمَ، وَمَنْ لَمْ يَتِّبعِ الكِتَابَ وَالسُّنَّةَ عَلَىٰ فَهْمِ السَّلَفِ الصَّالِحِ؛ خَابَ وَغَرِمَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ١٧٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٠ / ١١٤)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٢٩٣٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في الموطأ (١٦٦١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١/ ١٧١)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١١ / ١١٤)، وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (٣٧).

<sup>(</sup>٤) انظر التخريج السابق والذي قبله.

وَإِذَا أَرَادَ اللهُ تَعَالَىٰ بِعَبدِهِ خَيرًا رَزَقَهُ الاعتِصَامَ بِهِ، وَالتَّمَسُّكَ بِشَرعِهِ، وَالتَّمَسُّكَ بِشَرعِهِ، وَالاَّتَبَاعَ لِسُنَّةِ نَبِيِّهِ ﷺ، عَلَىٰ مَا كَانَ عَلَيهِ سَلَفُ الأُمَّةِ الصَّالِحُونَ.

«فَأَمَّا الاعتِصَامُ بِهِ تَعَالَىٰ فَهُو التَّوكُّلُ عَلَيهِ، وَالامتِنَاعُ بِهِ، وَالاحتِمَاءُ بِهِ، وَسُؤَالُهُ أَن يَحمِيَ العَبدَ وَيَمنَعَهُ وَيَعصِمَهُ وَيَدفَعَ عَنهُ كُلَّ سَبَبٍ يُفضِي بِهِ إِلَىٰ العَطَبِ وَيَحمِيهُ مِنهُ، فَيَدفَعَ عَنهُ الشُّبُهَاتِ وَالشَّهَوَاتِ، وَكَيدَ عَدُوِّهِ الظَّاهِرِ العَطَبِ وَيَحمِيهُ مِنهُ، فَيدفَعَ عَنهُ الشُّبُهَاتِ وَالشَّهَوَاتِ، وَكَيدَ عَدُوِّهِ الظَّاهِرِ وَالبَاطِنِ وَشَرَّ نَفسِهِ، وَيدفَعَ عَنهُ مُوجِبَ أَسبَابِ الشَّرِّ بَعدَ انعِقَادِهَا بِحَسبِ وَالبَاطِنِ وَشَرَّ نَفسِهِ، وَيدفَعَ عَنهُ مُوجِبَ أَسبَابِ الشَّرِ بَعدَ انعِقَادِهَا بِحَسبِ قُوَّةِ الاعتِصَامِ بِهِ وَتَمكُّنِهِ، فَيدفَعَ عَنهُ مُوجِبَاتِهَا وَمُسَبِّبَاتِهَا، وَيدفَعَ عَنهُ قَدَرَهُ فَي فَدُرهُ فَي فَعَ مَنهُ مُوجِبَاتِهَا وَمُسَبِّبَاتِهَا، وَيدفَعَ عَنهُ قَدَرهُ بِقَدَرهِ، وَإِرَادَتَهُ بِإِرَادَتِهِ، وَيُعِيذَهُ مِنهُ» (۱).

وَأَمَّا الاعتِصَامُ بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَىٰ، فَقَد قَالَ شَيخُ الإِسلامِ رَحَالِللهُ: «وَهَذَا الْأَصْلُ الْعَظِيمُ وَهُوَ الإعْتِصَامُ بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا، وَأَنْ لَا يَتَفَرَّقَ، هُوَ مِنْ أَعْظَمِ الْأَصْلُ الْعَظِيمُ وَهُوَ الإعْتِصَامُ بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا، وَأَنْ لَا يَتَفَرَّقَ، هُو مِنْ أَعْظَمَ ذَمَّهُ أَصُولِ الْإِسْلامِ، وَمِمَّا عَظُمَتْ وَصِيَّةُ اللهِ تَعَالَىٰ بِهِ فِي كِتَابِهِ، وَمِمَّا عَظُمَ ذَمُّهُ لَصُولِ الْإِسْلامِ، وَمِمَّا عَظُمَتْ وَصِيَّةُ النَّبِيِّ فِي لِمَنْ تَرَكَهُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَغَيْرِهِمْ، وَمِمَّا عَظُمَتْ بِهِ وَصِيَّةُ النَّبِيِّ فَي لِمَنْ تَرَكَهُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَغَيْرِهِمْ، وَمِمَّا عَظُمَتْ بِهِ وَصِيَّةُ النَّبِيِّ فِي مَوَاطِنَ عَامَّةٍ وَخَاصَّةٍ» (٢).

وَمِنَ الاعتِصَامِ بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَىٰ الاعتِصَامُ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِ ﷺ، وَقَد مَرَّ فِي حَدِيثِ العِربَاضِ ﷺ، قَولُ النَّبِيِّ ﷺ: «فَإِنَّهُ مَن يَعِش مِنكُم بَعدِي فَسَيرَىٰ حَدِيثِ العِربَاضِ ﷺ، قَولُ النَّبِيِّ ﷺ: «فَإِنَّهُ مَن يَعِش مِنكُم بَعدِي فَسَيرَىٰ الحَيلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيكُم بِسُنَتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ المَهدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا

<sup>(</sup>۱) «مدارج السالكين» (۱/ ٤٦٢).

<sup>(</sup>۲) «مجموع الفتاوي» (۲۲/ ۲۵۹).



#### وَعَضُّوا عَلَيهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُم وَمُحدَثَاتِ الْأُمُورِ» $^{(1)}$ .

وَأَمَّا اتِّبَاعُ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَمَن تَبِعَهُم بِإِحسَانٍ، فَقَد قَالَ شَيخُ الإِسلَامِ فِي مَعرِضِ ذِكرِهِ الصَّحَابَةَ: «وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَمُلَللهُ فِي الإِسلَامِ فِي مَعرِضِ ذِكرِهِ الصَّحَابَةَ: «وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَمُلَللهُ فِي الإِسلَامِ فِي كُلِّ عِلْمٍ وَعَقْلِ وَدِينٍ وَفَضْل، وَكُلِّ سَبَبٍ يُنَالُ بِهِ عِلْمٌ، ورسَالَتِهِ»: هُمْ فَوْقَنَا فِي كُلِّ عِلْمٍ وَعَقْلِ وَدِينٍ وَفَضْل، وَكُلِّ سَبَبٍ يُنَالُ بِهِ عِلْمٌ، أَوْ يُدْرَكُ بِهِ هُدًى، وَرَأْيُهُمْ لَنَا خَيْرٌ مِنْ رَأْيِنَا لِأَنْفُسِنَا» (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه (ص٤٢).

<sup>(</sup>۲) «مجموع الفتاوي» (٤/ ١٤٨).

### الأَصْلُ الثَّانِي: لُزُومُ الجَمَاعَةِ، وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ لِوُلاةِ الأَمْرِ فِي غيرِ معصية ﴿ وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ لِوُلاةِ الأَمْرِ فِي غيرِ معصية

أَصْحَابُ مِنهَاجِ النَّبُوَّةِ يَلْزَمُونَ الجَمَاعَةَ، وَيَحْفَظُونَ حُقُوقَ وُلَاةِ الأَمْرِ، وَأَهَمَّهَا وَأَخْطَرُهَا: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ، مَا لَمْ يُؤْمَرُوا بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنَّهُ إِذَا أُمِرَ العَبْدُ المُسْلِمُ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ، وَإِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَطِيعُوا ٱللّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن نَنزَعُنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُننُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحُسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء:٥٥].

فَفِي الآيَةِ دَلِيلٌ عَلَىٰ وُجُوبِ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِيمَا يُؤْمَرُ بِهِ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَا يُخالِفُ طَاعَةَ اللهِ وَطَاعَةَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ وَلِذَلِكَ لَمْ يَذْكُرِ الفِعْلَ ﴿ أَطِيعُوا ﴾ مَعَهُمْ؛ وَذَلِكَ لِلدَّلاَلَةِ عَلَىٰ أَنَّ طَاعَتَهُمْ إِنَّمَا هِيَ فِي طَاعَةِ اللهِ وَطَاعَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ أَنَّ طَاعَتَهُمْ إِنَّمَا هِيَ فِي طَاعَةِ اللهِ وَطَاعَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ أَنَّ طَاعَتَهُمْ إِنَّمَا هِيَ فِي طَاعَةِ اللهِ وَطَاعَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ أَنَّ طَاعَتَهُمْ إِنَّمَا هِي وَلِي طَاعَةِ اللهِ وَطَاعَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ أَنْ طَاعَة اللهِ وَطَاعَةِ لَا لِللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

فَإِذَا أَمَرُوا بِغَيْرِ طَاعَةِ اللهِ، وَبِغَيْرِ طَاعَةِ رَسُولِ اللهِ، فَلَا طَاعَةَ، وَلِذَلِكَ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَا أَيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلَّهِ عُوا ٱللهَ ﴾ ثُمَّ كَرَّرَ الفِعْلَ ﴿ وَأَطِيعُوا ٱللهَ ﴾، ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَأَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْكُمْ، وَإِنَّمَا قَالَ: ﴿ وَأَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْكُمْ، وَإِنَّمَا قَالَ: ﴿ وَأَوْلِي ٱلْأَمْرِ

مِنكُمْ ﴾؛ يَعْنِي: أَطِيعُوا أُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فِي طَاعَةِ اللهِ وَطَاعَةِ رَسُولِ اللهِ وَاللهِ وَالمِلْمِ وَاللّهِ وَالْمِنْ إِلْمُواللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَالللّهِ

فَدَلَّتِ الآيَةُ عَلَىٰ وُجُوبِ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِيمَا يُؤْمَرُ بِهِ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَا يُخَالِفُ طَاعَةَ اللهِ وَطَاعَةَ رَسُولِهِ ﷺ.

عَنْ عَلِيٍّ هُ وَالْأَنْصَارِ، وَمَنَ النَّبِيُ هُ وَقَالَ: الْيُس قَدْ أَمَرَ النَّبِيُ هُ وَالْأَنْصَارِ، وَالْمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، فَغَضِبَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: الْيْس قَدْ أَمَرَ النَّبِيُ عَلَيْ أَنْ تُطِيعُونِي؟ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، فَغَضِبَ عَلَيْهُمْ وَقَالَ: الْيْس قَدْ أَمَرَ النَّبِي عَلَيْ أَنْ تُطيعُونِي؟ قَالُوا: بَلَىٰ، قَالَ: قَدْ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ لَمَا جَمَعْتُمْ حَطَبًا وَأَوْقَدْتُمْ نَارًا ثُمَّ دَخَلْتُمْ فَالُوا: بَلَىٰ، قَالَ: قَدْ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ لَمَا جَمَعْتُمْ حَطَبًا وَأَوْقَدْتُمْ نَارًا ثُمَّ دَخَلْتُمْ فَيْهِا، فَجَمَعُوا حَطَبًا، فَأَوْقَدُوا نَارًا، فَلَمَّا هَمُّوا بِالدُّخُولِ قَامَ بَعْضُهُمْ يَنْظُرُ إِلَىٰ فِيهَا، فَجَمَعُوا حَطَبًا، فَأَوْقَدُوا نَارًا، فَلَمَّا هَمُّوا بِالدُّخُولِ قَامَ بَعْضُهُمْ يَنْظُرُ إِلَىٰ فِيهَا، فَجَمَعُوا حَطَبًا، فَأَوْقَدُوا نَارًا، فَلَمَّا هَمُّوا بِالدُّخُولِ قَامَ بَعْضُهُمْ يَنْظُرُ إِلَىٰ فِيهَا، فَجَمَعُوا حَطَبًا، فَأَوْقَدُوا نَارًا، فَلَمَّا هَمُّوا بِالدُّخُولِ قَامَ بَعْضُهُمْ يَنْظُرُ إِلَىٰ فَيَعْضُهُ فَي فَلَالَ بَعْضُهُمْ أَنْ النَّارِ أَفَيْنَ النَّبِيَّ عَلَىٰ النَّبِي عَلَىٰ فَلَى النَّهُ وَلَا النَّارِ أَفَيْهُ وَلَا اللَّيْ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّالِ الْعَمْ وَلُولُ اللَّالُولُ الْمُعُولُ وَلِي الْمَعْرُوفِ اللَّهُ وَلَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ » (١).

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنَ النَّبِيِّ عَنَ النَّبِيِّ قَالَ: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقُّ، مَا لَمْ يُؤْمَرُ بِالمَعْصِيةِ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ » (٢) مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

عَظَّمَ النَّبِيُّ عَلَيْ أَمْرَ طَاعَةِ وَلِيٍّ الأَمْرِ؛ فَجَعَلَ سَبِيلَ السَّلَامَةِ مِنْ دُعَاةٍ عَلَىٰ أَبْوَابِ جَهَنَّمَ: لُزُومَ جَمَاعَةِ المُسْلِمِينَ وَإِمَامِهِمْ.

عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الحَضْرَمِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الخَوْلَانِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ حُذَيْفَةَ بْنَ اليَمَانِ عَلَى يَقُولُ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ عَنِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٣٤٠)، ومسلم (١٨٤٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٩٥٥)، ومسلم (١٨٣٩).

الخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ؛ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرِّ؛ فَجَاءَنَا اللهُ بِهَذَا الخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الخَيْرِ مِنْ شَرِّ؟

قَالَ: «نَعَمْ».

قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟

قَالَ: «نَعَمْ، وَفِيهِ دَخَنُّ».

قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ؟

قَالَ: «قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ».

قُلْتُ: فَهَلَ بَعْدَ ذَلِكَ الخَيْرِ مِنْ شَرِّ؟

قَالَ: «نَعَمْ، دُعَاةٌ عَلَىٰ أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا، قَذَفُوهُ فِيهَا».

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، صِفْهُمْ لَنَا.

فَقَالَ: «هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا».

قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟

قَالَ: «تَلْزَمُ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ».

<sup>(</sup>١) وَكَأَنَّ اللهَ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ- أَنْطَقَهُ بِأَسْئِلَةِ هَذَا الحَدِيثِ؛ لِيُجِيبَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِمَا أَجَابَهُ بِهِ؛ لِكَي يَنْفَعَ اللهُ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ- بِهِ القُرُونَ بَعْدُ.

قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ.

قَالَ: «فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، حَتَّىٰ يُدْرِكَكَ المَوْتُ وَأَنْتَ عَلَىٰ ذَلِكَ»(١).

الرَّسُولُ عَلَيْ يَدْعُو المُسْلِمِينَ إِذَا كَثُرَ دُعَاةُ الضَّلَالَةِ إِلَىٰ لُزُومِ الجَمَاعَةِ، فَهَذَا سَبِيلُ النَّجَاةِ بِتَكْفِيرِ وُلَاةِ الأُمُورِ فَهَذَا سَبِيلُ النَّجَاةِ بِتَكْفِيرِ وُلَاةِ الأُمُورِ وَالخُرُوجِ عَلَيْهِمْ، وَشَحْنِ قُلُوبِ النَّاسِ ضِدَّهُمْ كَمَا يَفْعَلُ الإِخوانُ المُسلِمُونَ، بَلْ هَذَا فِتْنَةٌ.

وَقَدْ حَاوَلَ الإِخوَانُ المُسلِمُونَ أَن يُفسِدُوا عَلَىٰ السَّلَفِيِّينَ طَرِيقَهُمْ، وَصَارَ مِنَ السَّلَفِيِّينَ مَنْ هُوَ إِخْوَانِيُّ فِي مَذْهَبِهِ وَفِكْرِهِ، وَآرَائِهِ وَطَرِيقَتِهِ، لَقَدْ أَفْسَدُوا عَلَىٰ المُسْلِمِينَ مَنْ هُوَ إِخْوَانِيُّ فِي مَذْهَبِهِ وَفِكْرِهِ، وَآرَائِهِ وَطَرِيقَتِهِ، لَقَدْ أَفْسَدُوا عَلَىٰ المُسْلِمِينَ مَا أَفْسَدُوهُ.

وَقَد ذَكَرَ مُحَمَّدُ الغَزَالِيُّ الحَقِيقَةَ بَعْدَ أَنِ ابْتَعَدَ عَنْهُمْ، وَأَخْرَجَ مَا كَانَ فِي قَلْبِهِ، فَقَالَ: إِنَّهُ يُحَمِّلُهُمْ جَمِيعَ المَآسِي الَّتِي عَانَىٰ وَيُعَانِي مِنْهَا المُسْلِمُونَ فِي قَلْبِهِ، فَقَالَ: إِنَّهُ يُحَمِّلُهُمْ جَمِيعَ المَآسِي الَّتِي عَانَىٰ وَيُعَانِي مِنْهَا المُسْلِمُونَ فِي هَذَا العَصْرِ، قَالَ: «إِنَّ قِيَادَةَ الإخوانِ الآن [كَتَبَ ذَلِكَ أَيَّام حَسَن الهُضَيبِي] حَرِيصَةٌ عَلَىٰ الأوضَاع الغَامِضَةِ، وَالقَرَارَاتِ المُرِيبَةِ الجَائِرَةِ.

ثُمَّ هِي مَسئُولَةٌ -مِن قَبلُ وَمِن بَعْدُ - عَنِ الخَسَائِرِ الَّتِي أَصَابَت الحَرَكَةَ الإِسْلَامِيَّةَ فِي هَذَا العَصْرِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٦٧٣)، ومسلم (١٨٤٧).

وَعَنِ التُّهَمِ الشَّنِيعَةِ الَّتِي تُوجَّهُ للإسْلَام مِن خُصُومِهِ المُتَرَبِّصِينَ..

فَقَد صَوَّرَتهُ نَزْوَاتِ فَردٍ مُتَحَكِّم، كَمَا صَوَّرَت هَيئَةَ الإِخوَانِ المُسلِمِينَ وَكَأَنَّهَا حِزبٌ مِنَ الأحزَابِ المُنحَلَّةِ تَسُودُهَا الدَّسَائِسُ، وَتُسَيِّرُهَا الأَهْوَاءُ»(۱).

وَقَالَ مُحَمَّد الغَزَ الِيُّ أَيضًا: «إِنَّ الَّذِينَ يَحْسَبُونَ أَنفسَهُم جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ يَرُونَ مُخَالَفَةِ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَطَرِيقًا يُرُونَ مُخَالَفَةِ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَطَرِيقًا مُمهَّدَةً إِلَىٰ النَّارِ وَبِئْسَ القَرَارِ!

وَقَد كُنت أَسِيرُ مَع زَمِيلِي الأستاذ سَيِّد سَابِق قَرِيبًا مِن «شعبةِ المَنيَل»، فَمَرَّ بِنَا اثنَانِ مِن أُولَئِكَ الشُّبَّانِ المَفتُونِينَ، وأَبيَا إلَّا إِسْمَاعَنَا رَأْيَهُم فِينَا، وَهُو أَنَّنا مِن أَهْلِ جَهَنَّمَ!

وَصَادَفَ ذَلِكَ مِنَّا سَاعَةَ تَبَسُّطٍ وَضَحِكٍ فَمَضَينَا فِي طَرِيقِنَا، وَقَد سَقَطَ طَنِينُ الكَلِمَةِ النَّابِيَةِ عَلَىٰ الثَّرَىٰ قَبلَ أَنْ يَتَمَاسَكَ فِي آذَانِنَا.

إِلَّا أَنَّنِي تَذَكَّرْتُ بَعْدَ أَيَّامٍ هَذَا العَدَاءَ المُرَّ، وَالأَوَامِرَ الَّتِي أَوْحَتْ بِهِ، فَعَزَّ عَلَيَّ أَنْ يُلعَبَ بِالإِسْلَامِ وَأَبنَائِهِ بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ السَّمِجَةِ.

وَأَن تَتَجَدَّدَ سِيَاسَةُ الخَوَارِجِ مَرَّةً أُخْرَى، فيُلعَنَ أَهْلُ الإيمَانِ، وَيُترَكَ أَهْلُ الإيمَانِ، وَيُترَكَ أَهْلُ الطُّغيَانِ»(٢).

<sup>(</sup>١) «من معالم الحق في كفاحنا الإسلامي الحديث» (ص٢٢٠) لمحمد الغزالي. دار الصحوة، طبعة (١٤٠٥ – ١٩٨٤)، وما ذكره ممَّا كان، أخفُّ كثيرًا مما هو كائنٌ.

<sup>(</sup>٢) «من معالم الحق في كفاحنا الإسلامي الحديث» لمحمد الغزالي (ص٢٠٦).

لَقَد تَوَلَّدَ مِنَ الجَمَاعَةِ كُلُّ الفِرَقِ الَّتِي ظَهَرَتْ بَعْدُ؛ حَتَّىٰ السَّلَفِيِّينَ الحَرَكِيِّينَ وَمَن لَفَّ لَقَهُم الَّذِينَ اتَّخَذُوا نَهْجَ الإِخْوَانِ المُسْلِمِينَ سَبِيلًا مَطْرُوقًا، وَكَوَّنُوا الجَمَاعَاتِ وَصَارُوا إِلَىٰ مَا صَارُوا إِلَيْهِ مِنَ التَّحَرُّبِ وَالضَّلَالِ.

وَعَنْ أَبِي سَلَّامٍ قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ اليَمَانِ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا بِشَرِّ، فَجَاءَ اللهُ بِخَيْرٍ، فَنَحْنُ فِيهِ، فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الخَيْرِ شَرُّ؟

قَالَ: «نَعَمْ».

قُلْتُ: هَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّرِّ خَيْرٌ؟

قَالَ: «نَعَمْ».

قُلْتُ: فَهَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الخَيْرِ شَرٌّ؟

قال: «نَعَمْ».

قُلْتُ: كَنْفَ؟

قَالَ: «يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَاي، وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَتِي، وَسَيَقُومُ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ».

قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِك؟

قَالَ: «تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ، وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ» (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٨٤٧).

وَتَابِعَ أَبَا سَلَّامٍ خَالِدُ بْنُ خَالِدِ الْيَشْكُرِيُّ، قَالَ: «خَرَجْتُ زَمَانَ فُتِحَتْ تُسْتَرُ، حَتَّىٰ قَدِمْتُ الكُوفَةَ، فَدَخَلْتُ المَسْجِدَ، فَإِذَا أَنَا بِحَلْقَةٍ فِيهَا رَجُلُ صَدْعٌ (() مِنَ الرِّجَالِ حَسَنُ الثَّغْرِ (۱) يُعْرَفُ فِيهِ أَنَّهُ مِنْ رِجَالِ أَهْلِ الحِجَازِ، قَالَ: فَقُلْتُ: مِنَ الرِّجُلُ ؟ فَقَالُ القَوْمُ قَقَالَ القَوْمُ : أَوْمَا تَعْرِفُهُ ؟!، فَقُلْتُ: لَا، فَقَالُوا: هَذَا حُذَيْفَةُ بْنُ مَنِ الرَّجُلُ ؟ فَقَالَ القَوْمُ فَقَالَ : إِنَّ النَّاسَ اليَمَانِ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ وَلَيْتُ ، قَالَ: فَقَعَدْتُ، وَحَدَّثَ القَوْمُ فَقَالَ : إِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ عَنِ الخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ كَانُوا يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ عَنِ الخَيْرِ وَكُنْتُ قَدْ أُعْطِيتُ فِي القُرْآنِ فَهُمًا، فَكَانَ القَوْمُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُمْ : إِنِّي سَأَخْبِرُكُمْ بِمَا أَنْكَرْتُمْ مِنْ ذَلِكَ، جَاءَ الإِسْلَامُ حِينَ القَوْمُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُمْ : إِنِّي سَأَخْبِرُكُمْ بِمَا أَنْكَرْتُمْ مِنْ ذَلِكَ، جَاءَ الإِسْلَامُ حِينَ جَاءَ الْإِسْلَامُ حِينَ الشَّرِّ، فَكَانَ عَنِ الشَّرِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَكُنْتُ قَدْ أُعْطِيتُ فِي القُرْآنِ فَهُمًا، فَكَانَ رَجَالُ يَجِيئُونَ فَيَسْأَلُونَ عَنِ الخَيْرِ، فَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِ .

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَكُونُ بَعْدَ هَذَا الخَيْرِ شَرٌّ كَمَا كَانَ قَبْلَهُ شَرٌّ؟

فَقَالَ: «نَعَمْ».

قَالَ: قُلْتُ: فَمَا العِصْمَةُ يَا رَسُولَ اللهِ؟

قَالَ: «السَّبْفُ» (۳).

قَالَ: قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ هَذَا السَّيْفِ بَقِيَّةٌ؟

<sup>(</sup>١) الرجل الخفيف اللحم، وهو الضَّرْبُ من الرجالِ.

<sup>(</sup>٢) الفم.

<sup>(</sup>٣) كان قتادةُ يَضَعُهُ علىٰ الرِّدَّةِ التي كانت في زمنِ أبي بكرٍ ١٠٠٠.

قَالَ: «نَعَمْ، تَكُونُ إِمَارَةٌ عَلَىٰ أَقْذَاءٍ (١) وَهُدْنَةٌ عَلَىٰ دَخَنِ (٢)».

قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا؟

قَالَ: «ثُمَّ تَنْشَأُ دُعَاةُ الضَّلَالَةِ، فَإِنْ كَانَ اللهِ يَوْمَئِذٍ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةٌ جَلَدَ ظَهْرَكَ، وَأَخَذَ مَالَكَ، فَالْزَمْهُ، وَإِلَّا فَمُتْ وَأَنْتَ عَاضُّ عَلَىٰ جِذْلِ (٣) شَجَرَةٍ».

قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا؟

قَالَ: «ثُمَّ يَخْرُجُ الدَّجَّالُ بَعْدَ ذَلِكَ مَعَهُ نَهَرٌ وَنَارٌ، مَنْ وَقَعَ فِي نَارِهِ وَجَبَ أَجْرُهُ وَحُطَّ أَجْرُهُ».

قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا؟

قَالَ: «ثُمَّ يُنْتَجُ المُهْرُ فَلَا يُرْكَبُ حَتَّىٰ تَقُومَ السَّاعَةُ»(1).

وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ

(١) ما يقع في العين من أذي، والمراد: بقية فاسدة.

(٢) هُدنةٌ: صُلحٌ.

عَلَىٰ دَخَنِ: عَلَىٰ ضَغَائِنَ.

(٣) الجذَّع.

(٤) أخرجه أحمد (٢٣٤٢٩)، وأبو داود (٢٢٤٤)، والطيالسي (٢٤٤)، والنسائي (٨٠٣١)، وعبد الرزاق (٢٠٧١)، وهو حديثٌ حسنٌ، وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢٧٣٩).

الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ».

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ؟

فَقَالَ: «لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ، فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلَا تَنْزعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ»(١).

وَفِي رِوَايَةٍ: «خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُخِبُّونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُلْعَنُونَكُمْ».

قَالُوا: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ؟

قَالَ: لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ، لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ؛ أَلَا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ، فَرَآهُ يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ، فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ» (١٠). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

فَعَظَّمَ النَّبِيُّ وَلَيْكَا السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ لِلْأَمِيرِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، وَجَعَلَ ذَلِكَ سَبَبًا لِدُخُولِ الْجَنَّةِ، كَمَا فِي رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: ﴿ كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَىٰ ﴾، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَنْ يَأْبَىٰ ؟!

قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَىٰ»(٦) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٨٥٥)، وأحمد (٢٣٩٨١).

<sup>(</sup>٢) التخريج السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧٢٨٠)، ومسلم (١٨٣٥).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴾ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ ، وَمَنْ عَصَىٰ اللهَ ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَىٰ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَىٰ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَىٰ أَمَيرِي فَقَدْ عَصَانِي » (١) مُتَّفَتُ عَلَيْهِ.

فَقَرَنَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ بَيْنَ طَاعَةِ الأَمْيرِ وَطَاعَتِهِ، وَمَعْصِيَةِ الأَميرِ ومَعصِيَتِهِ، إِلَّا إِذَا أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ.

وَلَكِنْ لَا يُنَابَذُ أَهْلُ السُّلْطَانِ؛ لأن فِي هَذَا مِنَ المَفْسَدَةِ مَا فِيهِ، فِيهِ مَفْسَدَةٌ شِرْعِيَّةٌ بِمُخَالَفَةِ خَيْرِ البَرِيَّةِ وَالنَّالَةِ، وَمَفْسَدَةٌ حِسِّيَّةٌ مَادِّيَّةٌ وَاقِعَةٌ.

قَالَ شَيخُ الإسلامِ وَ عَلَاللهُ فِي «مِنهَاجِ السُّنَّةِ» (٣/ ٣٩١): «وَلَعَلَّهُ لَا يُعرَفُ طَائِفَةٌ خَرَجَتْ عَلَىٰ ذِي سُلطَانٍ، إلَّا وَكَانَ فِي خُروجِهَا مِنَ الفَسَادِ، مَا هُوَ أَعظُمُ مِنَ الفَسَادِ الذِي أَزَالَتْهُ».

وَقَالَ رَحِمْلِللهُ فِي «مِنهَاجِ السُّنَةِ» (٤/ ٢٧): «وَقَلَّ مَن خَرَجَ عَلَىٰ إِمَامٍ فِي سُلطَانٍ إِلَّا كَانَ مَا تَوَلَّدَ عَلَىٰ فِعلِهِ مِنَ الشَّرِّ أعظَمَ مِمَّا تَوَلَّدَ مِنَ الخَيرِ، وَكَالَّذِينَ خَرجُوا عَلَىٰ يَزِيدَ بِالمَدِينَةِ، وَكَابِنِ الأَشْعَثِ الَّذِي خَرَجَ عَلَىٰ عَبدِ المَلِكِ بَالْعِرَاقِ، وَكَابِنِ المُهَلَّبِ الذِي خَرَجَ عَلَىٰ ابنِهِ بِخُرَاسَانَ، وَكَأْبِي مُسلِمٍ صَاحِبِ بِالمَدِينَةِ وَكَابِنِ المُهَلِّ الذِي خَرَجَ عَلَىٰ ابنِهِ بِخُرَاسَانَ، وَكَأْبِي مُسلِمٍ صَاحِبِ الدَّعَوَةِ اللَّذِي خَرَجَ عَلَىٰ ابنِهِ بِخُرَاسَانَ، وَكَالَّذِينَ خَرَجُوا عَلَىٰ المَنصُورِ الدَّعَوَةِ الَّذِي خَرَجَ عَلَىٰ المَنصُورِ بِالمَدِينَةِ وَالبَصرَةِ، وَأَمْثَالِ هَوْ لَاءِ...».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١٣٧)، ومسلم (١٨٣٥).

وَقَالَ رَحَالِللهُ فِي «مِنهَاجِ السُّنَةِ» (٣/ ٣٩٠): «وَلِهَذَا كَانَ المَشهُورُ مِن مَذهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّهُمْ لَا يَرَونَ الخُروجَ عَلَىٰ الأَئِمَّةِ، وَقِتَالَهُم بِالسَّيفِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِم ظُلُمُ، كَمَا دَلَّتْ عَلَىٰ ذَلِكَ الأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ المُستَفِيضَةُ عَنِ كَانَ فِيهِم ظُلُمُ، كَمَا دَلَّتْ عَلَىٰ ذَلِكَ الأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ المُستَفِيضَةُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ لِأَنَّ الفَسَادَ فِي القِتَالِ وَالفِتنَةِ، أَعْظَمُ مِنَ الفَسَادِ الحَاصِلِ بِظُلْمِهِم بِدُونِ قِتَالٍ وَلا فِتنَةٍ، فَيُدفَعُ أَعظمُ الفَسَادَينِ بِالتِزَام أَدنَاهُمَا».

وَقَدْ نَبَّهَ الْإِمَامُ ابنُ القَيِّمِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ- إِلَىٰ خُطُورَةِ مُخَالَفَةِ هَذَا الأَصْلِ، وَذَكَرَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَىٰ مُخَالَفَتِهِ فَقَالَ فِي «إعلَامِ المُوقِّعِينَ» (٣/٤): «الأصْلِ، وَذَكَرَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَىٰ مُخَالَفَتِهِ فَقَالَ فِي «إعلَامِ المُوقِّعِينَ» (٣/٤): «الإنكارُ عَلَىٰ المُلُوكِ وَالولَاةِ بِالخُرُوجِ عَلَيهِم، أَسَاسُ كُلِّ شَرِّ وَفِتنَةٍ إلَىٰ آخِرِ الدَّهر.

وَقَدْ استَأذَنَ الصَّحَابَةُ ﴿ فَا لَهُ عَلَيْهُ فِي قِتَالِ شِرَارِ الأَئِمَّةِ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فِي قِتَالِ شِرَارِ الأَئِمَّةِ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا نُنَابِذَهُم بِالسَّيفِ؟ قَالَ: ﴿ لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ ﴾ (١).

وَقَالَ ﷺ: «مَنْ رَأَى مِن أَمِيرِهِ شَيئًا يَكرَهُهُ فَليَصبِر».

وَ: «وَلَا يَنزِعَنَّ يَدًّا مِنْ طَاعَةٍ» (٢٠).

وَمَنْ تَأَمَّلَ مَا جَرَىٰ عَلَىٰ الإسْلَامِ فِي الفِتَنِ الكِبَارِ وَالصِّغَارِ، رَآهَا مِن إِضَاعَةِ هَذَا الأَصْلِ، وَعَدَمِ الصَّبرِ عَلَىٰ مُنكَرٍ، فَطَلَبَ إِزَالَتَهُ، فَتَوَلَّدَ مِنهُ مَا هُوَ أَكْبَرُ مِنهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٨٥٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٠٥٤)، ومسلم (١٨٤٩).

وَذَكَرَ الإَمَامُ ابنُ القَيمِ الحِكمةَ فِيمَا يَقَعُ مِن جَورٍ وَظُلمٍ، وَهِيَ حِكمَةٌ جَلِيلَةٌ غَالِيَةٌ، عَمِيَ عَنهَا الحِزبِيُّونَ وَالخَوَارِجُ فِي عَصِرِنَا، كَمَا عَمِيَ عَنهَا إخوانُهُم مِن قَبلِهِم، وَلَو تَأَمَّلُوا لَعَلِمُوا سَبِيلَ الرَّشَادِ، وَطَرِيقَ الهِدَايَةِ، وَمَعَالِمَ الإَصْلَاحِ عَلَىٰ مِنهَاجِ النَّبُوَّةِ.

قَالَ ابنُ القَيمِ رَحْلَلَهُ فِي «مِفتَاح دَارِ السَّعَادَةِ» (٢/ ١٧٧): «وَتَأَمَّلْ حِكَمَتَهُ تَعَالَىٰ فِي أَنْ جَعَلَ مُلُوكَ العِبَادِ وَأَمرَاءَهُم وَولَاتَهُم مِنْ جِنسِ أَعمَالِهِم، بَلْ كَأَنَّ أَعمَالَهُم ظَهَرَتْ فِي صُورَةِ وُلَاتِهِم وَمُلُوكِهِم؛ فَإِنِ استَقَامُوا؛ استَقَامُوا؛ استَقَامُوا؛ استَقَامُوا؛ مَلُوكُهُم وَولَاتُهُم، مُلُوكُهُم، وَإِنْ عَدَلُوا؛ عَدَلَتْ عَلَيهِم، وَإِنْ جَارُوا؛ جَارَتْ مُلُوكُهُم وَولَاتُهُم، وَإِنْ ظَهَرَ فِيهِم المَكرُ وَالْخَدِيعَةُ؛ فَولَاتُهُم كَذَلِكَ، وَإِنْ مَنعُوا حُقُوقَ اللهِ لَدَيهِم وَبَخِلُوا بِهَا؛ مَنعَتْ مُلُوكُهُم وَولَاتُهُم مَا لَهُم عِندَهُم مِنَ الحُقُوقِ لَدَيهِم وَبَخِلُوا بِهَا عَلَيهِم، وَإِن أَخَذُوا مِمَّن يَستَضعِفُونَهُ مَا لَا يَستَحِقُّونَهُ فِي وَبَخِلُوا بِهَا عَلَيهِم، وَإِن أَخَذُوا مِمَّن يَستَضعِفُونَهُ مَا لَا يَستَحِقُّونَهُ فِي مُعَامَلَتِهِم؛ أَخَذَت مِنهُم المُلُوكُ مَا لَا يَستَحِقُّونَهُ وَضَرَبَتْ عَلَيهِم المُكُوسَ مُعَامَلَتِهِم؛ أَخَذَت مِنهُم المُلُوكُ مَا لَا يَستَحِقُّونَهُ وَضَرَبَتْ عَلَيهِم المُكُوسَ وَالوَظَائِف، وَكُلُّ مَا يَستَخرِجُونَهُ مِنَ الضَّعِيفِ يَستَخرِجهُ المُلُوكُ مِنهُم وَالوَظَائِف، وَكُلُّ مَا يَستَخرِجُونَهُ مِنَ الضَّعِيفِ يَستَخرِجهُ المُلُوكُ مِنهُم وَالوَظَائِف، وَكُلُّ مَا يَستَخرِجُونَهُ مِنَ الضَّعِيفِ يَستَخرِجهُ المُلُوكُ مِنهُم بِالقُوّةِ؛ فَعُمَّالُهُم ظَهَرَتْ فِي صُورِ أَعمَالِهِم.

وَلَيسَ فِي الحِكمَةِ الإلَهِيَّةِ أَنْ يُولَّىٰ عَلَىٰ الأَشْرَارِ الفُجَّارِ إلَّا مَنْ يَكُونُ مِن جِنسِهِم، وَلَمَّا كَانَ الصَّدْرُ الأوَّلُ خِيَارَ القُرُونِ وَأَبَرَّهَا؛ كَانَتْ وُلاَتُهُم مِن جِنسِهِم، وَلَمَّا كَانَ الصَّدْرُ الأوَّلُ خِيَارَ القُرُونِ وَأَبَرَّهَا؛ كَانَتْ وُلاَتُهُم كَذَلِكَ؛ فَلَمَّا شَابُوا شِيبَتْ لَهُم الولاَةُ؛ فَحِكمَةُ اللهِ تَأْبَىٰ أَنْ يُولَّىٰ عَلَينَا فِي مِثلِ كَذَلِكَ؛ فَلَمَّا شَابُوا شِيبَتْ لَهُم الولاَةُ؛ فَحِكمَةُ اللهِ تَأْبَىٰ أَنْ يُولَّىٰ عَلَينَا فِي مِثلِ هَذِهِ الأَزْمَانِ مِثلُ مُعَاوِيَةً وَعُمَرَ بنِ عَبدِ العَزِيزِ فَضَلًا عَن مِثل أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ.

بَلْ وُلاَتُنَا عَلَىٰ قَدرِنَا، وَوُلاَةُ مَن قَبلَنَا عَلَىٰ قَدرِهِم، وَكُلُّ مِنَ الأَمرَينِ مُوجِبُ الحِكمةِ وَمُقتَضَاهَا». اهـ.

وَتَأَمَّلُ فِي مَسَالِكِ الْأَئمَّةِ مِن أَهْلِ السُّنَّةِ فِي هَذَا الأَمرِ الجَلَلِ، مَعَ مَا وَقَعَ مِنَ المُخَالَفَاتِ العَظِيمَةِ، وَالآثَامِ الجَسِيمَةِ.

كَانَ الوَاثِقُ شَدِيدًا عَلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَكَانَ آخِذًا بِمَذْهَبِ الاعْتِزَالِ حَتَّىٰ النُّخَاعِ؛ وَكَانَ جَهْمِيًّا جَلْدًا، وَكَانَ يَدْعُو إِلَىٰ تَعْطِيلِ رَبِّنَا -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ- عَنْ صِفَاتِهِ، وَكَانَ يَدْعُو إِلَىٰ خَلْقِ القُرْآنِ بِحَدِّ السَّيْفِ، حَتَّىٰ إِنَّهُ قَتَلَ بِيدِهِ أَحْمَدَ بْنَ ضَرِ رَحِمُلَلْلَهُ، يَتَقَرَّبُ بِقَتْلِهِ إِلَىٰ اللهِ!!

«وَأَمَّا الأستَاذُ أَحْمَدُ بنُ نَصْرِ الخُزَاعِيُّ، ذُو الجَنَانِ وَاللِّسَانِ وَالثَّبَاتِ، وَإِن الْمُطَرَبَ المُهَنَّدُ وَالسِّنَانُ وَالوَثَبَاتُ، وَإِن مَلَأْتْ نَارُ الفِتْنَةِ كُلَّ مَكَانٍ، فَإِنَّه وَإِن الْمُطَرَبَ المُهَنَّدُ وَالسِّنَانُ وَالوَثَبَاتُ، وَإِن مَلَأَتْ نَارُ الفِتْنَةِ كُلَّ مَكَانٍ، فَإِنَّهُ كَانَ مَن كَانَ شَيْخًا جَلِيلًا، قَوَّالًا بِالحَقِّ، أَمَّارًا بِالمَعْرُوفِ، نَهَّاءً عَنِ المُنْكَرِ، وَكَانَ مِن أَوْلادِ الأمرَاءِ، وَكَانَتْ مِحنَتُهُ عَلَىٰ يَدِ الوَاثِقِ.

قَالَ لَهُ: مَا تَقُولُ فِي القُر آنِ؟

قَالَ: كَلَامُ اللهِ، وَأَصَرَّ عَلَىٰ ذَلِكَ غَيرَ مُتَلَعثِمٍ.

فَقَالَ بَعْضُ الحَاضِرِينَ: هُو حَلَالُ الدَّم.

فَقَالَ ابنُ أَبِي دُواد: يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ! شَيخٌ مُخْتَلٌ، لَعَلَّ بِهِ عَاهَةً أَو تَغَيَّر عَقْلُهُ، يُؤَخَّرُ أَمرُهُ ويُستَتَابُ.

فَقَالَ الوَاثِقُ: مَا أُرَاه إلَّا مُؤَدِّيًا لِكُفْرِهِ، قَائِمًا بِمَا يَعتَقِدُهُ مِنهُ، ثُمَّ دَعَا بِالصَّمْصَامَةِ، وَقَالَ: إِذَا قُمتُ إِلَيهِ فَلَا يَقُومَنَّ أَحَدٌ مَعِي؛ فَإِنِّي أَحْتَسِبُ خُطَاي بِالصَّمْصَامَةِ، وَقَالَ: إِذَا قُمتُ إِلَيهِ فَلَا يَقُومَنَّ أَحَدٌ مَعِي؛ فَإِنِّي وَصَفَهُ بِهَا، ثُمَّ إِلَىٰ هَذَا الكَافِرِ الَّذِي يَعبدُ رَبًّا لَا نَعْبُدُهُ، وَلَا نَعْرِفُهُ بِالصِّفَةِ الَّتِي وَصَفَهُ بِهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِالنَّعْعِ فَأُجلِسَ عَلَيهِ وَهُو مُقَيَّدٌ، وَأَمَرَ بِأَنْ يُشَدَّ رَأَسُهُ بِحَبل، وَأَمَرَهُم أَنْ يَمُدُّوه، وَمَشَىٰ إِلَيهِ فَضَرَبَ عُنُقَهُ، وَأَمَرَ بِحَمْلِ رَأْسِهِ إِلَىٰ بَغْدَادَ، فَنُصِبَتْ يَمُدُّوه، وَمَشَىٰ إِلَيهِ فَضَرَبَ عُنُقَهُ، وَأَمَرَ بِحَمْلِ رَأْسِهِ إِلَىٰ بَغْدَادَ، فَنُصِبَتْ بِالجَانِبِ الغَرْبِيِّ أَيَّامًا» (١).

«وَقَد عُلِّق فِي أُذُنِ أَحمَد بنِ نَصْرٍ رَحَالَ اللهُ رُقعة فِيها: (هَذَا رَأْسُ الكَافِرِ المُشرِكِ الضَّالِ أَحمَد بنِ نَصْرٍ، مِمَّن قُتِلَ عَلَىٰ يَدَي عَبدِ اللهِ هَارُونَ الإِمَامِ المُشرِكِ الضَّالِ أَحمَد بنِ نَصْرٍ، مِمَّن قُتِلَ عَلَىٰ يَدَي عَبدِ اللهِ هَارُونَ الإِمَامِ الوَاثِقِ بِاللهِ أَمِيرِ المُومِنِينَ بَعدَ أَنْ أَقَامَ عَلَيهِ الحُجَّة فِي خَلْقِ القُرآنِ، وَنَفْي الوَّثِقِ بِاللهِ أَمِيرِ المُؤمِنِينَ بَعدَ أَنْ أَقَامَ عَليهِ الحُجَّة فِي خَلْقِ القُرآنِ، وَنَفْي التَّشبِيهِ، وَعَرضَ عَليهِ التَّوبَة، وَمَكَّنَهُ مِنَ الرُّجُوعِ إِلَىٰ الحَقِّ فَأَبَىٰ إِلَّا المُعَانَدَة وَالتَّصرِيحَ، فَالحَمدُ للهِ الَّذِي عَجَّلَهُ إِلَىٰ نَارِهِ، وَأَلِيمِ عِقَابِهِ بِالكُفرِ، فَاستَحَلَّ بَذَلِكَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ دَمَهُ وَلَعنَهُ».

وَكَانَ أَحمَدُ بنُ نَصرٍ لَ خَلْلَالَهُ مِن أَكَابِرِ العُلَمَاءِ العَامِلِينَ، وَمِمَّن كَانَ قَائِمًا بِالمَعرُوفِ وَالنَّهِي عَنِ المُنكرِ.

وَلَم يَزَلْ رَأْسُ أَحمَدَ بنِ نَصرٍ مَنصُوبًا بِبَغدَادَ مِن يَومِ الخَمِيسِ الثَّامِنِ

<sup>(</sup>۱) «طبقات الشافعية الكبرى» (۲/ ٥)، والصَّمْصَامَةُ: كانت سيفًا لعمرو بن معدِيكربَ الزبيديِّ، أُهديت لموسىٰ الهادي في أيام خلافتِهِ، وكانت صَفِيْحَةً موصولةً في أَسْفَلِهَا، مَسْمُورَةً بثلاثةِ مساميرَ.

وَالعِشرِينَ مِن شَعبَانَ مِن سَنَةِ إِحدَىٰ وَثَلَاثِينَ وَمِئتَينِ إِلَىٰ بَعد عِيدِ الفِطرِ بِيَومٍ أَو يَومَينِ مِن سَنَةِ سَبعٍ وَثَلَاثِينَ وَمِئتَينِ، فَجُمِعَ بَينَ رَأْسِهِ وَجُثَّتِهِ، وَدُفِنَ أَو يَومَينِ مِن سَنَةِ سَبعٍ وَثَلَاثِينَ وَمِئتَينِ، فَجُمِعَ بَينَ رَأْسِهِ وَجُثَّتِهِ، وَدُفِنَ بِالجَانِبِ الشَّرقِيِّ مِن بَغدًادَ بِالمَقبَرَةِ المَعرُوفَةِ بِالمَالِكِيَّةِ نَعَلَّللهُ»(۱).

وَقَد ضُرِبَ فِي المِحْنَةِ مُحَمَّدُ بنُ نُوحِ بنِ مَيمُون، وَنُعَيمُ بنُ حَمَّادٍ وَقَد مَاتَ فِي السِّجن مُقَيَّدًا.

وَلَمَّا أَرْسَلَ الوَاثِقُ نَائِبَهُ مِنْ أَجْلِ فِدَاءِ أَسْرَىٰ المُسْلِمِينَ بِأَسْرَىٰ الرُّومِ، كَانَ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ كُلُّ عَلَىٰ جَانِبٍ مِنْ جِسْرٍ، وَالمُبَادَلَةُ تَقَعُ فَوْقَ الجِسْرِ؛ فَقَالَ لِنَائِبِهِ: إِذَا جَاءَ الأَسِيرُ مِنَ المُسْلِمِينَ مِنْ عِنْدِ الرُّومِ، وَأَنْتَ تُقَدِّمُ الأَسِيرَ المُسْلِمِينَ مِنْ عِنْدِ الرُّومِ، وَأَنْتَ تُقَدِّمُ الأَسِيرَ الرُّومِيَّ فِي المُقَابِلِ، فَاخْتَبِرْ مَنْ قُدِّمَ لَكَ مِنَ المُسْلِمِينَ، قُلْ لَهُ: القُرْآنُ مَخْلُوقٌ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، فَفَادِهِ، وَإِلَّا فَأَرْجِعْهُ إِلَىٰ الرُّوم، لَا حَاجَةَ لَنَا فِيهِ.

قَالَ ابنُ كَثِيرٍ رَحِّلُللهُ فِي «البِدَايَة وَالنَّهَايَة» (٦/ ٢٩١) فِي أَحدَاثِ سَنَة إِحدَىٰ وَثَلَاثِينَ وَمِئتَينِ: «وَفِي هَذِهِ السَّنَةِ قَدِمَ خَاقَانُ الخَادِمُ مِن بِلَادِ الرُّومِ، وَقَدِمَ مَعَهُ جَمَاعَةٌ مِن رُءُوسِ أَهلِ وَقَد تَمَّ الصُّلحُ وَالمُفَادَاةُ بَينَهُ وَبَينَ الرُّومِ، وَقَدِمَ مَعَهُ جَمَاعَةٌ مِن رُءُوسِ أَهلِ الثُّغُورِ، فَأَمَرَ الوَاثِقُ بِامتِحَانِهِم فِي القولِ بِخَلقِ القُرآنِ، وَأَنَّ اللهَ لَا يُرَىٰ فِي النَّخُورِ، فَأَمَرَ الوَاثِقُ بِامتِحَانِهِم فِي القولِ بِخَلقِ القُرآنِ، وَأَنَّ اللهَ لَا يُرَىٰ فِي الآخِرَةِ، فَأَمَرَ الوَاثِقُ بِضربِ أَعنَاقِهِم إِن لَم يُجِيبُوا بِمِثلِ مَا أَجَابُوا إِلَّا أَربَعَةً، فَأَمَرَ الوَاثِقُ بِضَربِ أَعنَاقِهِم إِن لَم يُجِيبُوا بِمِثلِ مَا أَجَابُوا إِلَّا أَربَعَةً، فَأَمَرَ الوَاثِقُ بِضَربِ أَعنَاقِهِم إِن لَم يُجِيبُوا بِمِثلِ مَا أَجَابُوا إِلَّا أَربَعَةً، فَأَمَرَ الوَاثِقُ بِضَربِ أَعنَاقِهِم إِن لَم يُجِيبُوا بِمِثلِ مَا أَجَابُ بِهِ بَقِيَّتُهُم.

وَأَمَرَ الوَاثِقُ أَيضًا بِامتِحَانِ الأُسَارَىٰ المُسلِمِينَ الَّذِينَ فُودِيَ عَنهُم

<sup>(</sup>۱) «البداية والنهاية» (٦/ ٢٨٨).

بِذَلِكَ، فَمَنْ أَجَابَ إِلَىٰ القَولِ بِخَلقِ القُرآنِ وَأَنَّ اللهَ لَا يُرَىٰ فِي الآخِرَةِ فُودِيَ، وَإِلَّا تُرِكَ فِي أَيدِي الكُفَّارِ.

وَهَذِهِ بِدعَةٌ صَلعَاءٌ شَنعَاءٌ عَمْيَاءُ صَمَّاءُ، لَا مُستَنَدَ لَهَا مِن كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ وَلَا سُنَةٍ وَلَا عُقلٍ صَحِيحٍ، بَلِ الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالعَقلُ الصَّحِيحُ بِخِلَافِهَا.

وَكَانَ وُقُوعُ المُفَادَاةِ عِندَ نَهرٍ يُقَالُ لَهُ: اللَّامسُ، عِندَ سَلُوقِيَّةَ بِالقُرْبِ مِن طَرَسُوسَ».

وَقُرِّرَ ذَلِكَ المُعْتَقَدُ تَقْرِيرًا فِي المَكَاتِبِ لِلصِّغَارِ، وَهُمْ يَستظهِرُونَ كِتَابَ اللهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - ، وَفِي المَسَاجِدِ، وَنُحِّي عَن الخَطَابَةِ وَالتَّدرِيسِ وَالإِمَامَةِ وَالقَضَاءِ كُلُّ مَنْ لَم يَقُلْ بِخَلْقِ القُرآنِ.

وَالعُلَمَاءُ الَّذِينَ امْتَنَعُوا مِنَ القَوْلِ بِخَلْقِ القُرْآنِ أُوذُوا وَعُذَّبُوا، مِنْ أَيَّامِ المَأْمُونِ، إِلَىٰ أَيَّامِ المُتَوَكِّلِ رَحِمْلِللهُ، كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ فِي المِحْنَةِ، وَضُرِبَ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمْلِللهُ، وَمَاتَ البُوَيْطِيُّ رَحِمْلِللهُ فِي السِّجْنِ فِي أَغْلَالِهِ.

«قَالَ الرَّبِيعُ: كَانَ البُويطيُّ أَبَدًا يُحَرِّكُ شَفَتَيهِ بِذِكرِ اللهِ، وَمَا أَبْصَرْتُ أَحَدًا أَنْزَعَ بِحُجَّةٍ مِن كِتَابِ اللهِ مِن البُوَيطِيِّ.

وَلَقَد رَأَيتُهُ عَلَىٰ بَغْل، وَفِي عُنُقِهِ غُلُّ، وَفِي رِجلَيه قَيْدٌ، وَبَينَ الغُلِّ وَالقَيْدِ سِلْسِلَةُ حَدِيدٍ، وَهُو يَقُولُ: إِنَّما خَلَقَ اللهُ الخَلْقَ بِن «كُنْ»، فَإِذَا كَانَت مَخْلُوقَةً فَكَأَنَّ مَخلُوقًا خُلِقَ بِمَخْلُوقٍ، وَلَئِن أُدْخِلْتُ عَلَيهِ لَأَصْدُقَنَّهُ -يَعنِي: الوَاثِقَ- وَلَأَمُونَ أَنَّهُ قَد مَاتَ فِي هَذَا الشَّأْنِ وَلَأَمُونَ أَنَّهُ قَد مَاتَ فِي هَذَا الشَّأْنِ

قَوْمٌ فِي حَدِيدِهِم اللهِ اللهِ

وَقَالَ الذَّهَبِيُّ رَحَمُ لَللهُ: «كَتَبَ فِيهِ -يَعنِي: فِي الإَمَامِ البُويطيِّ - ابنُ أَبِي دُوَاد إِلَىٰ وَالِي مِصْرَ، فَامتَحَنَهُ -يَعنِي: فِي القَوْلِ بِخَلْقِ القُرآنِ - فَلَم يُجِب، وَكَانَ الوَالِي مِصْرَ، فَامتَحَنَهُ -يَعنِي: فِي القَوْلِ بِخَلْقِ القُرآنِ - فَلَم يُجِب، وَكَانَ الوَالِي حَسَنَ الرَّأِي فِيهِ، فَقَالَ لَهُ: قُل فِيمَا بَيْنِي وَبَينك، قَالَ: إِنَّهُ يَقْتَدِي بِي مِئَةُ الوَالِي حَسَنَ الرَّأِي فِيهِ، فَقَالَ لَهُ: قُل فِيمَا بَيْنِي وَبَينك، قَالَ: إِنَّهُ يَقْتَدِي بِي مِئَةُ أَلْفٍ، وَلَا يَدْرُونَ المَعْنَىٰ. قَالَ الرَّبِيعُ: وَكَانَ أُمِرَ أَن يُحْمَلَ إِلَىٰ بَعْدَادَ فِي أَرْبَعِينَ رِطْلَ حَدِيدٍ.

وَمَاتَ الإِمَامُ البُويطيُّ فِي قَيدِهِ مَسجُونًا بِالعِرَاقِ، فِي سَنَةِ إِحْدَىٰ وَثَلَاثِينَ وَمِئتَينِ»(٢).

قُتِلَ مَن قُتِلَ، وَشُرِّدَ مَنْ شُرِّدَ، وَعُذِّبَ مَنْ عُذِّبَ، وَفُرِضَ ذَلِكَ بِحَدِّ السَّيْفِ، وَوَقْع السَّوْطِ.

وَالجَهْمِيَّةُ الأُولُ كَفَّرَهُمُ الأَئِمَّةُ، وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّ هَوُلَاءِ الوُلَاةَ كَانُوا جَهَلَةً، لِذَلِكَ لَمْ يُكَفِّرْهُمْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، وَلَمْ يَكَفِّرْهُمْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، وَلَمْ يَخُرُجُوا عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يَدْعُوا إِلَىٰ الخُرُوجِ عَلَيْهِمْ.

بَلْ إِنَّ الوَاثِقَ لَمَّا زَادَ طُغْيَانُهُ فِي هَذَا الأَمْرِ، جَاءَ كَثِيرٌ مِنَ الفُقَهَاءِ إِلَىٰ الإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمْلُسَّهُ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَىٰ الخُرُوجِ، فَجَاءُوا يَسْتَشِيرُونَ الإِمَامَ رَحِمْلُسَّهُ، فَمَا زَالَ بهمْ حَتَّىٰ انْصَرَفُوا.

<sup>(</sup>۱) «طبقات الشافعية الكبرئ» (۲/ ١٦٤).

<sup>(</sup>۲) «سير أعلام النبلاء» (۱۲/ ۲۰).

أُخْرَجَ الْخَلَّالُ فِي «السُّنَّة» بِسَنَدٍ صَحِيح، عَن أَبِي الْحَارِثِ الصَّائِغِ قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا عَبدِ الله - يَعنِي الإمَامَ أَحْمَدَ - فِي أَمْرٍ كَانَ حَدَثَ بِبَغدَادَ، وَهَمَّ قَوْمٌ اللهُ أَلْتُ أَبَا عَبدِ الله! مَا تَقُولُ فِي الخُرُوجِ، فَقُلْاءِ القَوْمِ؟ بالخُرُوجِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبدِ الله! مَا تَقُولُ فِي الخُرُوجِ مَعَ هَوُ لَاءِ القَوْمِ؟

فَأَنْكُرَ ذَلِكَ عَلَيهِم، وَجَعَلَ يَقُولُ:

«سُبْحَانَ الله! الدِّمَاءَ! الدِّمَاءَ! لَا أَرَىٰ ذَلِكَ، وَلَا آمرُ بهِ.

الصَّبرُ عَلَىٰ مَا نَحْنُ فِيهِ خَيرٌ مِنَ الفِتنَةِ، تُسْفَكُ فِيهَا الدِّمَاءُ، وتُستَبَاحُ فِيهَا الأَموَالُ، وتُنتَهَكُ فِيهَا المَحَارِمُ، أَمَا عَلِمْتَ مَا كَانَ النَّاسُ فِيهِ -يَعنِي: أَيَّامَ الفِتنَةِ-؟

قُلْتُ: وَالنَّاسُ اليَومَ، أَليسَ هُم فِي فِتنَةٍ يَا أَبَا عَبدِ الله؟!

قَالَ: وَإِنْ كَانَ، فَإِنَّمَا هِي فِتنَةٌ خَاصَّةٌ، فَإِذَا وَقَعَ السَّيفُ عَمَّتِ الفِتنَةُ، وَانقَطَعَتِ السُّبُلُ.

الصَّبرُ عَلَىٰ هَذَا، ويَسْلَمُ لَكَ دِينُكَ، خَيرٌ لَكَ.

وَرَأْيتُهُ يُنكِرُ الخُرُوجَ عَلَىٰ الأئمَّةِ، وَقَالَ:

الدِّمَاءَ! لَا أَرَىٰ ذَلِكَ، وَلَا آمرُ بِهِ»(١).

وَأَخْرَجَ الخَلَّالُ فِي «السُّنَّة» عَن عَلِيِّ بنِ عِيسَىٰ، قَالَ: سَمِعْتُ حَنْبَلًا يَقُولُ فِي وِلَايَةِ الوَاثِقِ: «اجتَمَعَ فُقَهَاءُ بَغْدَادَ إِلَىٰ أَبِي عَبدِ الله، أَبُو بَكرِ بنُ عُبَيدٍ،

<sup>(</sup>١) «السنة» لأبي بكر الخلال (١/ ١٠٤ رقم ٩٩).

وَإِبْرَاهِيمُ بِنُ عَلِيٍّ المطبخِيُّ، وَفَضلُ بِنُ عَاصِمٍ، فَجَاءُوا إِلَىٰ أَبِي عَبدِ الله، فَاسْتَأْذَنْتُ لَهُم، فَقَالُوا: يَا أَبَا عَبدِ الله! هَذَا الأمرُ قَد تَفَاقَمَ وَفَشَا، يَعْنُونَ: إِظْهَارَهُ لِخَلْقِ القُرآنِ وَغَيرِ ذَلِكَ.

فَقَالَ لَهُم أَبُو عبدِ اللهِ: «فَمَا تُرِيدُونَ»؟

قَالُوا: نُشَاوِرُكَ فِي أَنَّا لَسْنَا نَرْضَىٰ بِإِمْرَتِهِ، وَلَا سُلْطَانِهِ.

فَنَاظَرَهُم أَبُو عَبدِ الله سَاعَةً، وَقَالَ لَهُم: «عَلَيكُم بِالنَّكِرَةِ بِقُلُوبِكُم، وَلاَ تَخْلَعُوا يَدًا مِن طَاعَةٍ، وَلاَ تَشُقُّوا عَصَا المُسْلِمِينَ، وَلاَ تَسْفِكُوا دَمَاءَكُم وَلاَ تَخْلَعُوا يَدًا مِن طَاعَةٍ، وَلاَ تَشُقُوا عَصَا المُسْلِمِينَ، وَلاَ تَسْفِكُوا دَمَاءَكُم وَدِمَاءَ المُسْلِمِينَ مَعَكُم، انظُرُوا فِي عَاقِبَةٍ أَمْرِكِم، وَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَسْتَرِيحَ بَرُّ، وَدِمَاءَ المُسْلِمِينَ مَعَكُم، انظُرُوا فِي عَاقِبَةٍ أَمْرِكِم، وَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَسْتَرِيحَ بَرُّ، أَو يُسْتَرَاحَ مِن فَاجِرٍ».

وَدَارَ فِي ذَلِكَ كَلَامٌ كَثِيرٌ لَم أَحْفَظُهُ، وَمَضَوا، وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَىٰ أَبِي عَبِدِ الله: نَسْأَلُ اللهَ السَّلَامَةَ لَنَا وَلأَمَّةِ مُحَمَّدٍ عَلِي الله عَبِدِ الله: نَسْأَلُ اللهَ السَّلَامَةَ لَنَا وَلأَمَّةِ مُحَمَّدٍ عَلِيهِ، وَمَا أُحِبُّ لأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَ هَذَا.

وَقَالَ أَبِي: يَا أَبَا عَبِدِ الله! هَذَا عِندك صَوابٌ؟

قَالَ: لَا، هَذَا خِلَافُ الآثَارِ الَّتِي أُمِرِنَا فِيهِا بِالصَّبْرِ.

ثُمَّ ذَكَرَ أَبُو عَبدِ الله قَالَ: قَالَ النَّبيُّ عَلَيْ: وَإِن ضَرَبَكَ فَاصْبِر، وَإِنْ ... وَإِنْ ... وَإِنْ ... فَاصْبِر، فَأَمَر بِالصَّبرِ» (١).

<sup>(</sup>۱) «السنة» للخلال (۱/ ۱۰۶ رقم ۹۰).

وَقَالَ العَلَّامَةُ ابنُ القَيِّم وَخِلْللهُ: «شَرَعَ النَّبِيُّ لأُمَّتِه إِيجَابَ إِنكَارِ المُنكرِ؛ ليَحصُلَ بإنكَارِهِ مِن المَعرُوفِ مَا يُحِبُّه اللهُ وَرَسُولُهُ، فَإِذَا كَانَ إِنكَارُ المُنْكَرِ يَستَلزِمُ مَا هُو أَنْكَرُ مِنهُ، وَأَبغضُ إِلَىٰ اللهِ وَرَسُولِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَسُوغُ إِنكَارُهُ، وَإِن يَستَلزِمُ مَا هُو أَنْكَرُ مِنهُ، وَأَبغضُ إِلَىٰ اللهِ وَرَسُولِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَسُوغُ إِنكَارُهُ، وَإِن كَانَ اللهُ يُبغضُهُ وَيَمقُتُ أَهْلَهُ، وَهَذَا كالإنكارِ عَلَىٰ المُلُوكِ وَالوُلاةِ بِالخُرُوجِ كَانَ اللهُ يُبغضُهُ وَيَمقُتُ أَهْلَهُ، وَهَذَا كالإنكارِ عَلَىٰ المُلُوكِ وَالوُلاةِ بِالخُرُوجِ عَلَىٰ المُلُوكِ وَالوُلاةِ بِالخُرُوجِ عَلَىٰ المُلُوكِ وَالوُلاةِ بِالخُرُوجِ عَلَىٰ اللهُ يُنهَاسُ كُلِّ شَرِّ وَفِتنَةٍ إِلَىٰ آخِرِ الدَّهْرِ.

وَمَنْ تَأَمَّلَ مَا جَرَىٰ عَلَىٰ الإسلامِ فِي الفِتَنِ الكِبَارِ وَالصِّغَارِ، رَآهَا مِن إِضَاعَةِ هَذَا الأصْلِ، وَعَدَمِ الصَّبْرِ عَلَىٰ مُنْكَرٍ، فَطَلَبَ إِزَالَتَهُ؛ فَتَوَلَّدَ مِنهُ مَا هُو أَكْبَرُ مِنهُ.

وَقَد كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَرَىٰ بِمَكَّةَ أَكْبِرَ المُنكَرَاتِ وَلَا يَسْتَطِيعُ تَغييرَهَا، بَل لَمَّا فَتَحَ اللهُ مَكَّة، وَصَارَتْ دَارَ إسلام، عَزَمَ عَلَىٰ تَغييرِ البَيتِ وَرَدِّه عَلَىٰ قَواعِدِ إِبْرَاهِيمَ، وَمَنعَهُ مِن ذَلِكَ -مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيهِ- خَشْيَةُ وُقُوعٍ مَا هُو أَعْظَمُ مِنهُ؛ مِن عَدَمِ احتِمَالِ قُرَيشٍ لِذَلِكَ، لِقُربِ عَهْدِهِم بالإسْلام، وَكُونِهِم حَدِيثِي مِنهُ؛ مِن عَدَمِ احتِمَالِ قُرَيشٍ لِذَلِكَ، لِقُربِ عَهْدِهِم بالإسْلام، وَكُونِهِم حَدِيثِي عَهْدٍ بِكُفْرٍ؛ وَلِهَذَا لَم يَأْذَنْ فِي الإنكارِ عَلَىٰ الأَمرَاءِ بِاليَدِ، لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيهِ مِن وَقُوعٍ مَا هُو أَعْظَمُ مِنهُ، فَإِنكَارُ المُنكَرِ أَرْبعُ دَرَجَاتٍ:

الأولَىٰ: أَن يَزُولَ وَيَخْلُفَهُ ضِدُّهُ.

الثَّانِيَةُ: أَن يَقِلَّ وَإِن لَم يَزُلْ جُمْلَةً.

الثَّالِثَةُ: أَن يَخْلُفَهُ مَا هُو مِثلُهُ.

الرَّابِعَةُ: أَن يَخْلُفَهُ مَا هُو شَرُّ مِنهُ»(١).

مُنَازِعَةُ السُّلطانِ بَابُ الفِتَنِ العِظامِ عَلَىٰ أَهلِ الإِسْلَامِ:

وَمَنْ تَأَمَّلَ الفِتَنَ العِظَامَ، وَالطَّوَامَّ الكِبَارَ الَّتِي وَقَعَتْ عَلَىٰ أَهْلِ الإِسْلَامِ، وَجَدَهَا إِنَّمَا تَصْدُرُ عَنْ هَذِهِ الْحَمْأَةِ، وَهِي مُنَازَعَةُ أَهْلِ السُّلْطَانِ، الَّتِي لَا يَتَأَتَّىٰ وَجَدَهَا إِنَّمَا تَصْدُرُ عَنْ هَذِهِ الْحَمْأَةِ، وَهِي مُنَازَعَةُ أَهْلِ السُّلْطَانِ، الَّتِي لَا يَتَأَتَّىٰ مِنْهَا خَيْرٌ قَطُّ.

وَلِذَلِكَ فَالعُلَمَاءُ -رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ- ذَكَرُوا الشُّرُوطَ الَّتِي يَنبَغِي أَن تَتَوَفَّرَ كَمَا فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ فِي مَسْأَلَةِ الخُرُوجِ عَلَىٰ الوُلَاةِ: «إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاكُمْ وَيِهِ مِنَ اللهِ بُرهَانُ "٢٠).

(إِلَّا أَنْ تَرَوْا): فَجَعَلَهَا مَنُوطَةً بِالرُّوْيةِ، لَا بِالوَهَمِ وَلَا بِالتَّخْمِينِ، وَلَا بِالظَّنِ، وَلَا بِالظَّنِ، وَلَا بِالظَّنِ، وَلَا بِالظَّنِ، وَلَا بِالظَّنَ، وَلَا بِالنَّقْلِ؛ يَعْنِي: مَا يَشِيعُ بَيْنَ النَّاسِ -مَثَلًا - بِغَيرِ حَقِّ؛ لأَنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ يَتَكَلَّمُونَ عَلَىٰ رُءُوسِ المَنَابِرِ، وَيَكْتُبُونَ، لَا يَتَحَرَّزُونَ، وَيُهَيِّجُونَ العَامَّةَ، وَمَعْلُومٌ يَتَكَلَّمُونَ عَلَىٰ رُءُوسِ المَنَابِرِ، وَيَكْتُبُونَ، لَا يَتَحَرَّزُونَ، وَيُهَيِّجُونَ العَامَّةَ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ العَامِّقَ إِنَّمَا شُمِّي عَامِّيًا مِنَ العَمَىٰ، فَالعَوَامُّ لَا يَدْرُونَ شَيْئًا وَلَا يَفْقَهُونَ، وَإِذَا انْفَلَتَ زِمَامُهُمْ فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ بِالطَّوَامِّ.

وَ (تَرَوْا): عَلَىٰ الجَمْع، وَهَذَا الكُفْرُ يَكُونُ مُجْمَعًا عَلَىٰ التَّكْفِيرِ بِهِ؛ يَعْنِي: لَيْسَ بِكُفْرِ تَأْفِيلٍ مَثَلًا؛ لِأَنَّ العُلَمَاءَ تَنَازَعُوا فِي كَثِيرٍ مِنَ الأُمُورِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ

<sup>(</sup>١) «إعلام الموقعين» (٣/٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٦٤٧)، ومسلم (١٧٠٩).



كُفْرًا ظَاهِرًا، بِحَيْثُ لَا يَلْتَبِسُ، وَ«بَوَاحًا»: ظَاهِرًا وَبَادِيًا.

قَالَ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ لَحَالِقَهُ: «وَمُقتَضَاهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الخُرُوجُ عَلَيهِم مَا دَامَ فِعلُهُم يَحتَمِلُ التَّأْوِيلَ».

ثُمَّ قَالَ: «عِنْدَكُمْ»؛ يَعْنِي: لَابُدَّ أَنْ يَكُونَ البُرْهَانُ عِنْدَكُمْ أَنْتُمْ، لَا عَلَىٰ حَسَبِ الظَّنِّ الغَالِبِ، الَّذِي يَتَأَتَّىٰ مِنْ سَمَاعٍ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ، يَتَوَاطَئُونَ عَلَىٰ مَقُولَةٍ بِعَيْنِهَا.

قَالُوا: وَهَذِهِ الشُّرُوطُ يَنْبَغِي أَنْ تَتَوَفَّرَ كُلُّهَا، ثُمَّ ضَمُّوا إِلَيْهَا شَرْطًا آخَرَ، فَقَالُوا: لَابُدَّ مِنَ امْتِلَاكِ العُدَّةِ؛ يَعْنِي: حَتَّىٰ لَوْ رَأَيْتَ كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكَ فِيهِ مِنَ اللهِ بُرْهَانٌ، لَابُدَّ أَنْ تَمْلِكَ العُدَّةَ.

وَلِذَلِكَ قَالَ الشَّيْخُ الصَّالِحُ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ عُثَيْمِينَ كَعْلَلْهُ: «تَخْرُجُ بِسِكِّينِ المَطْبَخِ وَعَصَا الرَّاعِي!!»؛ يَعْنِي: تُثِيرُ الفَوْضَىٰ وَتُحْدِثُ المِحْنَة، وَلَا يَسْتَفِيدُ مِنْ هَذَا فِي النِّهايَةِ إِلَّا أَهْلُ الكُفْرِ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ المُتَرَبِّضِينَ، وَمِنْ غَيْرِهِمْ مِنَ العَلْمَانِيِّينَ، وَالشُّيُوعِيِّنَ!!

تُرِيدُونَ أَنْ تَصِيرَ بِلَادُ المُسلِمِينَ لِمَنْ ؟!!

لِهَوُ لَاءِ؟!! لَنْ تَتَمَلَّكُوا حِينَئِدٍ شَيْئًا، وَإِنَّمَا هُنَالِكَ مَنْ يَتَرَبَّصُ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَثِرَبَّصُ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَثِرَبَّصُ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَثِرَبَّصُ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَثِرَبَّصُ مَاهِدٌ.

التَّارِيخُ شَاهِدٌ عَلَىٰ فِعْلِ الإِخْوَانِ المُسْلِمِينَ فِي السُّودَانِ؛ ضَيَّعُوا الجَنُوبَ.

وَكَذَلِكَ عَلَىٰ مَا فَعَلَ السَّلَفِيُّونَ الحَرَكِيُّونَ فِي الجَزَائِرِ؛ سَالَتِ الدِّمَاءُ أَنْهَارًا، وَمَا زَالَتِ آثَارُ الفِتْنَةِ قَائِمَةً.

وَكَذَلِكَ مَا وَقَعَ فِي غَزَّةَ، وَمَا زَالُ وَاقِعًا، إِلَىٰ كَثِيرٍ مِنَ الأَمَاكِنِ؛ حَدَثَ فِيهَا مَا لَا يَخْفَىٰ عَلَىٰ مُرَاقِبِ لَبِيبِ.

فَإِذَنْ، هَذَا الأَمْرُ أَمْرٌ كَبِيرٌ، وَقَدْ حَذَّرَ مِنهُ النَّبِيُّ وَلَيْكُ وَقَالَ: «لَا يَحِلُّ دَمُ النَّبِيُ وَالْكُونُ اللهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ المُورِيِّ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ المُورِيِّ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الرَّانِي، وَالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ المُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ» (١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

فَانْظُرْ كَيْفَ سَاوَى الرَّسُولُ عَلَيْ بَيْنَ تَرْكِ الدِّينِ، وَمُفَارَقَةِ الجَمَاعَةِ.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِسَّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَالَ عَنِ ابْنِ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ شِبْرًا، فَمَاتَ، إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»(٢).

وَالخُروجُ يَكُونُ بِالكَلَامِ كَمَا يَكُونُ بِالسَّيفِ:

قَالَ الشَّيخُ ابنُ عُثَيمِينَ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ- فِي تَعلِيقِهِ عَلَىٰ رِسَالَةِ العَلَّمَةِ القَّاضِي الشَّوكَانِي -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ- «رَفع الأَسَاطِين فِي حُكم العَلَّمَةِ القَاضِي الشَّوكَانِي -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ- «رَفع الأَسَاطِين فِي حُكم الاتِّصَال بِالسَّلَاطِين» ("): «وَقَد قَالَ الرَّسُولُ ﷺ: «إِنَّهُ يَخرُجُ مِن ضِنْضِئِ هَذَا الرَّسُولُ ﷺ: «إِنَّهُ يَخرُجُ مِن ضِنْضِئِ هَذَا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (١٦٧٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٠٥٣)، ومسلم (١٨٤٩)

<sup>(</sup>٣) من شريط سمعي يشرح فيه الشيخ كَغُلِللهُ كتاب الشوكانيِّ كَغُلِللهُ المذكور (٢/ أ).



## الرَّجُلِ مَنْ يَحقِرُ أَحَدُّكُم صَلَاتَهُ عِندَ صَلَاتِهِ»(١)؛ يَعنِي: مِثلَهُ.

وَهَذَا أَكبَرُ دَلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الخُرُوجَ عَلَىٰ الإِمَامِ يَكُونُ بِالسَّيفِ، وَيَكُونُ بِالسَّيفِ، وَيَكُونُ بِالكَلامِ، هَذَا مَا أَخَذَ السَّيفَ عَلَىٰ الرَّسُولِ ﷺ، لَكِنَّهُ أَنكَرَ عَلَيهِ.

وَمَا يُوجَدُ فِي بَعضِ كُتُبِ أَهلِ السُّنَّةِ، مِن أَنَّ الخُرُوجَ عَلَىٰ الإِمَامِ، هُوَ الخُرُوجُ بِالسَّيفِ، فَمُرَادُهُم بِذَلِكَ: هُوَ الخُرُوجُ النِّهَائِيُّ الأَكبَرُ، كَمَا ذَكرَ النَّهِائِيُّ الأَكبَرُ، كَمَا ذَكرَ النَّبِيُ عَلَىٰ الزِّنَا يَكُونُ بِالعَينِ، وَيَكُونُ بِالأَذُنِ، وَيَكُونُ بِاللَّرْجُلِ، اللَّرِّبُ اللَّرِّبُ اللَّرِبُ اللَّرِبُ اللَّرِبُ اللَّرِبُ اللَّرِبُ اللَّرِبُ اللَّرِبُ اللَّرَبُ اللَّوْرِجِ، وَلِهَذَا قَالَ: «الفَرْجُ يُصَدِّقُ لَكِنَّ الزِّنَا الأَعظَمَ: هُو زِنَا الحَقِيقَةِ، هُو زِنَا الفَرجِ، وَلِهَذَا قَالَ: «الفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ» (٢).

قَالَ: فَهَذِهِ العِبَارَةُ مِن بَعضِ العُلَمَاءِ: هَذَا مُرَادُهُم، وَنَحنُ نَعلَمُ عِلمَ اليَقِينِ بِمُقتَضَى طَبِيعَةِ الحَالِ: أَنَّهُ لَا يُمكِنُ خُرُوجٌ بِالسَّيفِ إِلَّا وَقَد سَبَقَهُ خُرُوجٌ بِاللَّسَانِ وَالقَولِ.

النَّاسُ لَا يُمكِنُ أَن يَأْخُذُوا سُيُوفَهُم يُحَارِبُونَ الإِمَامَ بِدُونِ شَيءٍ يُشِيءٍ يُثِيرُهُم، لَابُدَّ أَن يَكُونَ هُنَاكَ شَيءٌ يُثِيرُهُم، وَهُوَ الكَلَام، فَيَكُونُ الخُرُوجُ عَلَىٰ الأَئِمَّةِ بِالكَلَام خُرُوجًا حَقِيقَةً؛ دَلَّت عَلَيهِ السُّنَّةُ، وَدَلَّ عَلَيهِ الوَاقِعُ.

أُمَّا السُّنَّةُ: فَعَرَفْتُمُوهَا.

وَأَمَّا الوَاقِعُ: فَإِنَّا نَعلَمُ عِلمَ اليَقِينِ أَنَّ الخُرُوجَ بِالسَّيفِ فَرعٌ عَنِ الخُرُوجِ

<sup>(</sup>١) البخاري (٣١٦٦)، ومسلم (١٠٦٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٥٨٨٩)، ومسلم (٢٦٥٧).

بِاللِّسَانِ وَالقَولِ، لِأَنَّ النَّاسَ لَم يَخرُجُوا عَلَىٰ الإِمَامِ بِمُجَرَّدِ أَخذِ السَّيفِ، لَاللَّسَانِ وَالقَولِ، لِأَنَّ النَّاسَ لَم يَخرُجُوا عَلَىٰ الإِمَامِ بِمُجَرَّدِ أَخذِ السَّيفِ، لَا لَكُلُّ أَن يَكُونَ تَوطِئَةٌ وَتَمهِيدٌ، قَدحٌ فِي الأَئِمَّةِ، وَسَتْرُ لِمَحَاسِنِهِم، ثُمَّ تَمتَلِئُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَيظًا وَحِقدًا، وَحِينَئِذٍ يَحْصُلُ البَلاءُ». اهـ

قَالَ ابنُ سَعدٍ رَحَمْ لِللهُ: أَخبَرَنَا عَبدُ اللهِ بنُ إِدرِيسَ، عَن مُحَمَّدِ بنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَن هِلَالِ بنِ أَبِي حُمَيدٍ، قَالَ: سَمِعتُ عَبدَ اللهِ بنَ عُكَيمٍ يَقُولُ: «لَا أُعِينُ عَلَىٰ دَم خَلِيفَةٍ أَبَدًا بَعدَ عُثمَانَ، فَقِيلَ لَهُ: يَا أَبَا مَعبَدٍ، أَوَ أَعَنْتَ عَلَىٰ دَمِهِ؟!

فَيَقُولُ: إِنِّي أَعُدُّ ذِكْرَ مَسَاوِيهِ عَوْنًا عَلَىٰ دَمِهِ»(١).

وَقَد سُئِلَ الشَّيخُ ابنُ بَازٍ رَحِكُلَلهُ: هَل مِن مَنهَجِ السَّلَفِ نَقْدُ الوُلَاةِ مِن فَوقِ المَنابِرِ؟ وَمَا مَنهَجُ السَّلَفِ فِي نُصْح الوُلَاةِ؟

فَأَجَابَ رَجَمْ اللهُ: «لَيسَ مِن مَنهَجِ السَّلَفِ التَّشهِيرُ بِعُيُوبِ الوُلَاةِ، وَذِكْرُ وَكُرُ وَكُلُ عَلَىٰ المَنَابِرِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُفضِي إِلَىٰ الفَوضَىٰ وَعَدَمِ السَّمعِ وَالطَّاعَةِ فِي المَعرُوفِ، وَيُفضِي إِلَىٰ الخَوضِ الَّذِي يَضُرُّ وَلَا يَنفَعُ.

وَلَكِنَّ الطَّرِيقَةَ المُتَّبَعَةَ عِندَ السَّلَفِ: النَّصِيحَةُ فِيمَا بَينَهُم وَبَينَ السُّلطَانِ، وَالكِتَابَةُ إلَيهِ، وَالاتِّصَالُ بالعُلَمَاءِ الَّذِينَ يَتَّصِلُونَ بهِ؛ حَتَّىٰ يُوَجَّه إلَىٰ الخَير».

وَقَالَ رَجَمُلَللهُ: «وَلَمَّا فَتَحُوا الشَّرَّ فِي زَمَانِ عُثمَانَ رَبُّهُ، وَأَنكَرُوا عَلَىٰ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱/ ۲۷)، وابن سعد في «الطبقات الكبرئ» (۱/ ۱۱۵)، والخطيب في «المعرفة والتاريخ» (۱/ ۲۳۱)، والخطيب في «المتفق والمفترق» (۳/ ۱۸۷۲)، بإسنادٍ صحيحٍ.

عُثمَانَ جَهرَةً؛ تَمَّتِ الفِتنَةُ وَالقِتَالُ وَالفَسَادُ الَّذِي لَا يَزَالُ النَّاسُ فِي آثَارِهِ إِلَىٰ اليَومِ، وَقُتِلَ عُثمَانُ بِسَبَبِ ذَلِكَ، وَحَصَلَتِ الفِتنَةُ بَينَ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةَ، وَقُتِلَ جَمعٌ كَثِيرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَغَيرُهُم بِأَسبَابِ الإِنكَارِ العَلَنِيِّ؛ وَذِكْرِ العُيُوبِ عَلَنًا، حَتَّىٰ أَبغَضَ النَّاسُ وَلِيَّ أَمرِهِم، وَقَتَلُوهُ، نَسَأَلُ اللهَ العَافِيَةَ»(١).

وَسُئِلَ الشَّيخُ صَالِحٌ الفَوزَان -حَفِظَهُ اللهُ-: هَلِ الخُرُوجُ عَلَىٰ الأَئِمَّةِ يَكُونُ بِالسَّيفِ فَقَط؟ أَم يَدخُلُ فِي ذَلِكَ الطَّعنُ فِيهِم، وَتَحرِيضُ النَّاسِ عَلَىٰ مُنَابَذَتِهِم وَالتَّظَاهُرِ ضِدَّهُم؟

فَأَجَابَ -حَفِظَهُ اللهُ- بِقُولِهِ: «الخُرُوجُ عَلَىٰ الأَئِمَّةِ يَكُونُ بِالسَّيفِ، وَهَذَا أَشَدُّ الخُرُوجِ، وَيَكُونُ بِالكَلامِ؛ بِسَبِّهِم، وَشَتمِهِم، وَالكَلامِ فِيهِم فِي المَخَالِسِ، وَعَلَىٰ الخُرُوجِ، وَيَكُونُ بِالكَلامِ؛ بِسَبِّهِم، وَشَتمِهِم، وَالكَلامِ فِيهِم فِي المَجَالِسِ، وَعَلَىٰ الخُرُوجِ عَلَىٰ وَلِيِّ المَخَالِسِ، وَعَلَىٰ الخُرُوجِ عَلَىٰ وَلِيِّ الأَمرِ، وَيُنقِصُ قَدْرَ الوُلاةِ عِندَهُم، فَالكَلامُ خُرُوجٌ»(١).

وَقَد قَالَ النَّبِيُّ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّهِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ حَبَشِيٌّ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأَمُورِ، فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ، فَمَنْ أَذْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَتِي، وَسُنَّةِ الخُلفَاءِ الزَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ» (").

<sup>(</sup>۱) «وجوب طاعة السلطان» (ص٢٤).

<sup>(</sup>٢) «الفتاوي الشرعية في القضايا العصرية» (ص١٠٧).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه (ص٤٢).

فَهِيَ وَصِيَّةُ المُودِ؛ عَلَىٰ الأَمْوِ عَلَىٰ هَذِهِ الْأُمُورِ؛ عَلَىٰ الأَمْوِ وَبَعَوْ وَلَاَةِ بِتَقْوَىٰ اللهِ وَبِتَقْوَىٰ اللهِ صَلاحُ مَا بَيْنَ العَبْدِ وَرَبِّهِ، وَأَمَرَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِوُلَاةِ المُمْورِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، وَبِهَذَا صَلاحُ دُنْيَا المُسْلِمِينَ، وَمُجْتَمَعِ المُسْلِمِينَ، وَالنَّبِيُ عَيْثِ وَصَّىٰ عِنْدَ رُؤْيَةِ الاختِلَافِ، وَحُدُوثِ خِلَافِ مَا كَانَت عَلَيْهِ الحَالُ فِي عَهْدِهِ عَيْدٍ، بِتَقْوَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ.

وَكَذَلِكَ مَا يَكُونُ مِنَ الأَثَرَةِ: «سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ، وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا».

وَصَّىٰ بِالرُّجُوعِ إِلَىٰ سُنَّتِهِ وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ، وَبِهَذَا يَدُومُ الصَّلَاحُ، وَيَزُولُ الفَسَادُ الَّذِي يَطْرَأُ عَلَىٰ المُجْتَمَعِ فِي الأَمْرِيْنِ السَّابِقَيْنِ، وَهُمَا: مَا يَكُونُ بَيْنَ العَبْدِ وَرَبِّهِ، وَمَا يَكُونُ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِظُلْمِ الوُلَاةِ، فَهَذَا يُؤَدِّي وَهُمَا: مَا يَكُونُ بَيْنَ العَبْدِ وَرَبِّهِ، وَمَا يَكُونُ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِظُلْمِ الوُلَاةِ، فَهَذَا يُؤَدِّي إِلَىٰ كَثِيرٍ مِنَ الخَيْرِ، «فَعَلَيْكُمْ بِسُنتَّتِي، وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ مِنْ إِلَىٰ كَثِيرٍ مِنَ الخَيْرِ، «فَعَلَيْكُمْ بِسُنتَّتِي، وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي».

فَالنّبِيُّ وَلَهُ اللّهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ وَلَمْ يَقُولُ: ﴿ أُوصِيكُمْ إِنَّقُوا اللهَ وَلَمْ يَقُلْ: أُوصِيكُمْ أَنْ تَتَّقُوا اللهَ فَعَبّر بِالصّيغةِ الفِعْلِيَّةِ عَلَىٰ الأَّوَامِ وَالتَّعْبيرِ فَعَبّر بِالصّيغةِ الفِعْلِيَّةِ عَلَىٰ الدَّوَامِ وَالتُّبُوتِ بِالخِطَابِ الاسْمِيِّ وَاسْتِخْدَامِ الجُمْلَةِ الاسْمِيَّةِ، دَلَالَةً عَلَىٰ الدَّوَامِ وَالثُّبُوتِ بِالخِطَابِ الاسْمِيِّ وَاسْتِخْدَامِ الجُمْلَةِ الاسْمِيَّةِ، دَلَالَةً عَلَىٰ الدَّوَامِ وَالثُّبُوتِ وَالحُمْدُوثِ، دُونَ الدَّلَالَةِ عَلَىٰ وَالاَسْتِقْرَارِ، وَلَكِنَّ الفِعْلِيَّةَ تَدُلُّ عَلَىٰ التَّجَدُّدِ وَالحُدُوثِ، دُونَ الدَّلَالَةِ عَلَىٰ الدَّوَامِ، وَهَذَا مَطْلُوبٌ مِنَ المُسْلِمِ عَلَىٰ الدَّوَامِ.

وَلَيسَ الخَارِجِيُّ الذِي يَخرُجُ عَلَىٰ الإِمَامِ العَادِلِ فَحَسْبُ، بَلْ مَن خَرَجَ عَلَىٰ الإِمَامِ العَادِلِ فَحَسْبُ، بَلْ مَن خَرَجَ عَلَىٰ الإِمَام الجَائِرِ خَارِجِيُّ أيضًا.

قَالَ الآجُرِّيُّ وَخَلِللهُ فِي «الشَّرِيعَةِ» (١/ ٣٤٥): «فَلَا يَنبَغِي لِمَنْ رَأَىٰ اجتِهَادَ خَارِجِيٍّ قَدْ خَرَجَ عَلَىٰ إِمَامٍ، عَدْلًا كَانَ الإِمَامُ أَوْ جَائِرًا، فَخَرَجَ وَجَمَعَ جَمَاعَةً، وَسَلَّ سَيفَهُ، وَاستَحَلَّ قِتَالَ المُسلِمِينَ، فَلَا يَنبَغِي لَهُ أَنْ يَغتَرَّ بِقِرَاءَتِهِ لِلقُرآنِ، وَلَا بِطُولِ قِيَامِهِ فِي الصَّلَاةِ، وَلَا بِدَوَامِ صِيَامِهِ، وَلَا بِحُسنِ أَلفَاظِهِ فِي العَلمِ، إذَا كَانَ مَذَهَبُهُ مَذَهَبَ الخَوَارِج».

وَقَالَ الْآجُرِّيُّ رَحَمْلَسُّهُ فِي «الشَّرِيعَةِ» (١/ ٣٧١): «قَد ذَكَرْتُ مِنَ التَّحْذِيرِ مِن مَذْهَبِ الخَوَارِجِ مَا فِيهِ بَلَاغُ لِمَنْ عَصَمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْ مَذَاهِبِ الخَوَارِجِ، وَلَمْ يَرَ رَأَيُهُم، فَصَبَرَ عَلَىٰ جَوْدِ الْأَئِمَّةِ، وَحَيفِ الْأُمَرَاء، وَلَمْ يَحْرُجْ عَلَيهِم وَلَمْ يَرَ رَأَيهُم، فَصَبَرَ عَلَىٰ جَوْدِ الْأَئِمَّةِ، وَحَيفِ الأُمْرَاء، وَلَمْ يَحْرُجْ عَلَيهِم بِسَيفِهِ، وَسَأَلَ اللهَ تَعَالَىٰ كَشفَ الظُّلمِ عَنه، وَعَنِ المُسلِمين، وَصَلَّىٰ خَلْفَهُم بِالصَّلاحِ، وَحَجَّ مَعَهُم، وَجَاهَدَ مَعَهُم كُلَّ عَدُوً لِلمُسلِمِين، وَصَلَّىٰ خَلْفَهُم الجُمْعَة وَالعِيدَينِ، فَإِنْ أَمرُوهُ بِطَاعَةٍ فَأَمكَنَهُ؛ أَطَاعَهُم، وَإِنْ لَمْ يُمكِنْهُ اعتَذَرَ الشَّهُ وَيَدَهُ، وَإِنْ أَمرُوهُ بِمَعصِيةٍ؛ لَمْ يُطِعْهُم، وَإِنْ دَارَتِ الفِتَنُ بَينَهُم لَزِمَ بَيتَهُ وَكَفَّ السَّانَهُ وَيَدَهُ، وَلَمْ يَهُو مَا هُمْ فِيهِ، وَلَمْ يُعِنْ عَلَىٰ فِتنَةٍ، فَمَنْ كَانَ هَذَا وَصْفَهُ كَانَ عَلَىٰ الصِّرَاطِ المُستقِيم إِنْ شَاءَ اللهُ».

وَقَالَ أَيضًا رَحَمْلَتُهُ (١/ ٣٢٥): «لَم يَختَلِفِ العُلَمَاءُ قَدِيمًا وَحَدِيثًا أَنَّ الخَوَارِجَ قَومُ سُوءٍ، عُصَاةٌ شِهِ وَجَنَّانً ، وَلِرَسُولِهِ ﷺ، وَإِنْ صَلَّوْا وَصَامُوا، وَاجتَهَدُوا فِي العِبَادَةِ، فَلَيسَ ذَلِكَ بِنَافِع لَهُم، وَيُظهِرُونَ الأَمرَ بِالمَعرُوفِ وَالنَّهيَ عَنِ المُنكَرِ، وَلَيسَ ذَلِكَ بِنَافِع لَهُم؛ لِأَنَّهُم يَتَأَوَّلُونَ القُرآنَ عَلَىٰ مَا وَالنَّهيَ عَنِ المُنكَرِ، وَلَيسَ ذَلِكَ بِنَافِع لَهُم؛ لِأَنَّهُم يَتَأَوَّلُونَ القُرآنَ عَلَىٰ مَا

يَهْوَوْنَ، يُمَوِّهُونَ عَلَىٰ المُسلِمِينَ.

وَقَد حَذَّرَنَا اللهُ وَجُلَّا مِنهُم، وَحَذَّرَنَا النَّبِيُ عَلَيْ، وَحَذَّرَنَاهُمُ الخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ بَعِدَهُ، وَحَذَّرَنَاهُمُ الصَّحَابَةُ هِيْنُ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحسَانٍ -رَحمَةُ الرَّاشِدُونَ بَعِدَهُ، وَحَذَّرَنَاهُمُ الصَّحَابَةُ هِيْنُ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحسَانٍ -رَحمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيهِم -.

وَالْخُوارِجُ هُمُ الشُّرَاةُ الأَنجَاسُ الأَرجَاسُ، وَمَنْ كَانَ عَلَىٰ مَذَهَبِهِم مِن سَائِرِ الْخَوَارِجِ، يَتَوَارَثُونَ هَذَا الْمَذْهَبَ قَدِيمًا وَحَدِيثًا، وَيَحْرُجُونَ عَلَىٰ الأَئِمَّةِ وَالأُمْرَاءِ، وَيَستَجِلُّونَ قَتْلَ المُسلِمِينَ».

وَقَالَ الإِمَامُ أَحَمَدُ رَحِدُ اللهُ فِي تَقرِيرِ عَقِيدَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ فِيمَا ذَكَرَهُ اللَّالَكَائِيُّ وَحَدَلَلهُ فِي سَفرحِ أَصُولِ اعتِقَادِ أَهْلِ السُّنَّةِ» (١/ ١٨١): «وَمَن خَرَجَ عَلَىٰ وَخَلَلهُ فِي «شَرحِ أَصُولِ اعتِقَادِ أَهْلِ السُّنَّةِ» (١/ ١٨١): «وَمَن خَرَجَ عَلَىٰ إِمَامٍ مِنْ أَئِمَةِ المُسلِمِينَ وَقَدْ كَانَ النَّاسُ اجتَمَعُوا عَلَيهِ، فَأَقَرُّوا لَهُ بِالخِلَافَةِ بِأَيِّ وَجُهٍ كَانَ -بِالرِّضَا أَوْ بِالغَلبَةِ - فَقَدْ شَقَّ هَذَا الخَارِجُ عَصَا المُسلِمِينَ، وَخَالَفَ الآثَارَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْةِ، فَإِنْ مَاتَ الخَارِجُ عَليهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِليَّةً.

وَلَا يَحِلُّ قِتَالُ السُّلطَانِ، وَلَا الخُرُوجُ عَلَيهِ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَهُوَ مُبتَدِعٌ، عَلَىٰ غَيرِ السُّنَّةِ وَالطَّرِيقِ».

وَرَوَىٰ ابنُ سَعدِ فِي «الطَّبَقَاتِ» (٧/ ١٦٤)، عَنِ الحَسَنِ البَصرِيِّ رَحَمَلَسُّهُ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ وَاللهِ مَا سَلَّطَ اللهُ الحَجَّاجَ عَلَيكُم إِلَّا عُقُوبَةً، فَلَا تُعَارِضُوا اللهَ بِالسَّيفِ، وَلَكِنْ عَلَيكُم بِالسَّكِينَةِ وَالتَّضَرُّعِ».

لَقَدْ صَحَّ عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ ﴿ قَولُهُ فِي خُطبَتِهِ: «مَا تَكرَهُونَ فِي



الجَمَاعَةِ، خَيرٌ مِمَّا تُحِبُّونَ فِي الفُرقَةِ».

أُخْرَجَهُ الحَاكِمُ فِي «المُستَدرَكِ» (٤/ ٥٥٥)، وَصَحَّحَهُ، وَأَخرَجَهُ الآجُرِّيُّ فِي «الشَّريعَةِ» (١/ ٢٩٨).

## الذِينَ خَرَجُوا مِن قَبلُ، أفعَالُهُم لَا حُجَّةَ فِيهَا:

قَدْ يَحْتَجُّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَيَقُولُ مَثَلًا: وَلَكِنْ خَرَجَ الحُسَيْنُ ﴿ بَلْ خَرَجَ الحُسَيْنُ ﴿ بَلْ خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبْيْرِ، وَصَارَ أَمِيرًا لِلْمُؤْمِنِينَ، وَهُوَ جَدِيرٌ بِأَنْ يَكُونَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَعَنْ أَبِيهِ وَعَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ -.

وَكَذَلِكَ، خَرَجَ فُلَانٌ، وَفُلَانٌ، مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ، مِنْ قَبْلُ!! فَيُقَالُ: هَؤُلاءِ يُحْتَجُّ لَهُمْ، وَلَا يُحِتَجُّ بِهِمْ.

وَمَا وَقَعَ مِنْ بَعْضِ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَسَّعُ ، وَمِنْ غَيْرِهِمْ ، فَالحُجُّةُ فِيمَا قَالَهُ اللهُ ، وَمَا قَالَهُ رَسُولُهُ عَيْدٍ ، وَالصَّحَابَةُ وَأَئِمَّةُ التَّابِعِينَ أَنْكَرُوا عَلَىٰ مَنْ فِيمَا قَالَهُ اللهُ ، وَمَا قَالَهُ رَسُولُهُ عَيْدٍ ، وَالصَّحَابَةُ وَأَئِمَّةُ التَّابِعِينَ أَنْكَرُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ عِينَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيً خَرَجَ مِنْ إِخُوانِهِمْ ، فَقَدْ أَنْكَرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ عِينَ ، عَلَىٰ الحُسَيْنِ بْنِ عَلِيً فَرَحَ مِنْ إِخُوانِهِمْ ، فَقَدْ أَنْكَرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ عِينَ ، عَلَىٰ الحُسَيْنِ بْنِ عَلِيً عَلَى الحُسَيْنِ بْنِ عَلِيً عَيْلُهُ ، وَقَالَ لَهُ: «لَوْ لَا أَنْ يُزْرَىٰ بِي وَبِكَ ، لَنَشِبْتُ يَدِي فِي رَأْسِكَ ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تُقِيمُ ، إِذَنْ لَفَعَلْتُ ، ثُمَّ بَكَىٰ » (١).

وَكَذَلِكَ، لَحِقَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عِيْنَ ، عَلَىٰ مَسِيرَةِ لَيْلَتَيْنِ، فَنَصَحَهُ، فَأَبَىٰ، فَاعْتَنَقَهُ ابْنُ عُمَرَ، وَقَالَ: «أَسْتَوْ دِعُكَ اللهَ مِنْ قَتِيلِ»(٢).

<sup>(</sup>۱) رجاله ثقاتٌ، وأخرجه الطبراني (۲۸۰۹)، وقال الهيثمي (۹/ ۱۹۲): ورجالُه رجالُ الصحيح. (۲) «تهذيب ابن عساكر» (۶/ ۳۳۲).

وَقَالَ لَهُ أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ ﴿ اللهَ اللهَ ، وَالْزَمْ بَيْتَكَ ».

وَكَلَّمَهُ جَابِرٌ، وَأَبُو وَاقِدِ اللَّيْثِيُّ عَيْسَفِ.

وَكَتَبَتْ إِلَيْهِ عَمْرَةُ تُعَظِّمُ مَا يُرِيدُ أَنْ يَصْنَعَ، وَتُخْبِرُهُ أَنَّهُ إِنَّمَا يُسَاقُ إِلَىٰ مَصْرَعِهِ.

وَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، يُحَذِّرُهُ، وَيُنَاشِدُهُ الله.

وَقَالَ ابْنُ المُسَيِّبِ: لَوْ أَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ، لَكَانَ خَيْرًا لَهُ(١).

وَقَدِ اتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَىٰ أَنَّ مَنْ خَرَجَ مِنْ أَهْلِ الفَصْلِ، فَهُوَ اجْتِهَادٌ خَاطِئُ مِنْهُ، وَالمُجْتَهِدُ المُخْطِئُ لَا يُتَابَعُ عَلَىٰ خَطَئِهِ.

وَلِذَلِكَ قَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ نَجَهِ اللهُ وَغَيْرُهُ: «وَكَانَ الخُرُوجُ عَلَىٰ وُلَاةِ الجَوْرِ فِي السَّلَفِ قَدِيمًا مَذْهَبًا، وَلَكِنَّهُمْ عَدَلُوا عَنْ ذَلِكَ وَمَنَعُوا الخُرُوجَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُؤَدِّ إِلَىٰ شَيءٍ، بَلْ أَدَّىٰ إِلَىٰ مِحَنِ كَبِيرَةٍ»(٢).

وَمِنْ كَيْدِ الشَّيَاطِينِ، أَنَّ الرَّوَافِضَ مَا زَالُوا يَتَشَبَّتُونَ بِمَا وَقَعَ لِلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيً عَلِيً عَلِيً النَّاسِ هَذَا يَتَّخِذُونَ مِنْ مَقْتَلِ عَلِيً عَلِيً عَلِيً النَّاسِ هَذَا يَتَّخِذُونَ مِنْ مَقْتَلِ

<sup>(</sup>۱) «سير أعلام النبلاء» (٣/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (١٣/ ٧، ٣٧)، وكلامُ ابنِ حجرٍ لَيَحْلَللهُ لا يُسَلَّمُ؛ لأنَّ النصوصَ متكاثرةً على الأمرِ بالصبرِ عند جورِ الأثمةِ، وعليه أطبق مَنْ سلف دعوةً وعملًا، فكيف كان الخروجُ على ولاةِ الجورِ في السلفِ قديمًا مذهبًا؟!!



الحُسَيْنِ ﴿ بَاعِثًا لِإِثَارَةِ المُسْلِمِينَ، حَتَّىٰ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ.

وَمِنَ عَجَبٍ أَنَّ مُخَطَّطَ الرَّوَافِضِ يَغْفُلُ عَنْهُ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ، فَأَهْلُ السُّنَّةِ مُنْشَغِلُونَ بِخِلَافِ السُّنَّةِ، وَلَا يَلْتَفِتُونَ إِلَىٰ هَذَا العَدُوِّ الرَّابِضِ المُتَرَبِّصِ، السُّنَّةِ مُنْشَغِلُونَ بِخِلَافِ السُّنَّةِ، وَلَا يَلْتَفِتُونَ إِلَىٰ هَذَا العَدُوِّ الرَّابِضِ المُتَرَبِّصِ، بَلِ المُتَسَلِّلِ مِنْ بَوَّابَةِ الطُّرُقِ الصُّوفِيَّةِ، وَفِي مِصْرَ وَحْدَهَا مَا يَزِيدُ عَلَىٰ سِتً وَسَبْعِينَ طَرِيقَةً صُوفِيَّةً!!

وَقَدْ يَتَفَرَّعُ مِنْهَا مَا يَزِيدُ عَلَىٰ هَذَا العَدَدِ، وَهَذِهِ الطُّرُقُ الصُّوفِيَّةُ هِيَ بَوَّابَةُ التَّشَيُّعِ فِي مِصْرَ، وَهُوَ مُخَطَّطٌ سِيَاسِيُّ، لَيْسَ بِمُخَطَّطٍ دِينيٍّ؛ فَالثَّابِتُ المُقَرَّرُ التَّارِيخِ أَنَّ الرَّوَافِضَ حَرْبٌ عَلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَخِيَانَاتُهُمْ للسُّنَّةِ وَأَهلِهَا عَلَىٰ مَدَارِ التَّارِيخِ أَنَّ الرَّوَافِضَ حَرْبٌ عَلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَخِيَانَاتُهُمْ للسُّنَّةِ وَأَهلِها عَلَىٰ مَدَارِ التَّارِيخِ مَعْلُومَةُ، وَأَهلُ السُّنَّةِ لَا يَنْتَبِهُونَ مِنْ غَفْوَةٍ، وَهَوُلاءِ مَعْلُومَةُ، وَأَهلُ السُّنَّةِ مِنْ بَابٍ حُبِّ آلِ البَيْتِ، كَمَا الأَفَاعِي يَدْخُلُونَ عَلَىٰ المُسْلِمِينَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ مِنْ بَابٍ حُبِّ آلِ البَيْتِ، كَمَا فِي مِصْرَ.

لَقَد خَرَجَ الحُسَيْنُ عَلَي، وَوَقَعَ مَا وَقَعَ بِقَدَرِ اللهِ تَعَالَىٰ.

وَمَا زَالَ الرَّوَافِضُ يَتَّخِذُونَ ذَلِكَ تَكِئَةً (١) لِإِحْدَاثِ كَثِيرٍ مِنَ الشَّرِّ بَيْنَ جَمَاهِيرِ المُسْلِمِينَ، وَعَلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنْ يَحْذَرُوا، وَيَلْزَمُوا الجَمَاعَة، وَلَا يُسَاهِمُوا فِي الفَوْضَىٰ.

مَعْلُومٌ مِنْ دِينِ الإِسْلَامِ: أَنَّهُ لَا دِينَ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ، وَلَا جَمَاعَةَ إِلَّا بِإِمَامَةٍ، وَلَا

<sup>(</sup>١) أي: حُجة.

إِمَامَةَ إِلَّا بِسَمْعٍ وَطَاعَةٍ، وَأَنَّ الخُرُوجَ عَنْ طَاعَةِ وَلِيِّ الْأَمْرِ، وَالتَّقَدُّمَ عَلَيْهِ مِنْ أَعْظَمِ أَعْظَمِ أَعْسَادِ فِي البِلَادِ وَالعِبَادِ، وَمِنَ العُدُولِ عَنْ سَبِيل الهُدَىٰ وَالرَّشَادِ.

قَالَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ رَحَمُلَللهُ: «وَاللهِ لَا يَسْتَقِيمُ الدِّينُ إِلَّا بِوُلَاةِ الأَمْرِ، وَإِنْ جَارُوا وَظَلَمُوا، وَاللهِ لَمَا يُصْلِحُ اللهُ بِهِمْ، أَكْثَرُ مِمَّا يُفْسِدُونَ»(١).

إِنَّهُ إِذَا انْتَظَمَتْ أُمُورُ العِبَادِ، حَتَّىٰ مَعَ الجَوْرِ، فَهُوَ خَيْرٌ مِنَ انْفِلَاتِ أُمُورِ الخَلْقِ، كَمَا وَقَعَ وَشَاهَدَهُ المُسْلِمُونَ فِي مَشَارِقِ الأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا لَمَّا سَقَطَتِ الشَّلْطَةُ المَرْكَزِيَّةُ فِي العِرَاقِ بِعَقِبِ الغَرْوِ الكَافِرِ.

لِأَنَّكَ لَا يُمْكِنُ أَنْ تَتَصَوَّرَ أَنَّ إِنْسَانًا يَسِيرُ فِي الطَّرِيقِ، وَيَتَحَرَّكُ فِي المُجْتَمَعِ، وَهُوَ عَلَىٰ يَقِينٍ مِنْ أَنَّهُ لَا يُرَاقِبُهُ أَحَدٌ مِنَ الخَلْقِ، وَلَا يُؤَاخِذُهُ عَلَىٰ المُجْتَمَعِ، وَهُوَ عَلَىٰ يَقِينٍ مِنْ أَنَّهُ لَا يُرَاقِبُهُ أَحَدٌ مِنَ الخَلْقِ، وَلَا يُؤَاخِذُهُ عَلَىٰ فِعْلِ فَعَلَهُ، وَلَا عَلَىٰ قَوْلٍ قَالَهُ، ثُمَّ هُوَ مَعَ ذَلِكَ لَا يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ؛ يَعْنِي: لَا دِينَ يَحْجُزُهُ، وَلَا قَانُونَ يُمْسِكُهُ، أَي: هُوَ مُطْلَقُ!! سَقَطَت عَنْهُ السُّلْطَةُ المَرْكَزِيَّةُ.

فَلَمَّا سَقَطَتْ رَأَىٰ النَّاسُ بِأَعْيُنِهِمْ فِي العَالَمِ كُلِّهِ الفَسَادَ وَالفَوْضَىٰ، انْتُهِكَتِ الأَعْرَاضُ، ونُهِبَتِ الأَمْوَالُ، وَخُرِّبَتِ المَرَافِقُ، مَعَ أَنَّ الاحْتِلَالَ وَقَفَ انْتُهِكَتِ الأَعْرَاضُ، ونُهِبَتِ الأَمْوالُ، وَخُرِّبَتِ المَرَافِقُ، مَعَ أَنَّ الاحْتِلَالَ وَقَفَ نَاظِرًا؛ يَعْنِي: لَمْ يُشَارِكْ فِي هَذَا فِي بَدْءِ الأَمْرِ، وَإِنَّمَا الَّذِي وَقَعَ، وَقَعَ مِمَّنْ يَنْتُمُونَ إِلَىٰ البَلَدِ أَنْفُسِهمْ.

وَالْفَوْضَىٰ إِذَا وَقَعَتْ فَلَا عِرْضَ، وَلَا مَالَ، وَلَا حُرْمَةَ لِدَمٍ، وَهَذَا كُلُّهُ إِنَّمَا

<sup>(</sup>١) «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (٢/ ٧٦٨).

تُؤدِّي إِلَيْهِ تِلْكَ الحِزْبِيَّاتُ البَغِيضَةُ، الَّتِي تَنْعَقُ هَاهُنَا وَهُنَالِكَ بِحَمَاسَةٍ مَرِيضَةٍ، وَقَدْ تَكُونُ قَائِمَةً عَلَىٰ نِيَّةٍ قَوِيَّةٍ صَحِيحَةٍ، وَلَكِنْ، خَالَفُوا مِنْهَاجَ رَسُولِ اللهِ ﷺ!!

وَيَنْبَغِي أَنْ يُحَذَّرَ المُسْلِمُونَ مِنْ أَمْثَالِ هَذِهِ الأُمُورِ؛ وَيَجِبُ عَلَىٰ المُسْلِمِ أَنْ يَقُومَ عَلَىٰ مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ؛ لِأَنَّهُ لَا نَجَاةَ إِلَّا بِذَلِكَ.

الوَاجِبُ: الصَّبْرُ عَلَىٰ الجَوْرِ، حَتَّىٰ يَسْتَرِيحَ بَرُّ، أَوْ يُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ. قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحْلَاللهُ: «الصَّبْرُ عَلَىٰ جَوْرِ الأَئِمَّةِ، أَصْلُ مِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّة وَالجَمَاعَة»(١).

هَذَا حَتُّ؛ لِأَنَّ الصَّبْرَ عَلَىٰ جَوْرِ الأَئِمَّةِ وَظُلْمِهِمْ، يَجْلِبُ مِنَ المَصَالِحِ وَيَدْرَأُ مِنَ المَفَاسِدِ، مَا يَكُونُ بِهِ صَلَاحُ البِلَادِ وَالعِبَادِ.

قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ عِيْفُ : «قَضْمُ الملحِ فِي الجَمَاعَةِ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِن أَنْ آكُلَ الفَالُوذَجَ فِي الفُوْقَةِ». أَخْرَجَهُ البَيهَقِيُّ فِي «الشعب» (١٣/ ٢٠٠) بِإِسنَادٍ صَحِيحٍ. الفَالُوذَجُ: نَوْعٌ مِنَ الحَلْوَىٰ.

النَّصِيحَةُ لِوَلِيِّ الأَمْرِ مِنْ أَهَمِّ أُمُورِ الدِّينِ؛ كَمَا جَاءَ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ ﴿ اللَّينِ اللَّيْ اللَّهُ اللَّيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْ اللَّهُ اللَّلَّةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>۱) «منهاج السنة» (٤/ ٥٢٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٥٥).

قَالَ النَّوَوِيُّ رَحِّلَاللهُ فِي شَرِحِهِ عَلَىٰ صَحِيحِ مُسلِمٍ (٢/ ٣٧): «وَأُمَّا النَّوِيُّ رَحِّلَاللهُ فِي شَرِحِهِ عَلَىٰ الْحَقِّ وَطَاعَتُهُم فِيهِ، وَأُمرُهُم بِهِ، النَّصِيحَةُ لِأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ: فَمُعَاوَنَتُهُم عَلَىٰ الْحَقِّ وَطَاعَتُهُم فِيهِ، وَأَمرُهُم بِهِ، وَتَنْبِيهُهُمْ وَتَذْكِيرُهُم بِلُطْفٍ وَرِفْقٍ، وَإِعْلَامُهُم بِمَا غَفَلُوا عَنْهُ وَلَم يَبْلُغْهُم مِنْ حُقُوقِ المُسْلِمِينَ، وَتَرْكُ الخُرُوجِ عَلَيهِم، وَتَأَلُّفُ قُلُوبِ النَّاسِ لِطَاعَتِهِم.

قَالَ الخَطَّابِيُّ رَحِمْ لِللهُ: وَمِنَ النَّصِيحَةِ لَهُم: الصَّلَاةُ خَلْفَهُم، وَالجِهَادُ مَعَهُمْ، وَأَدَاءُ الصَّدَقَاتِ إِلَيهِم، وَتَرْكُ الخُرُوجِ بِالسَّيفِ عَلَيهِم إِذَا ظَهَرَ مِنْهُم مَعَهُمْ، وَأَدَاءُ الصَّدَقَاتِ إِلَيهِم، وَتَرْكُ الخُرُوجِ بِالسَّيفِ عَلَيهِم، وَأَن يُدْعَىٰ لَهُم حَيْفٌ أَوْ سُوءُ عِشْرَةٍ، وألَّا يُغَرُّوا بِالثَّنَاءِ الكَاذِبِ عَلَيهِم، وَأَن يُدْعَىٰ لَهُم بِلْفَ أَوْ سُوءُ عِشْرَةٍ، وألَّا يُغَرُّوا بِالثَّنَاءِ الكَاذِبِ عَلَيهِم، وَأَن يُدْعَىٰ لَهُم بِلْفَ الصَّلَاحِ، وَهَذَا كُلُّهُ عَلَىٰ أَنَّ المُرَادَ بِأَيْمَةِ المُسْلِمِينَ: الخُلَفَاءُ وَغَيرُهُم مِمَّنْ يَقُومُ بِأَمُورِ المُسْلِمِينَ مِنْ أَصْحَابِ الوِلَايَاتِ، وَهَذَا هُوَ المَشْهُورُ».

وَجَاءَ فِي الحَدِيثِ الَّذِي مَرَّ: «ثَلَاثُ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ: إِخْلَاصُ العَمَلِ اللهِ، وَمُنَاصَحَةُ أَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ، وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ فَإِنَّ الدَّعْوَةَ تُحِيطُ مَنْ وَرَاءَهُمْ» (١).

قَالَ ابنُ الْقَيِّمِ نَحْلَللهُ: «قُولُهُ عَلَيْهُ: «وَمُنَاصَحَةُ أَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ»، هَذَا أَيضًا مُنَافٍ لِلْغِلِّ وَالْغِشِّ، فَإِنَّ النَّصِيحَةَ لَا تُجَامِعُ الْغِلَّ؛ إِذْ هِيَ ضِدُّهُ، فَمَنْ نَصَحَ الْأَئِمَّةَ وَالْأُمَّةَ، فَقَدْ بَرِئَ مِنَ الْغِلِّ.

وَقُولُهُ ﷺ: «وَلُرُومُ جَمَاعَتِهِم»، هَذَا أَيضًا مِمَّا يُطَهِّرُ القَلْبَ مِنَ الغِلِّ وَلَغُرُهُ مَا يَكُرَهُ لَهَا، وَالغِشِّ؛ فَإِنَّ صَاحِبَهُ يُحِبُّ لَهُم مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، وَيَكْرَهُ لَهُمْ مَا يَكْرَهُ لَهَا،

<sup>(</sup>۱) تقدم تخريجه (ص۲۳۹).

وَيَسُووُهُ مَا يَسُووُهُم، وَيَسُرُّهُ مَا يَسُوهُهُم.

وَهَذَا بِخِلَافِ مَنِ انْحَازَ عَنْهُم وَاشْتَغَلَ بِالطَّعْنِ عَلَيهِم وَالْعَيبِ وَالذَّمِّ؛ كَفِعْلِ الرَّافِضَةِ وَالحُوارِجِ وَالمُعْتَزِلَةِ وَغَيرِهِم؛ فَإِنَّ قُلُوبَهُم مُمْتَلِئَةٌ غِلَّا وَغِشًا، كَفِعْلِ الرَّافِضَة أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ الإِخْلَاصِ، وَأَغَشَّهُم لِلأُمَّةِ وَالأَئِمَّةِ، وَلاَئِمَّةِ وَالأَئِمَّةِ وَالأَئِمَّةِ عَلَيٰ فَهُولَاءِ أَشَدُّ النَّاسِ غِلَّا وَغِشًا بِشَهَادَةِ الرَّسُولِ وَالأُمَّةِ عَلَيهِم، وَشَهَادَتِهِم عَلَىٰ فَهُولَاءِ أَشَدُّ النَّاسِ غِلَّا وَغِشًا بِشَهَادَةِ الرَّسُولِ وَالأُمَّةِ عَلَيهِم، وَشَهَادَتِهِم عَلَىٰ فَهُولَاءِ أَشَدُّ النَّاسِ غِلَّا وَغِشًا بِشَهَادَةِ الرَّسُولِ وَالأُمَّةِ عَلَيهِم، وَشَهَادَتِهِم عَلَىٰ أَنْفُسِهِم بِذَلِكَ؛ فَإِنَّهُم لَا يَكُونُونَ قَطُّ إِلَّا أَعْوَانًا وَظَهْرًا عَلَىٰ أَهْلِ الإسْلَامِ، فَأَيُّ أَنْفُسِهِم بِذَلِكَ؛ فَإِنَّهُم لَا يَكُونُونَ قَطُّ إِلَّا أَعْوَانًا وَظَهْرًا عَلَىٰ أَهْلِ الإسْلَامِ، فَأَيُّ عَدُولًا عَلَىٰ أَهْلِ الإسْلَامِ، فَأَيُّ عَدُولًا قَامَ لِلمُسْلِمِينَ كَانُوا أَعْوَانَ ذَلِكَ العَدُولِ وَبِطَانَتَهُ، وَهَذَا أَمْرُ قَدْ شَاهَدَتُهُ الأُمَّةُ مِنْهُم، وَمَنْ لَمْ يُشَاهِدْ فَقَدْ سَمِعَ مِنْهُ مَا يُصِمُّ الآذَانَ وَيُشْجِيَ القُلُوبَ.

وَقُولُهُ عَالَىٰ الْمُسْلِمِينَ بِالسُّورِ وَالسِّيَاجِ المُحِيطِ بِهِم، وَأَوْجَزِهِ، وَأَفْخَمِهِ مَعنَىٰ، شَبَّهَ دَعْوَةَ المُسْلِمِينَ بِالسُّورِ وَالسِّيَاجِ المُحِيطِ بِهِم، وَأَوْجَزِهِ، وَأَفْخَمِهِ مَعنَىٰ، شَبَّهَ دَعْوَةَ المُسْلِمِينَ بِالسُّورِ وَالسِّيَاجِ المُحِيطِ بِهِم، المَانِعِ مِنْ دُخُولِ عَدُوِّهِم عَلَيهِم، فَتِلْكَ الدَّعْوَةُ الَّتِي هِيَ دَعْوَةُ الإِسْلَامِ كَمَا المَانِعِ مِنْ دُخُولِ عَدُوِّهِم عَلَيهِم، فَتِلْكَ الدَّعْوَةُ التَّتِي هِيَ دَعْوَةُ الإِسْلَامِ كَمَا أَحَاطَتْ بِهِم، فَالدَّعْوَةُ تَجْمَعُ شَمْلَ الأُمَّةِ وَتَلُمُّ شَعَتَهَا، وَتُحِيطُ بِهَا، فَمَنْ دَخَلَ فِي زُمْرَتِهَا أَحَاطَتْ بِهِ وَشَمِلَتْهُ ('').

ومَعْنَىٰ الحَدِيثِ: أَنَّ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ، مَنْ فَعَلَهَا فَلَيْسَ فِي قَلْبِهِ غِشُّ وَلَا حِقْدُ وَلَا غِلُّ، لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ يَقُولُ: «لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِم».

وبِنَاءً عَلَىٰ هَذَا الْأَصْلِ: فَإِنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ؛ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِنْهَاجَ النُّبُوَّةِ، وَالَّذِينَ يَسِيرُونَ عَلَىٰ مَنْهَجِ السَّلَفِ الصَّالِحِ، لَا يَرَوْنَ الجِهَادَ إِلَّا مَعَ النَّبُوَّةِ، وَالَّذِينَ يَسِيرُونَ عَلَىٰ مَنْهَجِ السَّلَفِ الصَّالِحِ، لَا يَرَوْنَ الجِهَادَ إِلَّا مَعَ

<sup>(</sup>۱) «مفتاح دار السعادة» (۱/ ۲۷٤).

الإِمَام، وَبِإِذْنِهِ.

وَفِي حَدِيثِ النَّبِيِّ وَلَيْ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ ﴿ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهُ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهُ وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي، وَإِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ، يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ، وَيُتَّقَىٰ بِهِ (() مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

**وَالجُنَّةُ**: مِثْلُ الدِّرْعِ، يُسْتَجَنُّ بِهِ؛ أَيْ: هُوَ وِقَايَةُ، يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ، وَيُتَّقَىٰ بِهِ.

وَأَيْضًا يَحْفَظُونَ ذِمَّتَهُ، فَلَا يَعْتَدُونَ عَلَىٰ المُعَاهَدِينَ؛ لِأَنَّهُمْ فِي ذِمَّتِهِ، وَكَذَلِكَ المُسْتَأْمَنُ، الَّذِي لَهُ عَقْدُ الأَمَانِ، فَالَّذِي يَطْلُبُ الأَمَانَ وَيَدْخُلُ بِلَادَ المُسْلِمِينَ، يَدْخُلُ بِإِذْنٍ، وَهَذَا عَقْدُ أَمَانٍ لَهُ، لَا يَجُوزُ الاعْتِدَاءُ عَلَيْهِ؛ لأَنَّهُ مِنَ المُسْلِمِينَ، يَدْخُلُ بِإِذْنٍ، وَهَذَا عَقْدُ أَمَانٍ لَهُ، لَا يَجُوزُ الاعْتِدَاءُ عَلَيْهِ؛ لأَنَّهُ مِنَ المُسْتَأْمَنِينَ، وَالنَّبِيُّ عَلَيْهِ يَقُولُ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ المُسْتَأْمَنِينَ، وَالنَّبِيُ عَلَيْهِ يَقُولُ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُمِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا» (٢).

يَقُولُ النَّبِيُّ وَالْكُنْ الْكَالَةُ حَكَمَا فِي الحَدِيثِ الحَسَنِ الَّذِي أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ-: «أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَدًا، أو انْتَقَصَهُ، أوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ» (٣).

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (ص۱۸۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٩٩٥)، و«معاهدًا»: ذميًّا من أهل العهدِ؛ أي: الأمانِ والميثاق، «لم يَرَحْ»؛ لم يجدُ ريحَهَا ولم يَشُمَّهَا. «مسيرةَ»، مسافةً يستغرقُهَا السيرُ هذه المدَّة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٣٠٥٢)، وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (٣٠٠٦).

بِنَاءً عَلَىٰ هَذَا الْأَصْلِ أَيْضًا: فَإِنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ لَا يَخْرُجُونَ عَلَىٰ الْأَئِمَّةِ بِمُجَرَّدِ حُصُولِ مَعْصِيَةٍ مِنْهُمْ، وَلَا يُنَازِعُونَهُمُ الأَمْرَ، وَلَا يُكَفِّرُونَهُمْ إِلَّا بِمَا هُوَ كُفْرٌ بَوَاحٌ، عِنْدَهُمْ فِيهِ مِنَ اللهِ بُرْهَانٌ.

قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ كَالَالَهُ: «وَلِهَذَا كَانَ مِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَةِ وَالجَمَاعَةِ: لُزُومُ الجَمَاعَةِ، وَتَرْكُ قِتَالِ الأَئِمَّةِ، وَتَرْكُ القِتَالِ فِي الفِتْنَةِ، وَأَمَّا أَهْلُ الأَهْوَاءِ - كَالمُعْتَزِلَةِ - فَيرَوُنَ القِتَالَ لِلْأَئِمَّةِ مِنْ أُصُولِ دِينِهِمْ»(١).

فَالخُرُوجُ أَصْلٌ مِنَ الأُصُولِ عِنْدَ الخَوَارِجِ وَالمُعْتَزِلَةِ وَمَنْ لَفَّ لَقَّهُمْ، وَأَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ، وَتَرْكُ قِتَالِ الأَئِمَّةِ، وَتَرْكُ قِتَالِ الأَئِمَّةِ، وَتَرْكُ القِتَالِ فِي الفِتْنَةِ.

وَأَهْلُ السُّنَّةِ لَا يَسْلُكُونَ مَا يُؤَدِّي إِلَىٰ تَفْرِيقِ الجَمَاعَةِ، وَإِلَىٰ إِحْدَاثِ الفَوْضَى، وَمَلْءِ قُلُوبِ النَّاسِ عَلَىٰ وُلَاةِ الأُمُورِ؛ فَلَا يَذْكُرُونَهُمْ بِالسُّوءِ عَلَىٰ الفَوْضَى، وَمَلْءِ قُلُوبِ النَّاسِ عَلَىٰ وُلَاةِ الأُمُورِ؛ فَلَا يَذْكُرُونَهُمْ بِالسُّوءِ عَلَىٰ المَنابِرِ، أَوْ فِي المُحَاضَرَاتِ، أَوْ فِي الجَلْسَاتِ؛ وَمَعَ حُرمَةِ هَذَا كُلِّهِ -كَمَا مَرَّ ذِكرُ المَنابِرِ، أَوْ فِي المُحَاضَرَاتِ، أَوْ فِي الجَلْسَاتِ؛ وَمَعَ حُرمَةِ هَذَا كُلِّهِ -كَمَا مَرَّ ذِكرُ الأَدِلَّةِ عَلَيهِ - فَإِنَّهُ إِذَا مَا نُظِرَ إِلَىٰ الفَائِدَةِ الَّتِي يُمْكِنُ أَنْ يُتَحَصَّلَ عَلَيْهَا مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ مَا هِي؟ لَا تَجِدُ شَيْئًا، لَا يَعُودُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ بِفَائِدَةٍ إِلَّا بِمِلْءِ قَبْضَةٍ مِنْ ذُبَابِ!!

وَمَعْلُومٌ أَنَّ عَدَمَهَا خَيْرٌ؛ لِأَنَّهُ إِذَا هَيَّجَ النَّاسَ فِي المَسَاجِدِ، وَفِي القُرَىٰ، وَفِي القُرَىٰ، وَفِي النَّجُوعِ، عَلَىٰ حُكَّامِهِمْ، مَاذَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ المَسَاكِين؟

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوي» (۲۸/۲۸).

تَدْرِي مَاذَا حَدَثَ؟ حَدَثَ مَا تَرَاهُ، مِنْ جَرَّاءِ هَذَا الَّذِي أَخَذَ بِهِ الحِزبِيُّونَ المُهَيِّجُونَ فِي خُطَبِهِمْ وَمَجَالِسِهِمْ، وَفِي كُتُبِهِمْ وَجَرَائِدِهِمْ، فُقِدَ الانْتِمَاءُ، وَصَارَ المُهَيِّجُونَ فِي خُطَبِهِمْ وَمَجَالِسِهِمْ، وَفِي كُتُبِهِمْ وَجَرَائِدِهِمْ، فُقِدَ الانْتِمَاءُ، وَصَارَ عِنْدَنَا جِيلٌ يُبْغِضُ تُرَاثَهُ، وَماضِيهِ، وَيُبْغِضُ وَطَنَهُ، وَهُوَ وَطَنُ إِسْلَامِيُّ، يُؤَذَّنُ فِيهِ بِالصَّلَاةِ، وَتَظْهَرُ فِيهِ كَثِيرٌ مِنْ شَعَائِرِ الدِّينِ.

وَقَد عَرَّفَ الشَّيخُ مُحَمَّدُ بنُ صَالِحِ العُثَيمين دَارَ الإِسلَامِ فِي مَعْرِضِ تَعريفِهِ دَارَ الشِّركِ، فَقَالَ: «بَلَدُ الشِّركِ هُوَ: الَّذِي تُقَامُ فِيهِ شَعَائِرُ الكُفرِ وَلَا تُقَامُ فِيهِ شَعَائِرُ الكُفرِ وَلَا تُقَامُ فِيهِ شَعَائِرُ الإِسلَامِ، كَالأَذَانِ، وَالصَّلَاةِ جَمَاعَةً، وَالأَعيَادِ، وَالجُمُعَةِ، عَلَىٰ وَجِهٍ عَامٍّ شَامِل.

وَإِنَّمَا قُلنَا: عَلَىٰ وَجهٍ عَامٍّ شَامِلٍ، لِيَخْرُجَ مَا تُقَامُ فِيهِ هَذِهِ الشَّعَائِرُ -يَعنِي: الأَذَانَ، وَالصَّلاَةَ جَمَاعَةً، وَالأَعيَادَ، وَالجُمُعَةَ - عَلَىٰ وَجهٍ مَحصُورٍ، كَبِلَادِ اللَّذَانَ، وَالصَّلاَةَ جَمَاعَةً، وَالأَعيَادَ، وَالجُمُعَةَ - عَلَىٰ وَجهٍ مَحصُورٍ، كَبِلَادِ الكُفَّارِ الَّتِي فِيهَا أَقَلِيَّاتُ مُسلِمَةٌ؛ فَإِنَّهَا لَا تَكُونُ بِلَادَ إِسلامٍ بِمَا تُقِيمُهُ الأَقلِيَّاتُ المُسلِمَةُ فِيهَا مِن شَعَائِرِ الإِسلام.

أُمَّا بِلَادُ الإِسلَامِ فَهِيَ البِلَادُ الَّتِي تُقَامُ فِيهَا هَذِهِ الشَّعَائِرَ عَلَىٰ وَجهٍ عَامٍّ شَامِلٍ».

وَقَالَ الشَّيخُ الأَلْبَانِيُّ رَحِّلْاللهُ: «إِنَّ بِلَادَ الإِسلَامِ اليَومَ لَيسَت كَمَا كَانَت مِن قَبلُ، وَلَكِنَّهَا عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ هِيَ لَيسَت بِلَادَ كُفرٍ، بَل هِيَ بِلَادُ إِسلَامِ».

وَقَالَ كَعْلَشْهُ: «الأَمرُ كَمَا ذَكَرَهُ ابنُ تَيمِيَّةَ كَعْلَشْهُ فِي بَعضِ فُصُولِ فَتَاوِيهِ: أَنَّ الأَرضَ لَيسَت بالجُدرَانِ، وَإِنَّمَا هِيَ بالسُّكَّانِ، فَإِذَا كَانَ الغَالِبُ عَلَىٰ

سُكَّانِ البَلَدِ وَنِظَامِهِمُ الإِسلَامَ، فَهِيَ دَارُ إِسلَامٍ، وَإِن كَانُوا قَد يَحكُمُونَ بِنِظَامٍ لَيسَ إِسلَامِيًّا صِرْفًا أَو مَحْضًا».

وَالَّذِي أَشَارَ إِلَيهِ الشَّيخُ الأَلبَانِيُّ وَحَمْلَللهُ بِقُولِهِ: «فِي بَعضِ فُصُولِ فَتَاوِيهِ» هُوَ مَا ذَكَرَهُ شَيخُ الإِسلَامِ مِن قَولِهِ: «وَكُونُ الأَرضِ دَارَ كُفٍ أَو دَارَ إِيمَانٍ أَو دَارَ الفَاسِقِينَ لَيسَ صِفَةً لَازِمَةً لَهَا، بَلْ هِيَ صِفَةٌ عَارِضَةٌ بِحَسَبِ سُكَّانِهَا».

وَقَالَ فِي مَوضِعِ آخَرَ: «وَالبِقَاعُ تَتَغَيَّرُ أَحكَامُهَا بِتَغَيَّرِ أَحوَالِ أَهلِهَا، فَقَد تَكُونُ البُقعَةُ دَارَ كُفرٍ إِذَا كَانَ أَهلُهَا كُفَّارًا، ثُمَّ تَصِيرُ دَارَ إِسلَامٍ إِذَا أَسلَمَ أَهلُهَا كُمَّا كَانَت مَكَّةُ -شَرَّفَهَا اللهُ- فِي أَوَّلِ الأَمرِ دَارَ كُفرِ وَحَرْبِ».

وَالشَّيخُ يُرِيدُ لَا مُجَرَّدَ السُّكنَىٰ، وَلَكِن يَقصِدُ الغَلبَةَ عَلَىٰ الدَّارِ، وَالاَستِحوَاذَ عَلَيهَا (۱).

وَالوَطَنُ مَا دَامَ إِسلَامِيًّا فَإِنَّهُ يُحَبُّ، وَحُبُّهُ مِنَ الإِيمَانِ، وَيُدَافَعُ عَنهُ، وَكُبُّهُ مِنَ الإِيمَانِ، وَيُدَافَعُ عَنهُ، وَيُسعَىٰ لِاستِقرَارِهِ وَصِيَانَتِهِ...

قَالَ الشَّيخُ العُثَيمِين: «الدِّيَارُ الإِسلَامِيَّةُ حُبُّهَا مِنَ الإِيمَانِ، وَسَوَاءٌ كَانَ وَطَنَكَ أَمْ لَا»(١٠).

وَمِمَّا يَتَوَجَّبُ كَمَا قَالَ الشَّيخُ القَاسِمِيُّ رَجَهُ لِللهُ: «أَن يُدَافِعَ المُسلِمُ عَن دَوِمَا يَتَوَجَّبُ كَمَا قَالَ الشَّيخُ القَاسِمِيُّ رَجَهُ لِللهُ: «أَن يُجَاهِدَ دُونَهَا دَارِ الإِسلَامِ العَدُوَّ الَّذِي يُحَاوِلَ اغتِصَابَهَا وَاحتِلَالَهَا، وَأَن يُجَاهِدَ دُونَهَا

<sup>(</sup>١) راجع في ذلك: «حب الوطن الإسلامي من الإيمان» (ص٢٣ وما بعدها).

<sup>(</sup>۲) «شرح رياض الصالحين» للعثيمين (٥/ ٣٣٠).

بِالأَمْوَالِ وَالأَنفُسِ، احتِفَاظًا بِمَا لِأَهلِهَا فِي وَطَنِهِم مِن إِقَامَةِ شَعَائِرِ دِينهِم وَعِبَادَةِ رَبِّهِم، وَتَقَلَّبِهِم فِي أَملاكِهِم، وَصَوْنِ حَرِيمِهِم، وَتَصَرُّفِهِم فِي مَعَائِشِهِم، وَالقِيَامِ عَلَىٰ تَربِيَةِ أَولادِهِم وَذُرِّيَّاتِهِم عَلَىٰ دِينِ رَبِّهِم وَسُنَّةٍ نَبِيِّهِم.

وَكُلُّ ذَلِكَ يُحَاوِلُ العَدُوُّ أَن يَحُولَ بَينَهُ وَبَينَ أُولَئِكَ، فَيَقضِي عَلَىٰ شَرَفِ دِينِهِم، وَيَمنَعُ عِبَادَاتِهِم، وَيَنهَبُ أَموالَهُم وَمُقتَنيَاتِهِم، وَيَهتِكُ حَرَمَهُم، وَيَمحُو تَارِيخَ مَجدِهِم، وَيُفنِي لُغَتَهُم وَعُلُومَهُم فِي رِطَانَتِه وَعَوَائِدِه، فَكُلُّ ذَلِكَ وَأَكثَرُ مِنهُ مِمَّا يَنوِيهِ العَدُوُّ الغَاصِبُ لِلوَطَن تِلقَاءَ أَهلِهِ.

وَلِذَا وَجَبَ الجِهَادُ دُونَهُ، لِوَجِهِ اللهِ، وَفِي سَبِيلِهِ»(١).

وَقَالَ الشَّيخُ ابنُ بَازٍ رَحَمْ لِللهُ: «الوَطَنُ يُحَبُّ إِن كَانَ إِسلَامِيًّا، وَعَلَىٰ الإِنسَانِ أَن يُشَجِّعَ عَلَىٰ الخَيرِ فِي وَطَنِهِ، وَعَلَىٰ بَقَائِهِ إِسلَامِيًّا، وَأَن يَسعَىٰ الإِنسَانِ أَن يُشَجِّعَ عَلَىٰ الخَيرِ فِي وَطَنِهِ، وَعَلَىٰ بَقَائِهِ إِسلَامِينًا، وَأَن يَسعَىٰ الإستِقرَارِ أَوضَاعِهِ، وَأَهلِهِ، وَهَذَا هُوَ الوَاجِبُ عَلَىٰ كُلِّ المُسلِمِينَ»(٢).

يَنبَغِي أَنْ نَجْتَهِدَ فِي الدَّعْوَةِ إِلَىٰ اللهِ بِالحِكْمَةِ وَالمَوْعِظَةِ الحَسنَةِ، حَتَىٰ يَزْدَادَ الخَيْرُ وَحَتَّىٰ يَقِلَ الشَّرُ، وَحَتَّىٰ يَأْذَنَ اللهُ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ- لَنَا بِالتَّغْييرِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿إِنَ ٱللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ ﴾ [الرعد: ١١].

لَقَدْ أَفْرَزَتْ تِلْكَ العَوَامِلُ الَّتِي أَسَّسَهَا الحِزبِيُّونَ المُهَيِّجُونَ جِيلًا عَجِيبًا لَا يَشْمِي لِشَيءٍ، لَا يَشْمِي لِدِينٍ، وَلَا يَشْمِي لِأَرْضٍ، وَلَا يَشْمِي لِقِيمَةٍ، إِنَّهُ جِيلٌ

<sup>(</sup>١) «جوامع الآداب في أخلاق الأنجاب» للقاسمي (ص١٣٢).

<sup>(</sup>۲) «مجموع الفتاوي والمقالات» (۹/ ۳۱۷).

هَزِيلٌ مَرِيضٌ، لَا يَتَمَسَّكُ بِقِيَمِ الدِّينِ، وَلَا يَتَمَسَّكُ بِالمَوْرُوثِ حَتَّىٰ مِنَ العَادَاتِ وَالتَّقَالِيدِ!! وَلَا يَحْرِصُ عَلَىٰ أَرْضٍ، وَلَا عِرْضٍ، وَلَا وَطَنٍ، وَلَا شَيءٍ، إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللهُ رَبُّ العَالَمِينَ.

وَكُلُّ ذَلِكَ بِسَبَبِ التَّهْيِيجِ، حَتَّىٰ كَأَنَّهُمْ يَعِيشُونَ فِي دِيَارِ الأَعْدَاءِ تَحْتَ نِيرِ (١) الاحْتِلَالِ، فَشِعَارُهُمْ: «لَا بُدَّ مِنَ الخَلَاصِ»، شُبْحَانَ الله!

كَنْفَ؟!!!

بِإِحْدَاثِ الفَوْضَيْ؟!

بِتَضْيِيعِ الأَوْطَانِ؟!

إِنَّهَا الفِتنَةُ، وَقَدْ قَالَ شَيخُ الإسلامِ فِي «مِنهَاجِ السُّنَةِ» (٤/٤٥): «فَلابُدَّ مِن عِلمٍ بِالْحَقِّ، وَقَصدٍ لَهُ، وَقُدرَةٍ عَلَيهِ، وَالفِتنَةُ تُضَادُّ ذَلِكَ؛ فَإِنَّهَا تَمنَعُ مَعرِفَة مِن عِلمٍ بِالْحَقِّ، وَقَصدٍ لَهُ، وَقُدرَةٍ عَلَيهِ، فَيكُونُ فِيهَا مِنَ الشُّبُهَاتِ مَا يَلْبِسُ الْحَقَّ الْحَقِّ أُو قَصْدَهُ أَوْ القُدرَةَ عَلَيهِ، فَيكُونُ فِيهَا مِنَ الشُّبُهَاتِ مَا يَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حَتَّىٰ لَا يَتَمَيَّزَ لِكَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ أَوْ أَكثرِهِم، وَيكُونُ فِيها مِنَ الأهواءِ بِالبَاطِلِ، حَتَّىٰ لَا يَتَمَيَّزَ لِكَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ أَوْ أَكثرِهِم، وَيكُونُ فِيها مِن الأهواءِ وَالشَّمِ مَا يَمنَعُ قَصْدَ الْحَقِّ وَإِرَادَتَهُ، وَيكُونُ فِيهَا مِن ظُهُورِ قُوَّةِ الشَّرِ مَا يُضْعِفُ القُدرَةَ عَلَىٰ الْخَيرِ».

نَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَرُدَّنَا جَمِيعًا إِلَىٰ الحَقِّ رَدًّا جَمِيلًا.

<sup>(</sup>١) النّيرُ: الخَشبَةُ المُعتَرَضَةُ فَوقَ عُنقِ الثَّورِ، أَو عُنْقَي الثَّورَينِ المَقرُونَينِ؛ لِجَرِّ المِحرَاثِ أَو غُنُقي عَيْرِهِ.

والمَقصُودُ: تَحتَ قَهرهِ وجَبروتِهِ وظُلمِهِ وسَطوَتِهِ.

وَالَّذِينَ يُزَيِّنُونَ الخُرُوجَ عَلَىٰ الأَئِمَّةِ، وَيَدْعُونَ إِلَيهِ هُم وَالخَارِجُونَ فِي مَنزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، بَل جَعَلَهُمُ العُلَمَاءُ الرَّبَّانِيُّونَ أَخبَثَ الخَوَارِجِ وَأَنكَدَهُم، كَمَا رَوَىٰ أَبُو دَاوُدَ فِي مَسَائِل أَحمَد (ص٢٧١)، عَن عَبدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدٍ رَجَمْ النَّهُ أَنَّهُ قَالَ: «قَعَدُ الخَوَارِج أَخبَثُ الخَوَارِج». وَالقَعَدُ: جَمعُ قَاعِدٍ.

وَهَوُّلَاءِ المُحَرِّضُونَ عَلَىٰ الخُرُوجِ خَوَارِجُ وَإِن لَم يَخرُجُوا يَومًا، وَالنَّاسُ لَا يَخرُجُونَ عَلَىٰ وُلَاةِ أُمُورِهِم إِلَّا بِتَحرِيضٍ مِن دُعَاتِهِم.

قَالَ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ لَحَالِللهُ: «القَعَدُ مِنَ الخَوَارِجِ كَانُوا لَا يُرَوْنَ بِالحَربِ، بَل يُنكِرُونَ عَلَىٰ أُمَرَاءِ الجورِ حَسَبَ الطَّاقَةِ، وَيَدعُونَ إِلَىٰ رَأيهِم، وَيُزَيِّنُونَ مَعَ ذَلِكَ الخُرُوجَ وَيُحَسِّنُونَهُ» (١).

وَقَالَ رَحِ لِللهُ وَهُو يَعُدُّ فِرَقَ الخَوارِجِ: «وَالقَعَدِيَّةُ: الَّذِينَ يُزَيِّنُونَ الخُرُوجَ عَلَىٰ الأَئِمَّةِ، وَلَا يُبَاشِرُونَ ذَلِكَ»(٢).

فَالَّذِينَ يُهَيِّجُونَ النَّاسَ عَلَىٰ حُكَّامِهِم، وَيَزرَعُونَ الأَحقَادَ فِي قُلُوبِهِم عَلَىٰ وُكَامِهِم، وَيَزرَعُونَ اللَّهُ مِن ذَلِكَ بِاسمِ عَلَىٰ وُلَاةٍ أُمُورِهِم، وَيُصدِرُونَ الفَتَاوَىٰ بِاستِحلَالِ مَا حَرَّمَ اللهُ مِن ذَلِكَ بِاسمِ تَغيِيرِ المُنكَرِ، هُمُ الخَوَارِجُ القَعَدَةُ، وَهُم أَخبَثُ فِرَقِ الخَوَارِج.

أَيْضًا: إِذَا كَانَ الإِنْسَانُ يَتَكَلَّمُ فِي هَوُ لَاءِ الحُكَّامِ عَلَىٰ المَنَابِرِ، وَيَتَكَلَّمُ فِي الأَجْتِمَاعَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، هَلْ يَكُونُ هَذَا نُصْحًا لِلْحَاكِم؟!

<sup>(</sup>۱) «تهذیب التهذیب» (۸/ ۱۱٤).

<sup>(</sup>۲) «هدي الساري» (ص٤٨٣).

يَعْنِي إِذَا احتَجَّ مُحتَجُّ وَقَالَ قَائِلُ: «هِيَ كَلِمَةُ حَقِّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ»، وَيَقُولُ كَلِمَة حَقِّهِ: فِي زُقَاقٍ، عَلَىٰ مِنْبَرٍ، بِزَاوِيَةٍ، بِقَرْيَةٍ، فَإِذَا سَمِعَ حِسًّا طَارَ، وَيَقُمُصُ كَمَا يَقْمُصُ (۱) الحِمَارُ!!

قِيلَ: يَا هَذَا: «عِندَ سُلطَانٍ جَائِرٍ»، فَأَيْنَ العِنْدِيَّةُ؟!

وَالْجَوَابُ: لَا عِنْدِيَّةَ، وَإِنَّمَا هُوَ الْعِنَادُ فَقَطُّ!

وَقَدْ ذَكَرَ هِلَالُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ: «لَا أُعِينُ عَلَىٰ دَمِ خَلِيفَةٍ أَبَدًا بَعْدَ عُثْمَانَ، فَقِيلَ لَهُ: يَا أَبَا مَعْبَدٍ! أَوَ أَعَنْتَ عَلَىٰ دَمِهِ؟!

قَالَ: إِنِّي أَعُدُّ ذِكْرَ مَسَاوِيهِ عَوْنًا عَلَىٰ دَمِهِ»(١).

هَذَا مَعَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُكَيْمٍ كَمَا قَالَ الذَّهَبِيُّ: قِيلَ: لَهُ صُحْبَةٌ، وَقَدْ أَسُلَمَ بِلَا رَيْبٍ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَصَلَّىٰ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَقَالَ: بَايَعْتُ عُمَرَ بِيَدِي هَذِهِ (٣).

وَهُوَ يَعُدُّ الْكَلَامَ بِذِكْرِ العُيُوبِ إِعَانَةً عَلَىٰ إِرَاقَةِ الدَّمِ الْحَرَامِ. فَالْكَلَامُ يَجُرُّ إِلَىٰ هَذَا الشَّرِّ.

<sup>(</sup>١) يُقالُ: قَمَصَتِ الدَّابَةُ قَمصًا وقِمَاصًا: نَفَرَتْ وَضَرَبَتْ بِرِجلَيهَا، وعَدَتْ فِي مَرحٍ ونَشَاطٍ، وفُلانٌ: قَلِقَ فِي نُفورٍ، والبَحرُ بِالسَّفينَةِ: حَرَّكَهَا مَوجُهُ. [المعجم الوسيط (٢/ ٧٥٩)].

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢/ ٤٧)، وابن سعد في «الطبقات» (٦/ ١١٥)، وابن سعد في «الطبقات» (٦/ ١١٥)، والخطيب في «المتفق والمفترق» (٣/ ١٨٧٦)، بإسنادٍ صحيحٍ.

<sup>(</sup>٣) «سير أعلام النبلاء» (٣/ ١٢٥).

وَأَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُبَالُونَ حِينَ يَتَكَلَّمُونَ، وَلَا يَدْرُونَ أَنَّهُمْ يُصَدِّقُونَ أَنْفُسَهُمْ إِذَا انْتَشَرَ كَلَامُهُمْ.

كَبَعْضِ الطُّفَيْلِيِّينَ؛ كَانَ «العِيَالُ» يَسِيرُونَ خَلْفَهُ، يَتَّبِعُونَهُ وَيُصَفِّقُون، فَافْتَرَىٰ لَهُمْ فِرْيَةً، قَالَ: إِنَّ دَارَ أَبِي فُلَانٍ فِي أَقْصَىٰ القَرْيَةِ فِيهَا الطَّعَامُ مَبْذُولٌ أَشْكَالًا، أَكُوامًا أَكُوامًا، فَهَيَّا أَسْرِعُوا، فَجَرَىٰ العِيَالُ، فَكَانَ النَّاسُ إِذَا مَرَّ أَشْكَالًا أَشْكَالًا، أَكُولَمًا أَكُولَمًا يَقُولُونَ: الدَّارُ الَّتِي بِطَرَفِ القَرْيَةِ لأَبِي فُلَانٍ فِيهَا الطَّعَامُ مَبْذُولٌ أَشْكَالًا أَشْكَالًا، أَكُولَمًا أَكُولَمًا أَكُولَمًا، فَيَجْرِي مَنْ يَسْمَعُ.

فَلَمَّا وَجَدَ المُفتَرِي أَكثَرَ النَّاسِ يَجْرُونَ، جَرَىٰ أَيْضًا، فَقَالُوا: وَلَكِنْ أَنْتَ افْتَرَيْتَ ذَلِكَ!! فَقَالُ: وَمَا يُدْرِينِي لَعَلَّهُ حَقُّ!!

فَلَا تَفْتَحْ بَابَ فِتْنَةٍ، وَلَا تَكُنْ بَاعِثًا لِشَرِّ.

أَخْرَجَ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، قَالَ: «حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَشْرَجُ ابْنُ نُبَاتَةَ الْعَبْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ، قَالَ: أَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبْيَاتَةَ الْعَبْسِيُّ، قَالَ: فَقُلْتُ: أَنَا سَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ، قَالَ لِي: مَنْ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ: أَنَا أَبِي أَوْفَىٰ وَهُوَ مَحْجُوبُ الْبَصَرِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، قَالَ لِي: مَنْ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ: أَنَا سَعِيدُ بنُ جُمْهَانَ، قَالَ: فَمَا فَعَلَ وَالِدُكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: قَتَلَتْهُ الْأَزَارِقَةُ، قَالَ: لَعَنَ اللهُ الْأَزَارِقَةَ أَلَا اللهُ عَلَى اللهُ الْأَزَارِقَةَ وَحُدَهُمْ أَمِ الْخَوَارِجُ كُلُّهَا؟ قَالَ: بَلِ الخَوَارِجُ كُلُّهَا، قَالَ: قَالَ: بَلِ الخَوَارِجُ كُلُّهَا، قَالَ:

<sup>(</sup>١) هُمْ طَائِفَةٌ مِنَ الخَوَارِجِ أَتْبَاعُ نَافِعِ بْنِ الأَزْرَقِ صَاحِبِ المَسَائِلِ المَشْهُورَةِ لِابْنِ عَبَّاسٍ عَيْنَك.

قُلْتُ: فَإِنَّ السُّلْطَانَ يَظْلِمُ النَّاسَ وَيَفْعَلُ بِهِمْ (')، قَالَ: فَتَنَاوَلَ يَدِي فَغَمَزَهَا بِيَدِهِ غُمْزَةً شَدِيدَةً، ثُمَّ قَالَ: وَيْحَكَ يَا ابنَ جُمْهَانَ! عَلَيْكَ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ، عَلَيْكَ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ، عَلَيْكَ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ، عَلَيْكَ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ، إِنْ كَانَ السُّلْطَانُ يَسْمَعُ مِنْكَ، فَاثْتِهِ فِي بَيْتِهِ، فَأَخْبِرْهُ بِمَا تَعْلَمُ، فَإِنَّ قَبِلَ مِنْكَ، وَإِلَّا فَدَعْهُ، فَإِنَّكَ لَسْتَ بِأَعْلَمَ مِنْهُ ('').

وَمَا يَقَعُ مِن وُلَاةِ الأُمُورِ مِنَ المَعَاصِي، وَالمُخَالَفَاتِ الَّتِي تُوجِبُ الكُفرَ وَالمُخَالَفَاتِ الَّتِي تُوجِبُ الكُفرَ وَالخُرُوجَ مِنَ الإِسلَام، فَالوَاجِبُ فِيهَا:

«مُنَاصَحَتُهُم عَلَىٰ الوَجهِ الشَّرعِيِّ بِرِفقٍ، وَاتِّبَاعُ مَا كَانَ عَلَيهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ مِن عَدَمِ التَّشنِيعِ عَلَيهِم فِي المَجَالِسِ، وَمَجَامِعِ النَّاسِ، وَاعتِقَادُ أَنَّ الصَّالِحُ مِن عَدَمِ التَّشنِيعِ عَلَيهِم فِي المَجَالِسِ، وَمَجَامِعِ النَّاسِ، وَاعتِقَادُ أَنَّ ذَلِكَ مِن إِنكَارِ المُنكرِ الوَاجِبِ إِنكَارُهُ عَلَىٰ العِبَادِ، غَلَطٌ فَاحِشٌ، وَجَهلٌ ظَاهِرٌ، وَلَكَ مِن إِنكَارِ المُنكرِ الوَاجِبِ إِنكَارُهُ عَلَىٰ العِبَادِ، غَلَطٌ فَاحِشٌ، وَجَهلٌ ظَاهِرٌ، لا يَعلَمُ صَاحِبُهُ مَا يَتَرَتَّبُ عَليهِ مِنَ المَفَاسِدِ العِظَامِ فِي الدِّينِ وَالدُّنيَا، كَمَا يَعرِفُ ذَلِكَ مَنْ نَوَّرَ اللهُ قَلبَهُ، وَعَرَفَ طَرِيقَةَ السَّلَفِ الصَّالِح، وَأَئِمَّةِ الدِّينِ»(٣).

وَمِن تَطبِيقَاتِ السَّلَفِ فِي ذَلِكَ الأَصلِ: مَا كَانَ مِن صَنِيعِ أُسَامَةً بِنِ زَيدٍ وَمِن تَطبِيقَاتِ السَّلَفِ فِي ذَلِكَ الأَصلِ: مَا كَانَ مِن صَنِيعِ أُسَامَةً بِنِ زَيدٍ، قَالَ: «قِيلَ لَهُ: هِينَ الشَّيخَانِ مِن طَرِيقِ شَقِيقٍ، عَن أُسَامَةَ بِنِ زَيدٍ، قَالَ: «قِيلَ لَهُ: أَلا تَدخُلُ عَلَىٰ عُثمَانَ فَتُكلِّمَهُ؟

فَقَالَ: أَتَرَونَ أَنِّي لَا أُكَلِّمُهُ إِلَّا أُسْمِعُكُمْ؟ وَاللهِ، لَقَد كَلَّمَتُهُ فِيمَا بَينِي

<sup>(</sup>١) يَعْنِي: هَؤُلَاءِ يَخْرُجُونَ بِسَبَب جَوْرِ الحُكَّام وَالوُلَاةِ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٩٤١٤)، وحسنه الألباني في «ظلال الجنة» (٩٠٥).

<sup>(</sup>٣) «نصيحة مهمة في ثلاث قضايا»، لعلماء نجد الأعلام، جمع ابن برجس (ص٤٧).

وَبِينَهُ، مَا دُونَ أَن أَفتَحَ أَمرًا لَا أُحِبُّ أَن أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ»(١).

قَالَ الْحَافِظُ فِي «الْفَتح» (٢/١٣): «مُرَادُ أُسَامَةَ أَنَّهُ لَا يَفتَحُ بَابَ المُجَاهَرَةِ بِالنَّكِيرِ عَلَىٰ الإِمَامِ لِمَا يُخْشَىٰ مِن عَاقِبَةِ ذَلِكَ، بَل يَتَلَطَّفُ بِهِ، وَيَنصَحُهُ سِرًّا، فَذَلِكَ أَجدَرُ بِالْقَبُولِ».

قَالَ الإِمَامُ الشَّوكَانِيُّ رَحِمْ الشَّوكَانِيُّ رَحِمْ اللهُ وَلَكِنَّهُ يَنبَغِي لِمَن ظَهَرَ لَهُ عَلَطُ الإِمَامِ فِي بَعضِ المَسَائِلِ أَن يُناصِحَهُ، وَلَا يُظهِرَ الشَّناعَةَ عَلَيهِ عَلَىٰ رُءُوسِ الأَشهَادِ، بَل كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ يَأْخُذُ بِيَدِهِ، وَيَخلُو بِهِ، وَيَبذُلُ لَهُ النَّصِيحَة، وَلَا يُذِلُّ سُلطَانَ اللهِ، وَقَد قَدَّمنَا فِي أَوَّلِ كِتَابِ «السِّيرِ» أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الخُرُوجُ عَلَىٰ الأَئِمَّةِ وَإِن بَلَغُوا فِي الظُّلم أَيَّ مَبلَغ مَا أَقَامُوا الصَّلاة، وَلَم يَظهَرْ مِنهُمُ الكُفرُ البَوَاحُ...»(٢).

وَقَالَ ابنُ النَّكَاسِ رَحَمْلَشْهُ فِي «تَنبِيه الغَافِلِين» (ص ٢٤): «وَيَختَارُ الكَلَامَ مَعَ السُّلطَانِ فِي الخَلوَةِ عَلَىٰ الكَلَامِ مَعَهُ عَلَىٰ رُءُوسِ الأَشهَادِ، بَل يَوَدُّ لَوَ كَلَّمَهُ سِرًّا، وَنَصَحَهُ خُفيَةً مِن غَيرِ ثَالِثٍ لَهُمَا».

وَقَالَ ابنُ عُتَيمِين لَحَالِسُهُ: «فَالله الله فِي فَهْمِ مَنهَجِ السَّلَفِ الصَّالِحِ فِي التَّعَامُلِ مَعَ السُّلطَانِ، وَأَلَّا يُتَّخَذَ مِن أَخطَاءِ السُّلطَانِ سَبِيلًا لِإِثَارَةِ النَّاسِ وَإِلَىٰ تَعَامُلِ مَعَ السُّلطَانِ، وَأَلَّا يُتَّخَذَ مِن أَخطَاءِ السُّلطَانِ سَبِيلًا لِإِثَارَةِ النَّاسِ وَإِلَىٰ تَخصُلُ تَنفِيرِ القُلُوبِ عَن وُلَاةِ الأُمُورِ فَهَذَا عَيْنُ المَفسَدةِ، وَأَحَدُ الأُسُسِ الَّتِي تَحصُلُ بِهَا الفِتنَةُ بَينَ النَّاسِ.

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٢٦٧)، ومسلم (٢٩٨٩).

<sup>(</sup>٢) «السيل الجرار» للشوكاني (٤/ ٥٢٧).

كَمَا أَنَّ مَلْءَ القُلُوبِ عَلَىٰ وُلَاةِ الأَمرِ يُحدِثُ الشَّرَّ وَالفِتنَةَ وَالفَوضَىٰ، وَكَذَا مَلْءُ القُلُوبِ عَلَىٰ العُلَمَاءِ يُحْدِثُ التَّقلِيلَ مِن شَأْنِ العُلَمَاءِ، وَبِالتَّالِي التَّقلِيلَ مِن شَأْنِ العُلَمَاءِ، وَبِالتَّالِي التَّقلِيلَ مِن الشَّرِيعَةِ الَّتِي يَحمِلُونَهَا.

فَإِذَا حَاوَلَ أَحَدٌ أَن يُقَلِّلَ مِن هَيبَةِ العُلَمَاءِ، وَهَيبَةِ وُلَاةِ الأَمرِ، ضَاعَ الشَّرعُ وَالأَمنُ؛ لِأَنَّ النَّاسَ إِن تَكَلَّمَ العُلَمَاءُ لَم يَثِقُوا بِكَلَامِهِم، وَإِن تَكَلَّمَ الغُلَمَاءُ لَم يَثِقُوا بِكَلَامِهِم، وَإِن تَكَلَّمَ الغُلَمَاءُ لَم يَثِقُوا بِكَلَامِهِم، وَحَصَلَ الشَّرُ وَالفَسَادُ.

فَالوَاجِبُ أَن نَنظُرَ مَاذَا سَلَكَ السَّلَفُ تِجَاهَ ذَوِي السُّلطَانِ، وَأَن يَضبِطَ الإِنسَانُ نَفسَهُ، وَأَن يَعرِفَ العَوَاقِبَ.

وَلْيُعْلَمْ أَنَّ مَنْ يَثُورُ إِنَّمَا يَخْدُمُ أَعْدَاءَ الإِسْلَامِ، فَلَيسَتْ العِبرَةُ بِالثَّورَةِ وَلَا بِالانفِعَالِ، بَلِ العِبرَةُ بِالحِكْمَةِ، وَلَستُ أُرِيدُ بِالحِكْمَةِ السُّكُوتَ عَلَىٰ وَلَا بِالانفِعَالِ، بَلِ العِبرَةُ بِالحِكْمَةِ، وَلَستُ أُرِيدُ بِالحِكْمَةِ السُّكُوتَ عَلَىٰ الخَطَأِ، بَل مُعَالَجَةَ الخَطَأِ لِنُصلِحَ الأَوضَاعَ لَا لِنُغَيِّرَ الأَوضَاعَ، فَالنَّاصِحُ هُو النَّاصِحُ هُو اللَّذِي يَتَكَلَّمُ لِيُصلِحَ الأَوضَاعَ، لَا لِيُغَيِّرَهَا»(١).

فَهَذِهِ جُملَةٌ مِنْ هَدْي السَّلَفِ فِي مُنَاصَحَةِ السُّلْطَانِ، وَهِيَ كَالأُصُولِ فِي هَذِهِ البَّابَةِ، وَمَا وَرَاءَهَا فَشُرُوحٌ لَهَا وَفُرُوعٌ عَنهَا.

وَيَجِمَعُ مَا مَرَّ حَدِيثُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مِنْ رِوَايَةِ عِيَاضِ بِنِ غُنْمٍ هَا اللَّهِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مِنْ رِوَايَةِ عِيَاضِ بِنِ غُنْمٍ هَا النَّبِيِّ اللَّهُ عَلَانِيَةً، وَلَكِنْ ليَأْخُذ بِيَدِهِ فَيَخْلُو بِهِ، فَإِن أَنْ يَنصَحَ لِسُلطَانٍ بِأَمْرٍ، فَلَا يُبْدِ لَهُ عَلَانِيَةً، وَلَكِنْ ليَأْخُذ بِيَدِهِ فَيَخْلُو بِهِ، فَإِن

<sup>(</sup>١) انظر: «حقوق الراعي والرعية» (ص٢٩).

قَبِلَ مِنهُ، فَذَاكَ، وَإِلَّا كَانَ قَد أَدَّى الَّذِي عَلَيهِ»(١).

وَمِن صُورِ مُفَارَقَةِ جَمَاعَةِ المُسلِمِينَ، وَالخُرُوجِ عَلَىٰ الحُكَّامِ وَالوُلَاةِ: الاجتِمَاعَاتُ السِّرِّيَّةُ، وَهِي مُخَالَفَةٌ صَارِخَةٌ لِمِنهَاجِ النَّبُوَّةِ، وَسَبِيل المُؤمِنِينَ.

وَدَعُوةُ أَهْلِ السُّنَّةِ ظَاهِرَةٌ لِلنَّاسِ جَمِيعًا، لَا سِرِّيَّةَ فِيهَا وَلَا تَخصِيصَ.

بَوَّبَ الإِمَامُ البُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ»، فِي كِتَابِ «العِلمِ»، بَابُّ: كَيفَ يُقبَضُ العِلمُ. وَكَتَبَ عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزِيزِ إلَىٰ أبِي بَكرِ بنِ حَزْمٍ: «انظُرْ مَا كَانَ يُقبَضُ العِلمُ. وَكَتَبَ عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزِيزِ إلَىٰ أبِي بَكرِ بنِ حَزْمٍ: «انظُرْ مَا كَانَ مِن حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَاكتُبْهُ، فَإنِّي خِفتُ دُرُوسَ العِلمِ، وَذَهَابَ العُلمَاءِ، وَلاَ تَقبَلْ إلَّا حَدِيثَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَلْتُفْشُوا العِلمَ، وَلْتَجْلِسُوا حَتَّىٰ يُعَلَّمَ مَن لَا يَعلَمُ، فَإنَّ العِلمَ لا يَعلَمُ عَلَى العَلمَ لا يَعلَمُ العِلمَ لا يَعلَمُ عَلَى العَلمَ لا يَعلَمُ العَلمَ لا يَعلِمُ عَلَى العَلمَ لا يَعلَمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ الله

دُرُوسُ العِلمِ: ذَهَابُهُ وَضَيَاعُهُ.

وَلْتُفشُوا: مِنَ الإِفشَاءِ، وَهُوَ الإِشَاعَةُ.

لَا يَهلِكُ: لَا يَضِيعُ.

سِرًّا: مَكتُومًا.

وَقَدْ ذَكَرَ الأوزَاعِيُّ عَن عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزِيزِ قَالَ: «إِذَا رَأَيتَ قَومًا يَتَنَاجَونَ

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد في «المسند» (١٥٣٣٣)، وابن أبي عاصم في «السنة» (١٠٩٦)، وصححه الألباني في «ظلال الجنة».

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (١/ ٤٩).

فِي دِينِهِم بِشَيءٍ دُونَ العَامَّةِ؛ فَاعْلَم أَنَّهُم عَلَىٰ تَأْسِيسِ ضَلَالَةٍ»(١).

وَعَنْ زَيدِ بنِ أَسلَمَ العَدُويِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «بلَغَ عُمرَ بنَ الخَطَّابِ أَنَّ نَاسًا يَجتَمِعُونَ فِي بَيتِ فَاطِمَةَ، فَأَتَاهَا، فَقَالَ: يَا بِنتَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، مَا كَانَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ أَحَبَّ إِلَينَا مِن أَبِيكِ، وَلَا بَعدَ أَبِيكِ أَحَبَّ إِلَينَا مِنكِ.

وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ هَوْ لَاءِ النَّفَرَ يَجتَمِعُونَ عِندَكَ، وَايمُ اللهِ لَئِن بَلَغَنِي ذَلِكَ، لَأَحْرِقَنَّ عَلَيهِمُ البَيتَ.

فَلَمَّا جَاءُوا فَاطِمَةَ، قَالَتْ: إِنَّ ابنَ الخَطَّابِ قَالَ كَذَا وَكَذَا، فَإِنَّهُ فَاعِلُّ ذَلِكَ، فَتَفَرَّقُوا، حِينَ بُويعَ لأبِي بَكْرِ عَلَيْهِ (٢).

وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ هِينَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أوصِنِي؟

قَالَ: «اعبُدِ اللهَ وَلَا تُشرِكُ بِهِ شَيئًا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، وَآتِ الزَّكَاةَ، وَصُمْ رَمَضَانَ، وَحُجَّ البَيتَ وَاعتَمِرْ، وَاسمَعْ وَأَطِعْ، وَعَلَيكَ بِالعَلَانِيةِ وَإِيَّاكَ وَالسَّرَّ» (7).

وَأَهلُ السُّنَّةِ لَا يَكتُمُونَ مَا هُم عَلَيهِ؛ كَلِمَتُهُم ظَاهِرَةٌ، وَمَذَهَبُهُم مَشهُورٌ،

<sup>(</sup>۱) «الزهد» لأحمد (ص٤٨)، «سنن الدارمي» (١/ ٨٨/ ٣٠٧)، واللالكائي (١/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٤/٥٦٧)، وابن أبي عاصم في «المذكّر والتذكير والذكر»، (ص٩١).

<sup>(</sup>٣) ابن أبي عاصم في «السنة» (١٠٧٠)، وانظر: «ظلال الجنة» (٢/ ٢٥٥).

وَالعَاقِبَةُ لَهُم، وَأَمَّا أَهلُ البِدعَةِ وَالفُرقَةِ، فَهُمُ المُظهِرُونَ شَيئًا لَم يَكُن مِن قَبلُ، وَلا مُستَنَدَ لَهُم؛ وَلِهَذَا استَتَرُوا بِبِدعَتِهِم.

وَالاجتِمَاعَاتُ السِّرِّيَّةُ، وَالسَّمعُ وَالطَّاعَةُ، وَالإِمَارَةُ، وَالبَيعَةُ، وَالجَمَاعَاتُ وَالجَمَاعَاتُ وَالفِرَقُ، كُلُّهَا مَبنِيَّةٌ عَلَىٰ أَصْلِ وَاحِدٍ، وَهُوَ التَّكفِيرُ بِلَا مُوْجِبٍ.

وَهَوْ لَاءِ الضَّلَّالِ يُرَتِّبُونَ عَلَىٰ ذَلِكَ التَّكفِيرِ شُغُورَ الزَّمَانِ مِنَ الإمَامِ شُغُورًا مَعنَويًّا، وَتَنتَقِلُ السُّلطَةُ تَبعًا لِذَلِكَ الشُّغُورِ إِلَىٰ هَوُ لَاءِ الخَارِجِينَ، وَمَنْ شُغُورًا مَعنَويًّا، وَتَنتقِلُ السُّلطَةُ تَبعًا لِذَلِكَ الشُّغُورِ إِلَىٰ هَوُ لَاءِ الخَارِجِينَ، وَمُثِيرُو بَايَعُوهُم فِي المُدنِ وَالقُرَىٰ وَالحَوَارِي، وَهُؤلَاءِ صُنَّاعُ الفِتَنِ، وَمُثِيرُو الفَوضَىٰ وَالفَسَادِ فِي البِلَادِ وَالعِبَادِ.

هَذَا هُوَ الأَصْلُ الثَّانِي مِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ، الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ النَّبِيَّ ﷺ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا.

## الأَصْـلُ الثَّـالِـثُ: الحَذَرُ مِنَ البِدَعِ وَالْمُبْتَدِعِينَ الحَذَرُ مِنَ البِدَعِ وَالْمُبْتَدِعِينَ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ، فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ» (۱).

الرَّدُّ عَلَىٰ المُخَالِفِ، وَالتَّحْذِيرُ مِنْ أَهْلِ البِدَعِ، مِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ.

قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ وَعَلَّلَهُ: «وَمِثْلُ أَئِمَّةِ الْبِدَعِ مِنْ أَهْلِ الْمَقَالَاتِ الْمُخَالِفَةِ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؛ فَإِنَّ بَيَانَ حَالِهِمْ، لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؛ فَإِنَّ بَيَانَ حَالِهِمْ، وَتَحْذِيرَ الْأُمَّةِ مِنْهُمْ وَاجِبٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ، حَتَّىٰ قِيلَ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: الرَّجُلُ يَصُومُ، وَيُصَلِّي، وَيَعْتَكِفُ، أَحَبُّ إِلَيْك، أَوْ يَتَكَلَّمُ فِي أَهْلِ الْبِدَعِ؟ الرَّجُلُ يَصُومُ، وَيُصَلِّي، وَيَعْتَكِفُ، أَحَبُّ إِلَيْك، أَوْ يَتَكَلَّمُ فِي أَهْلِ الْبِدَعِ؟

فَقَالَ: إِذَا صَامَ وَصَلَّىٰ وَاعْتَكَفَ، فَإِنَّمَا هُوَ لِنَفْسِهِ، وَإِذَا تَكَلَّمَ فِي أَهْلِ الْبِدَعِ، فَإِنَّمَا هُوَ لِلْمُسْلِمِينَ، هَذَا أَفْضَلُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٦٧٦)، وابن ماجه (٤٢)، وأحمد (١٦٦٩٢)، وصحَّحه الألباني في «صحيح سنن الترمذي».

فَبَيَّنَ أَنَّ نَفْعَ هَذَا عَامُّ لِلْمُسْلِمِينَ فِي دِينِهِمْ، مِن جِنْسِ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدِينِهِ وَمِنْهَاجِهِ وَشَرِيعَتِهِ، وَدَفْعُ بَغْيِ هَوُلَاءِ وَعُدْوَانِهِمْ اللهِ؛ إِذْ تَطْهِيرُ سَبِيلِ اللهِ وَدِينِهِ وَمِنْهَاجِهِ وَشَرِيعَتِهِ، وَدَفْعُ بَغْيِ هَوُلَاءِ وَعُدُوانِهِمْ اللهُ لِدَفْعِ عَلَىٰ ذَلِكَ، وَاجِبٌ عَلَىٰ الْكِفَايَةِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ؛ وَلَوْلَا مَنْ يُقِيمُهُ اللهُ لِدَفْعِ عَلَىٰ ذَلِكَ، وَاجِبٌ عَلَىٰ الْكِفَايَةِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ؛ وَلَوْلَا مَنْ يُقِيمُهُ اللهُ لِدَفْعِ ضَرَرِ هَوُلَاءِ لَفَسَدَ الدِّينُ، وَكَانَ فَسَادُهُ أَعْظَمَ مِنْ فَسَادِ اسْتِيلَاءِ الْعَدُوِّ مِنْ أَهْلِ ضَرَرِ هَوُلَاءِ لَفَسَدَ الدِّينُ، وَكَانَ فَسَادُهُ أَعْظَمَ مِنْ فَسَادِ اسْتِيلَاءِ الْعَدُوِّ مِنْ أَهْلِ اللهِ لَكُونَ وَمَا فِيهَا مِنَ الدِّينِ إِلَّا تَبَعًا، وَأَمَّا أُولَئِكَ فَهُمْ يُفْسِدُونَ الْقُلُوبَ ابْتِدَاءً» (١).

## وَقَالَ فِي المَعْنَىٰ ذَاتِهِ، مُبَيِّنًا أَهَمَّ شَرْطٍ فِي الرَّدِّ عَلَىٰ المُخَالِفِينَ:

«وَإِذَا كَانَ [الرَّجُلُ] مُبْتَدِعًا يَدْعُو إِلَىٰ عَقَائِدَ تُخَالِفُ الكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، وَيُخَافُ أَنْ يُضَلَّ النَّاسُ بِذَلِكَ، بَيَّنَ أَمْرَهُ لِلنَّاسِ لِيَتَّقُوا ضَلَالَهُ، وَيَعْلَمُوا حَالَهُ.

وَهَذَا كُلُّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَىٰ وَجْهِ النُّصْحِ، وَابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ تَعَالَىٰ، لَا لِهَوَىٰ الشَّخْصِ مَعَ الإِنْسَانِ، مِثْل أَنْ تَكُونَ بَيْنَهُمَا عَدَاوَةٌ دُنْيُويَّةٌ، أَوْ تَحَاسُدٌ، أَوْ تَبَاغُضُ، أَوْ تَنَازُعٌ عَلَىٰ الرِّئَاسَةِ، فَيَتَكَلَّمَ بِمَسَاوِئِهِ مُظْهِرًا لِلنُّصْحِ، وَقَصْدُهُ فِي البَاطِنِ الغَضُّ مِنَ الشَّخْصِ، وَاسْتِيفَاؤُهُ مِنْهُ، فَهَذَا مِنْ عَمَل الشَّيْطَانِ»(٢).

## وَقَالَ أَبُو عُثْمَانَ الصَّابُونِيُّ لَحِمْ لِللهُ، فِي بَيَانِ عَلَامَاتِ أَهْلِ السُّنَّةِ:

«وَيُبْغِضُونَ أَهْلَ البِدَعِ، الَّذِينَ أَحْدَثُوا فِي الدِّينِ مَا لَيْسَ مِنْهُ، وَلَا يُحِبُّونَهُمْ، وَلَا يَصْحَبُونَهُمْ، وَلَا يُجَالِسُونَهُمْ، وَلَا يُجَالِسُونَهُمْ، وَلَا يُجَالِلُونَهُمْ، وَلَا يَصْحَبُونَهُمْ، وَلَا يَصْحَبُونَهُمْ، وَلَا يَصْحَبُونَهُمْ، وَلَا يُجَالِلُونَهُمْ فِي

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوي» (۲۸/ ۲۳۱).

<sup>(</sup>۲) «مجموع الفتاوي» (۲۸/۲۸).

الدِّينِ، وَلَا يُنَاظِرُونَهُمْ، وَيَرَوْنَ صَوْنَ آذَانِهِمْ عَنْ سَمَاعِ أَبَاطِيلِهِمْ الَّتِي إِذَا مَرَّتْ بِالآذَانِ، وَقَرَّتْ فِي القُلُوبِ ضَرَّتْ، وجَرَّتْ إِلَيْهَا مِنَ الوَسَاوِسِ وَالخَطَرَاتِ بِالآذَانِ، وَقَرَّتْ فِي القُلُوبِ ضَرَّتْ، وَجَرَّتْ إِلَيْهَا مِنَ الوَسَاوِسِ وَالخَطَرَاتِ اللهُ اللهُ اللهُ وَجَنَّةُ قَولَهُ: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي عَايِنِنَا اللهُ وَجَنَّةً فَولَهُ: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي عَايِنِنَا اللهُ وَجَنَّةً فَولَهُ: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي عَلَيْهِ عَيْرِهِ ﴾ [الأنعام: ٦٨]» (١).

وَذَكَرَ كَخَلِللهُ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ أَهْلُ السُّنَةِ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «وَاتَّفَقُوا عَلَىٰ القَوْلِ بِقَهْرِ أَهْلِ البِدَعِ، وَإِذْلَالِهِمْ وَإِخْزَائِهِمْ، وَإِبْعَادِهِمْ وَإِقْصَائِهِمْ، وَالتَّبَاعُدِ مِنْهُمْ، وَمِنْ مُصَاحَبَتِهِمْ وَمُعَاشَرَتِهِمْ، وَالتَّقَرُّبِ إِلَىٰ اللهِ وَعَنَّ بِمُجَانَبَهِمْ وَمُهَاجَرَتِهِمْ» (٢٠).

وَشِعَارُ أَهْلِ السُّنَّةِ: اتِّبَاعُهُمْ لِلسَّلَفِ الصَّالِحِ، وَتَرْكُهُمْ كُلَّ مَا هُوَ مُبْتَدَعٌ مُحْدَثٌ.

قَالَ الْأَصْبَهَانِيُّ كَخْلَللهُ: «وَعَلَىٰ المَرْءِ مَحَبَّةُ أَهْلِ السُّنَّةِ، أَيَّ مَوْضِعٍ كَانُوا؛ رَجَاءَ مَحَبَّةِ اللهِ لَهُ.

وَعَلَيْهِ بُغْضُ أَهْلِ البِدَعِ، أَيَّ مَوْضِعٍ كَانُوا؛ حَتَّىٰ يَكُونَ مِمَّنْ أَحَبَّ فِي اللهِ، وَأَبْغَضَ فِي اللهِ.

وَلِمَحَبَّةِ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَامَةٌ، وَلِبُغْضِ أَهْلِ البِدْعَةِ عَلَامَةٌ، فَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَذْكُرُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، وَسُفْيَانَ بْنَ سَعِيدٍ الثَّوْرِيَّ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَمْرٍ و الأَوْرَيَّ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَمْرٍ و الأَوْرَيَّ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ المُبَارَكِ، وَمُحَمَّدَ بْنَ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيَّ، وَالأَئِمَّةَ الأَوْرَاعِيَّ، وَالأَئِمَّةَ

<sup>(</sup>۱) «عقيدة السلف» (ص٢٩٩).

<sup>(</sup>۲) «عقيدة السلف» (ص٥٦٥).

المَرْضِيِّينَ: بِخَيْرٍ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ.

وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يُخَاصِمُ فِي دِينِ اللهِ، وَيُجَادِلُ فِي كِتَابِ اللهِ، فَإِذَا قِيلَ لَهُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَالَ: حَسْبُنَا كِتَابُ اللهِ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ بِدْعَةٍ، وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ إِذَا قِيلَ لَهُ: لِمَ لَا تَكْتُبُ الحَدِيثَ؟ يَقُولُ: العَقْلُ أَوْلَىٰ؛ فَاعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ بِدْعَةٍ، وَإِذَا رَأَيْتَه يَمْدَحُ الفَلْسَفَةَ، وَيَمْدَحُ الَّذِينَ أَلَّفُوا الكُتُبَ فِيهَا، صَاحِبُ بِدْعَةٍ، وَإِذَا رَأَيْتَه يَمْدَحُ الفَلْسَفَةَ، وَيَمْدَحُ الَّذِينَ أَلَّفُوا الكُتُبَ فِيهَا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ ضَالًّ، وَإِذَا رَأَيْتَه الرَّجُلَ يُسَمِّي أَهْلَ الحَدِيثِ حَشْوِيَّةً، أَوْ مُشَبِّهَةً، وَعَلَمْ أَنَّهُ ضَالًّ، وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يُسَمِّي أَهْلَ الحَدِيثِ حَشُويَةً، أَوْ يُشَبِّهُهَا أَوْ يُشَبِّهُهَا اللهِ، أَوْ يُشَبِّهُهَا اللهِ، أَوْ يُشَبِّهُهَا اللهِ، أَوْ يُشَبِّهُهَا اللهِ عَلَمْ أَنَّهُ ضَالًى المَخْلُوقِينَ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ ضَالًى .

قَالَ عُلَمَاءُ أَهْلِ السُّنَّةِ: لَيْسَ فِي الدُّنْيَا مُبْتَدِعٌ، إِلَّا وَقَدْ نُزِعَ حَلَاوَةُ الحَدِيثِ مِنْ قَلْبِهِ»(١).

«وَتَرْكُ مُجَالَسَةِ أَهْلِ البِدَعِ، وَمُعَاشَرَتِهِمْ، سُنَّةٌ؛ لِئلَّا تَعْلَقَ بِقُلُوبِ ضُعَفَاءِ المُسْلِمِينَ بَعْضُ بِدْعَتِهِمْ، وَحَتَّىٰ يَعْلَمَ النَّاسُ أَنَّهُمْ أَهْلُ البِدْعَةِ، وَلِئلَّا ضُعَفَاءِ المُسْلِمِينَ بَعْضُ لِدْعَتِهِمْ، وَحَتَّىٰ يَعْلَمَ النَّاسُ أَنَّهُمْ أَهْلُ البِدْعَةِ، وَلِئلَّا تَكُونَ مُجَالَسَتُهُمْ ذَرِيعَةً إِلَىٰ ظُهُورِ بِدْعَتِهِمْ»(٢).

وَكَانَ السَّلَفُ يُحَدِّرُونَ مِنْ مُجَالَسَةِ أَصْحَابِ البِدَعِ: لَا تُجَالِسْ صَاحِبَ بِدْعَةٍ، فَإِنَّهُ يُمْرِضُ قَلْبَكَ؛ لِأَنَّ البِدْعَةَ مِنْ أَخْطَرِ الأَشْيَاءِ عَلَىٰ دِينِ اللهِ، وَلِأَنَّ بِدْعَةٍ، فَإِنَّهُ يُمْرِضُ قَلْبَكَ؛ لِأَنَّ البِدْعَةَ مِنْ أَخْطَرِ الأَشْيَاءِ عَلَىٰ دِينِ اللهِ، وَلِأَنَّ المُنْتَدِعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، هَؤُلَاءِ لَا يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ، كَمَا فِي

<sup>(</sup>١) «الحُجَّة في بيان المحَجَّة» لقوام السنة الأصبهانِي (٢/ ٥٣٩).

<sup>(</sup>٢) «الحجة في بيان المحجة» (٢/ ٥٥٠).



الحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «إنَّ اللهَ حَجَبَ التَّوبَةَ عَنْ كُلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ، حَتَّىٰ يَدَعَ بدْعَتَهُ»(١).

المُبْتَدِعُ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ عَلَىٰ الصَّوَابِ وَعَلَىٰ الحَقِّ، وَيَعْتَقِدُ أَنَّهُ يَخْدُمُ دِينَ اللهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - وَهُو يُحَارِبُهُ ؛ لِأَنَّ البِدْعَةَ: اسْتِدْرَاكُ عَلَىٰ الشَّرْعِ، فَكَأَنَّ المُبْتَدِعَ يَقُولُ بِلِسَانِ حَالِهِ: إِنَّ الدِّينَ نَاقِصٌ وَأَنَا أُكَمِّلُهُ، فَالبِدْعَةُ مِنْ أَسْوَأَ مَا المُبْتَدِعَ يَقُولُ بِلِسَانِ حَالِهِ: إِنَّ الدِّينَ نَاقِصٌ وَأَنَا أُكَمِّلُهُ، فَالبِدْعَةُ مِنْ أَسُوأَ مَا يَكُونُ، نَسْأَلُ اللهُ أَنْ يُعَافِينَا أَجْمَعِينَ.

وَالمُتَدَبِّرُ لِكِتَابِ اللهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - يَجِدُ أَنَّ الدِّينَ مَبْنِيٌّ عَلَىٰ أَصْلَيْنِ عَظِيمَيْنِ هُمَا: التَّأْصِيلُ، وَالتَّحْذِيرُ.

- تَأْصِيلُ الحَقِّ وَبِيَانُهُ.
- وَالتَّحْذِيرُ مِنَ البَاطِل بِكُلِّ أَشْكَالِهِ (<sup>٢)</sup>.

وَحَكَىٰ أَبُو الحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ فِي كِتَابِهِ «مَقَالَات الإِسْلَامِيِّينَ وَاخْتِلَاف المُصَلِّينَ»<sup>(٦)</sup> جُمْلَةَ مُعْتَقَدِ أَهْلِ السُّنَّةِ أَصْحَابِ الحَدِيثِ، وَمِمَّا قَالَ: «وَيَرَوْنَ مُجَانَبَةَ كُلِّ دَاعٍ إِلَىٰ بِدْعَةٍ، وَالتَّشَاغُلَ بِقِرَاءَةِ القُرْآنِ، وَكِتَابَةِ الآثَارِ، وَالنَّظَرِ فِي الفِقْهِ».

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٢٠٢) من حديث أنس بن مالك ، وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (٥٤).

<sup>(</sup>٢) سبق بيان هذا بالتفصيل في بيان «موقف أهل السنة من أهل البدع»؛ فانظره غير مأمور (ص١٣٦ وما بعدها).

<sup>(</sup>۳) (ص۲۹۷).

وَقَالَ الإِمَامُ الصَّابُونِيُّ: «وَلَا يَغُرَّنَّ إِخْوَانِي -حَفِظَهُمُ اللهِ- كَثْرَةُ أَهْلِ البِدَعِ، وَوُفُورُ عَدَدِهِمْ، فَإِنَّ وُفُورَ أَهْلِ البِدَعِ، وَقِلَّةَ عَدَدِ أَهْلِ الحَقِّ مِنْ عَلاَمَةِ الْبِدَعِ، وَوَلَّةَ عَدَدِ أَهْلِ الحَقِّ مِنْ عَلاَمَةِ الْبِدَعِ، وَقِلَّةَ عَدَدِ أَهْلِ الحَقِّ مِنْ عَلاَمَةِ الْبَيْوِ الْبَيْوِ الرَّسُولُ ﷺ قَالَ: «إِنَّ مِنْ عَلاَمَاتِ السَّاعَةِ: أَنْ يَقِلَّ الْعِلْمُ، وَيَكْثُرُ الْجَهْلُ» (١)، وَالعِلْمُ: هُوَ السُّنَّةُ، وَالْجَهْلُ: هُوَ البِدْعَةُ.

وقال ﷺ: «إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْرِزُ<sup>(۱)</sup> إِلَىٰ الْمَدِينَةِ، كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَىٰ جُحْرِهَا» (۱) (۱) (۱) .

قَالَ ابنُ أَبِي زَمَنينَ رَجَالِللهُ: «وَلَمْ يَزَلْ أَهلُ السُّنَّةِ يَعِيبُونَ أَهلَ الأَهوَاءِ المُضِلَّةِ، وَيَنْهَوْنَ عَن مُجَالَسَتِهِم، وَيُخَوِّفُونَ فِتنتَهُم، وَيُخبِرُونَ بِخَلَاقهِم، وَلَا يَرُونَ ذَلكَ غِيبَةً لَهُم، وَلَا طَعنًا عَلَيهم» (٥٠).

وَقَالَ سُفِيَانُ الثَّورِيُّ رَحِمُلَسُّهُ: «مَنْ أَصغَىٰ بِأُذُنِهِ إِلَىٰ صَاحِبِ بِدَعَةٍ، خَرجَ مِنْ عِصْمَةِ اللهِ، وَوُكِلَ إِلَيهَا - يَعنِي: إِلَىٰ البِدَعِ-»(١).

وَقَالَ الفُضَيلُ بنُ عِيَاضٍ رَجِهُ لِللهُ: «لَا تَجلِس مَعَ صَاحِبِ بِدعَةٍ، فَإِنِّي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٨٠)، ومسلم (٢٦٧١) من حديث أنس بن مالك الله

<sup>(</sup>٢) يأرز: ينضم ويجتمع.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٨٧٦)، ومسلم (١٤٧) من حديث أبي هريرة ١٤٧٠.

<sup>(</sup>٤) «عقيدة السلف وأصحاب الحديث» (ص١١٤) ط. دار المنهاج.

<sup>(</sup>٥) «أصول السنة» لابن أبي زَمنين (ص٥٨ - ط. دار الفرقان).

<sup>(</sup>٦) «شرح السنة» للبربهاري (ص١٣٥)، وأبو نعيم في «الحلية» (٧/ ٢٦، ٣٤)، وابن بطة في «الإبانة الكبرئ» (٤٤٤)، واللالكائي (٢٥٢).

أَخَافُ أَنْ تَنزِلَ عَلَيكَ اللَّعنَةُ  $(1)^{(1)}$ .

وَقَالَ رَجَهُ لِللهُ: «مَنْ أَحَبَّ صَاحِبَ بِدْعَةٍ، أَحْبَطَ اللهُ عَمَلَهُ، وَأَخْرَجَ نُورَ الإِسْلَام مِنْ قَلبِهِ»(٢).

وَقَالَ رَحَمْ لِللهُ: «مَنْ عَظَّمَ صَاحِبَ بِدعَةٍ؛ فَقدْ أَعَانَ عَلَىٰ هَدْمِ الإِسْلَامِ، وَمَنْ تَبَسَّمَ فِي وَجِهِ مُبتَدِعٍ، فَقَدِ استَخَفَّ بِمَا أَنْزِلَ اللهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ، وَمَنْ رَوَّمَ وَمَنْ تَبعَ جَنَازَةَ مُبْتَدِعٍ لَمْ يَزَلْ فِي رَوَّجَ كَرِيمَتَهُ مِنْ مُبْتَدِعٍ، فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهَا، وَمَنْ تَبعَ جَنَازَةَ مُبْتَدِعٍ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّىٰ يَرْجِعَ» (٣).

هَذِهِ الآثَارُ وَغَيْرُهَا كَثِيرٌ عَنْ سَلَفِ هَذِهِ الأُمَّةِ، مَبْثُوثَةٌ فِي بُطُونِ الكُتُبِ، وَكُلَّهَا تُنْبِئُ عَنْ مَوْقِفِ السَّلَفِ الصَّالِحِ القَوِيِّ، الَّذِي لَا مُدَاهَنَةَ فِيهِ، وَلَا مُصَالَحة فِيهِ مَعَ أَهْلِ البِدَعِ وَالأَهْوَاءِ.

بَلْ إِنَّ السَّلَفَ الصَّالِحَ لَمْ يَكُونُوا يَغْتَرُّونَ بِزُهْدِ الرَّجُلِ، أَوْ بِحُسْنِ أَفْ بِحُسْنِ أَوْ بِعَيْرِ ذَلِكَ، مَا لَمْ أَفْ بِتَبَّعِهِ لِآثَارِ أَهْلِ العِلْمِ، أَوْ بِكَثْرَةِ وَعْظِهِ لِلنَّاسِ، أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ، مَا لَمْ يَكُنْ عَلَىٰ السُّنَّةِ النَّبُويَّةِ، وَالطَّرِيقَةِ السَّلَفِيَّةِ، وَكَيْفَ يَغْتَرُّونَ وَعِنْدَهُمْ الفُرْقَانُ يَكُنْ عَلَىٰ السُّنَّةِ النَّبُويَّةِ، وَالطَّرِيقَةِ السَّلَفِيَّةِ، وَكَيْفَ يَغْتَرُّونَ وَعِنْدَهُمْ الفُرْقَانُ اللَّهُ عَلَىٰ السُّيَّةِ، وَقَدْ أَخْبَرَ الصَّحَابَةَ عَنْ حَالِ الخَوارِجِ، اللَّهِ عَنْ حَالِ الخَوارِجِ،

<sup>(</sup>۱) «شرح السنة» للبربهاري (۱۳٦)، وابن بطة (٤٤١، ٤٥١)، واللالكائي (٢٦٢)، وإسناده صحيحٌ.

<sup>(</sup>٢) اللالكائي (٢٦٣)، وابن بطة (٤٤٠)، وأبو نعيم (٨/ ١٠٣)، وإسناده صحيحٌ.

<sup>(</sup>٣) «شرح السنة» (ص١٣٧)، وأبو نعيم (٨/ ١٠٣)، وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص١٦).

وَمَدَىٰ عِبَادَتِهِمْ وَزُهْدِهِمْ، وَبَيَّنَ لِلصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ يَحْقِرُونَ صَلَاتَهُمْ مَعَ صَلَاتَهُمْ مَعَ صَيَامِهِمْ، وَهَذَا الإِخْبَارُ جَاءَ فِي سِيَاقِ التَّحْذِيرِ مِنهُم، وَالذَّمِّ لَهُم، وَعَدَمِ الاغْتِرَارِ بِاجتَهَادِهِم.

فَقَد وَصَفَ النّبِيُ عَلَيْ الْخَوَارِجَ بِحَالِهِمْ، وَبَيَّن أَنَّ قَتْلاَهُمْ شَرُّ قَتْلَىٰ تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ، وَأَنَّهُ إِنْ أَدْرَكُهُمْ لَيَقْتُلَنَّهُمْ حَينَئٍ قَتْل عَادٍ، وَأَنَّ خَيْر قَتِيلٍ تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ مَنْ قَتَلُوهُ، وَأَنَّهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرّمِيّةِ، وَلَهُمْ عِبَادَةٌ وَزُهْدٌ عَظِيمَانِ، يَحْقِرُ الصَّحَابَةُ صَلاَتَهُمْ مَعَ صَلاَتِهِمْ، وَصِيامَهُمْ وَلَهُمْ عِبَادَةٌ وَزُهْدٌ عَظِيمَانِ، يَحْقِرُ الصَّحَابَةُ صَلاَتَهُمْ مَعَ صَلاتِهِمْ، وَصِيامَهُمْ مَعَ صِيامِهِمْ، وَقِرَاءَتِهِمْ، وَمَعَ ذَلِكَ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّمْمُ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمْ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ؛ لِأَنَّهُمْ قَدِ انْطَوَوْا عَلَىٰ البِدَع.

وَقَد فَهِمَ الصَّحَابَةُ هِنَّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، فَلَمْ يَغْتَرُّوا بِحَالِ الخَوَارِجِ لَمَّا طَهَرُوا، وَلَا بِمَقَالِهِم، وَأَدْرَكُوا مَوَاطِنَ التَّلْبِيسِ فِي كَلَامِهِم، فَلَمَّا رَفَعُوا شِعَارَهُم، وَقَالُوا: «لَا حُكمَ إِلَّا للهِ»، قَالَ عَلِيٌّ هُ : كَلِمَةُ حَقِّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلُ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَصَفَ نَاسًا، إِنِّي لَأَعرِفُ صِفَتَهُمْ فِي هَوُّلَاء، «يَقُولُونَ الحَقَّ إِلَّا لِسَبَتِهِم لَا يَجُوزُ هَذَا مِنْهُم -وَأَشَارَ إِلَىٰ حَلْقِهِ - مِنْ أَبغضِ خَلْقِ اللهِ إلَي عَلْقِ اللهِ إلَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وَقَاتَلَهُم عَلِيٌ عَلِي وَقَتَلَهُم، وَأَظهَرَهُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيهِم، وَلَم يُخْدَعْ وَلَا أَحَدُ مِنَ الصَّحَابَةِ بِحَالِهِم، وَلَا بِحَالِ غَيرِهِم مِنْ أَهل البِدَع.

<sup>(</sup>١) الحديثُ رواه مسلمٌ في «صحيحه» (١٠٦٦).

فَقَدْ جَاءَ يَحْيَىٰ بْنُ يَعْمَر، وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيُّ إِلَىٰ عَبدِ الله ابن عُمَر عَيْف، وَأَخْبَرَاهُ عَنْ حَالِ القَدَرِيَّةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ: الأَمْرُ أَنْف، وَإِنَّهُ لَا قَدَرَ.. إِلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ، وَأَظْهَرُوا هَذَا الأَمْرَ بِالبَصْرَةِ، فَقَالاً: «ظَهَرَ قِبَلنَا نَاسُ يَقْرَءُونَ القُرْآنَ، وَيَتَقَفَّرُونَ العِلْمَ (۱)، وَذَكَرَا مِنْ شَأْنِهِمْ، وَأَنَّهُمْ يَرْعُمُونَ: أَنَّهُ لَا يَقْرَءُونَ العِلْمَ فَلَمْ يَعْتَرَّ ابْنُ عُمَرَ عَيْفُ بِتِلْكَ الأَعْمَالِ؛ لِأَنَّهُمْ ظَهَرُوا قِدَرَ، وَأَنَّ الأَعْمَالِ؛ لِأَنَّهُمْ ظَهَرُوا بِيدْعَةٍ، فَقَالَ عَيْدَ وَهُمْ بُرَآءُ مِنْ يَاعْدُونَ الْعَيْرَ الْمِنْ قَالَىٰ يَعْمَلُ وَالْمَالِ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَمْرَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَبْمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، لَوْ أَنَّ لِأَحَدِهِمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، فَأَنْفَقَهُ، مَا قَبِلَ اللهُ مِنْهُ، حَتَّىٰ يُؤْمِنَ بِالقَدَرِ»(١).

وَهَذَا إِمَامُ أَهْلِ السُّنَّةِ لَمْ يَجْعَلِ الزُّهْدَ، وَوَعْظَ النَّاسِ، وَتَقَفُّرَ العِلْمِ مِقْيَاسًا لِمَعْرِفَةِ أَنْ يَكُونَ الإِنْسَانُ عَلَىٰ الصَّوَابِ أَمْ لَا!

ذَكَرَ القَاضِي أَبُو يَعْلَىٰ فِي طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ فِي تَرْجَمَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: «نَقَلَ عَنْ إِمَامَنَا -يَعْنِي: الإِمَامَ أَحْمَدَ رَعَلَّاللهِ - أَشْيَاءَ مِنْهَا، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: إِنَّ هَذَا الشَّيخَ -لِشَيْحٍ حَضَرَ مَعَنَا- هُوَ جَارِي، وَقَدْ نَهَيْتُهُ عَنْ رَجُلٍ، وَيُحِبُّ أَنْ يَسْمَعَ قَوْلَكَ فِيهِ -هُوَ حَارِثُ القَصِيرُ؛ يَعْنِي: حَارِثًا المُحَاسَبِيَ - وَكُنْتَ رَأَيْتَنِي مَعَهُ مُنْذُ سِنِينَ كَثِيرَةٍ، وَقُلْتَ لِي: لَا تُجَالِسُهُ وَلَا تُكَلِّمُهُ، فَلَمْ أُكلِّمُهُ حَتَّىٰ السَّاعَة، وَهَذَا الشَّيْخُ يُجَالِسُهُ، فَمَا تَقُولُ فِيهِ؟

<sup>(</sup>١) معناه: يطلبونه، ويتتبَّعونه، وقيل: يجمعونه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۸).

فَرَأَيْتُ أَحْمَدَ قَدِ احْمَرَ لَوْنُهُ، وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ وَعَيْنَاهُ، وَمَا رَأَيْتُهُ هَكَذَا قَطُّ، ثُمَّ جَعَلَ يَنْتَفِضُ وَيَقُولُ: ذَاكَ؟! فَعَلَ اللهُ بِهِ وَفَعَلَ، لَيْسَ يَعْرِفُ ذَاكَ إِلَّا مَنْ فَحْرَفُهُ، خَبَرَهُ وَعَرَفَهُ، خَبَرَهُ وَعَرَفَهُ، خَبَرَهُ وَعَرَفَهُ، وَعَرَفَهُ، أَوَّيه، أَوَّيه، أَوَّيه، وَيَعْقُوبُ، وَفُلَانٌ، فَأَخْرَجَهُمْ إِلَىٰ رَأْي جَهْم، هَلَكُوا بِسَبَهِ. ذَاكَ جَالَسَهُ المَغَازِلِيُّ، وَيَعْقُوبُ، وَفُلَانٌ، فَأَخْرَجَهُمْ إِلَىٰ رَأْي جَهْم، هَلَكُوا بِسَبَهِ.

فَقَالَ لَهُ الشَّيْخُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، يَرْوِي الْحَدِيثَ، سَاكِنُ، خَاشِعُ، مِنْ قِصَّتِهِ وَمِنْ قِصَّتِهِ، فَغَضِبَ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَجَعَلَ يَقُولُ: لَا يَغُرَّكَ خُشُوعُهُ وَلِينُهُ، وَيَقُولُ: لَا يَغُرَّكُ خُشُوعُهُ وَلِينُهُ، وَيَقُولُ: لَا يَغُرِفُهُ إِلَّا مَنْ قَدْ خَبَرَهُ، لَا تُكَلِّمُهُ، لَا تَخَلِّمُهُ، وَلَا تُخَرِّفُهُ إِلَّا مَنْ قَدْ خَبَرَهُ، لَا تُكلِّمُهُ، وَلَا تَخْرَفُهُ إِلَّا مَنْ مَنْ حَدَّثَ بِأَحَادِيثِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكَانَ مُبْتَدِعًا، تَجْلِسُ وَلَا كُرَامَةَ لَهُ، كُلُّ مَنْ حَدَّثَ بِأَحَادِيثِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكَانَ مُبْتَدِعًا، تَجْلِسُ إِلَيْهِ؟! لَا. وَلَا كَرَامَةَ، وَلَا نُعْمَىٰ عَيْنِ. وَجَعَلَ يَقُولُ: ذَاكَ، ذَاكَ، ذَاكَ» (١).

وَيَقُولُ البَرْبَهَارِيُّ رَحَمْ اللهُ: «وَاعْلَمْ -رَحِمَكَ اللهُ تَعَالَىٰ - أَنَّ العِلْمَ لَيْسَ بِكَثْرَةِ الرِوَايَةِ وَالكُتُبِ، إِنَّمَا العَالِمُ مَنِ اتَّبَعَ العِلْمَ وَالسُّنَنَ وَإِنْ كَانَ قَلِيلَ العِلْمِ وَالكُتُب، وَمَنْ خَالَفَ الكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَهُوَ صَاحِبُ بِدْعَةٍ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرَ العِلْمِ وَالكُتُب، وَمَنْ خَالَفَ الكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَهُوَ صَاحِبُ بِدْعَةٍ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرَ العِلْمِ وَالكُتُب، (٢).

نَعَمْ، العِلْمُ لَيْسَ بِكَثْرَةِ الرِّوايَةِ وَالكُتُبِ، إِنَّمَا العِلْمُ بِإِصَابَةِ السُّنَّةِ.

وَلَهُ كَلَامٌ آخَرُ قَبْلَ هَذَا، فِيهِ: «وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ مُجْتَهِدًا مُتَقَشِّفًا، مُحْتَرِقًا بِالعِبَادَةِ، صَاحِبَ هَوًىٰ فَلَا تُجَالِسْهُ، وَلَا تَقْعُدْ مَعَهُ، وَلَا تَسْمَعْ كَلَامَهُ، وَلَا تَمْشِ

<sup>(</sup>١) «طبقات الحنابلة» (١/ ٢٣٣-٢٣٤)

<sup>(</sup>٢) «شرح السنة» للبربهاري (ص٩٦).



مَعَهُ فِي طَرِيقٍ؛ فَإِنِّي لَا آمَنُ أَنْ تَسْتَحْلِيَ طَرِيقَتَهُ؛ فَتَهْلِكَ مَعَهُ»(١).

أَهْلُ البِدَعِ أَعْظَمُ مِنَ السُّرَّاقِ؛ لِأَنَّهُمْ يَسْرِقُونَ قَلْبَكَ، وَيَسطُونَ عَلَىٰ دِينِكَ.

قَالَ الآجُرِّيُّ رَحِمْلَللهُ: «فَلَا يَنْبَغِي لِمَنْ رَأَى اجْتِهَادَ خَارِجِيٍّ، قَدْ خَرَجَ عَلَىٰ إِمَام، عَدْلًا كَانَ الإِمَامُ أَوْ جَائِرًا، فَخَرَجَ وَجَمَعَ جَمَاعَةً، وَسَلَّ سَيْفَهُ، وَاسْتَحَلَّ قِتَالَ المُسْلِمِينَ، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَغْتَرَّ بِقِرَاءَتِهِ لِلْقُرْآنِ، وَلَا بِطُولِ قِيَامِهِ فِي الصَّلَاةِ، وَلَا بِدَوَامِ صِيَامِهِ، وَلَا بِحُسْنِ أَلْفَاظِهِ فِي العِلْمِ، إِذَا كَانَ مَذْهَبُهُ مَذْهَبَ الخَوَارِج»(١).

وَأَهِلُ البِدَعِ - فِي الجُملَةِ - لَهُمْ عِبَادَةٌ وَذِكرٌ، وَإِنفَاقٌ وَبَذْلٌ، وَمُشَارَكَةٌ فِي العِلمِ وَالحِفظِ، وَكُلُّ هَذَا لَيسَ بِشَيءٍ إِذَا قِيسَ بِمَا هُم عَلَيهِ مِنَ البِدعَةِ وَالمُخَالَفَةِ، وَمُجَانَبَةِ الحَقِّ وَمُحَارَبَةِ أَهلِهِ، وَعِبَادَتُهُم وَاجتِهَادُهُم عَلَيهِم لَا لَهُم، وَلَا يَزِيدُهُم مِنَ اللهِ إِلَّا بُعْدًا.

وَقَد ظَهَرَ ذَلِكَ فِي حَالِ الخَوَارِجِ وَمَقَالِهِم؛ فَإِنَّهُم: «يَقُولُونَ مِن خَيرِ قَولِ البَرِيَّةِ»، وَ«يَقرَءُونَ القُرآنَ لَيسَ قِرَاءَتُكُم إِلَىٰ قِرَاءَتِهِم بِشَيءٍ، وَلَا صَلَاتُكُم إِلَىٰ صَلَاتِهِم بِشَيءٍ، وَلَا صَلَاتُكُم إِلَىٰ صَلَاتِهِم بِشَيءٍ».

وَلَم يَخدَع هَذَا كُلُّهُ أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ، وَلَا يَخدَع أَحَدًا مِمَّن تَبِعَهُم وَلَم يَخدَع أَحَدًا مِمَّن تَبِعَهُم بِإِحسَانٍ؛ لِأَنَّ الخَوَارِجَ أَهلُ بِدَعٍ وَزَيغٍ، وَهُم: «يَقرَءُونَ القُرآنَ يَحسَبُونَ أَنَّهُ

<sup>(</sup>۱) «شرح السنة» للبربهاري (ص١٠٦).

<sup>(</sup>٢) «الشريعة» للآجري (١/ ٣٤٥).

لَهُم وَهُوَ عَلَيهِم، لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُم تَرَاقِيَهُم، يَمرُقُونَ مِنَ الإِسلَامِ كَمَا يَمرُقُ الشَّهمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ». كَمَا وَرَدَت بِذَلِكَ الأَحَادِيثُ (١).

وَظَهَرَ ذَلِكَ -أَيضًا- فِي حَالِ القَدَرِيَّةِ، كَمَا أَخبَرَ بِهِ يَحيَىٰ بنُ يَعْمَرَ، وَحُمَيدُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ: عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ عَيْفُ، فَقَالًا: «ظَهَرَ قِبَلْنَا نَاسٌ وَحُمَيدُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ: عَبدَ اللهِ بنَ عُمرَ عَيْفُ، فَقَالًا: «ظَهَرَ قِبَلْنَا نَاسٌ يَقرَءُونَ القُرآنَ، وَيَتَقَفَّرُونَ العِلمَ، وَذَكرَا مِن شَأْنِهم».

وَلَم يَخدَع هَذَا كُلُّهُ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ عِيْفُ ، بَلْ بَيَّنَ أَنَّ هَذَا وَغَيرَهُ مِنَ اللهِ العَملِ الصَّالِحِ لَا أَثَرَ لَهُ مَعَ بِدْعَتِهِم وَزَيغِهِم، فَقَالَ: «وَالَّذِي يَحلِفُ بِهِ عَبدُ اللهِ العَمَلِ الصَّالِحِ لَا أَثَرَ لَهُ مَعَ بِدْعَتِهِم وَزَيغِهِم، فَقَالَ: «وَالَّذِي يَحلِفُ بِهِ عَبدُ اللهِ العَمَلِ الصَّالِحِ لَا أَثَرَ لَهُ مَعَ بِدْعَتِهِم وَزَيغِهِم، فَقَالَ: «وَالَّذِي يَحلِفُ بِهِ عَبدُ اللهِ اللهُ عَبدُ اللهِ اللهُ عَبدُ اللهِ اللهُ مِنهُ، حَتَىٰ يُؤمِنَ ابنُ عُمَرَ، لَو أَنَّ لِأَحَدِهِم مِثلَ أُحُدٍ ذَهبًا، فَأَنفَقَهُ، مَا قَبِلَ اللهُ مِنهُ، حَتَىٰ يُؤمِنَ بالقَدَرِ»(٢).

وَظَهَرَ ذَلِكَ أَيضًا فِي حَالِ المُحَاسَبِيِّ؛ فَقَد قَالَ الرَّجُلُ لِلإِمَامِ أَحمَدَ: «يَا أَبَا عَبدِ اللهِ، يَروِي الحَدِيثَ، سَاكِنُّ، خَاشِعٌ، مِن قِصَّتِهِ، وَمِن قِصَّتِهِ».

وَلَم يُخدَع أَحمَدُ وَخَلِّللهُ بِهَذَا، بَل قَالَ غَاضِبًا: «لَا تَغتَرَّ بِتَنكِيسِ رَأْسِهِ، فَإِنَّهُ رَجُلُ سُوءٍ، ذَاكَ لَا يَعرِفُهُ إِلَّا مَنْ قَد خَبَرَهُ، لَا تُكلِّمهُ، وَلَا كَرَامَةَ لَهُ، كُلُّ مَنْ حَدَّثَ بِأَحَادِيثِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكَانَ مُبتَدِعًا، تَجلِسُ إِلَيهِ؟! لَا. وَلَا كَرَامَةَ، وَلَا نُعْمَىٰ عَين!».

<sup>(</sup>۱) منها ما رواه البخاري (۱۰۲۵، ۱۰۶۲، ۳۱۱۳، ۳۶۱۵)، وغیرها، وما رواه مسلم (۱) منها ما رواه البخاري (۱۰۲۸،۱۰۲۷)، وما رواه غیرهما.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۸).

وَالمَقصُودُ: أَنَّ السَّلَفَ لَم يَكُونُوا يَغتَرُّونَ بِأَعمَالِ أَهلِ البِدَعِ، وَلَا بِزُهدِهِم وَطَلَبِهِمُ العِلمَ، بَلْ كَانَ ذَلِكَ دَاعِيَةً لِاجتِهَادِهِم فِي التَّحذِيرِ مِنهُم وَهَجرِهِم، لِاغتِرَارِ كَثيرٍ مِن النَّاسِ بِحَالِهِم، وَجَهلِهِم بِحَقِيقَةِ مَا هُم عَلَيهِ وَمَا يَدعُونَ إِلَيهِ.

فَأَينَ أَصحَابُ القَوَاعِدِ المُستَحدَثَةِ مِن هَذَا المَسْلَكِ الَّذِي بَيْنَهُ النَّبِيُّ وَقَد وَسَلَكَهُ أَصحَابُهُ هِيْنَهُ وَمَضَىٰ عَلَيهِ عُلَمَاءُ الأُمَّةِ مِن أَهلِ السُّنَّةِ؟ وَقَد رَأَيتَ أَنَّهُم عِندَ النُّصْحِ لِلأُمَّةِ وَالتَّحذِيرِ مِن أَهلِ البِدَعِ يُبَيِّنُونَ بِدَعَهُم وَيُنفِّرُونَ مِنهُم، دُونَ ذِكرِ مَحَاسِنِهِم، وَتَعْدَادِ مَنَاقِبِهِم!!

بَلْ مَا ذَكَرُوهُ مِن ذَلِكَ، نَصُّوا عَلَىٰ أَنَّهُ عَلَيهِم لَا لَهُم، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الخَوَارِجِ(١).

ذِكْرُ حَسَنَاتِ المَجرُوحِ عِندَ جَرِحِهِ وَالتَّحذِيرِ مِنهُ؛ يُضْعِفُ الجَرحَ وَقَد يَمحَقُهُ، بَل يَكُونُ ذَلِكَ كَالدَّعوةِ إِلَيهِ، وَإِلَىٰ مِنهَاجِهِ وَطَرِيقَتِهِ.

وَقَد يَلتَبِسُ صَنِيعُ بَعضِ الأَئِمَّةِ -كَالإِمَامِ الذَّهَبِيِّ رَحَمُلَّلَهُ- عَلَىٰ بَعضِ طُلَّابِ العِلمِ؛ فَيَخلِطُ بَينَ «تَرجَمَةِ الرَّاوِي»، وَ«جَرجِهِ»، وَيَحتَجُّ مِن فِعلِ طُلَّابِ العِلمِ؛ فَيخلِطُ بَينَ «تَرجَمَةِ الرَّاوِي»، وَيُلزِمُونَ العُلَمَاءَ الرَّبَّانِيِّينَ القَائِمِينَ النَّهُ عِبِي بِمَا لَا حُجَّةَ فِيهِ عَلَىٰ مَا لَا حُجَّةَ لَهُ، وَيُلزِمُونَ العُلَمَاءَ الرَّبَّانِيِّينَ القَائِمِينَ عَلَىٰ مِنهَاجِ النَّبُوَّةِ بِذِكرِ حَسَنَاتِ المُبتَدِعَةِ وَالمَجرُ وحِينَ عِندَ جَرجِهِم وَالتَّحذِيرِ عِنهُم.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۰۶۱).

وَحَقِيقَةُ فِعلِ الْأَئِمَّةِ، وَبَيَانُ الفَرقِ بَينَ التَّرجَمَةِ وَالجَرحِ، يَتَّضِحُ بِالمِثَالِ، مِن كَلَام الإِمَام الذَّهَبِيِّ نَفسِهِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ-.

تَرجَمَ الذَّهَبِيُّ نَحْلَللهُ فِي «سِيَر أَعلَام النَّبَلَاء»، لِأَحمَدَ بنِ أَبِي دُؤَاد، وَلَم يَكُن أَحمَدُ بنُ أَبِي دُؤَاد مِنَ النَّبَلَاءِ أَصلًا، فَضْلًا عَن أَن يَكُونَ مِن وَلَم يَكُن أَحمَدُ بنُ أَبِي دُؤَاد مِنَ النَّبَلَاءِ أَصلًا، فَضْلًا عَن أَن يَكُونَ مِن أَعلَامِهِم، فَقَد كَانَ دَاعِيَةَ التَّجَهُمِ الأَكبَرَ فِي عَصرِهِ، وَحَامِلَ لِوَاءِ أَهلِ البِدعَةِ فِي حَربِ أَهلِ السُّنَّةِ، وَإِيذَاءِ أَعلَامِها.

وَلْنَنْظُر فِي تَرجَمَةِ الذَّهَبِيِّ لِابنِ أَبِي دُوَّاد فِي السِّير، ثُمَّ لْنَنظُرْ فِي كَلَامِهِ فِي «مِيزَان الاعتِدَال».

قَالَ فِي «السِّير» (١١/ ١٦٩): «القَاضِي الكَبِيرُ، أَبُو عَبدِ اللهِ، أَحمَدُ بنُ فَرَجِ بنِ حَرِيزٍ الإِيَادِيُّ البَصرِيُّ ثُمَّ البَغدَادِيُّ، الجَهمِيُّ، عَدُوُّ أَحمَدَ بنِ حَنبَلٍ، كَانَ دَاعِيَةً إِلَىٰ خَلْقِ القُرآنِ، لَهُ كَرَمٌ وَسَخَاءٌ وَأَدَبٌ وَافِرٌ وَمَكَارِمُ.

وُلِدَ سَنَةَ سِتِّينَ وَمِئَةٍ بِالبَصرةِ، وَلَم يُضَفْ إِلَىٰ كَرَمِهِ كَرَمٌ.

وَقَالَ أَبُو العَينَاءِ: كَانَ ابنُ أَبِي دُوَاد شَاعِرًا مُجِيدًا فَصِيحًا بَلِيغًا، مَا رَأَيتُ رَئِيسًا أَفصَحَ مِنهُ.

قَالَ عَبدُ اللهِ بنُ أَحمَدَ: سَمِعتُ أَبِي، سَمِعتُ بِشرَ بنَ الوَلِيدِ، يَقُولُ: اسْتَتَبْتُ أَحمَدَ بنَ أَبِي دُوَّاد مِن قَولِهِ: «القُرآنُ مَخلُوقٌ»، فِي لَيلَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَرجِعُ.

قَالَ الخَلَّالُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي هَارُونَ، حَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ ابنِ هَانِعٍ، قَالَ: حَضَرتُ العِيدَ مَعَ أَحمَدَ بنِ حَنبَل، فَإِذَا بِقَاصِّ يَقُولُ: عَلَىٰ ابنِ هَانِعٍ، قَالَ: حَضَرتُ العِيدَ مَعَ أَحمَدَ بنِ حَنبَل، فَإِذَا بِقَاصِّ يَقُولُ: عَلَىٰ ابنِ أَبِي دُوَّاد اللَّعنَةُ، وَحَشَا اللهُ قَبرَهُ نَارًا. فَقَالَ أَبُو عَبدِ اللهِ: مَا أَنفَعَهُم لِلعَامَّةِ.

وَقَد شَاخَ ابنُ أَبِي دُؤَاد، وَرُمِيَ بِالفَالِجِ، وَعَادَهُ عَبدُ العَزِيزِ الكِنَانِيُّ، وَقَالَ: لَم آتِكَ عَائِدًا، بَل لِأَحْمَدَ اللهَ عَلَىٰ أَنْ سَجَنَكَ فِي جِلدِكَ». اهـ

فَهَذَا مَا ذَكَرَهُ الذَّهَبِيُّ فِي تَرجَمَةِ ابنِ أَبِي دُؤَاد فِي «السِّيرِ»؛ ذَكَرَ بَعضَ مَا لَهُ، وَلَيسَ بِشَيءٍ عِندَ التَّحقِيقِ إِذَا نَظَرنَا إِلَىٰ مَا عَلَيهِ، وَمَعَ ذَلِكَ فَهَذَا كُلُّهُ فِي «تَرجَمَتِهِ»، وَهُوَ مُتَضَمِّنٌ لِجَرحٍ شَدِيدٍ، بَل قَاتِلٍ، لَهُ؛ فَقَد ذَكَرَ أَنَّهُ مُبتَدِعٌ دَاعِيةٌ لِنِحْلَةٍ خَبِيثَةٍ، وَمِلَّةٍ بَاطِلَةٍ، وَعَدُوُّ عَنِيدٌ لِأَهل الحَقِّ.

وَلْنَنظُر فِيمَا ذَكَرَهُ الذَّهَبِيُّ كَغَلِّللهُ فِي ابنِ أَبِي دُوَّاد فِي «مِيزَان الاعتِدَال»؛ لِيتَّضِحَ الحَقُّ مِن صَنِيعِ الأَئِمَّةِ.

قَالَ الذَّهَبِيُّ رَحَمْ لِللهُ فِي «مِيزَانِ الاعتِدَال»: «أَحمَدُ بنُ أَبِي دُوَاد القَاضِي، جَهِمِيُّ بَغِيضٌ، هَلَكَ سَنَةَ أَربَعِينَ وَمِئتَينِ، قَلَّ مَا رَوَىٰ»(١).

فَذَاكَ صَنِيعُ الذَّهَبِيِّ رَحِمُلَسُّهُ فِي تَرجَمَةِ ابنِ أَبِي دؤاد، وَهَذَا صَنِيعُهُ فِي جَرحِهِ وَبَيَانِ حَالِهِ.

وَالرَّدُّ عَلَىٰ كُلِّ مُخَالِفٍ بِمُخَالَفَتِهِ المَدْمُومَةِ، مِنَ الأُصُولِ المُقَرَّرَةِ عِندَ

<sup>(</sup>١) «ميزان الاعتدال» للذهبي، تحقيق محمد علي البجاوي (١/ ٩٧- ط. الأولىٰ لدار المعرفة).

أَهلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ، وَهُم يَرُدُّونَ عَلَىٰ المُخَالِفِ، سَوَاءٌ كَانَ مِن أَهلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ، أَم كَانَ مِن غَيرِهِم.

لَكِن؛ إِذَا كَانَ المُتتَقَدُ مِن أَهلِ السُّنَةِ وَالجَمَاعَةِ وَالدِّفَاعِ عَنِ السُّنَّةِ، وَكَانَت أَخطَاؤُهُ فِي الأُمُورِ الَّتِي لَا تُخِلُّ بِالعَقِيدَةِ وَلَا بِمِنهَاجِ النُّبُوَّةِ، فَهَذَا تُذكَرُ مِيزَاتُهُ وَحَسَنَاتُهُ؛ لِأَنَّهَا تَعْمُرُ زَلَّاتِهِ وَأَخطَاءَهُ الَّتِي لَا تَتَعَلَّقُ بِالعَقِيدَةِ وَلَا بِالمَنهَجِ؛ وَلَا نَتُعلَّقُ بِالعَقِيدَةِ وَلَا بِالمَنهَجِ؛ وَلِأَنَّهُ يَقُومُ بِنُصرَةِ السُّنَّةِ.

أُمَّا إِذَا كَانَ المُنتَقَدُ مِن أَهلِ الضَّلَالِ وَالبِدعَةِ، وَيُؤَصِّلُ لَهَا، فَلَا يَجُوزُ لَنَا أَن نَذكُرَ حَسَنَاتِهِ، وَالإِخلَالُ بِذَلِكَ أَدَّىٰ إِلَىٰ فَسَادٍ عَظِيمٍ، فَقَد بَدَّدَت جُمُوعٌ لَنَا أَن نَذكُرَ حَسَنَاتِهِ، وَالإِخلَالُ بِذَلِكَ أَدَّىٰ إِلَىٰ فَسَادٍ عَظِيمٍ، فَقَد بَدَّدَت جُمُوعٌ مِن طُلَّابِ العِلمِ طَاقَاتِهَا، وَأَهدَرَت أُوقَاتَهَا، فِي الدِّفَاعِ عَن أَهلِ البِدعَةِ، وَمُحَارَبَةِ أَهلِ الحَقِّ، بِحُجَّةِ الإِنصَافِ وَالعَدلِ بِذِكرِ الحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ عِندَ الجَرح، فَأَفسَدُوا البِلَادَ وَالعِبَادَ، وَهُم يَحسَبُونَ أَنَّهُم يُحسِنُونَ صُنعًا.

وَلَا يَلزَمُ فِي الرَّدِّ عَلَىٰ المُخَالِفِ ذِكرُ حَسَنَاتِ المَردُودِ عَلَيهِ، أَو المُوازَنَةُ بَينَ الحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ؛ فَقَد مَدَحَ اللهُ تَعَالَىٰ المُؤمِنِينَ مِن غَيرِ ذِكرِ مَسَاوِئِهِم، وَذَمَّ اللهُ تَعَالَىٰ الكَافِرِينَ وَالمُنَافِقِينَ وَالفَاسِقِينَ مِن غَيرِ ذِكرِ مَحَاسِنِهِم.

وَقَد حَذَّرَ النَّبِيُّ عَلَيْ أُمَّتَهُ مِن أَهلِ الأَهوَاءِ، دُونَ التِفَاتِ إِلَىٰ مَا فِيهِم مِنَ الحَسنَاتِ، وَذَكَرَ النَّبِيُّ عَيُوبَ أَشخَاصٍ مُعَيَّنِينَ، وَلَم يَذَكُر مَحَاسِنَهُم، وَكَانَ ذَلِكَ مِن بَابِ النَّصِيحَةِ.

عَن عَائِشَةَ ﴿ هُو اللّهِ عَلَيْكَ الْكِنَابَ مِنْهُ ءَايَثُ مُحَكَمَتُ هُنَ أُمُّ اللهِ عَلَيْكَ وَاللهِ وَأَخُرُ مُتَسَلِيهِ لَكُ فَأَمَّا اللهِ عَلَيْكَ الْمُركَانِ وَأَخُر مُتَسَلِيهِ لَكُ فَأَمَّا اللهِ عَلَيْكَ الْمُركَانِ وَأَخُر مُتَسَلِيهِ لَكُ فَأَمَّا اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ الْمُركَانِ وَأَخُر مُتَسَلِيهِ لَكُ فَأَمَّا اللّهَ اللّهَ وَاللّهِ عَلَيْكِ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهَ اللّهَ وَالرّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنّا بِهِ عَكُلٌ مِّنْ عِندِ رَبِّناً وَمَا يَذَكُرُ إِلّا اللهُ أَولُوا اللهُ لَبَكِ ﴾ إلّا الله ألله ألله الله عمران:٧].

قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَإِذَا رَأَيتُمُ اللَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنهُ، فَأُولَئِكَ اللَّذِينَ سَمَّىٰ الله ؟ فَاحذَرُوهُم »(١). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

وَذَكَرَ مُسلِمٌ فِي «مُقَدِّمَة الصَّحِيح» (٦)، عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَيكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي أُنَاسٌ يُحَدِّثُونَكُم مَا لَم تَسمَعُوا أَنتُم وَلاَ آبَاؤُكُم، فَإِيَّاكُم وَإِيَّاهُم» (٢).

وَعَنهُ عَنهُ عَنهُ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَّةَ: «يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّ البُونَ، يَأْتُونَكُم مِنَ الأَحَادِيثِ بِمَا لَم تَسمَعُوا أَنتُم وَلَا آبَاؤُكُم، فَإِيَّاكُم وَلَا يَفتِنُونَكُم» (آ).

وَمَعَلُومٌ أَنَّ أَهِلَ البِدَعِ لَا يَخْلُونَ مِن مَحَاسِنَ، وَمَعَ ذَلِكَ لَم يَلتَفِت رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ تِلكَ المَحَاسِنِ، وَلَم يَذكُرهَا، وَلَم يَقُلْ: استَفِيدُوا مِن

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٥٤٧)، ومسلم (٢٦٦٥).

<sup>(</sup>٢) وأخرجه أحمد (٨٢٦٧).

<sup>(</sup>٣) مقدمة مسلم علىٰ «الصحيح» (٧).

مَحَاسِنِهِم، كَمَا يَدَّعِي القَائِلُونَ بِ «مَنهَجِ المُوَازَنَاتِ»، الَّذِي أَدَّىٰ اتِّبَاعُهُ إِلَىٰ كَثِيرٍ مِنَ الضَّلَالِ وَالزَّيغ.

لَقَد حَذَّرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ مِن أَقوام يُحَدِّثُونَ النَّاسَ بِمَا لَم يَسمَعُوا هُم وَلَا آبَاؤُهُم، فَقَالَ عَلَيْ: «فَإِي**ّاكُم وَإِيَّاهُم**»، وَلَم يَقُلْ: «وَازِنُوا بَينَ سَيِّئَاتِهِم وَحَسَنَاتِهِم، وَفَتَّشُوا عَن جَمِيل خِصَالِهِم!!».

وَحَذَّرَ النَّبِيُّ ﷺ مِن أَشخَاصٍ مُعَيَّنِينَ فِي مَسَائِلَ مَخصُوصَةٍ، وَلَم يَذكُر حَسَنَاتِهِم، وَكَانَت لَهُم حَسَنَاتٌ عَظِيمَةٌ جَلِيلَةٌ.

فَعَن فَاطِمَةَ بِنتِ قَيسٍ: «أَنَّهَا ذَكَرَتَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بِنَ أَبِي سُفيَانَ، وَأَبَا جَهْمٍ، خَطَبَاهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَن عَاتِقِهِ، وَأَبَا جَهْمٍ، خَطَبَاهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَن عَاتِقِهِ، وَأَبَا جَهْمٍ، خَطَبَاهَا، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ اللَّهُ الْكُرْحِي أُسَامَةَ بِنَ زَيدٍ» (١). رَوَاهُ مُسلِمٌ.

فَهَذِهِ استِشَارَةٌ فِي أَمرٍ يَتَعَلَّقُ بِخِطبَةٍ وَزَوَاجٍ، وَقَد نَصَحَ النَّبِيُّ عَلَّ فَاطِمَةً بِنَ زَيدٍ، وَذَكَرَ مُعَاوِيَةً وَأَبَا جَهم بِمَا فِيهِمَا، وَلَم بِنتَ قَيسٍ بِأَن تَنكِحَ أُسَامَةً بِنَ زَيدٍ، وَذَكَرَ مُعَاوِيَةً وَأَبَا جَهم بِمَا فِيهِمَا، وَلَم يَذكُر مِن فَضَائِلِهِمَا وَمَحَاسِنِهِمَا شَيئًا، وَلَهُمَا مِن ذَلِكَ الكَثِيرُ عَيْفُ، وَلَكِنَّ يَذكُر مِن فَضَائِلِهِمَا وَمَحَاسِنِهِمَا شَيئًا، وَلَهُمَا مِن ذَلِكَ الكَثِيرُ عَيْفُ، وَلَكِنَّ المَقَامُ نَصِيحَةٍ وَمَشُورَةٍ، وَلَا يَتَطَلَّبُ أَكثَرَ مِن ذَلِكَ.

وَعَن عَائِشَةَ عِنْ النَّبِيُّ النَّبِيُّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّالِي عَلَى النَّالِي عَلَى النَّالِقَ الْمَالِمَ اللْمَالِمِ الللَّهِ اللْمَالِقَ الْمَالِمُ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الْمَالِمُ اللَّهِ اللْمَالِمُ الللَّهِ اللَّهِ اللْمَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٤٨٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٦٨٥).

قَالَ القُرطُبِيُّ: «وَفِي الحَدِيثِ جَوَازُ غِيبَةِ المُعلِنِ بِالفِسقِ، أَو بِالفُحشِ، أَو نِلفُحشِ، أَو نَحوِ ذَلِكَ؛ مِنَ الجَوْرِ فِي الحُكم، وَالدُّعَاءِ إِلَىٰ البِدعَةِ»(١).

وَقَالَ النَّووِيُّ: «وَفِي الحَدِيثِ مُدَارَاةُ مَنْ يُتَّقَىٰ فُحشُهُ، وَجَوَازُ غِيبَةِ الفَاسِقِ المُعلِنِ بِفِسقِهِ، وَمَنْ يَحتَاجُ النَّاسُ إِلَىٰ التَّحذِيرِ مِنهُ»(٢).

وَعَن عَائِشَةَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ إِنَّ هِندَ بِنتَ عُتبَة ، قَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبَا سُفيَانَ رَجُلُ شَحِيحٌ ، وَلَيسَ يُعطِينِي مَا يَكفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذتُ مِنه ، وَهُوَ لَا يَعلَمُ ، قَالَ: خُذِي مَا يَكفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعرُوفِ » (٣).

وَاستُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَىٰ جَوَازِ ذِكْرِ الْإِنسَانِ بِمَا لَا يُعْجِبُهُ إِذَا كَانَ عَلَىٰ وَهُو أَحَدُ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تُبَاحُ عَلَىٰ وَجِهِ الْاستِفْتَاءِ وَالاشتِكَاءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَهُو أَحَدُ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تُبَاحُ فِيهَا الغِيبَةُ، فَلَم يُنكِر عَلَيهَا النَّبِيُ عَلَيْ ذِكْرَهَا الْجَانِبَ الَّذِي لَا تَرضَاهُ، وَلَم يُكلِّفُهَا بِذِكْرِ مَحَاسِنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَإِنَّهُ لَذُو مَحَاسِنَ عَلَيْهِ.

يَعنِي: لَم يَقُل لَهَا النَّبِيُّ عَلَيْهُ: يَا هِندُ، اذكُرِي مَحَاسِنَهُ وَوَازِنِي، قُلتِ: «إِنَّهُ شَحِيحٌ»، وَلَكِنَّ فِيهِ خِصَالًا حَسَنَةً، وَإِنَّهُ لَذُو مَحَاسِنَ، فَاذكُرِي مَحَاسِنَهُ، وَإِنَّهُ لَذُو مَحَاسِنَ، فَاذكُرِي مَحَاسِنَهُ،

هَل أَشَارَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِلَىٰ شَيءٍ مِن هَذَا؟!

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (۱۰/ ٤٥٢).

<sup>(</sup>۲) «شرح النووي على صحيح مسلم» (١٦ / ١٤٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٠٩٧)، وفي مواضع سواه.

قَالَ شَيخُ الإسلامِ رَحَالَالُهُ: «وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: إِنَّهُ يَثْقُلُ عَلَيَّ أَنْ أَقُولَ: فُلَانٌ كَذَا، وَفُلَانٌ كَذَا.

فَقَالَ: إِذَا سَكَتَّ أَنْتَ، وَسَكَتُّ أَنَا؛ فَمَتَىٰ يَعْرِفُ الْجَاهِلُ الصَّحِيحَ مِنَ السَّقِيمِ؟!

وَمِثْلُ أَئِمَّةِ الْبِدَعِ مِنْ أَهْلِ الْمَقَالَاتِ الْمُخَالِفَةِ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَوْ الْعِبَادَاتِ الْمُخَالِفَةِ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؛ فَإِنَّ بَيَانَ حَالِهِمْ وَتَحْذِيرَ الْأُمَّةِ مِنْهُمْ وَاجِبٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّىٰ قِيلَ لِلإِمَامِ أَحْمَدَ لَحَمْلَسَّهُ: الرَّجُلُ يَصُومُ وَيُصَلِّي وَيَعْتَكِفُ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَوْ يَتَكَلَّمُ فِي أَهْلِ الْبِدَعِ؟

فَقَالَ: إِذَا قَامَ وَصَلَّىٰ وَاعْتَكَفَ فَإِنَّمَا هُوَ لِنَفْسِهِ، وَإِذَا تَكَلَّمَ فِي أَهْلِ الْبِدَعِ فَإِنَّمَا هُوَ لِلْمُسْلِمِينَ؛ هَذَا أَفْضَلُ»(١).

وَغَضُّ الطَّرْفِ عَنِ المُخَالِفِينَ، وَعَدَمُ الرَّدِّ عَلَيهِم مُخَالَفَةٌ لِسَبِيلِ المُؤمِنِينَ، وَانتِهَاجٌ لِنَهْجِ المُفسِدِينَ، وَتَعطِيلٌ لِفَرِيضَةِ الأَمرِ بِالمَعرُوفِ وَالنَّهي عَنِ المُنكرِ.

وَالجُورُ الفَاحِشُ: أَن تَرْجَحَ مَنزِلَةُ الكِفَّةِ الفَارِغَةِ بِالسِّجِلَّاتِ الطَّائِشَةِ، عَلَىٰ مَنزِلَةِ الخَالِصِ وَالسُّنَّةِ الثَّابِتَةِ، وَفِيهِ مَدُّ عَلَىٰ مَنزِلَةِ الكِفَّةِ الرَّاجِحَةِ بِكَلِمَةِ التَّوجِيدِ الخَالِصِ وَالسُّنَّةِ الثَّابِتَةِ، وَفِيهِ مَدُّ رُوَاقِ المُخَالَفَةِ فِي الاعتِقَادِ، وَالأَقوالِ، وَالأَعمَالِ، حَيثُ تَصِيرُ الأَهوَاءُ عَلَىٰ رُوَاقِ المُخَالَفَةِ فِي الاعتِقَادِ، وَالأَقوالِ، وَالأَعمَالِ، حَيثُ تَصِيرُ الأَهوَاءُ عَلَىٰ

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوي» (۲۸/۲۳۱).

طَرَفِ البَنَانِ، وَفِي مُتَنَاوَلِ كُلِّ لَاقِطٍ.

وَفِي عَدَمِ الرَّدِّ عَلَىٰ أَهلِ الأَهوَاءِ فُشُوُّ الشُّبْهَةِ، وَمُدَاخَلَتُهَا لِلاعتِقَادِ الحَقِّ، وَفِيهِ تَحرِيكُ العَقِيدَةِ الحَقَّةِ عَن مَوضِعِهَا، وَيَظهَرُ البَطَّالُونَ مِن أَهلِ الأَهوَاءِ فِي المَجَامِعِ، وَعَلَىٰ دَرَجَاتِ المَنَابِرِ، وَيَقعُدُونَ لِلنَّاسِ عَلَىٰ طَرِيقِ الجَنَّةِ يَقطَعُونَهُم.

فَلُو تُرِكَ أَهلُ الأَهوَاءِ، وَهُم عَاكِفُونَ عَلَىٰ أَهوَائِهِم، يَحتَرِفُونَ الكَيدَ لِهَذَا الدِّينِ، بِسَطوٍ عَظِيمٍ، وَلِسَانٍ غَلِيظٍ، بِالمَسخِ وَالتَّحرِيفِ، وَالغَمزِ وَالتَّبدِيلِ، بِسَطوٍ عَظِيمٍ، وَلِسَانٍ غَلِيظٍ، بِالمَسخِ وَالتَّحرِيفِ، وَالغَمزِ وَالتَّبدِيلِ، وَإِن تَرَقَّقُوا فَبِصَوغِ عِبَارَاتٍ، لَو عُصِرَتْ لَتَقَاطَرَت مِنهَا الدَّعوةُ إِلَىٰ غَيرِ سَبِيلِ المُؤمِنِينَ.

وَهَكَذَا ... فِي حَالَةِ زَحفٍ مُؤلِمَةٍ، وَهَجْمَةٍ شَرِسَةٍ، وَلَا كَحَالِ اللَّعَّانِينَ الصَّخَّابِينَ، بَل هُمُ المُضَلِّلُونَ بِنَرْفِ المَحَابِرِ عَلَىٰ سُطُورِ الدَّفَاتِرِ، وَأَلسِنَةٍ غِلَاظٍ عَلَىٰ أُعوَادِ المَنَابِرِ.

لَو تُرِكَ كُلُّ مُخَالِفٍ وَمُخَالَفَتَهُ، وَضَالً وَضَلَالَتَهُ، وَمُبتَدِعٍ وَبِدعَتهُ، وَفَاسِقٍ وَفِسقَهُ؛ لَتَجَرَّعَ أَهلُ القِبلَةِ مِنهُم سُمُومًا قَاتِلَةً، وَأَهوَاءً ضَالَّةً، وَحَيَاةً قَاتِمَةً، خَافِضَةً لِلمِلَّةِ، رَافِعَةً لِقَتَامِ الشُّبْهَةِ وَدَنسِ الشَّهوَةِ.

وَحِينَادٍ، فَلَا تَسأَلْ عَن تَبَدُّلِ الكُفرِ بِالإِيمَانِ، وَالبِدعَةِ بِالسُّنَّةِ، وَالمَعصِيةِ بِالطَّاعَةِ، وَالذِّلَّةِ بِالعِزَّةِ، «وَلَفَسَدَ فِينَا أَمرُ الكِتَابِ، كَمَا فَسَدَ دِينُ أَهل الكِتَابِ

قَبلَنَا، بِمَا وَقَعَ فِيهِ مِنَ التَّبدِيلِ الَّذِي لَم يُنكَر فِيهِ عَلَىٰ أَهلِهِ»(١).

فَوَاجِبٌ: تَبِينُ مِنهَاجِ النَّبُوَّةِ لِلنَّاسِ؛ فَأَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعلَمُونَ؛ تَوَزَّعَتهُمُ السُّبُلُ، وَتَكَالَبَ عَلَيهِم أَهلُ الأَهوَاءِ وَالبِدَعِ، وَتَخَطَّفَتهُم شَيَاطِينُ الإنسِ وَالجِنِّ مِن كُلِّ سَبِيل، فَوَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسلِمٍ عَلِمَ الحَقَّ وَاهتَدَىٰ إِلَيهِ أَنْ يُعلِنَهُ وَيُظهِرَهُ، وَأَن يَدعُو إِلَيهِ وَيُبَيِّنَهُ، وَأَن يَحتَسِبَ عِندَ اللهِ تَعَالَىٰ الأَذَىٰ فِيهِ، وَكِتمَانُ ذَلِكَ غِشُّ لِلمُسلِمِينَ، وَهُوَ مُحَرَّمٌ لَا يُغِلُّ عَليهِ قَلبُ مُؤمِنِ أَبَدًا.

الشَّبَابُ يُتَخَطَّفُ مِن كُلِّ صَوْبٍ إِلَىٰ الحِزبِيَّاتِ المَقِيتَةِ، وَالجَمَاعَاتِ البِيَّاتِ المَقِيتَةِ، وَالجَمَاعَاتِ البِدعِيَّةِ، بِسُكُوتِ أَهلِ الحَقِّ عَن بَيَانِهِ.

وَقَد صَارَ كَثِيرٌ مِنَ المُسلِمِينَ حَرْبًا عَلَىٰ أَهلِ السُّنَّةِ، أَهلِ الحَدِيثِ، وَلَا خَلاصَ مِن ذَلِكَ كُلِّه إِلَّا بِبَيَانِ الحَقِّ وَالدَّعوةِ إِلَيهِ، وَبَيَانِ حَالِ أَهلِ البِدَعِ وَلَا خَلاصَ مِن ذَلِكَ كُلِّه إِلَّا بِبَيَانِ الحَقِّ وَالدَّعوةِ إِلَيهِ، وَبَيَانِ حَالِ أَهلِ البِدَعِ وَالتَّحذِيرِ مِنهُم، وَهَذَا وَاجِبٌ بِاتِّهَاقِ المُسلِمِينَ، حَتَّىٰ قِيلَ لِلإِمَامِ أَحمَدَ رَجَمْ لِللهِ: الرَّمُ اللهِ: الرَّمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو اللهُ الل

قَالَ: إِذَا قَامَ وَصَلَّىٰ وَاعتَكَفَ، فَإِنَّمَا هُوَ لِنَفْسِهِ، وَإِذَا تَكَلَّمَ فِي أَهلِ البِدَع، إِنَّما هُوَ لِلمُسلِمِينَ، هَذَا أَفضَلُ.

الحَذَرُ مِنَ البِدَعِ وَالمُبتَدِعِينَ، وَالتَّحذِيرُ مِن ذَلِكَ، هُوَ الأَصلُ الثَّالِثُ مِن أُصُولِ مِنهَاجِ النُّبُوَّةِ، وَبِشَرِجِهِ تَمَّ شَرْحُهَا، وَاللهُ المُستَعَانُ.

<sup>(</sup>١) انظر: «مجموع الفتاوي» (٢٨/ ٢٣٢)، و «الرد على المخالف من أصول الإسلام».



## مِنْ عَلامَاتَ أَهْلِ السُّنَّةِ مَنْ عَلامَاتَ أَهْلِ السُّنَّةِ حُبُّ أَئِمَّةِ السُّنَّةِ، وَعُلَمَائِهَا هُمُ

ذَكَرَ عُلَمَاؤُنَا -رَحِمَهُمُ اللهُ- فِي مُصَنَّفَاتِهِم فِي العَقِيدَةِ مَا كَانَ عَلَيهِ أَصحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَهِيَّهُ ، وَذَكَرُوا كَثِيرًا مِن عَلَامَاتِ أَهلِ السُّنَّةِ، أَهلِ الحَدِيثِ.

قَالَ الصَّابُونِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ- فِي «عَقِيدَةِ السَّلَفِ»، فِي بَيَانِ عَلَامَاتِ أَهْلِ السُّنَّةِ: حُبُّهُمْ لِأَئِمَّةِ السُّنَّةِ، وَعُلَمَائِهَا، وَأَوْلِيَائِهَا، وَبُغْضُهُمْ لِأَئِمَّةِ البِدَعِ الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَىٰ النَّارِ، وَيَدُلُّونَ أَصْحَابَهُمْ عَلَىٰ دَارِ البَوَارِ.

وَقَدْ زَيَّنَ اللهُ سُبْحَانَهُ قُلُوبَ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَنَوَّرَهَا بِحُبِّ عُلَمَاءِ السُّنَّةِ، فَضْلًا مِنْهُ عَلِلْ وَمِنَّةً.

أَخْبَرَنَا الحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الحَافِظُ -أَسْكَنَنَا اللهُ وَإِيَّاهُ الجَنَّة - حَدَّثَنَا اللهُ وَإِيَّاهُ الجَنَّة - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَة، قَرَأً عَلَيْنَا أَبُو رَجَاءٍ قُتَيْبَةُ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَة، قَرَأً عَلَيْنَا أَبُو رَجَاءٍ قُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيدٍ «كِتَابَ الإِيمَانِ» لَهُ، فَكَانَ فِي آخِرِهِ: «إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يُحِبُّ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، وَمَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، وَالأَوْزَاعِيَّ، وَشُعْبَة، وَابْنَ المُبَارَكِ، وَأَبَا الأَحْوص،

وَشَرِيكًا، وَوَكِيعًا، وَيَحْيَىٰ بْنَ سَعِيدٍ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ سُنَّةٍ»(١).

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ: فَأَلْحَقْتُ بِخَطِّي تَحْتَهُ: وَيَحْيَىٰ بْنَ يَحْيَىٰ، وَأَحْمَدَ ابْنَ حَنْبَل، وَإِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهُويَهْ، فَلَمَّا انْتَهَىٰ إِلَىٰ هَذَا المَوْضِع، نَظَرَ إِلَيْنَا أَهْلُ نَيْسَابُورَ، وَقَالَ: هَؤُلَاءِ القَوْمِ يُبغِضُونَ يَحْيَىٰ بْنَ يَحْيَىٰ، فَقُلْنَا لَهُ: يَا أَبَا رَجَاءٍ! مَا يَحْيَىٰ بْنُ يَحْيَىٰ؟ قَالَ: رَجُلٌ صَالِحٌ إِمَامُ المُسْلِمِينَ، وَإِسْحَاقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ إِمَامٌ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل عِنْدِي أَكْبَرُ مِمَّن سَمَّيتُهُم كُلَّهِم.

وَأَنَا أَلْحَقْتُ بِهَوُ لَاءِ الَّذِينَ ذَكَرَ قُتَيْبَةُ رَجَعْلَقْهُ، أَنَّ مَنْ أَحَبَّهُمْ فَهُوَ صَاحِبُ سُنَّةٍ، مِنْ أَئِمَّةِ أَهْلِ الحَدِيثِ الَّذِينَ بِهِمْ يَقْتَدُونَ وَبِهَدْيهِمْ يَهْتَدُونَ، وَمِنْ جُمْلَتِهِمْ وَمُتَّبِعِيهِمْ وَشِيعَتِهِمْ أَنْفُسِهِمْ يُعَدُّونَ، وَفِي اتِّبَاعِهِمْ آثَارَهُمْ يَجِدُّونَ، جُمْلَتِهِمْ وَمُتَّبِعِيهِمْ وَشِيعَتِهِمْ أَنْفُسِهِمْ يُعَدُّونَ، وَفِي اتِّبَاعِهِمْ آثَارَهُمْ يَجِدُّونَ، جَمَاعَةً آخَرِينَ، مِنْهُمْ: مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ....»(٢).

وَذَكَرَ جَمَاعَةً مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ، لِأَنَّ مِنْ عَلَامَاتِ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّهُمْ يُحِبُّونَ أَئِمَّةَ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَعُلَمَاءَ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَالمُنْتَسِبِينَ إِلَىٰ السُّنَّةِ، وَيُبْغِضُونَ أَئِمَّةَ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَالمُنْتَسِبِينَ إِلَىٰ البِدَعِ، لِأَنَّ اللهَ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ- أَهْلِ البِدَعِ، وَأَهْلَ البِدَعِ، وَالمُنْتَسِبِينَ إِلَىٰ البِدَعِ، لِأَنَّ اللهَ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ- جَعَلَ هَذِهِ العَلَامَةَ اللَّائِحَةَ دَلِيلًا عَلَىٰ انْتِسَابِهِمْ، وَعَلَامَةً عَلَىٰ صِدْقِهِمْ، وَلِأَنَّ

<sup>(</sup>١) أثر قتيبة صحيحٌ، أخرجه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (ص٩٧)، واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (٥٩).

<sup>(</sup>٢) «عقيدة السلف وأصحاب الحديث» (ص٣٠٧) ط. دار العاصمة.

الاعْتِقَادَ الَّذِي هُمْ عَلَيْهِ جَمِيعًا هُوَ اعْتِقَادُ رَسُولِ اللهِ الله المَّانَةِ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

وَهُمْ جَمِيعًا اتَّفَقُوا عَلَىٰ القَوْلِ بِقَهْرِ أَهْلِ البِدَعِ، وَإِذْلَالِهِمْ، وَإِخْزَائِهِمْ، وَإِبْعَادِهِمْ، وَإِثْعَادِهِمْ، وَإِقْصَائِهِمْ، وَالتَّبَاعُدِ مِنْهُمْ، وَمِنْ مُصَاحَبَتِهِمْ وَمُعَاشَرَتِهِمْ، مَعَ التَّقَرُّبِ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ بِمُجَانَبَتِهِمْ، وَمُهَاجَرَتِهِمْ.

قَالَ الصَّابُونِيُّ الإِمَامُ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ- فِي كِتَابِهِ العَظِيمِ «عَقِيدَةُ السَّلَفِ» (١): «وَأَنَا بِفَضْلِ اللهِ وَعَلَّهُ وَمَنِّهِ مُتَّبِعٌ لِآثَارِهِمْ، مُسْتَضِيءٌ بِأَنْوَارِهِمْ، وَلاَ يَتَبِعُوا غَيْرَ أَقْوَالِهِمْ، وَلاَ يَشَعُوا بِهَذِهِ المُحْدَثَاتِ مِنَ البِدَعِ النِّتِي اشْتَهَرَتْ فِيمَا بَيْنَ المُسْلِمِينَ، وَلاَ يَشَعُرَتْ فِيمَا بَيْنَ المُسْلِمِينَ، وَالْمَنَاكِيرِ مِنَ المَسَائِلِ الَّتِي ظَهَرَتْ وَانْتَشَرَتْ، وَلَوْ جَرَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهَا عَلَىٰ وَالمَنَاكِيرِ مِنَ المَسَائِلِ الَّتِي ظَهَرَتْ وَانْتَشَرَتْ، وَلَوْ جَرَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهَا عَلَىٰ لِسَانِ وَاحِدٍ فِي عَصْرِ أَوْلَئِكَ الأَئِمَّةِ لَهَجَرُوهُ، وَبَدَّعُوهُ، وَلَكَذَّبُوهُ، وَلَكَذَّبُوهُ، وَأَصَابُوهُ بِكُلِّ سُوءٍ وَمَكُرُوهٍ.

وَلَا يَغُرَّنَّ إِخْوَانِي -حَفِظَهُمُ اللهُ- كَثْرَةُ أَهْلِ البِدَع، وَوُفُورُ عَدَدِهِمْ، فَإِنَّ

<sup>(</sup>١) (ص/٣١٦) ط. دار العاصمة.

وُفُورَ أَهْلِ الْبَاطِلِ، وَقِلَّةَ عَدَدِ أَهْلِ الْحَقِّ، مِنْ عَلَامَاتِ اقْتِرَابِ الْيَوْمِ الْحَقِّ، فَؤُو ذَلِكَ مِنْ أَمَارَاتِ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ، إِذِ الرَّسُولُ المُصْطَفَىٰ عَلَىٰ قَالَ: «إِنَّ مِنْ فَإِنَّ مَنْ أَمَارَاتِ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ، إِذِ الرَّسُولُ المُصْطَفَىٰ عَلَىٰ قَالَ: «إِنَّ مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ وَاقْتِرَابِهَا أَنْ يَقِلَّ العِلْمُ، وَيَكُثْرَ الجَهْلُ »(1). وَالعِلْمُ هُو السُّنَّةُ وَالْجَهْلُ هُو البِّدْعَةُ ». اهـ

قُلْتُ: فَلَا يَغُرَّنَّ إِخْوَانِي -حَفِظَهُمُ اللهُ- كَثْرَةُ أَهْلِ البِدَعِ، وَوُفُورُ عَدَدِهِمْ؛ فَإِنَّ وُفُورَ أَهْلِ البَاطِل، وَقِلَّةَ عَدَدِ أَهْلِ الحَقِّ، مِنْ عَلَامَاتِ اقْتِرَابِ اليَوْم الحَقِّ.

وَقَالَ ﷺ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: «إِنَّ الإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَىٰ المَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الحَيَّةُ إِلَىٰ جُحْرِهَا»(٢).

وَقَالَ ﷺ كَمَا عِنْدَ مُسْلِمٍ فِي صَحِيحِهِ مِنْ رِوَايَةِ أَنَسٍ ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ لَا يُقَالَ فِي الأَرْضِ: اللهُ اللهُ "".

قَالَ الصَّابُونِيُّ (٤): «وَمَنْ تَمَسَّكَ اليَوْمَ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَمِلَ بِهَا، وَاسْتَقَامَ عَلَيْهَا، وَدَعَا إِلَيْهَا، كَانَ أَجْرُهُ أَوْفَرَ وَأَكْثَرَ مِنْ أَجْرِ مَنْ جَرَىٰ عَلَىٰ هَذِهِ وَاسْتَقَامَ عَلَيْهَا، وَدَعَا إِلَيْهَا، كَانَ أَجْرُهُ أَوْفَرَ وَأَكْثَرَ مِنْ أَجْرِ مَنْ جَرَىٰ عَلَىٰ هَذِهِ الجُمْلَةِ مِنَ الاعْتِقَادِ فِي أَوَائِلِ الإِسْلامِ وَالمِلَّةِ، إِذِ الرَّسُولُ المُصْطَفَىٰ ﷺ قَالَ: الجُمْلَةِ مِنَ الاعْتِقَادِ فِي أَوَائِلِ الإِسْلامِ وَالمِلَّةِ، إِذِ الرَّسُولُ المُصْطَفَىٰ ﷺ قَالَ: اللهُ عُمْسِينَ، فَقِيلَ: خَمْسِينَ مِنْهُمْ؟ قَالَ: بَلْ مِنْكُمْ (٥) اهـ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٨٠)، ومسلم (٢٦٧١) من حديث أنس بن مالك ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٨٧٦)، ومسلم (١٤٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٤٨).

<sup>(</sup>٤) «عقيدة السلف» (ص٢١٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٤٣٤١)، والترمذي (٣٠٥٨)، وابن ماجه (٤٠١٤) من طريق عتبة بن =

فَيَا بُشْرَىٰ لِمَنْ تَمَسَّكَ اليَوْمَ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ عَلَيْهَا، وَاسْتَقَامَ عَلَيْهَا، وَاسْتَقَامَ عَلَيْهَا، وَدَعَا إِلَيْهَا، وَهَذِهِ البُشْرَىٰ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَ هِي: «لَهُ أَجْرُ خَمْسِينَ»، فَقِيلَ: خَمْسِينَ مِنْهُمْ، قَالَ: «بَلْ مِنْكُمْ».

وَإِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ذَلِكَ لِمَنْ يَعْمَلُ بِسُنَّتِهِ عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِهِ، عِنْدَ وَفْرَةِ البِدَعِ، وَتَكَاثُرِ أَهْلِهَا، وَتَكَالُبِهِمْ عَلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَمُحَارَبَتِهِمْ لِمَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللهِ وَتَكَالُبِهِمْ عَلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَمُحَارَبَتِهِمْ لِمَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللهِ وَلَيْنَالٍهِ.

رَوَى أَبُو عُثْمَانَ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ- بِسَنَدِهِ -وِجَادَةً- حَتَّىٰ بَلَغَ ابْنَ شِهَابٍ -هُوَ الزُّهْرِيُّ رَحِّلَاللهُ- قَالَ: «تَعْلِيمُ سُنَّةٍ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةٍ مِئتَيْ سَنَةٍ»(١).

وَأَخْرَجَ أَيْضًا أَنَّ أَبَا مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرَ كَانَ يُحَدِّثُ هَارُونَ الرَّشِيدَ، فَحَدَّثَهُ

أبي حكيم، عن عَمْرو بن جارية، عن أبي أمية الشعباني، عن أبي ثعلبة الخشني فله ... به، ولَفْظه: عن أبي أُميَّة الشَّعبانيِّ قَالَ: سألتُ أبا ثعلبة الخشنيَّ فقلتُ: يا أبا ثعلبة كيف تقولُ في هذه الآية: ﴿عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمُ ۖ ﴾ قَالَ: أما والله، لقد سألتَ عنها خبيرًا، سألتُ عنها رسولَ الله في فقالَ: «بل ائتمرُوا بالمعروف، وتناهوْا عن المنكرِ، حَتَّىٰ إذا رأيتَ شُحًا مُطاعًا، وَهَوَىٰ مُتَّبَعًا، ودُنيَا مُؤْثَرَةً، وإعجَابَ كُلِّ ذِي رَأيٍ بِرَأيهِ، فَعَلَيْكَ -يعني بنفسك-، وَدَعْ عنكَ العَوَامَ، فإنَّ مِن وَرَائِكُم أيَّامَ الصَّبْرِ، الصَّبْرُ فِيهِنَّ مِثْلُ القَبْضِ على الجمرِ، للعَامِلِ فِيهِنَّ مِثلُ القَبْضِ على الجمرِ، للعَامِلِ فِيهِنَّ مِثلُ القَبْضِ على الجمرِ، للعَامِلِ فِيهِنَّ مِثلُ أَجرِ خَمسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثلَ عَمَلِكُم»، وزادني غيره: قالَ: يا رسولَ الله، أَجْرُ خمسينَ منهم؟ قالَ: «أَجْرُ خمسينَ مِنْكُم».

قَالَ الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». اهـ

انظر: «صحيح الترغيب» (٣١٧٢)، و «السلسلة الصحيحة» (٤٩٤).

(١) «عقيدة السلف وأصحاب الحديث» (ص ٣١٨) ط. دار العاصمة.

بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَهُوَ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ: «احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى». فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرِ: كَيْفَ هَذَا وَبَيْنَ آدَمَ وَمُوسَىٰ مَا بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: فَوَثَبَ بِهِ هَارُونُ وَقَالَ: يُحَدِّثُكَ عَنِ كَيْفَ هَذَا وَبَيْنَ آدَمَ وَمُوسَىٰ مَا بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: فَوَثَبَ بِهِ هَارُونُ وَقَالَ: يُحَدِّثُكَ عَنِ الرَّسُولِ عَلَيْ وَتُعَارِضُهُ بِكَيْفَ؟! قَالَ: فَمَا زَالَ يَقُولُ حَتَّىٰ سَكَتَ عَنْهُ (١).

هَكَذَا يَنْبَغِي لِلْمَرْءِ أَنْ يُعَظِّمَ أَخْبَارَ رَسُولِ اللهِ وَلَيْكَانِهُ، وَيُقَابِلَهَا بِالقَبُولِ وَبِالتَّسْلِيمِ وَالتَّصْدِيقِ، وَيُنْكِرَ أَشَدَّ الإِنْكَارِ عَلَىٰ مَنْ يَسْلُكُ فِيهَا غَيْرَ هَذَا الطَّرِيقِ وَبِالتَّسْلِيمِ وَالتَّصْدِيقِ، وَيُنْكِرَ أَشَدَّ الإِنْكَارِ عَلَىٰ مَنْ يَسْلُكُ فِيهَا غَيْرَ هَذَا الطَّرِيقِ الَّذِي سَلَكَهُ هَارُونُ الرَّشِيدُ رَحِمُلَلهُ، مَعَ مَنِ اعْتَرَضَ عَلَىٰ الخَبَرِ الصَّحِيحِ الَّذِي اللَّهِ مَعَ مَنِ اعْتَرَضَ عَلَىٰ الخَبَرِ الصَّحِيحِ الَّذِي سَلَكَهُ هَارُونُ الرَّشِيدُ رَحَمُلَلهُ، والابتِعَادِ عَنهُ، وَلَمْ يَتَلَقَّهُ بِالقَبُولِ كَمَا يَجِبُ سَمِعَهُ بِكَيْفَ؟! عَلَىٰ طَرِيقِ الإِنْكَارِ لَهُ، والابتِعَادِ عَنهُ، وَلَمْ يَتَلَقَّهُ بِالقَبُولِ كَمَا يَجِبُ أَنْ يُتَلَقَّىٰ جَمِيعُ مَا يَرِدُ عَنِ الرَّسُولِ وَالْمَالِيُّ (٢).

فَمِنْ أَخَصِّ عَلَامَاتِ أَهْلِ السُّنَةِ -بَعْدَ تَوْحِيدِهِمْ رَبَّهُمْ، وَبَعْدَ اتِّبَاعِهِمْ لِنَبِيّهِمْ لَبَهُمْ، وَبَعْدَ اتِّبَاعِهِمْ لِنَبِيّهِمْ اللَّنَّةِ، وَالدَّاعِينَ لِنَبِيّهِمْ اللَّنَّةِ، وَالدَّاعِينَ لِنَبِيّهِمْ اللَّنَّةِ، وَالدَّاعِينَ إِلَيْهَا.

وَإِذَا وَجَدْتَ الرَّجُلَ يُبْغِضُ أَهْلَ السُّنَّةِ، وَالدَّاعِينَ إِلَيْهَا، وَعُلَمَاءَهَا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ شَيءٍ، وَأَنَّ فِي قَلْبِهِ مَرَضًا، وَإِذَا وَجَدْتَ الرَّجُلَ هَوَاهُ مَعَ أَهْلِ البِدْعَةِ، وَمُقْصِدُهُ مَعَ أَهْلِ البِدْعَةِ، وَهُو مُبْغِضُ لِأَهْلِ السُّنَّةِ، وَمَقْصِدُهُ مَعَ أَهْلِ البِدْعَةِ، وَهُو مُبْغِضُ لِأَهْلِ السُّنَةِ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ شَيءٍ، لِأَنَّ أَخَصَّ سِمَاتِ وَصِفَاتِ أَهْلِ الحَدِيثِ، أَهْلِ السُّنَةِ وَالجَمَاعَةِ، أَنَّ مَحَلَّ الوَلَاءِ وَالبَرَاءِ عِنْدَهُمْ: اتِّبَاعُ الرَّسُولِ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>١) «عقيدة السلف وأصحاب الحديث» (ص٩١٩).

<sup>(</sup>٢) «عقيدة السلف وأصحاب الحديث» (ص ٢١٣).

فَإِنَّ لِلرَّجُلِ عَلَىٰ مِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ: سِمَاتٍ، وَأُوَّلُ هَذِهِ السِّمَاتِ، هُوَ أَنَّ مَحَلَّ اللهِ عَلَىٰ مِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ: سِمَاتٍ، وَأُوَّلُ هَذِهِ السِّمَاتِ، هُوَ أَنَّ مَحَلَّ اللهِ عَلَىٰ مَحَلَّ عِنْدَهُ لِلْحِزْبِيَّةِ الَّتِي مَحَلَّ اللهِ عَلَىٰ مَحَلَّ عِنْدَهُ لِلْحِزْبِيَّةِ الَّتِي تَجْعَلُ شَخْصًا أَوْ مَبْدَأً أَوْ كِتَابًا غَيْرَ القُرْآنِ العَظِيمِ وَالسُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ، مَحَلًّا لِلْوَلاءِ وَالبَرَاءِ.

إِذْ كُلُّ مَنْ جَعَلَ مَتْبُوعَهُ مَحَلَّا لِلْوَلَاءِ وَالبَرَاءِ غَيْرَ الرَّسُولِ ﷺ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ التَّفَرُّقِ وَالاَخْتِلَافِ.

قَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ وَعَلَيْتُهُ - فِي مَعْرِضِ كَلامٍ لَهُ عَلَىٰ حَدِيثِ الاَفْتِرَاقِ-: «وَأَمَّا تَعْيِينُ هَذِهِ الْفِرَقِ، فَقَدْ صَنَّفَ النَّاسُ فِيهِمْ مُصَنَّفَاتٍ، وَذَكَرُوهُمْ فِي كُتُبِ الْمَقَالَاتِ؛ لَكِنَّ الْجَزْمَ بِأَنَّ هَذِهِ الْفِرْقَةَ الْمَوْصُوفَةَ هِيَ إِحْدَىٰ الثَّنتُيْنِ كُتُبِ الْمَقَالَاتِ؛ لَكِنَّ الْجَزْمَ بِأَنَّ هَذِهِ الْفِرْقَةَ الْمَوْصُوفَةَ هِي إِحْدَىٰ الثَّنتُيْنِ وَالسَّبْعِينَ لَابُدَّ لَهُ مِنْ دَلِيلٍ؛ فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ الْقَوْلَ بِلَا عِلْمٍ عُمُومًا؛ وَحَرَّمَ الْقَوْلَ عَلَمٍ عَلَمٍ عَلَمٍ عُمُومًا؛ وَحَرَّمَ الْقَوْلَ بَعَلَيْهِ بِلَا عِلْمٍ خُصُوطًا؛ فَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِي ٱلْفَوْلِ عِلْمِ عُمُومًا؛ وَحَرَّمَ الْقَوْلَ بَعَلَىٰ وَالْإِثْمَ وَٱلْبَعْ مَعْمُومًا؛ وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِي ٱلْفَوْنِهِ مَا طَهُرَ مِنْهَا وَمَا عَلَىٰ اللّهِ مَا لَا يُنَوْلُ بِهِ عِلْمَ عُلُومَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا لَكُونُ مَا لَا يُنَاسُ كُلُوا مِمَا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا لَا عَلَىٰ اللّهِ مَا لَا يَكُولُونَ إِلَاللّهِ مَا لَا يَكُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لَا يَاللَّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ مَا لَكُمْ عَلَىٰ اللّهُ مَا لَا يَعْدُولُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ مَا لَا لَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ مَا لَا عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

وَ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا نَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ [الإسراء: ٣٦].

وَأَيْضًا: فَكَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ يُخْبِرُ عَنْ هَذِهِ الْفِرَقِ بِحُكْمِ الظَّنِّ وَالْهَوَى، فَيَجْعَلُ طَائِفَتَهُ وَالْمُنْتَسِبَةَ إِلَىٰ مَتْبُوعِهِ المُوَالِيَةَ لَهُ هُمْ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ،

وَيَجْعَلُ مَنْ خَالَفَهَا أَهْلَ البِدَع، وَهَذَا ضَلَالُ مُبِينٌ، فَإِنَّ أَهْلَ الحَقِّ وَالسُّنَةِ لَا يَكُونُ مَتْبُوعُهُمْ إِلَّا رَسُولَ اللهِ عَلَيُ الَّذِي بَلَّغَ البَلَاغَ المُبِينَ ﴿ وَمَا يَنْطِئُ عَنِ ٱلْمُوكَ ﴿ إِنْ إِنْ اللهِ عَلَيْ اللهُ وَمُنَ يُوحَى ﴾ [النجم: ٣-٤]. فَهُوَ الَّذِي يَجِبُ تَصْدِيقُهُ فِي كُلِّ مَا أَمْر، وَلَيْسَتْ هَذِهِ المَنْزِلَةُ لِغَيْرِهِ مِنَ الأَئِمَّةِ، بَلْ كُلُّ أَحَدٍ مِنَ وَطَاعَتُهُ فِي كُلِّ مَا أَمَر، وَلَيْسَتْ هَذِهِ المَنْزِلَةُ لِغَيْرِهِ مِنَ الأَئِمَّةِ، بَلْ كُلُّ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ يُؤْخَذُ مِن قَوْلِهِ وَيُتْرَكُ إِلَّا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ.

فَمَن جَعَلَ شَخْصًا مِنَ الأَشْخَاصِ -غَيْرَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَنْ أَحَبَّهُ وَوَافَقَهُ كَانَ مِن أَهْلِ البِدْعَةِ وَوَافَقَهُ كَانَ مِن أَهْلِ البَّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ، وَمَنْ خَالَفَهُ كَانَ مِن أَهْلِ البِدْعَةِ وَالفُرْقَةِ -كَمَا يُوجَدُّ ذَلِكَ فِي الطَّوَائِفِ مِن أَتْبَاعِ أَئِمَّةِ الكَلَامِ فِي الدِّينِ وَغَيْرِ وَالفُرْقَةِ -كَمَا يُوجَدُّ ذَلِكَ فِي الطَّوَائِفِ مِن أَتْبَاعِ أَئِمَّةِ الكَلَامِ فِي الدِّينِ وَغَيْرِ وَلَقُلْوَ عَنْ اللَّينِ وَغَيْرِ وَلَاتَّفُرُّ قِي الدِّينِ وَالتَّفَرُ قِي (١).

فَمَنْ جَعَلَ شَخْصًا مِنَ الأَشْخَاصِ غَيْرَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، مَنْ أَحَبَّهُ وَوَافَقَهُ

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوي» (۳/ ۲۶۳).



كَانَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ، يَعْنِي: مَنْ أَحَبَّ ذَلِكَ الشَّخْصَ، سِوَىٰ الرَّسُولِ وَمَنْ وَوَافَقَ ذَلِكَ الشَّخْصَ: كَانَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ؛ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، وَمَنْ جَعَلَ شَخْصًا مِنَ الأَشْخُاصِ مَنْ خَالَفَهُ كَانَ مِنْ أَهْلِ البِدْعَةِ وَالفُرْقَةِ، كَمَا يُوجَدُ ذَلِكَ فِي الطَّوَائِفِ مِنْ أَثْبَاعٍ أَئِمَّةِ الكَلَامِ فِي الدِّينِ وَغَيْرِ ذَلِكَ؛ كَانَ مِنْ أَهْلِ البِدَع وَالظَّرَافِ وَالتَّفَرُقِ.

وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِأَنْ تَكُونَ هِيَ الفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ الَّتِي ذَكَرَهَا الرَّسُولُ عَلَيْ هُمْ أَهْلُ الحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ، الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ مَتْبُوعٌ يَتَعَصَّبُونَ لَهُ سِوَىٰ الرَّسُولِ عَلَيْهِ.

وَهُمْ أَعْلَمُ النَّاسِ بِأَقْوَالِهِ وَأَحْوَالِهِ، وَأَعْظَمُهُمْ تَمْيِيزًا بَيْنَ صَحِيحِهَا وَسَقِيمِهَا، وَأَئِمَّتُهُمْ فُقَهَاءُ فِيهَا، وَأَهْلُ مَعْرِفَةٍ بِمَعَانِيهَا، وَهُمْ أَهْلُ الاتِّبَاعِ لَهَا تَصْدِيقًا وَعَمَلًا وَحُبًّا، وَمُوَالَاةً لِمَنْ وَالاَهَا، وَمُعَادَاةً لِمَنْ عَادَاهَا.

الَّذِينَ يَرُدُّونَ المَقَالَاتِ المُجْمَلَةَ إِلَىٰ مَا جَاءَ بِهِ مِنَ الكِتَابِ وَالحِكْمَةِ، وَالْحِكْمَةِ، وَلَّذِينَ يَرُدُّونَ المَقَالَةَ وَيَجْعَلُونَهَا مِنْ أُصُولِ دِينِهِمْ وَجُمَلِ كَلَامِهِمْ، إِنْ لَمْ تَكُنْ

ثَابِتَةً فِيمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ عَلَا إِلَّهُ

بَلْ يَجْعَلُونَ مَا بُعِثَ بِهِ الرَّسُولُ اللَّهِ مِنَ الكِتَابِ وَالحِكْمَةِ: الأَصْلَ الَّذِي يَعْتَقِدُونَهُ وَيَعْتَمِدُونَهُ لَا ﴾ .

فَهَذِهِ مِن أَخَصِّ عَلَامَاتِ أَهْلِ السُّنَّةِ، أَهْلِ الحَدِيثِ، السَّلَفِيِّينَ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ النَّبِيَّ الأَمِينَ النَّهِ الْمَوْلِ وَالْبَرَاءِ عِنْدَهُمُ اتِّبَاعُ الرَّسُولِ وَالْبَرَاءِ عِنْدَهُمُ اتِّبَاعُ الرَّسُولِ وَالْبَرَاءِ وَالبَرَاءِ عِنْدَهُمُ اتِّبَاعُ الرَّسُولِ اللهِ وَالْمُولِ وَالْبَيْنَةِ، لَا يَنْصِبُونَ لِلأُمَّةِ شَخْصًا يُوالُونَ عَلَيْهِ، وَيُعَادُونَ عَلَيْهِ سِوَى كِتَابِ اللهِ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ كِتَابُ اللهِ وَيُعَادُونَ عَلَيْهِ سِوَى كِتَابِ اللهِ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - وَسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ وَالْأَصْلُ الَّذِي يَعْتَقِدُونَهُ وَيَعْتَمِدُونَهُ.

### وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُ:

«لَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يَنْصِبَ لِلْأُمَّةِ شَخْصًا يَدْعُو إِلَىٰ طَرِيقَتِهِ، وَيُوَالِي وَيُعَادِي عَلَيْهِ وَيُعَادِي، غَيْرَ كَلامِ اللهِ عَلَيْهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَيُعَادِي، غَيْرَ كَلامِ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الأُمَّةُ.

بَلْ هَذَا مِنْ فِعْلِ أَهْلِ البِدَعِ؛ الَّذِينَ يَنْصِبُونَ لَهُمْ شَخْصًا أَوْ كَلَامًا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الأُمَّةِ، يُوَالُونَ بِهِ عَلَىٰ ذَلِكَ الكَلَام، أَوْ تِلْكَ النِّسْبَةِ وَيُعَادُونَ.

وَالخَوَارِجُ إِنَّمَا تَأَوَّلُوا آيَاتٍ مِنَ القُرْآنِ عَلَىٰ مَا اعْتَقَدُوهُ، وَجَعَلُوا مَنْ خَالَفَ ذَلِكَ كَافِرًا، لِاعْتِقَادِهِمْ أَنَّهُ خَالَفَ القُرْآنَ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «مجموع الفتاوي» (۳/ ۳٤٦).



فَمَنِ ابْتَدَعَ أَقْوَالًا لَيْسَ لَهَا أَصْلٌ فِي القُرْآنِ، وَجَعَلَ مَنْ خَالَفَهَا كَافِرًا؟ كَانَ قَوْلُهُ شَرَّا مِنْ قَوْلِ الخَوَارِجِ»(١).

\* \* \*

(۱) «مجموع الفتاوي» (۲۰/ ۱۶۳).

# مِنْ أَخَصِّ عَلامَاتِ أَهْلِ السنَّةِ: الاتِّبَاعُ مِنْ أَخَصِّ عَلامَاتِ أَهْلِ السنَّةِ: الاتِّبَاعُ

لَقَد أَمَرَ اللهُ تَعَالَىٰ عِبَادَهُ بِاتّبَاعِ نَبِيّه ﷺ، وَطَاعَتِهِ، وَالقَصِّ عَلَىٰ أَثَرِهِ، فِي آيَاتٍ كَثِيرةٍ، مِنْهَا:

قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلَ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٣٢].

وَقُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ ثُرُحُمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٣٢].

وَقُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن زَسُولٍ إِلَّا لِيُطَكَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوَ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ انْهُمْ إِذَ ظُلْمُواْ أَنفُسهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجُدُواْ اللّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ﴾ شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمُ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ﴾ [النساء: ٢٤- ٦٥].

وَقُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا ٓ اَنَكُمُ الرَّسُولُ فَحُ ذُوهُ وَمَانَهَ لَكُمْ عَنْهُ فَأَننَهُواْ ﴾ [الحشر:٧]. وَالآيَاتُ فِي هَذَا المَعنَىٰ كَثِيرةٌ، وَكُلُّهَا تَدُلُّ عَلَىٰ وُجُوبِ طَاعَةِ الرَّسُولِ ﷺ

وَاتِّبَاعِهِ.

## وَالْأَحَادِيثُ فِي المَعْنَىٰ ذَاتِهِ كَثِيرةٌ كَثْرَةً ضَافِيَةً، مِنْهَا:

مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَين مِن رِوَايَةِ أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَد أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَد عَصَىٰ اللهَ) (١).

وَعِندَ البُخَارِيِّ مِن رِوَايَةِ أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ مَنْ النَّبِيِّ عَالَ: «كُلُّ أُمَّتِي يَكُونُ البَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَىٰ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَنْ يَأْبَىٰ؟ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَد أَبَىٰ» (٢٠).

# وَالاتِّبَاعُ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا إِذَا كَانَ العَمَلُ مُوافِقًا للشَّرِيعَةِ فِي أُمُورٍ سِتَّةٍ:

الأوّلُ: السَّبَبُ، فَإِذَا تَعَبَّدَ الإنسَانُ للهِ عِبَادَةً مَقرُونَةً بِسَبَبٍ غَيرِ شَرْعِيِّ، فَهِي بِدْعَةٌ مَردُودَةٌ عَلَىٰ صَاحِبِهَا؛ كَالَّذِي يُحْيِي لَيْلَةَ السَّابِع وَالعِشْرِينَ مِن وَهِي بِدْعَةٌ مَردُودَةٌ عَلَىٰ صَاحِبِهَا؛ كَالَّذِي يُحْيِي لَيْلَةَ السَّابِع وَالعِشْرِينَ مِن رَجَبٍ بِحُجَّةِ أَنَّهَا اللَّيلَةُ الَّتِي عُرِجَ فِيهَا بِرَسُولِ الله ﷺ، فَالتَّهَجُّدُ عِبَادَةٌ، وَلَكِن لَمَّا قُرِنَ بِهَذَا السَّبَ كَانَ بِدْعَةً؛ لأنَّه بُنِيَ عَلَىٰ سَبَبِ لَم يَثْبُتْ شَرْعًا.

الثَّانِي: الجِنسُ، فَلَابُدَّ أَن تَكُونَ العِبَادَةُ مُوَافِقَةً للشَّرْعِ فِي جِنسِهَا، فَلَو تَعَبَّد إنسَانٌ لله بِعِبَادَةٍ لَم يُشْرَعْ جِنسُهَا، فَهِي غَيرُ مَقْبُولَةٍ؛ كَالَّذي يُضَحِّي بِفَرَسٍ، فَلَا يَصِحُّ أُضْحِيَّةً؛ لأنَّه خَالَفَ الشَّرِيعَةَ فِي الجِنْسِ؛ لأنَّ الأضَاحِيَّ لَا تَكُونُ فَلَا يَصِحُّ أُضْحِيَّةً؛ لأنَّه خَالَفَ الشَّرِيعَةَ فِي الجِنْسِ؛ لأنَّ الأضَاحِيَّ لَا تَكُونُ

<sup>(</sup>١) البخاري (١٧٣٧)، ومسلم (١٨٣٥).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٧٢٨٠).

إلَّا مِن بَهِيمَةِ الأنعَامِ؛ الإبِل، وَالبَقَرِ، وَالغَنَمِ.

الثَّالِثُ: القَدْرُ، فَلَو زَادَ فِي الصَّلَاةِ عَمْدًا لَا تَصِتُّ؛ لأَنَّهَا مُخَالِفَةٌ للشَّرعِ فِي القَدْرِ.

الرَّابِعُ: الكَيْفِيَّةُ، فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا صَلَّىٰ فَقَدَّمَ السُّجُودَ عَلَىٰ الرُّكُوعِ، لَا تَصِحُّ؛ لِإَنَّهَا صَلَةٌ مُخَالِفَةٌ لِلشَّرْعِ فِي الكَيْفِيَّةِ.

الْخَامِسُ: الزَّمَانُ، فَلَوْ ضَحَّىٰ أُوَّلَ ذِي الحِجَّة، لَمْ تُقْبَلْ أُضْحِيَّتُهُ، لِمُخَالَفَةِ الشَّرْعِ فِي الزَّمَانِ.

السَّادِسُ: المَكَانُ، فَلَوْ طَافَ مِنْ وَرَاءِ المَسْجِدِ فَلَا يَصِتُّ طَوَافُهُ؛ لِأَنَّ مَكَانَ الطَّوَافِ البَيْتُ.

فَالعِبَادَةُ لَا تَكُونُ عَمَلًا صَالِحًا إِذَا اخْتَلَ شَرْطُ المُتَابَعَةِ لِلرَّسُولِ ﷺ، وَالمُتَابَعَةُ لَا تَصِحُّ إِلَّا بِالأُمُورِ السِّتَّةِ السَّابِقَةِ.

قَالَ البَرْبَهَارِيُّ كَخَلِللهُ: «وَاعْلَمْ -رَحِمَكَ اللهُ- أَنَّ مَنْ قَالَ فِي دِينِ اللهِ بِرَأْيِهِ وَقِيَاسِهِ، وَتَأْوِيلِهِ، مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ مِنَ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ، فَقَدْ قَالَ عَلَىٰ اللهِ مَا لَا يَعْلَمُ؛ فَهُوَ مِنَ المُتَكَلِّفِينَ.

وَالحَقُّ مَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللهِ عَلَا ، وَالسُّنَّةُ: سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ عَلَا ، وَالجَمَاعَةُ: مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَا فِي خِلَا فَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ.

وَمَنِ اقْتَصَرَ عَلَىٰ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، وَمَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ وَالجَمَاعَةُ، فَلَجَ عَلَىٰ أَهْلِ البِدَعِ كُلِّهَا، وَاسْتَرَاحَ بَدَنْهُ، وَسَلِمَ لَهُ دِينُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ.

وَمَنْ عَرَفَ مَا تَرَكَ أَصْحَابُ البِدَعِ مِنَ السُّنَّةِ، وَمَا فَارَقُوا فِيهِ فَتَمَسَّكَ بِهِ؟ فَهُوَ صَاحِبُ سُنَّةٍ وَصَاحِبُ جَمَاعَةٍ، وَحَقِيقٌ أَنْ يُتَّبَعَ، وَأَنْ يُعَانَ، وَأَنْ يُحْفَظَ، وَهُوَ مِمَّنْ أَوْصَىٰ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ (۱).

قَالَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ رَحِّلَسَّهُ فِي بَيَانِ الأُمُّورِ الَّتِي أَجْمَعَتْ عَلَيْهَا الأُمَّةُ مِنْ أُمُورِ اللَّيَانَةِ، وَمِنَ السُّنَنِ الَّتِي خِلَافُهَا بِدْعَةٌ وَضَلَالَةٌ: «التَّسْلِيمُ لِلسُّنَنِ؛ لَا تُعَارَضُ بِرَأْيٍ، وَلَا تُدَافَعُ بِقِيَاسٍ، وَمَا تَأَوَّلَهُ مِنْهَا السَّلَفُ الصَّالِحُ تَأَوَّلْنَاهُ، وَمَا عَمِلُوا بِهِ بِرَأْيٍ، وَلَا تُدَافَعُ بِقِيَاسٍ، وَمَا تَأَوَّلَهُ مِنْهَا السَّلَفُ الصَّالِحُ تَأَوَّلْنَاهُ، وَمَا عَمِلُوا بِهِ عَمِلْنَاهُ، وَمَا تَرَكُوهُ تَرَكْنَاهُ، وَيَسَعُنَا أَنْ نُمْسِكَ عَمَّا أَمْسَكُوا عَنْهُ، وَنَتَبِعَهُمْ فِيمَا بَيْنُوا، وَنَقْتَدِيَ بِهِمْ فِيمَا اسْتَنْبَطُوهُ وَفِيمَا رَأَوْهُ فِي الْحَوَادِثِ، وَلَا نَحْرُجُ مِنْ جَمَاعَتِهِمْ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ أَوْ فِي تَأْوِيلِهِ، وَكُلُّ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ فَهُو قَوْلُ أَهْلِ جَمَاعَتِهِمْ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ أَوْ فِي تَأْوِيلِهِ، وَكُلُّ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ فَهُو قَوْلُ أَهْلِ جَمَاعَتِهِمْ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ أَوْ فِي تَأْوِيلِهِ، وَكُلُّ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ فَهُو قَوْلُ أَهْلِ السُّنَةِ، وَقُولُ أَقِمَةِ النَّاسِ فِي الفِقْهِ وَالْحَدِيثِ، عَلَىٰ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ، وَكُلُّهُ قَوْلُ أَوْلِكِ يَعِمُلَلْكِ يَعِمُلَتُهُ هُولًا أَوْلُكُ كَعَلَالُهُ هُولَا أَيْنَ فَلَا لَكُولِ يَعِمَلَاكُ وَعَمَّالِكَ يَعَمَّلُهُ اللَّهُ الْوَلِي وَعَمَّلَتُهُ هُولَ الْقَلْ فَولُ لَولِكَ يَعَمِّلُوكِ وَعَمْلَاكُ وَعَمَّلَاتُهُ هُولَ الْكَلِكِ يَعَمَّلُوكِ يَعْمُلُولُ وَعَمَّلُوكُ وَلَا أَلْكُولُولُ وَلِي الْمُؤْلِكُ وَعَمْلَاكُ وَلُولُ الْمُؤْلِ وَيَعْلَعُهُ وَلَا لَمُ لَكُولُ اللْهُ لَكُولُ الْمُؤْلِقُ وَلَوْلُولُ فِي الْفَقْهِ وَالْحَدِيثِ، عَلَىٰ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ، وَكُلُّهُ قُولُ أَولِي الْمُؤْلِقِ فَوْلَ الْمُؤْمِ فَي الْمُؤْلِ فَي الْمُؤْلِقُ فَوْلُولُ فِي الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ عَلَى مَا مَرَّ ذِكْرُهُ وَلَهُ فَولَ الْمُؤْلِقُ فَولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُلْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُولُ الْمُولُولُولُولُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُ

<sup>(</sup>۱) «شرح السنة» (ص٩٦)

<sup>(</sup>٢) «الجامع» لابن أبي زيد القيرواني (ص ١٧).

عِبَادَهُ فَقَالَ: ﴿ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهُ ۚ وَلَا تَنَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ ـ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٣] (١).

وَقَالَ الْأَصْبَهَانِيُّ رَحِمُلِللهُ: «وَيَنْبَغِي لِلْمَرْءِ أَنْ يَحْذَرَ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، وَقَالَ الْأَصْبَهَانِيُّ وَحَلَللهُ: «وَيَنْبَغِي لِلْمَرْءِ أَنْ يَحْذَرَ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَالسُّنَّةُ إِنَّمَا هِيَ التَّصْدِيقُ لِآثَارِ الرَّسُولِ عَلَيْ، وَتَرْكُ مُعْارَضَتِهَا بِكَيْفَ وَلِمَ، وَالكَلَامُ وَالخُصُومَاتُ فِي الدِّينِ وَالجِدَالُ مُحْدَثُ، وَهُوَ يُوقِعُ الشَّكَ فِي القُلُوبِ، وَيَمْنَعُ مِنْ مَعْرِفَةِ الحَقِّ وَالصَّوَابِ، وَلَيْسَ وَهُوَ يُوقِعُ الشَّكَ فِي القُلُوبِ، وَيَمْنَعُ مِنْ مَعْرِفَةِ الحَقِّ وَالصَّوَابِ، وَلَيْسَ العِلْمُ الاتِّبَاعُ وَالاسْتِعْمَالُ»(١).

وَهَذِهِ جُمْلَةٌ حَسَنَةٌ جِدًّا: «لَيْسَ العِلْمُ بِكَثْرَةِ الرِّوَايَةِ، إِنَّمَا العِلْمُ الاتِّبَاعُ وَالاسْتِعْمَالُ».

«يَقْتُدِي بِالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ»، وَإِنْ كَانَ قَلِيلَ العِلْمِ، وَمَنْ خَالَفَ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِينَ فَهُوَ ضَالُّ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرَ العِلْمِ، «وَيَعْمَلُ بِمَا عَلِمَ»، فَيَقْرِنُ بَيْنَ العِلْمِ النَّافِع وَالعَمَل الصَّالِحِ.

قَالَ البَرْبَهَارِيُّ رَحِّلَالُهُ: «وَاعْلَمْ -رَحِمَكَ اللهُ-، أَنَّ الدِّينَ إِنَّمَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ اللهِ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ-، لَمْ يُوضَعْ عَلَىٰ عُقُولِ الرِّجَالِ وَآرَائِهِمْ، وَعِلْمُهُ عِنْدَ قَبَلِ اللهِ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ-، لَمْ يُوضَعْ عَلَىٰ عُقُولِ الرِّجَالِ وَآرَائِهِمْ، وَعِلْمُهُ عِنْدَ اللهِ، وَعِنْدَ رَسُولِهِ، فَلَا تَتَبَعْ شَيْئًا بِهَوَاكَ، فَتَمْرُقَ مِنَ الدِّينِ، فَتَخْرُجَ مِنَ اللهِ، وَعِنْدَ رَسُولِهِ، فَلَا تَتَبعْ شَيْئًا بِهَوَاكَ، فَتَمْرُقَ مِنَ الدِّينِ، فَتَخْرُجَ مِنَ الإِسْلَامِ؛ فَإِنَّهُ لَا حُجَّةَ لَكَ؛ فَقَدْ بَيَّنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأُمَّتِهِ السُّنَّةَ، وَأَوْضَحَهَا الإِسْلَامِ؛ فَإِنَّهُ لَا حُجَّةَ لَكَ؛

<sup>(</sup>١) «أصول السنة» لابن أبي زمنين (ص ٣٥).

<sup>(</sup>٢) «الحُجة في بيان المحَجَّة» للأصبهاني (٢/ ٢٩٤).



لِأَصْحَابِهِ، وَهُمُ الجَمَاعَةُ، وَهُمُ السَّوَادُ الأَعْظَمُ، وَالسَّوَادُ الأَعْظَمُ: الحَقُّ وَأَهْلُهُ» (١).

وَقَالَ الْأَصْبَهَانِيُّ رَحِمْ اللهُ: «وَاعْلَمْ أَنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُبْتَدِعَةِ هُوَ مَسْأَلَةُ العَقْلِ؛ فَإِنَّهُمْ أَسَّسُوا دِينَهُمْ عَلَىٰ المَعْقُولِ، وَجَعَلُوا الاتِّبَاعَ وَالمَأْثُورَ مَسْأَلَةُ العَقْلِ، وَأَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ؛ فَقَالُوا: الأَصْلُ فِي الدِّينِ الاتِّبَاعُ، وَالمَعْقُولُ تَبَعُ، وَلَوْ كَانَ أَسَاسُ الدِّينِ عَلَىٰ المَعْقُولِ لَاسْتَغْنَىٰ الخَلْقُ عَنِ الوَحْي، وَعَنِ تَبَعُ، وَلَوْ كَانَ أَسَاسُ الدِّينِ عَلَىٰ المَعْقُولِ لَاسْتَغْنَىٰ الخَلْقُ عَنِ الوَحْي، وَعَنِ الأَنْبِيَاءِ، وَلَبَطَلَ مَعْنَىٰ الأَمْرِ وَالنَّهْي، وَلَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ، وَلَوْ كَانَ الدِّينَ الْأَيْنِ عَلَىٰ المَعْقُولِ لَمْ يَعْقِلُوا اللّهَ عَلَىٰ المَعْقُولِ لَهُ اللّهُ عَلَىٰ المَعْقُولِ لَهُ اللّهُ عَلَىٰ المَعْقُولِ لَحَمْرُ وَالنَّهْي، وَلَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ، وَلَوْ كَانَ الدِّينُ اللّهُ يَعْفُلُوا شَيْئًا حَتَىٰ يَعْقِلُوا » (\*).

وَقَالَ رَحَمْ لِللهِ: «قَالَ أَهْلُ اللَّغَةِ: السَّنَّةُ: السِّيرَةُ وَالطَّرِيقَةُ، فَقَوْلُهُمْ: فُلَانٌ عَلَىٰ السُّنَّةِ، وَمِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ، أَيْ: هُوَ مُوافِقٌ لِلتَّنْزِيلِ وَالأَثْرِ فِي الفِعْلِ وَالقَوْلِ، وَلاَّنَّ السُّنَّةَ لَا تَكُونُ مَعَ مُخَالَفَةِ اللهِ، وَمُخَالَفَةِ رَسُولِهِ عَلَيْهِ.

فَإِنْ قِيلَ: كُلُّ فِرْقَةٍ تَنْتَحِلُ اتِّبَاعَ السُّنَّةِ، وَتَنْسُبُ مُخَالِفِيهَا إِلَىٰ خِلَافِ الحَقِّ، فَمَا الدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّكُمْ أَهْلُهَا دُونَ مَنْ خَالَفَكُمْ؟

قُلْنَا: الدَّلِيلُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَوْلُ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا ٓ ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُـ ذُوهُ وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَأَننَهُواْ ﴾ [الحشر:٧]، فَأَمَرَ بِاتِّبَاعِهِ وَطَاعَتِهِ فِيمَا أَمَرَ وَنَهَىٰ "".

<sup>(</sup>۱) «شرح السنة» (ص۲۰).

<sup>(</sup>٢) «الحُجَّة في بيان المحجَّة» (١/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٣) «الحُجَّة في بيان المحجَّة» (٢/ ٢١٤).

وَقَالَ كَعَلَيْتُهُ: «وَلَا نُعَارِضُ سُنَّةَ النَّبِيِّ عَلَيْ إِللَمَعْقُولِ؛ لِأَنَّ الدِّينَ إِنَّمَا هُوَ الاَنْقِيَادُ وَالتَّسْلِيمُ، دُونَ الرَّدِّ إِلَىٰ مَا يُوجِبُهُ العَقْلُ؛ لِأَنَّ العَقْلَ مَا يُؤَدِّي إِلَىٰ قَبُولِ السُّنَّةِ، فَأَمَّا مَا يُؤَدِّي إِلَىٰ إِبْطَالِهَا، فَهُو جَهْلٌ لَا عَقْلٌ »(١).

وَقَد تَكَفَّلَ اللهُ تَعَالَىٰ لِمَنْ تَمَسَّكَ بِالكِتَابِ أَلَّا يَضِلَّ فِي الدُّنيَا، وَلَا يَشقَىٰ فِي الآنِيَا، وَلَا يَشقَىٰ فِي الآنِيَا، وَلَا يَشقَىٰ ﴿ [طه: ١٢٣].

قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ عِنْ الدُّنيَا أَو يَضِلُ فِي الدُّنيَا أَو يَضِلُ فِي الدُّنيَا أَو يَضِلُ فِي الدُّنيَا أَو يَشقَىٰ » قَالَ: «لَا يَضِلُّ فِي الدُّنيَا، وَلَا يَشقَىٰ فِي الآخِرَةِ؛ ثُمَّ قَرَأَ ﴿فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلا يَضِلُّ وَلَا يَشَقَىٰ ﴾.

أَخرَجَهُ -كَمَا فِي «الدُّر المَنثُور» (٥/ ٢٠٧) - الفِريَابِيُّ، وَسَعِيدُ بنُ مَنصُورٍ، وَابنُ أَبِي شَيبَةَ، وَعَبْدُ بنُ حُمَيدٍ، وَمُحَمَّدُ بنُ نَصرٍ، وَابنُ المُنذِرِ، وَابنُ أَبِي حَاتِم، وَالحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ، وَالبَيهَقِيُّ فِي «شُعَب الإِيمَان». اهـ

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: «مَنْ تَعَلَّمَ كِتَابَ اللهِ ثُمَّ اتَّبَعَ مَا فِيهِ: هَدَاهُ اللهُ مِنَ الضَّلَالَةِ فِي الدُّنيَا، وَوَقَاهُ يَومَ الحِسَابِ سُوءَ الحِسَابِ».

رَوَاهُ رَزِينٌ كَمَا فِي «مِشكَاة المَصَابِيح» (١/ ٦٧).

وَأَمَرَ تَعَالَىٰ بِالاعتِصَامِ بِهِ، فَقَالَ: ﴿ وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَقُوأَ ﴾ [آل عمران:١٠٣] الآية، وَحَبلُ اللهِ تَعَالَىٰ هُوَ كِتَابُهُ.

<sup>(</sup>١) «الحُجَّة في بيان المحجَّة» (٢/ ٥٤٩).



وَأَخرَجَ الدَّارِمِيُّ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ القُرآنِ مِن «سُننِهِ»، عَنِ ابنِ مَسعُودٍ وَأَخرَجَ الدَّارِمِيُّ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ القُرآنِ مِن «سُننِهِ»، قَالَ: «إِنَّ هَذَا الصِّرَاطَ مُحْتَضَرُ تَحضُرُهُ الشَّيَاطِينُ، يُنَادُونَ: يَا عَبدَ اللهِ، هَذَا الطَّرِيقُ، فَاعتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ، فَإِنَّ حَبْلَ اللهِ القُرآنُ»(٢).

وَقَالَ عَلِيٌّ القَارِي رَحَالِللهُ فِي «المرقَاة» (١/ ٣٦٥): «المَشهُورُ أَنَّ المُرَادَ بِحَبلِ اللهِ هُو القُرآنُ، كَمَا وَرَدَ فِي بَعضِ الأَحَادِيثِ، وَالاعتِصَامُ بِهِ مُستَلزِمٌ لِبَحَبلِ اللهِ هُو القُرآنُ، كَمَا وَرَدَ فِي بَعضِ الأَحَادِيثِ، وَالاعتِصَامُ بِهِ مُستَلزِمٌ لِلاعتِصَامِ بِالسُّنَّةِ، لِقَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَمَا ءَائَكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَنَكُمُ عَنْهُ فَأَنْهُواً ﴾ [الحشر:٧].

وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ رَفِي فِي صِفَةِ حَجِّةِ النَّبِيِّ عَلَيْ، قَالَ: «وَقَد تَرَكتُ فِيكُم مَا لَن تَضِلُّوا بَعدَهُ إِنِ اعتَصَمتُم بهِ: كِتَابُ اللهِ»(").

قَالَ شَيخُ الإِسلَامِ وَعَلَيْلَهُ: «قَاعِدَةٌ نَافِعَةٌ فِي وُجُوبِ الاعتِصَامِ بِالرِّسَالَةِ، وَبَيَانِ أَنَّ السَّعَادَةَ وَالهُدَىٰ فِي مُتَابَعَةِ الرَّسُولِ ﷺ، وَأَنَّ الضَّلَالَ وَالشَّقَاءَ فِي مُخَالَفَتِهِ، وَأَنَّ الضَّلَالَ وَالشَّقَاءَ فِي مُخَالَفَتِهِ، وَأَنَّ كُلَّ شَرِّ فِي العَالَمِ مُخْتَصُّ بِالعَبِدِ فَسَبَبُهُ مُخَالَفَةُ الرَّسُولِ أَوِ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲٤۰۸).

<sup>(</sup>۲) «سنن الدارمي» (۳۳۱۷).

<sup>(</sup>۳) مسلم (۱۲۱۸).

الجَهلُ بِمَا جَاءَ بِهِ، وَأَنَّ سَعَادَةَ العِبَادِ فِي مَعَاشِهِم وَمَعَادِهِم بِاتِّبَاعِ الرِّسَالَةِ.

وَالرِّسَالَةُ ضَرُورِيَّةٌ لِلعِبَادِ، لَا بُدَّ لَهُم مِنهَا، وَحَاجَتُهُم إِلَيهَا فَوقَ حَاجَتِهِم إِلَيهَا فَوقَ حَاجَتِهِم إِلَىٰ كُلِّ شَيءٍ، وَالرسالةُ رُوحُ العَالَمِ وَنُورُهُ وَحَيَاتُهُ، فَأَيُّ صَلَاحٍ لِلعَالَمِ إِذَا عُدِمَ الرُّوحَ وَالحَيَاةَ وَالنُّورَ؟!

وَالدُّنِيَا مُظلِمَةٌ مَلعُونَةٌ إِلَّا مَا طَلَعَت عَلَيهِ شَمسُ الرِّسَالَةِ، وَكَذَلِكَ العَبدُ فِي ظُلمَةٍ، وَهُوَ مِنَ الأَموَاتِ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿أُوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ وَفِي ظُلمَةٍ، وَهُوَ مِنَ الأَموَاتِ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿أُومَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ وَكَالَىٰ اللهُ فَي ظُلمَةٍ فِي الظَّلَمَتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ﴾ [الأنعام: ١٢٢] لأَورًا يَمْشِي بِهِ عِنْ النَّاسِ كَمَن مَّلَهُ فِي الظَّلُمَتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ﴾ [الأنعام: ١٢٢] الآية.

فَهَذَا وَصْفُ المُؤمِنِ، كَانَ مَيتًا فِي ظُلْمَةِ الجَهلِ فَأَحيَاهُ اللهُ بِرُوحِ الرِّسَالَةِ، وَنُورِ الإِيمَانِ، وَجَعَلَ لَهُ نُورًا يَمشِي بِهِ فِي النَّاسِ.

وَسَمَّىٰ اللهُ تَعَالَىٰ رِسَالَتَهُ رُوحًا، وَالرُّوحُ إِذَا عُدِمَ فَقَدْ فُقِدَتِ الحَيَاةُ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنُ أَمْرِنَاۚ مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِئْبُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَاكُونَ جَعَلْنَهُ نُورًا نَهُ دِى بِهِ مَن نَشَآ اُ مِنْ عِبَادِناً ﴾ [الشورى:٥٢].

فَذَكَرَ هُنَا الأَصلَينِ، وَهُمَا: الرُّوحُ، وَالنُّورُ.

فَالرُّوحُ: الحَيَاةُ، وَالنُّورُ: النُّورُ.

وَحَاجَةُ الْعَبْدِ إِلَىٰ الرِّسَالَةِ أَعْظَمُ بِكَثِيرٍ مِنْ حَاجَةِ الْمَرِيضِ إِلَىٰ الطِّبِّ؛ فَإِنَّ آخِرَ مَا يُقَدَّرُ بِعَدَمِ الطَّبِيبِ: مَوْتُ الْأَبْدَانِ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَحْصُلْ لِلْعَبْدِ نُورُ الرِّسَالَةِ

وَحَيَاتُهَا: مَاتَ قَلْبُهُ مَوْتًا لَا تُرْجَىٰ الْحَيَاةُ مَعَهُ أَبَدًا، أَوْ شَقِيَ شَقَاوَةً لَا سَعَادَة مَعَهَ أَبَدًا، أَوْ شَقِيَ شَقَاوَةً لَا سَعَادَة مَعَهَا أَبَدًا، فَلَا فَلَاحَ إِلَّا بِاتِّبَاعِ الرَّسُولِ؛ فَإِنَّ اللهَ خَصَّ بِالْفَلَاحِ أَتْبَاعَهُ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْصَارَهُ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَزَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَبَعُواْ ٱلنُّورَ وَأَنْصَارَهُ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَزَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَبَعُواْ ٱلنُّورَ وَأَنْصَارَهُ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿فَالَذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَزَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَبَعُواْ ٱلنُّورَ وَالْعَرَانَ مَعَهُ اللَّهُ اللهُ اللهَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْغَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عِن ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٤].

فَخَصَّ هَوُّ لَاءِ بِالْفَلَاحِ كَمَا خَصَّ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقَهُمْ، وَيُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ رَسُولِهِ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِهِ وَيُوقِنُونَ بِالْآخِرَةِ: وَبِالْهُدَىٰ وَالْفَلَاحِ، فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ الْهُدَىٰ وَالْفَلَاحِ مَنْ قَبْلِهِ وَيُوقِنُونَ بِالْآخِرَةِ: وَبِالْهُدَىٰ وَالْفَلَاحِ، فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ الْهُدَىٰ وَالْفَلَاحِ مَا أَنْزِلَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ وَيُوقِنُونَ بِالْآخِرَةِ: وَبِالْهُدَىٰ وَالْفَلَاحِ، فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ الْهُدَىٰ وَالْفَلَاحِ مَوْلَا وَعَدَمًا اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ وَيُولَىٰ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ وَيُولَىٰ اللهَ اللهَ اللهَ وَيُولِيَ اللهَ اللهَ اللهَ وَيُولِيَّ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللّهَ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهَ اللّهُ اللهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللل

وَأَخرَجَ الدَّارِمِيُّ فِي «سُنَنِه»، وَالآجُرِّيُّ فِي «الشَّرِيعَة»، بِإِسنَادٍ صَحِيحٍ، عَنِ الزُّهرِيِّ وَكَلَمَائِنَا، يَقُولُ: «الاعتِصَامُ بِالسُّنَّةِ نَجَاةٌ» (أَنَّ مَنْ مَضَىٰ مِن عُلَمَائِنَا، يَقُولُ: «الاعتِصَامُ بِالسُّنَةِ نَجَاةٌ» (أَنَّ مَنْ مَضَىٰ مِن عُلَمَائِنَا، يَقُولُ: «الاعتِصَامُ بِالسُّنَةِ نَجَاةٌ» (أَنَّ مَنْ مَضَىٰ مِن عُلَمَائِنَا، يَقُولُ: «الاعتِصَامُ بِالسُّنَةِ نَجَاةٌ» (أَنَّ مَنْ مَضَىٰ مِن عُلَمَائِنَا، يَقُولُ: «الاعتِصَامُ بِالسُّنَةِ مَنْ مَضَىٰ مِن عُلَمَائِنَا، يَقُولُ: «الاعتِصَامُ بِالسُّنَةِ فَي السُّنَةِ مِن عُلَمَائِنَا، يَقُولُ: «الاعتِصَامُ بِالسُّنَةِ مِن عُلَمَائِنَا، يَقُولُ: «الاعتِصَامُ بِالسُّنَةِ مَنْ مَضَىٰ مِن عُلَمَائِنَا، يَقُولُ: «الاعتِصَامُ بِالسُّنَةِ مَنْ مَضَىٰ مِن عُلَمَائِنَا، يَقُولُ: «الاعتِصَامُ بِالسُّنَةِ مِن عُلَمَائِنَا، يَقُولُ: «المُعَلِقُهُ إِلللهُ اللهُ اللهُ

وَأَخرَجَ مُحَمَّدُ بنُ نَصرٍ، عَن أَبِي الدَّردَاءِ ﴿ مُحَمَّدُ بنُ نَصرٍ، عَن أَبِي الدَّردَاءِ ﴿ مُحَمَّدُ النَّرَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا النَّبَعتَ الأَثرَ (٣٠).

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوي» (۱۹/۹۳).

<sup>(</sup>٢) «سنن الدارمي» (٩٦)، و «الشريعة» (ص٤٣١).

<sup>(</sup>٣) «السنة» (ص٢٨).

وَقَالَ عَبدُ اللهِ بنُ عُتبَةَ بنِ مَسعُودٍ رَجَهْ لَللهُ: «إِنَّكَ لَن تُخطِئَ الطَّرِيقَ مَا دُمتَ عَلَىٰ الأَثَرِ»(١).

وَعَن عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزِيزِ رَجِمْلَللهُ، قَالَ: «عَلَيكَ بِلُزُومِ السُّنَّةِ؛ فَإِنَّهَا لَكَ -بإِذنِ اللهِ- عِصمَةُ (<sup>(1)</sup>.

وَأَهْلُ السُّنَّةِ أَحْرَصُ النَّاسِ عَلَىٰ الاتِّبَاعِ، وَأَكْثَرُهُمْ تَمَسُّكًا بِالسُّنَّةِ، إِذْ هُمْ أَهْلُهَا وَالأَوْلَىٰ بِهَا دُونَ النَّاسِ، وَهُمْ عَلَىٰ وَعْيٍ تَامٍّ بِخُطُورَةِ البِدْعَةِ، هُمْ أَهْلُهَا وَالأَوْلَىٰ بِهَا دُونَ النَّاسِ، وَهُمْ عَلَىٰ وَعْيٍ تَامٍّ بِخُطُورَةِ البِدْعَةِ، وَقَبِيحٍ أَثَرِهَا فِي الدِّينِ، وَأَنَّهَا العَقَبَةُ الثَّانِيَةُ بَعْدَ الكُفْرِ -مِنَ العَقَبَاتِ الَّتِي يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يَظْفَرَ بِالعَبْدِ فِيهَا.

قَالَ ابْنُ القَيِّمِ كَعْلَلْهُ فِي بَيَانِ ذَلِكَ: «عَقَبَةُ البِدْعَةِ؛ إِمَّا بِاعْتِقَادِ خِلَافِ السَّةِ الْذِي أَرْسَلَ اللهُ بِهِ رَسُولَهُ، وَأَنْزَلَ بِهِ كِتَابَهُ، وَإِمَّا بِالتَّعَبُّدِ بِمَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ مِنَ الأَوْضَاعِ وَالرُّسُومِ المُحْدَثَةِ فِي الدِّينِ، الَّتِي لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهَا شَيْئًا، وَالبِدْعَتَانِ فِي الْغَالِبِ مُتَلَازِمَتَانِ، قَلَّ أَنْ تَنْفَكَّ إِحْدَاهُمَا عَنِ الأُخْرَى، كَمَا وَالبِدْعَتَانِ فِي الْغَالِبِ مُتَلَازِمَتَانِ، قَلَّ أَنْ تَنْفَكَ إِحْدَاهُمَا عَنِ الأُخْرَى، كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ: تَزَوَّجَتْ بِدْعَةُ الأَقْوَالِ بِبِدْعَةِ الأَعْمَالِ؛ فَاشْتَغَلَ الزَّوْجَانِ قَالَ بَعْضُهُمْ: تَزَوَّجَتْ بِدْعَةُ الأَقْوَالِ بِبِدْعَةِ الأَعْمَالِ؛ فَاشْتَغَلَ الزَّوْجَانِ بِالعُرْسِ، فَلَمْ يَقْجَأْهُمْ إِلَّا وَأَوْلَادُ الزِّنَا يَعِيثُونَ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ، تَضِجُّ مِنْهُمُ العَبَادُ وَالبِلَادُ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ.

وَقَالَ شَيْخُنَا [يَعْنِي: شَيْخَ الإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَّةَ رَحِمْلَللهُ]: تَزَوَّ جَتِ الحَقِيقة

<sup>(</sup>١) «طبقات الحنابلة» (١/ ٧١).

<sup>(</sup>۲) «سنن أبي داود» (۲۱۲).



الكَافِرَةُ؛ بِالبِدْعَةِ الفَاجِرَةِ، فَتَوَلَّدَ بَيْنَهُمَا خُسْرَانُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

وَظَفَرُ الشَّيْطَانِ بِالعَبْدِ فِي عَقَبَةِ البِدْعَةِ، أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الظَّفَرِ بِهِ فِي عَقَبَةِ الكَبَائِرِ، لِمُنَاقَضَتِهَا الدِّينَ، وَدَفْعِهَا لِمَا بَعْثَ اللهُ بِهِ رَسُولَهُ، وَصَاحِبُهَا لَا يَتُوبُ مِنْهَا، وَلاَ يَرْجِعُ عَنْهَا، بَلْ يَدْعُو الخَلْقَ إِلَيْهَا، وَلِتَضَمُّنِهَا القَوْلَ عَلَىٰ اللهِ بِلَا عِلْمٍ، مِنْهَا، وَلاَ يُرْجِعُ عَنْهَا، بَلْ يَدْعُو الخَلْقَ إِلَيْهَا، وَلِتَضَمُّنِهَا القَوْلَ عَلَىٰ اللهِ بِلَا عِلْمٍ، وَمُعَادَاةً مَنْ وَالاَ جُتِهَادَ عَلَىٰ إِطْفَاءِ ثُورِ السُّنَةِ، وَتَوْلِيَةَ مَنْ عَزَلَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَاعْتِبَارَ مَا رَدَّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَعَزْلَ مَنْ عَذَاهُ، وَمُعَادَاةً مَنْ وَالاَهُ، وَإِثْبَاتَ مَا نَفَاهُ، وَنَفْيَى مَا عَبَرَهُ، وَمُوالاَةً مَنْ عَادَاهُ، وَمُعَادَاةً مَنْ وَالاَهُ، وَإِثْبَاتَ مَا نَفَاهُ، وَنَفْيَ مَا وَرَسُولُهُ، وَتَعْرِيمَ اللهَ وَرَسُولُهُ، وَعَذَلِ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَعَذَلَةً وَيَعْمِيمَ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَعَمَارَضَةَ الحَقِّ بِالبَاطِلِ، وَقَلْبَ الصَّافِقِ؛ بِجَعْلِ الحَقِّ بَاطِلاً، وَالبَاطِلِ حَقًّا، وَالإِلْحَادَ فِي دِينِ اللهِ، وَتَعْمِينَة الحَقَائِقِ؛ بِجَعْلِ الحَقِّ بَاطِلاً، وَالبَاطِلِ حَقًّا، وَالإِلْحَادَ فِي دِينِ اللهِ، وَتَعْمِينَة الحَقَائِقِ؛ بِجَعْلِ الحَقِّ بَاطِلاً، وَالبَاطِلِ حَقًّا، وَالإِلْحَادَ فِي دِينِ اللهِ، وَتَعْمِينَة الحَقَلِقِ؛ بِجَعْلِ الحَقِّ بَاطِلاً، وَالبَاطِلِ حَقًا، وَالإِلْحَادَ فِي دِينِ اللهِ، وَتَعْمِينَة الحَقَلِقِ وَيَعْ اللهَ المُسْتَقِيمِ، وَفَتْحَ بَابِ تَبْدِيلِ الحَقَلِقِ عَلَى القُلُوبِ، وَطَلَبَ العِوجِ لِصِرَاطِ اللهِ المُسْتَقِيمِ، وَفَتْحَ بَابِ تَبْدِيلِ الحَقَى عَلَى القُلُوبِ، وَالعَمْنِ الدِينِ كَمَا تُسَلَّ السَّعْرَةُ مِنَ العَجِينِ، فَمَفَاسِدُ البَدِعِ لَا يَقِفُ عَلَيْهَا إِلّا المُسْتَقِيمِ، وَالعُمْيَانُ صَالَمُ وَلَ فِي ظُلُمَةِ العَمَىٰ، ﴿ وَمَنَ لَرَعَعْلُ اللهُ لَهُ عَلَى اللهُ المُسْتَقِيمِ، وَالعُمْيانُ فَاللهُ وَلَ عَلْمُ اللهُ المُسْتَقِيمِ الللهِ عَلَى اللهُ المُنْ اللهُ عَلَى اللهُ المُسْتَقِيمِ وَلْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ المُنَاقِقِ اللهُ ا

وَقَالَ الأَصبَهَانِيُّ نَحَلِّللهُ: «وَذَلِكَ أَنَّهُ تَبَيَّنَ لِلنَّاسِ أَمْرُ دِينِهِمْ؛ فَعَلَيْنَا الاَّبَاعُ، لِأَنَّ الدِّينَ إِنَّمَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ اللهِ تَعَالَىٰ، لَمْ يُوضَعْ عَلَىٰ عُقُولِ الرِّجَالِ وَآرَائِهِمْ، فَقَدْ بَيَّنَ الرَّسُولُ ﷺ السُّنَّةَ لِأُمَّتِهِ وَأَوْضَحَهَا لِأَصْحَابِهِ، فَمَنْ خَالَفَ

<sup>(</sup>۱) «مدارج السالكين» (۱/ ۲۲۸).

أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي شَيءٍ مِنَ الدِّينِ، فَقَدْ ضَلَّ »(١).

وَالصَّحَابَةُ -رِضُوانُ اللهِ عَلَيْهِمْ - لَا تَنْظِيمَ لَدَيْهِمْ، وَلَا رَئِيسَ، وَلَا مُرْشِدَ، وَلَا مَتْبُوعَ سِوَىٰ رَسُولِ اللهِ وَلَيُّاتُهُ، وَأَهْلُ الحَدِيثِ عَلَىٰ الأَثْرِ، وَأَهْلُ السُّنَةِ عَلَىٰ خَلْفَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَالسُّنَةِ هُمْ تَبَعٌ لِلْعُلَمَاءِ المُتَّبِعِينَ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَةِ عَلَىٰ خَلْفَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَالسُّنَةِ عَلَىٰ فَهُم السَّلَفِ الصَّالِحِ، لَيْسَ لَدَيْهِمْ تَنْظِيمٌ سِرِّيُّ، وَلَا بَيْعَةٌ دَاخِلِيَّةٌ، وَلَا لِقَاءَاتٌ خَفِيَّةٌ، وَلَا تَرْتِيبٌ بَاطِنِيٌّ، وَلَا يُخْفُونَ شَيْئًا عَنْ وُلَاةِ الأَمْرِ بَلْ عَنْ عَامَّةِ النَّاسِ، وَلَيْسَ لَدَيْهِمْ تَنْظِيمٌ هَرَمِيُّ، وَلَا يَخْفُونَ شَيْئًا عَنْ وُلَاةِ الأَمْرِ بَلْ عَنْ عَامَّةِ النَّاسِ، وَلَا أَجْنِحَةٌ، بَلْ هُمْ مَعَ وُلَاةِ الأَمْرِ وَلَا قَالَىٰ بِالنَّصِيحَةِ بَاطِنًا وَظَاهِرًا، وَلَا أَجْنِحَةٌ، بَلْ هُمْ مَعَ وُلَاةِ الأَمْرِ وَقُلَاهِرًا، وَقَدْ وَتُهُمْ فِي ذَلِكَ مَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ هِمْ عَالَىٰ بِالنَّصِيحَةِ بَاطِنًا وَظَاهِرًا، وَقُدُوتَهُمْ فِي ذَلِكَ مَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ هُونَا اللهُ عَلَىٰ إِللَّهُ مِنْ فَي ذَلِكَ مَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ هُونَا اللهُ مُلْكِمَا فَي الْكَالِ عَلَىٰ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ هُونَا اللَّهُ مَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ هُمْ عَلَىٰ إِللْهَ الْعَلَىٰ عِلَيْهِ الصَّحَابَةُ وَلَّا هُورًا،

قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ: «كَانَ أَئِمَّةُ السُّنَّةِ -مِثْلُ مَالِكٍ وَحَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَالثَّوْرِيِّ وَنَحْوِهِمْ - إِنَّمَا تَكَلَّمُوا بِمَا جَاءَتْ بِهِ الرِّسَالَةُ وَفِيهِ الْهُدَىٰ وَالشِّفَاءُ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِلْمٌ بِطَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ يَعْتَاضُ عَنْهُ بِمَا عِنْدَ هَؤُلَاءِ.

وَهَذَا سَبَبُ ظُهُورِ الْبِدَعِ فِي كُلِّ أُمَّةٍ، وَهُو خَفَاءُ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ عَلَيهِم، وَبِذَلِكَ يَقَعُ الْهَلَاكُ؛ وَلِهَذَا كَانُوا يَقُولُونَ: الاعْتِصَامُ بِالسُّنَّةِ نَجَاةٌ.

قَالَ مَالِكٌ رَحَالِلَهُ: «السُّنَّةُ سَفِينَةُ نُوحٍ، مَنْ رَكِبَهَا نَجَا، وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا هَالَكَ»، وَهَذَا حَقُّ؛ فَإِنَّ سَفِينَةَ نُوحٍ إِنَّمَا رَكِبَهَا مَنْ صَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ وَاتَّبَعَهُمْ،

<sup>(</sup>١) «الحُجة في بيان المحجَّة» للأصبهاني (٢/ ٤٧٢).

السُّنَّةُ سَفِينَةُ نُوحٍ، مَنْ رَكِبَهَا نَجَا، وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا أَدْرَكَهُ الطُّوفَانُ.

وَسُنَّةُ النَّبِيِّ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

فَإِنَّ العَقِيدَةَ: مَا يَتَعَلَّقُ بِالاعْتِقَادِ الَّذِي جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ وَالنَّاتُ ، خَاصَّةً.

وَأَمَّا المَنْهَجُ: فَيَشْمَلُ الطَّرِيقَ الَّذِي اخْتَطَّهُ الدِّينُ لِلْإِنْسَانِ فِي جَمِيعِ مَنَاحِي الْحَيَاةِ، فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالدِّينِ وَالدُّنْيَا مَعًا.

فَالمَنْهَجُ أَعَمُّ، وَالاعْتِقَادُ وَالعَقِيدَةُ أَخَصُّ، وَهَذَا أَمْرٌ مُهِمُّ، لِأَنَّ الفَرْقَ بَيْنَ العَقِيدَةِ وَالمَنْهَجِ مِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَفْهُومًا مُدْرَكًا.

فَالعَقِيدَةُ: مَا يَتَعَلَّقُ بِأُمُورِ الاعْتِقَادِ، أَيْ: مَا يَتَعَلَّقُ بِالقَلْبِ فِي اعْتِقَادِهِ، بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ وَلَيْنَانُو.

وَأَمَّا الْمَنْهَجُ: فَإِنَّهُ أَعَمُّ وَأَشْمَلُ، يَشْمَلُ الْعَقِيدَةَ، وَيَشْمَلُ الْمُعَامَلَة، وَيَشْمَلُ

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوي» (٤/ ١٣٧).

العِبَادَةَ، وَيَشْمَلُ الأَخْلَاقَ وَالسُّلُوكَ، أَيْ: يَشْمَلُ مَا اخْتَطَّهُ الدِّينُ لِلْإِنْسَانِ فِي الحَيَاةِ، مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالدِّينِ وَالدُّنْيَا مَعًا.

وَالمُتَخَلِّفُ عَنِ اتِّبَاعِ الرِّسَالَةِ، بِمَنْزِلَةِ المُتَخَلِّفِ عَنِ اتِّبَاعِ نُوحٍ الطَّكِلاَ وَرُكُوبِ السَّفِينَةِ مَعَهُ.

فَالسُّنَّةُ سَفِينَةُ نُوحٍ، مَنْ رَكِبَهَا نَجَا، وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ.

قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ نَحَمْلِسُّهُ: «إِذَا تَدَبَّرَ الْمُؤْمِنُ سَائِرَ مَقَالَاتِ الْفَلَاسِفَةِ وَغَيْرِهِمْ، مِنَ الْأُمُمِ الَّتِي فِيهَا ضَلَالُ وَكُفْرُ، وَجَدَ الْقُرْآنَ وَالسُّنَةَ كَاشِفَيْن لِأَحْوَالِهِمْ مُبَيِّنَيْنِ لِحَقِّهِمْ، مُمَيِّزَيْنِ بَيْنَ حَقِّ ذَلِكَ وَبَاطِلِهِ، وَالصَّحَابَةُ كَانُوا أَعْلَمَ الْخَلْقِ بِذَلِكَ، مُبَيِّنَيْنِ لِحَقِّهِمْ، مُمَيِّزَيْنِ بَيْنَ حَقِّ ذَلِكَ وَبَاطِلِهِ، وَالصَّحَابَةُ كَانُوا أَعْلَمَ الْخَلْقِ بِجِهَادِ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ، كَمَا قَالَ فِيهِمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: كَمَا كَانُوا أَقُومَ الْخَلْقِ بِجِهَادِ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ، كَمَا قَالَ فِيهِمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُسْتَنَّا فَلْيسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ؛ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ. أَوْلَابًا وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، وَأَقَلَهَا وَلَكُلُ أَلُوبًا، وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، وَأَقَلَهَا تَكُلُّفًا، قَوْمٌ اخْتَارَهُمْ اللهُ لِصَحْبَةِ نَبِيّهِ، وَإِقَامَةِ دِينِهِ؛ فَاعْرِفُوا لَهُمْ حَقَّهُمْ، وَتَعَمَّلُهُ اللهُ لِصُحْبَةِ نَبِيّهِ، وَإِقَامَةِ دِينِهِ؛ فَاعْرِفُوا لَهُمْ حَقَّهُمْ، وَتَمَسَّكُوا بِهَدْيِهِمْ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَىٰ الْهُدَىٰ الْمُسْتَقِيمِ»(١).

وَاتِّبَاعُ السَّلَفِ الصَّالِحِ شِعَارُ أَهْلِ السُّنَّةِ، كَمَا قَالَ أَبُو المُظَفَّرِ السَّمْعَانِيُّ وَالمُظَفَّرِ السَّمْعَانِيُّ وَعَلَيْلُهُ فِي «الانْتِصَار لِأَهْل الحَدِيث»: «إِنَّا أُمِرْنَا بِالاتِّبَاعِ، وَنُدِبْنَا إِلَيْهِ، وَنُهِينَا عَنْهُ.

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوي» (٤/ ١٣٧).



وَشِعَارُ أَهْلِ السُّنَّةِ: اتِّبَاعُهُمْ لِلسَّلَفِ الصَّالِحِ، وَتَرْكُهُمْ كُلَّ مَا هُوَ مُبْتَدَعٌ مُحْدَثٌ (().

\* \* \*

(١) انظر: «صون المنطق والكلام» (ص١٥٨).

# وَمِنْ أَخَصِّ عَلاماتِ أَهْلِ السُّنَّةِ: أَنَّهُمْ بَيْنَ الغُلُوِّ وَالْجَفَاءِ أَنَّهُمْ بَيْنَ الغُلُوِّ وَالْجَفَاءِ

مِنْ عَلَامَاتِ أَصْحَابِ مِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ، أَتْبَاعِ النَّبِيِّ وَلَيَّاتُهُ: أَنَّهُمْ بَيْنَ الغُلُوِّ وَالجَفَاءِ، وَبَيْنَ الإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ فِي جَمِيعِ شَأْنِهِمْ.

فَإِنَّ مِنْ خَصَائِصِ الإِسْلَامِ: الاعْتِدَالَ وَالتَّوَازُنَ، وَالاسْتِقَامَةُ مِنْ أَهَمِّ مَعَالِمِ الدِّينِ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ آهٰدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ مَعَالِمِ الدِّينِ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ آهٰدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمُسْتَقِيمَ اللهِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلطَّتَ آلِينَ ﴾ [الفاتحة: ٦-٧].

قَالَ ابْنُ القَيِّمِ نَعَلَّلَهُ: «وَهَذَا الصِّرَاطُ المُسْتَقِيمُ الَّذِي وَصَّانَا اللهُ تَعَالَىٰ بِاتِّبَاعِهِ: هُوَ الصِّرَاطُ النَّبِيُ عَلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ النَّبِي وَأَصْحَابُهُ، وَهُوَ قَصْدُ السَّبِيلِ، وَمَا خَرَجَ عَنْهُ فَهُوَ مِنَ السُّبُلِ الجَائِرَةِ، قَالَهُ مَن قَالَهُ!

لَكِنَّ الجَوْرَ قَدْ يَكُونُ جَوْرًا عَظِيمًا عَنِ الصِّرَاطِ، وَقَدْ يَكُونُ يَسِيرًا، وَبَيْنَ ذَلِكَ مَرَاتِبُ لَا يُحْصِيهَا إِلَّا اللهُ، وَهَذَا كَالطَّرِيقِ الحِسِّيِّ؛ فَإِنَّ السَّالِكَ قَدْ يَعْدِلُ عَنْهُ وَيَجُورُ دُونَ ذَلِكَ.

فَالمِيزَانُ الَّذِي تُعْرَفُ بِهِ الاسْتِقَامَةُ عَلَىٰ الطَّرِيقِ، وَالجَوْرُ عَنْهُ: هُوَ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَصْحَابُهُ عَلَيْهِ.



وَالجَائِرُ عَنْهُ إِمَّا مُفَرِّطٌ ظَالِمٌ، أَوْ مُجْتَهِدٌ مُتَأَوِّلٌ، أَوْ مُقَلِّدٌ جَاهِلٌ، وَكُلُّ ذَلِكَ قَدْ نَهَىٰ اللهُ عَنْهُ، فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الاقْتِصَادُ وَالاعْتِصَامُ بِالسُّنَّةِ، وَعَلَيْهِمَا مَدَارُ الدِّينِ» (۱).

وَأَهْلُ السُّنَّةِ وَسَطُّ بَيْنَ النِّحَلِ، كَمَا أَنَّ أُمَّةَ الإِسْلَامِ وَسَطُّ بَيْنَ المِلَلِ، وَلَمْ يُصِبِ الشَّيْطَانُ مِنْهُمْ شَيْئًا بِغُلُوٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ، وَغَيْرُهُمْ مُتَوَرِّطٌ فِيمَا تَوَرَّطَ فِيهَا تَوَرَّطَ فِيهِ مِنْهُمَا.

قَالَ الأَوْزَاعِيُّ رَحِمُ لِسُّهُ: «مَا مِنْ أَمْرٍ أَمْرَ اللهُ تَعَالَىٰ بِهِ، إِلَّا عَارَضَ الشَّيْطَانُ فِيهِ بِخَصْلَتَيْنِ؛ لَا يُبَالِي أَيَّهُمَا أَصَابَ: الغُلُوُّ أَوِ التَّقْصِيرُ»(٢).

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﴿ خَطًّا ثُمَّ قَالَ: ﴿ هَذَا سَبِيلُ اللهِ ﴾ ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ: هَذِهِ سُبُلٌ مُتَفَرِّقَةٌ عَلَىٰ كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ » ثُمَّ قَرَأَ ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا عَلَىٰ كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ » ثُمَّ قَرَأَ ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَّ عِمُوهُ وَلَا تَنَيِعُوا الشَّهُ لَلَ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ٤ ﴾ "". وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ فَأَتَ عِمُوهُ أَوْلَا تَنَيِعُوا الشَّالِ مِيُّ ، وَابْنُ أَبِي عَاصِم ، وَابْنُ حِبَّانَ ... وَغَيْرُهُمْ ..

<sup>(</sup>١) «إغاثة اللهفان» (١/ ١٣١).

<sup>(</sup>٢) «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص٥٠٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١/ ٤٣٥)، والدارمي (٢٠٢)، وابن حبان في صحيحه (٦، ٧)، وابن أبي عاصم في «السنة» (١٦)، وصححه الألباني في «تخريج شرح الطحاوية» (ص٥٢٥)، وفي «ظلال الجنة».

وَالصِّرَاطُ المُسْتَقِيمُ يَقْتَضِي مَعْنَىٰ الخَيْرِيَّةِ، الَّتِي بَيْنَ طَرَفَي التَّفْرِيطِ وَالإِفْرَاطِ.

قَالَ ابْنُ القَيِّمِ رَحَالَشْهُ: «حَقِيقَةُ التَّعْظِيمِ لِلْأَمْرِ وَالنَّهْي، أَلَّا يُعَارَضَا بِتَرَخُّصٍ جَافٍ، وَلَا يُعتَرَضَا بِتَشْدِيدٍ غَالٍ؛ فَإِنَّ المَقْصُودَ هُوَ الصِّرَاطُ المُسْتَقِيمُ المُوصِلُ إِلَىٰ اللهِ وَجَنَّانً بِسُلُوكِهِ.

وَمَا أَمَرَ اللهُ وَعَلَقُ بِأَمْرٍ إِلَّا وَلِلشَّيْطَانِ فِيهِ نَزْ غَتَانِ: إِمَّا تَقْصِيرٌ وَتَفْرِيطٌ، وَإِمَّا إِفْرَاطٌ وَغُلُوٌّ، فَلَا يُبَالِي بِمَا ظَفَرَ مِنَ العَبْدِ مِنَ الخَطِيئَيْنِ، فَإِنَّهُ يَأْتِي إِلَىٰ وَإِمَّا إِفْرَاطٌ وَغُلُوٌّ، فَلَا يُبَالِي بِمَا ظَفَرَ مِنَ العَبْدِ مِنَ الخَطِيئَيْنِ، فَإِنَّهُ يَأْتِي إِلَىٰ قَلْبِ العَبْدِ فَيُشَامُّهُ، فَإِنْ وَجَدَ فِيهِ تَقْصِيرًا أَوْ فُتُورًا أَوْ تَوَانِيًا وَتَرْخِيصًا أَخَذَهُ مِنْ فَلْبِ العَبْدِ الْعَبْدِ فَيُشَامُّهُ وَأَقْعَدَهُ، وَضَرَبَهُ بِالكَسَلِ وَالتَّوَانِي وَالفُتُورِ، وَفَتَحَ لَهُ بَابَ هَذِهِ التَّوْانِي وَالفُتُورِ، وَفَتَحَ لَهُ بَابَ التَّافُويلَاتِ وَالرَّجَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، حَتَّىٰ رُبَّمَا تَرَكَ العَبْدُ المَأْمُورَ جُمْلَةً.

وَإِنْ وَجَدَ عِنْدَهُ حَذَرًا وَجِدًا، وَتَشْمِيرًا وَنَهْضَةً، وَأَيِسَ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْ هَذَا البَابِ، أَمَرَهُ بِالاجْتِهَادِ الزَّائِدِ، وَسَوَّلَ لَهُ أَنَّ هَذَا لاَ يَكْفِيكَ، وَهِمَّتُكَ فَوْقَ هَذَا، وَيَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَزِيدَ عَلَىٰ العَامِلِينَ، وَأَلَّا تَرْقُدَ إِذَا رَقَدُوا، وَلا تُفْطِرَ إِذَا أَفْطَرُوا، وَيَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَزِيدَ عَلَىٰ العَامِلِينَ، وَأَلَّا تَرْقُدَ إِذَا رَقَدُوا، وَلاَ تُفْطِرَ إِذَا أَفْطَرُوا، وَإِذَا غَسَلَ أَحَدُهُمْ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَاغْسِلْ أَنْتَ لَهَا، وَنَحْو ذَلِكَ مِنَ الإِفْرَاطِ سَبْعًا، وَإِذَا تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ، فَاغْتَسِلْ أَنْتَ لَهَا، وَنَحْو ذَلِكَ مِنَ الإِفْرَاطِ وَالتَّعَدِّي، فَيَحْمِلُهُ عَلَىٰ الغُلُوِّ وَالمُجَاوَزَةِ وَتَعَدِّي الصِّرَاطِ المُسْتَقِيمِ، كَمَا وَلَاتَعُرِّي الْأَوَّلَ عَلَىٰ التَقْصِيرِ دُونَهُ وَأَلَّا يَقْرَبَهُ.

وَمَقْصُودُهُ مِنَ الرَّجُلَيْنِ إِخْرَاجُهُمَا عَنِ الصِّرَاطِ المُسْتَقِيمِ: هَذَا بِأَلَّا يَقْرَبَهُ

وَلَا يَدْنُوَ مِنْهُ، وَهَذَا بِأَنْ يُجَاوِزَهُ وَيَتَعَدَّاهُ، وَقَدْ فُتِنَ بِهَذَا أَكْثَرُ الخَلْقِ، وَلَا يُنْجِي مِنْ ذَلِكَ إِلَّا عِلْمٌ رَاسِخٌ، وَإِيمَانٌ وَقُوَّةٌ عَلَىٰ مُحَارَبَتِهِ وَلُزُوم الوَسَطِ»(١).

وَقَالَ ابْنُ القَيِّمِ كَعَلَّلَهُ فِي شَرْحِ قَوْلِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ الهَرَوِيِّ: «تَعْظِيمُ الأَمْرِ وَالنَّهْي هُوَ أَنْ: لَا يُعَارَضَا بِتَشَدُّدٍ غَالٍ، وَلَا يُحْمَلَا عَلَىٰ عِلَّةٍ تُوهِنُ الانْقِيَادَ».

قَالَ رَحَمْ لَللهُ: «هَذِهِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ تُنَافِي تَعْظِيمَ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ: أَحَدُهَا: التَّرَخُّصُ الَّذِي يَجْفُو بِهِ صَاحِبُهُ عَنْ كَمَالِ الامْتِثَالِ. وَالثَّانِي: الغُلُوُّ الَّذِي يَتَجَاوَزُ بِهِ صَاحِبُهُ حُدُودَ الأَمْرِ وَالنَّهْي. وَالثَّانِي: الغُلُوُّ الَّذِي يَتَجَاوَزُ بِهِ صَاحِبُهُ حُدُودَ الأَمْرِ وَالنَّهْي. فَالأَوَّلُ: تَفْرِيطٌ، وَالثَّانِي: إِفْرَاطٌ.

وَمَا أَمَرَ اللهُ بِأَمْرٍ إِلَّا وَلِلشَّيْطَانِ فِيهِ نَزْغَتَانِ: إِمَّا إِلَىٰ تَفْرِيطٍ وَإِضَاعَةٍ، وَإِمَّا إِلَىٰ إِفْرَاطٍ وَغُلُوِّ، وَدِينُ اللهِ وَسَطٌ بَيْنَ الجَافِي عَنْهُ وَالغَالِي فِيهِ، كَالوَادِي بَيْنَ جَبَلَيْن، وَالهُدَىٰ بَيْنَ ضَلَالتَيْن، وَالوَسَطِ بَيْنَ طَرَفَيْن ذَمِيمَيْن.

وَكَمَا أَنَّ الجَافِيَ عَنِ الأَمْرِ مُضَيِّعٌ لَهُ، فَالغَالِي فِيهِ مُضَيِّعٌ لَهُ؛ هَذَا بِتَقْصِيرِهِ عَن الحَدِّ، وَهَذَا بِتَجَاوُزِهِ الحَدَّ.

وَقَدْ نَهَىٰ اللهُ عَنِ الغُلُوِّ بِقَوْلِهِ: ﴿قُلْ يَكَأَهُ لَ ٱلْكِتَٰكِ لَا تَغُلُواْ فِي دِينِكُمْ عَنْ اللهُ عَنِ الغُلُوِّ بِقَوْلِهِ: ﴿قُلْ يَكَأَهُ لَ ٱلْكِتَٰكِ لَا تَغُلُواْ فِي دِينِكُمْ عَنْ ٱلْكَوْتِ ﴾ [المائدة:٧٧].

<sup>(</sup>١) «الوابل الصيب» (ص٢٤).

#### وَالغُلُوُّ نَوْعَانِ:

نَوْعٌ يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ مُطِيعًا، كَمَنْ زَادَ فِي الصَّلَاةِ رَكْعَةً، أَوْ صَامَ الدَّهْرَ مَعَ أَيَّامِ النَّهْي.

وَغُلُوٌ يُخَافُ مِنْهُ الانْقِطَاعُ وَالاسْتِحْسَارُ، كَقِيامِ اللَّيْلِ كُلِّهِ، وَسَرْدِ الصِّيَامِ الدَّهْرَ أَجْمَعَ بِدُونِ صَوْمِ أَيَّامِ النَّهْيِ»(١).

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِيْنَ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ عَيَّةِ: أَيُّ الأَدْيَانِ أَحَبُّ إِلَىٰ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِيْنَهُ اللهَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَيْنَةُ السَّمْحَةُ (٢)، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالبُخَارِيُّ فِي «الأَدَبِ المُفْرَدِ».

وَالحَدِيثُ نَصُّ فِي أَنَّ الإِسْلامَ حَنِيفِيَّةٌ سَمْحَةٌ، وَالسَّمَاحَةُ تَتَنَافَىٰ مَعَ الغُلُوِّ وَالتَّشَدُّدِ فِيهِ.

قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ عَنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ: «وَكَذَلِكَ فِي سَائِرِ أَبْوَابِ السُّنَّةِ هُمْ وَسَطُّ؛ لِأَنَّهُمْ مُتَمَسِّكُونَ بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، وَمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ» (٣).

فَلَا تَشْدِيدَ وَلَا غُلُوَّ لَدَيْهِمْ، وَلَا تَرَخُّصَ وَلَا جَفَاءَ عِنْدَهُمْ، وَلَا يَأْتُونَ

<sup>(</sup>۱) «مدارج السالكين» (۲/ ٥٥٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ٢٣٦)، والبخاري في الأدب المفرد (٢٨٧)، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (١٦٠).

<sup>(</sup>٣) «مجموع الفتاوي» (٣/ ٣٧٥).

بِعِلَلِ تُوهِنُ الانْقِيَادَ.

قَالَ ابْنُ القَيِّمِ: «مِنْ كَيْدِ الشَّيْطَانِ العَجِيبِ أَنَّهُ يُشَامُّ النَّفْسَ، حَتَّىٰ يَعْلَمَ أَيَّ القُوَّ تَيْنِ تَغْلِبُ عَلَيْهَا: أَقُوَّةُ الإِقْدَامِ، أَمْ قُوَّةُ الانْكِفَافِ وَالإِحْجَامِ وَالْمَهَانَةِ؟ وَقَدْ وَقَعَ أَكْثَرُ النَّاسِ - إِلَّا أَقَلَ القَلِيلِ - فِي هَذَيْنِ الوَادِيَيْنِ: وَادِي التَّقْصِيرِ، وَوَادِي التَّقْصِيرِ، وَوَادِي التَّقْصِيرِ، وَوَادِي المَّجَاوَزَةِ وَالتَّعَدِّي.

وَالقَلِيلُ مِنْهُمْ جِدًّا: الثَّابِتُ عَلَىٰ الصِّرَاطِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَهُوَ الوَسَطُ»(١).

وَقَالَ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ-: «وَالفَرْقُ بَيْنَ الاقْتِصَادِ وَالتَّقْصِيرِ: أَنَّ الاقْتِصَادَ هُوَ التَّوَسُّطُ بَيْنَ طَرَفَي الإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ، وَلَهُ طَرَفَانِ هُمَا ضِدَّانِ لَهُ، وَهُمَا تَقْصِيرٌ وَمُجَاوَزَةٌ.

فَالْمُقْتَصِدُ قَدْ أَخَذَ بِالْوَسَطِ وَعَدَلَ عَنِ الطَّرَفَيْنِ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلَّذِيكَ اللَّهُ قُواْلَمُ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾ [الفرقان: ٢٧]. وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَلَا تَجْعَلُ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَ كُلُّ ٱلْبَسَطِ ﴾ [الإسراء: ٢٩]. وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَلَا تَجْعَلُ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهِ كَا كُلُّ ٱلْبَسَطِ ﴾ [الإسراء: ٢٩].

وَالدِّينُ كُلُّهُ بَيْنَ هَذَيْنِ الطَّرَفَيْنِ، بَلِ الإِسْلَامُ قَصْدٌ بَيْنَ المِلَلِ، وَالسُّنَّةُ قَصْدٌ بَيْنَ المِلَلِ، وَالسُّنَّةُ قَصْدٌ بَيْنَ البِدَعِ، وَدِينُ اللهِ بَيْنَ الغَالِي فِيهِ وَالجَافِي عَنْهُ، وَكَذَلِكَ الاجْتِهَادُ: هُوَ قَصْدٌ بَيْنَ البِدَعِ، وَدِينُ اللهِ بَيْنَ الغَالِي فِيهِ وَالجَافِي عَنْهُ، وَكَذَلِكَ الاجْتِهَادُ: هُوَ

<sup>(</sup>١) «إغاثة اللهفان» (١/ ١١٥).

بَذْلُ الجُهْدِ فِي مُوَافَقَةِ الأَمْرِ، وَالغُلُوُّ: مُجَاوَزَتُهُ وَتَعَدِّيهِ.

وَمَا أَمَرَ اللهُ بِأَمْرٍ إِلَّا وَلِلشَّيْطَانِ فِيهِ نَزْغَتَانِ: فَإِمَّا إِلَىٰ غُلُوٍّ وَمُجَاوَزَةٍ، وَإِمَّا إِلَىٰ غُلُوٍّ وَمُجَاوَزَةٍ، وَإِمَّا إِلَىٰ تَفْرِيطٍ وَتَقْصِيرٍ -وَأَسْعَدُ النَّاسِ مَنْ كَانَ وَسَطًا عَلَىٰ أَثَرِ النَّبِيِّ يَسِيرُ-.

وَالغُلُوُّ وَالمُجَاوَزَةُ، وَالتَّفْرِيطُ وَالتَّقْصِيرُ، آفَتَانِ لَا يَخْلُصُ مِنْهُمَا فِي الاَعْتِقَادِ، وَالقَصْدِ، وَالعَمَلِ، إِلَّا مَنْ مَشَىٰ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ وَالثَّيْنَةُ، وَتَرَكَ أَقُوالَ اللهِ وَالْكَانِ، وَالعَمَلِ، إِلَّا مَنْ مَشَىٰ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ وَالثَّيْنَةِ، وَتَرَكَ أَقُوالَ النَّاسِ وَآرَاءَهُمْ، لِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ عَلَيْهُ ، لَا مَنْ تَرَكَ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ النَّاسِ وَآرَائِهِمْ وَمَا ابْتَدَعُوهُ فِي دِينِ اللهِ رَبِّ العَالَمِينَ.

وَهَذَانِ الْمَرَضَانِ الْخَطِرَانِ قَدِ اسْتَوْلَيَا عَلَىٰ أَكْثَرِ بَنِي آدَمَ، وَلِهَذَا حَذَّرَ السَّلَفُ مِنْهُمَا أَشَدَّ التَّحْذِيرِ، وَخَوَّفُوا مَنْ بُلِيَ بِأَحَدِهِمَا بِالْهَلَاكِ، وَقَدْ يَجْتَمِعَانِ فِي الشَّخْصِ الْوَاحِدِ كَمَا هُوَ حَالُ أَكْثَرِ الْخَلْقِ؛ يَكُونُ مُقَصِّرًا مُفَرِّطًا يَجْتَمِعَانِ فِي الشَّخْصِ الْوَاحِدِ كَمَا هُوَ حَالُ أَكْثَرِ الْخَلْقِ؛ يَكُونُ مُقَصِّرًا مُفَرِّطًا فِي بَعْضِهِ، وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَاهُ اللهُ (۱).

وَأَمَّا حَالُ أَهْلِ الأَهْوَاءِ؛ فَكَمَا وَصَفَ العَلَّامَةُ ابْنُ القَيِّمِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ-: يَجْتَمِعُ فِي الشَّخْصِ الوَاحِدِ هَذَانِ المَرَضَانِ الخَطِرَانِ، فَتَجِدُ الوَاحِدَ مَنْ أَهْلِ الأَهْوَاءِ مُقَصِّرًا مُفَرِّطًا فِي بَعْضِ دِينِهِ، لَا يُبَالِي، غَالِيًا مُتَشَدِّدًا مُتَجَاوِزًا فِي بَعْضِ دِينِهِ، لَا يُبَالِي، غَالِيًا مُتَشَدِّدًا مُتَجَاوِزًا فِي بَعْضِهِ، لَا يُبَالِي، وَالمَهْدِيُّ مَنْ هَدَاهُ اللهُ، وَيَنْبَنِي عَلَىٰ هَذِهِ الخَصْلَةِ، أَنَّ فِي بَعْضِهِ، لَا يُبَالِي، وَالمَهْدِيُّ مَنْ هَدَاهُ اللهُ، وَيَنْبَنِي عَلَىٰ هَذِهِ الخَصْلَةِ، أَنَّ التَّسَدُّدَ وَالتَّنَطُّع وَالغَلُوَّةِ: يَنْبِذُونَ التَّشَدُّدَ وَالتَّنَطُّع وَالغُلُوَّةِ: يَنْبِذُونَ التَّشَدُّدَ وَالتَّنَطُّع وَالغُلُوَّ.

<sup>(</sup>۱) «كتاب الروح» (ص ۲۵۷/ ط - دار الكتب العلمية).

الغُلُوُّ فِي اللَّغَةِ: مُجَاوَزَةُ الحَدِّ وَالقَدْرِ، وَالغَيْنُ وَاللَّامُ وَالحَرْفُ المُعْتَلُّ أَصْلُ يَدُلُّ عَلَىٰ ارْتِفَاعِ، وَمُجَاوَزَةِ قَدْرٍ.

وَاصْطِلَاحًا: «الغُلُوُّ: مُجَاوَزَةُ الحَدِّ بِأَنْ يُزَادَ فِي الشَّيءِ، فِي حَمْدِهِ أَوْ ذَمِّهِ، عَلَىٰ مَا يَسْتَحِقُّ، وَنَحْوَ ذَلِكَ». بِهَذَا عَرَّفَهُ شَيْخُ الإِسْلَامِ فِي «اقْتِضَاء الصِّرَاطِ المُسْتَقِيم» (١).

وَعَرَّفَهُ الشَّاطِبِيُّ فِي «الاعْتِصَامِ»(١)، وَابْنُ حَجَرٍ فِي «الفَتْحِ»(١) بِأَنَّهُ: «المُبَالَغَةُ فِي الشَّيءِ وَالتَّشْدِيدُ فِيهِ، حَتَّىٰ يَتَجَاوَزَ الحَدَّ».

فَالغُلُوُّ هُوَ تَجَاوُزُ الحَدِّ الشَّرْعِيِّ بِالزِّيَادَةِ، وَ«الحُدُودُ: هِيَ النِّهَايَاتُ لِمَا يَجُوزُ مِنَ المُبَاحِ المَأْمُورِ بِهِ، وَغَيْرِ المَأْمُورِ بِهِ». كَذَا قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ فِي «مَجْمُوع الفَتَاوَىٰ»('').

قَالَ اللهُ وَعَلَانَ : ﴿ يَكَأَهُ لَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ ﴾ [المائدة:٧٧].

وَفِي الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَا غَدَاةَ الْعَقَبَةِ، وَهُوَ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ: «هَاتِ، الْقُطْ لِي». فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ، هُنَّ حَصَىٰ الْعَقَبَةِ، وَهُو عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ: «هَاتِ، الْقُطْ لِي». فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ، هُنَّ حَصَىٰ الْخَذْفِ، فَلَمَّا وَضَعْتُهُنَّ فِي يَدِهِ قَالَ: «بِأَمْثَالِ هَؤُلَاء، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ،

<sup>(1)(1/</sup> ٩٨٢).

<sup>.(</sup>٣ • ٤ /٣) (٢)

<sup>(7) (71 \ 177).</sup> 

<sup>(3) (4/ 777).</sup> 

فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُم، الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ»(١).

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا» (٢). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ» (٢). أَخرَجَهُ البُخَارِيُّ.

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ المُتَنَطِّعُونَ ، هَلَكَ المُتَنَطِّعُونَ » هَلَكَ المُتَنَطِّعُونَ » ( أُخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَالمُتنَطِّعُونَ هُمْ: المُتَعَمِّقُونَ، الغَالُونَ، المُجَاوِزُونَ الحُدُودَ فِي أَقُوالِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ، وَهُمُ المُشَدِّدُونَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ التَّشْدِيدِ، وَالحَدِيثُ ظَاهِرُهُ خَبَرٌ عَنْ حَالِ المُتنَطِّعِينَ، إِلَّا أَنَّهُ فِي مَعْنَىٰ النَّهْي عَنِ التَّنَطُّعِ، فَهُو خَبَرِيُّ لَفْظًا إِنْشَائِيُّ مَعْنَىٰ، وَفِيهِ مَعْنَىٰ النَّهْي عَنِ التَّنَطُّعِ، وَعَنِ التَّكُوّ، وَعَنِ التَّعَمُّقِ، وَعَنِ المُجَاوَزَةِ مَعْنَىٰ النَّهْي عَنِ التَّنَطُّعِ، وَعَنِ الغُلُوِّ، وَعَنِ التَّعَمُّقِ، وَعَنِ المُجَاوَزَةِ لِلْحَدِّ فِي الأَقْوَالِ وَالأَعْمَالِ؛ لِأَنَّ دِينَ اللهِ يُسْرُ، وَاللهُ رَبُّ العَالَمِينَ لَمْ يَتَعَبَّدُنَا بِمَا لَلْ نَسْتَطِيعُ، وَإِنَّمَا جَعَلَ لَنَا دَائِمًا مِنْ أَمْرِنَا فَرَجًا وَمَخْرَجًا، وَهُو الوَدُودُ الرَّحِيمُ.

وَالنَّبِيُّ مِنْكَانًا بَيَّنَ لَنَا ذَلِكَ كُلَّهُ فِي جَمِيعِ أُمُورِنَا، مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالدِّينِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/ ۲۱۵)، والنسائي (۳۰۵۷)، وابن ماجه (۳۰۲۹)، وصححه الألباني في «الصحيحة» (۱۲۸۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٩)، ومسلم (١٧٣٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٢٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٦٧٠).

وَالدُّنْيَا مَعًا.

وَالحَيَاةُ عَلَىٰ هَذَا المِنْهَاجِ؛ مِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ، سَمْحَةٌ سَهْلَةٌ، لَيْسَ فِيهَا تَعْقِيدٌ؛ لِأَنَّهَا تَسِيرُ عَلَىٰ وَفْقِ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ وَلَّا الْمَاكُونِ مِنَ الوَحْي المَعْصُومِ، وَاللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - أَنْزَلَ إِلَيْنَا الدِّينَ، وَأَمَرَنَا وَنَهَانَا سُبْحَانَهُ، وَهُو الَّذِي خَلَقَنَا وَهُو أَلْلِيفُ ٱلْخِيرُ ﴾ [الملك: ١٤].

فَاللهُ رَبُّ العَالَمِينَ شَرَعَ لَنَا مَا يُصْلِحُنَا، وَشَرْطُ صَلَاحِنَا أَنْ نَكُونَ اللهِ سَائِرِينَ خَلْفَ نَبِيِّنَا ﷺ، وَلَنْ يَكُونَ ذَلِكَ إِلَّا بِمُتَابَعَةِ أَصْحَابِهِ -رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ - وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ مِنْ أَئِمَّةِ السُّنَّةِ، الَّذِينَ يَتَمَسَّكُونَ بِهَا؛ يَعْتَقِدُونَهَا وَيَدْعُونَ إِلَيْهَا.

وَأَمَّا أَهْلُ البِدْعَةِ، فَإِنَّ الحَيَاةَ مَعَهُمْ فِي جَحِيمٍ، بَلْ إِنَّهُمْ قَدْ حَوَّلُوا الحَيَاةَ إِلَىٰ جَحِيمٍ، بَلْ إِنَّهُمْ قَدْ حَوَّلُوا الحَيَاةَ إِلَىٰ جَحِيمٍ، لَمَّا مَاجَتْ بِهِمُ الدُّنْيَا؛ سَالَتِ الدِّمَاءُ وَانْتُهِكَتِ الأَعْرَاضُ، وَخُرِّبَتِ الدِّمَاءُ وَانْتُهِكَتِ الأَعْرَاضُ، وَكَانَتْ وَخُرِّبَتِ البُيُوتُ، وَنُهِبَتِ الثَّرْوَاتُ، وَوَقَعَ مَا وَقَعَ فِي دِيَارِ الإِسْلَامِ، وَكَانَتْ قَبْلَهُمْ آمِنَةً.

قَالَ الشَّيْخُ السَّعْدِيُّ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآ ءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البقرة: ١٤٣].

قَالَ: «ذَكَرَ فِي هَذِهِ الآيَةِ السَّبَ المُوجِبَ لِهِدَايَةِ هَذِهِ الأُمَّةِ مُطْلَقًا بِجَمِيعِ أَنْوَاعِ الهِدَايَةِ، وَمِنَّةَ اللهِ عَلَيْهَا فَقَالَ: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا ﴾؛ أَنْ عَدْاً الوَسَطَ فَأَطْرَافٌ دَاخِلَةٌ تَحْتَ الخَطَرِ، فَجَعَلَ اللهُ أَيْ: عَدْلًا خِيَارًا، وَمَا عَدَا الوَسَطَ فَأَطْرَافٌ دَاخِلَةٌ تَحْتَ الخَطَرِ، فَجَعَلَ اللهُ

هَذِهِ الْأُمَّةَ وَسَطًا فِي كُلِّ أُمُورِ الدِّينِ:

وَسَطًا فِي الْأَنْبِيَاءِ، بَيْنَ مَنْ غَلَا فِيهِمْ كَالنَّصَارَىٰ، وَبَيْنَ مَنْ جَفَاهُمْ، كَاليَهُودِ، بِأَنْ آمَنُوا بِهِمْ كُلِّهِمْ عَلَىٰ الوَجْهِ اللَّائِقِ بِذَلِكَ.

وَوَسَطًا فِي الشَّرِيعَةِ: لَا تَشْدِيدَاتِ اليَّهُودِ وَآصَارَهُمْ، وَلَا تَهَاوُنَ النَّصَارَى.

وَفِي بَابِ الطَّهَارَةِ وَالمَطَاعِمِ: لَا كَاليَهُودِ الَّذِين لَا تَصِحُّ لَهُمْ صَلَاةٌ إِلَّا فِي بِيَعِهِمْ وَكَنَائِسِهِمْ، وَلَا يُطَهِّرُهُمُ المَاءُ مِنَ النَّجَاسَاتِ، وَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٌ عُقُوبَةً لَهُمْ، وَلَا كَالنَّصَارَىٰ الَّذِينَ لَا يُنَجِّسُونَ شَيْئًا، وَلَا يُحَرِّمُونَ شَيْئًا، بَلْ أَبَاحُوا مَا دَبَّ و دَرَجَ.

بَلْ طَهَارَتُهُمْ أَكْمَلُ طَهَارَةٍ وَأَتَمُّهَا، وَأَبَاحَ اللهُ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ مِنَ المَطَاعِمِ وَالمَشَارِبِ وَالمَلَابِسِ وَالمَنَاكِحِ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِمُ الخَبَائِثَ مِنْ ذَلِكَ.

فَلِهَذِهِ الأُمَّةِ مِنَ الدِّينِ أَكْمَلُهُ، وَمِنَ الأَخْلَاقِ أَجَلُّهَا، وَمِنَ الأَعْمَالِ أَفْضَلُهَا، وَوَهَبَهُمُ اللهُ مِنَ العِلْمِ وَالحِلْمِ، وَالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ، مَا لَمْ يَهَبْهُ لِأُمَّةٍ سِوَاهُمْ، فَلِهَذَا كَانُوا ﴿أُمَّةً وَسَطًا ﴾، كَامِلِينَ مُعْتَدِلِينَ.

لِيَكُونُوا ﴿ شُهُدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾؛ بِسَبِ عَدَالَتِهِمْ وَحُكْمِهِمْ بِالقِسْطِ، يَحْكُمُ وَلَ يَحْكُمُ عَلَيْهِمْ غَيْرُهُمْ، فَمَا شَهِدَتْ يَحْكُمُ عَلَيْهِمْ غَيْرُهُمْ، فَمَا شَهِدَتْ لَهُ عِالرَّدِّ، فَهُو مَرْدُودٌ (۱). لَهُ هَذِهِ الأُمَّةُ بِالقَبُولِ؛ فَهُوَ مَقْبُولٌ، وَمَا شَهِدَتْ لَهُ بِالرَّدِّ، فَهُوَ مَرْدُودٌ (۱).

<sup>(</sup>۱) «تيسير الكريم الرحمن» (۱/۳۰۱).

وَمِنْ خَصَاتِصِ مِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ: أَنَّهُ وَسَطٌّ فِي صِفَاتِ اللهِ تَعَالَىٰ بَيْنَ المُعَطِّلَةِ وَالمُمَثِّلَةِ؛ فَأَهْلُ السُّنَّةِ، وَسَطٌّ بَيْنَ الَّذِينَ شَبَّهُوا صِفَاتِ اللهِ تَعَالَىٰ بِصِفَاتِ اللهِ تَعَالَىٰ بِصِفَاتِ اللهِ تَعَالَىٰ بِصِفَاتِ اللهِ تَعَالَىٰ المَّمْثُلُوقِينَ، وَغَلَوْا فِي الإِثْبَاتِ، وَضَرَبُوا للهِ تَعَالَىٰ الأَمْثَالَ، وَالمُعَطِّلَةِ الَّذِينَ المَحْدُلُوقِينَ، وَغَلَوْا فِي الإِثْبَاتِ، وَضَرَبُوا للهِ تَعَالَىٰ الأَمْثَالَ، وَالمُعَطِّلَةِ الَّذِينَ أَنْكَرُوا صِفَاتِ اللهِ تَعَالَىٰ، وَعَطَّلُوا حَقَائِقَهَا.

وَالمُمَثِّلُ يَعْبُدُ صَنَمًا، وَالمُعَطِّلُ يَعْبُدُ عَدَمًا، وَالمُوَحِّدُ يَعْبُدُ إِلَهًا وَاحِدًا صَمَدًا.

وَمِنْهَاجُ النَّبُوَّةِ فِي بَابِ الأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ هُوَ: إِثْبَاتُ مَا أَثْبَتَهُ اللهُ تَعَالَىٰ لِنَفْسِهِ فِي لِنَفْسِهِ فِي كِتَابِهِ أَوْ عَلَىٰ لِسَانِ رَسُولِهِ ﷺ، وَنَفْيُ مَا نَفَاهُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْ نَفْسِهِ فِي كِتَابِهِ أَوْ عَلَىٰ لِسَانِ رَسُولِهِ ﷺ مَعَ اعْتِقَادِ كَمَالِ ضِدِّهِ، إِثْبَاتًا بِلَا تَكْيِيفٍ وَلَا تَمْثِيلٍ، وَتَنْزِيهًا بِلَا تَحْرِيفٍ وَلَا تَمْثِيلِ.

وَمِنْ خَصَائِصِ مِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ: أَنَّهُ وَسَطُّ فِي بَابِ القَضَاءِ وَالقَدَرِ بَيْنَ القَدَرِيَّةِ وَالجَبْرِيَّةِ؛ فَأَهْلُ السُّنَّةِ وَسَطُّ بَيْنَ القَدَرِيَّةِ الَّذِينَ جَعَلُوا العَبْدَ خَالِقًا لِفِعْلِهِ، وَنَفَوْا تَعَلُّقَ قُدْرَةِ اللهِ بِأَفْعَالِ العِبَادِ، وَقَالُوا: لَا قَدَرَ، وَنَفَوْا تَقْدِيرَ اللهِ عَلَيْهِ، وَنَفَوْا تَعَلُّقُ قُدْرَةِ اللهِ بِأَفْعَالِ العِبَادِ، وَقَالُوا: لَا قَدَرَ، وَالأَمْرُ أَنْفُ، وَالجَبْرِيَّةِ الَّذِينَ غَلَوْا فِي إِثْبَاتِ القَدَرِ، وَزَعَمُوا أَنَّ العَبْدَ مَجْبُورٌ عَلَوْا فِي إِثْبَاتِ القَدَرِ، وَزَعَمُوا أَنَّ العَبْدَ مَجْبُورٌ عَلَوْا فِي إِثْبَاتِ القَدَرِ، وَزَعَمُوا أَنَّ العَبْدَ مَجْبُورٌ عَلَىٰ فِعْلِهِ، وَلَا قُدْرَةَ لَهُ وَلَا مَشِيئَةَ، وَأَفْعَالُهُ كَحَرَكَاتِ الأَشْجَارِ، وَكَالرِّيشَةِ فِي عَلَىٰ فِعْلِهِ، وَلَا قُدْرَةَ لَهُ وَلَا مَشِيئَةَ، وَأَفْعَالُهُ كَحَرَكَاتِ الأَشْجَارِ، وَكَالرِّيشَةِ فِي مَهَابِّ الرِّياحِ.

وَمِنْ خَصَائِصِ مِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ: أَنَّهُ وَسَطٌ فِي وَعِيدِ اللهِ تَعَالَىٰ بَيْنَ المُرْجِئَةِ، وَالمُعْتَزِلَةِ وَالخَوَارِج، فَأَهْلُ السُّنَّةِ أَعْمَلُوا نُصُوصَ الوَعْدَ وَنُصُوصَ الوَعِيدِ

جَمِيعًا، وَجَعَلُوا مُرْتَكِبَ الكَبِيرَةِ لَيْسَ خَارِجًا مِنَ الإِيمَانِ فِي الدُّنْيَا، بَلْ مَعَهُ بَعْضُ الإِيمَانِ وَأَصْلُهُ، وَفِي الآخِرَةِ أَمْرُهُ إِلَىٰ اللهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِذَا عَذَّبَهُ فَإِنَّهُ لَا يُخَلَّدُ فِي النَّارِ، كَمَا يُخَلَّدُ الكُفَّارُ، بَلْ يَخْرُجُ مِنْهَا بَعْدَ التَّطْهِيرِ، أَوِ الشَّفَاعَةِ، أَوْ فَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ، وَيَدْخُلُ جَنَّةَ الرَّحِيمِ الغَفَّارِ.

فَلَا يُخَلَّدُ فِي النَّارِ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ، وَلَوْ فَعَلَ الكَبَائِرَ.

وَأَمَّا المُرْجِئَةُ فَقَدْ غَلَّبُوا جَانِبَ الوَعْدِ، وَأَهْمَلُوا جَانِبَ الوَعِيدِ، وَقَالُوا: الإِيمَانُ هُو تَصْدِيقُ القَلْبِ فَقَطْ، وَإِنْ لَمْ يَنْطِقْ أَوْ يَعْمَلْ بِهِ، فَلَا يَضُرُّ مَعَ الإِيمَانُ هُو تَصْدِيقُ القَلْبِ فَقَطْ، وَإِنْ لَمْ يَنْطِقْ أَوْ يَعْمَلْ بِهِ، فَلَا يَضُرُّ مَعَ الإِيمَانِ ذَنْبُ أَوْ مَعْصِيَةٌ -صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً - مَا لَمْ تَصِلْ إِلَىٰ الكُفْرِ، كَمَا لَا يَنْفَعُ مَعَ الكُفْرِ طَاعَةٌ أَوْ عِبَادَةٌ، فَأَخْرَجُوا الأَعْمَالَ الظَّاهِرَةَ وَالبَاطِنَةَ مِنَ الإِيمَانِ!

وَأَمَّا الخَوَارِجُ فَقَدْ غَلَّبُوا جَانِبَ الوَعِيدِ، وَأَهْمَلُوا جَانِبَ الوَعْدِ، وَأَهْمَلُوا جَانِبَ الوَعْدِ، وَأَهْمَلُوا جَانِبَ الوَعْدِ، وَأَمَّا الخَلِيمَانِ بِالكُلِّيَّةِ فِي وَجَعَلُوا مُرْتَكِبَ الكَبِيرَةِ الَّتِي دُونَ الشِّرْكِ خَارِجًا مِنَ الإِيمَانِ بِالكُلِّيَّةِ فِي الدُّنْيَا، خَالِدًا مُخَلَّدًا فِي النَّارِ فِي الآخِرَةِ.

وَمِنْ خَصَائِصِ مِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ: أَنَّهُ وَسَطٌّ فِي أَسْمَاءِ الإِيمَانِ وَالدِّينِ بَيْنَ المُرْجِئَةِ، وَالمُعْتَزِلَةِ وَالخَوارِجِ، فَالمُرْجِئَةُ؛ فَرَّطُوا، وَجَعَلُوا العَاصِيَ مُؤْمِنًا كَامِلَ الإِيمَانِ، بَلْ إِيمَانُهُ كَإِيمَانِ جِبْرِيلَ!

وَأَمَّا الخَوَارِجُ وَالمُعْتَزِلَةُ، فَأَفْرَطُوا، فَأَخْرَجُوا العَاصِيَ مِنَ الإِيمَانِ؛ ثُمَّ

حَكَمَتِ الخَوَارِجُ بِكُفْرِهِ، وَقَالَتِ المُعْتَزِلَةُ: إِنَّهُ فِي مَنْزِلَةٍ بَيْنَ المَنْزِلَتَيْنِ، فَلَا مُسْلِمٌ وَلَا كَافِرٌ.

وَأَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ فَيَقُولُونَ: هُوَ مُؤْمِنٌ نَاقِصُ الإِيمَانِ، أَوْ مُؤْمِنٌ بِإِيمَانِهِ فَاسِقٌ بِكَبِيرَتِهِ؛ فَلَا يُعْطَىٰ الاسْمَ المُطْلَقَ، وَلَا يُسْلَبُ مُطْلَقَ الاسْم.

وَالفَرْقُ بَیْنَ مُطْلَقِ الشَّيءِ وَالشَّيءِ المُطْلَقِ: أَنَّ الشَّيءَ المُطْلَقَ هُوَ الشَّيءُ الكَامِلُ، وَمُطْلَقُ الشَّيءِ؛ يَعْنِي: أَصْلَ الشَّيءِ، وَإِنْ كَانَ نَاقِصًا.

فَالفَاسِقُ المِلِّيُّ لَا يُعْطَىٰ الاسْمَ المُطْلَقَ فِي الإِيمَانِ، وَهُوَ الاسْمُ الكَامِلُ، وَلَا يُسْلَبُ مُطْلَقَ الاسْمِ؛ فَلَا نَقُولُ: لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ، بَلْ نَقُولُ: مُؤْمِنٌ نَاقِصُ الإِيمَانِ، وَلَا يُسْلَبُ مُطْلَقَ الاسْمِ؛ فَاسِقٌ بكَبيرَتِهِ.

فَ لَا تَعْتَقِدْ رَأْيَ الخَوارِجِ إِنَّهُ مَقَ اللَّ لِمَنْ يَهُ وَاهُ يُرْدِي وَيَفْضَحُ وَلَا تَكُ مُرْجِيًّ بِالدِّينِ يَمْزَحُ وَلَا تَكُ مُرْجِيًّ بِالدِّينِ يَمْزَحُ

وَمِنْ خَصَائِصِ مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ: أَنَّهُ وَسَطٌ فِي الصَّحَابَةِ بَيْنَ الخَوَارِجِ وَالرَّافِضَةِ.

فَالخَوَارِجُ كَفَّرُوا عَلِيًّا وَمُعَاوِيَةَ ﴿ فِيسَنِهِ وَمَنْ مَعَهُمَا، وَقَاتَلُوهُمْ وَاسْتَحَلُّوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ.

وَالرَّوَافِضُ غَلَوْا فِي عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَأَوْلادِهِمَا ﴿ مَا عَلَيْ ، وَجَفَوْا فِي حَقِّ أَكْثَرِ الصَّحَابَةِ؛ فَأَبْغَضُوهُمْ وَسَبُّوهُمْ وَلَعَنُوهُمْ، بَلْ رُبَّمَا كَفَّرُوهُمْ.

أَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ فَيُحِبُّونَ الصَّحَابَةَ جَمِيعًا، وَيُوَالُونَهُم، وَيُنْزِلُونَهُمْ مَنَازِلَهُم،

وَيَنْشُرُونَ فَضَائِلَهُمْ، وَيَكُفُّونَ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ.

## قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ فِي «العَقِيدَةِ الوَاسِطِيَّةِ»، مُبَيِّنًا مَا عَلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ:

«فَهُمْ وَسَطٌّ فِي بَابِ صِفَاتِ اللهِ بَيْنَ أَهْلِ التَّعْطِيلِ الجَهْمِيَّةِ، وَأَهْلِ التَّمْثِيل المُشَبِّهَةِ، وَهُمْ وَسَطٌّ فِي بَابِ أَفْعَالِ اللهِ بَيْنَ الجَبْرِيَّةِ وَالقَدَرِيَّةِ وَغَيْرهِمْ، وَفِي بَابِ وَعِيدِ اللهِ بَيْنَ المُرْجِئَةِ وَالوَعِيدِيَّةِ مِنَ القَدَريَّةِ وَغَيْرِهِمْ، وَفِي بَابِ أَسْمَاءِ الإِيمَانِ وَالدِّينِ بَيْنَ الحَرُورِيَّةِ وَالمُعْتَزِلَةِ، وَبَيْنَ المُرْجِئَةِ وَالجَهْمِيَّةِ، وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ الرَّافِضَةِ وَالخَوَارِجِ.

وَكَذَلِكَ فِي سَائِرِ أَبْوَابِ السُّنَّةِ هُمْ وَسَطُّ؛ لِأَنَّهُمْ مُتَمَسِّكُونَ بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَىٰ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ عَلَيْهِ، وَمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ السَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ المُهَاجِرينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ-.

«فَلَا تُفَرِّطْ وَلَا تُفرِطْ وَكُنْ وَسَطًا وَمِثْلَ مَا أَمَرَ الرَّحمَنُ فَاستَقِم سَدَّهْ وَقَارِبْ وَأَبشِرْ وَاسْتَعِنْ بِغُدُوْ وَبِالسرَّوَاحِ وَأَدلِبْ قَاصِدًا وَدُم فَمِثْلُ مَا خَانَتِ الكَسْلَانَ هِمَّتُهُ فَطَالَمَا حُرِمَ المُنْبَتُّ بِالسَّأَم»(١)

※ ※

<sup>(</sup>١) «المنظومة الميمية» لحافظ حكمي.

# مِنْ عَلامَاتِ أَهْلِ السُّنَّةِ: مِنْ عَلَى الحَقِّ، وَالائْتِلافُ وَنَبْذُ الفُرْقَة الثَّبَاتُ عَلَى الحَقِّ، وَالائْتِلافُ وَنَبْذُ الفُرْقَة

مِنْ عَلَامَاتِ أَهْلِ الحَدِيثِ أَتْبَاعِ مِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ: أَنَّهُمْ أَهْلُ ائْتِلَافٍ وَاتِّفَاقٍ، وَثَبَاتٍ وَاسْتِقْرَادٍ عَلَىٰ الحَقِّ، فَأَهْلُ الحَدِيثِ أَتْبَاعُ مِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ، يَحْرِضُونَ عَلَىٰ الجَمَاعَةِ، وَنَبْذِ الفُرْقَةِ.

وَلَكِنَّ الجَمَاعَةَ الَّتِي يَجْتَمِعُونَ عَلَيْهَا هِيَ: مَا كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ -رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ-.

قَالَ أَبُو المُظفَّرِ السَّمْعَانِيُّ وَعَلَّلَهُ: «وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ أَهْلَ الحَدِيثِ هُمْ عَلَىٰ الحَقِّ: أَنَّكَ لَوْ طَالَعْتَ جَمِيعَ كُتُبُهِمُ المُصَنَّفَةِ مِنْ أَوَّلِهِمْ إِلَىٰ آخِرِهِمْ، هُمْ عَلَىٰ الحَقِّ: أَنَّكَ لَوْ طَالَعْتَ جَمِيعَ كُتُبُهِمْ المُصَنَّفَةِ مِنْ أَوَّلِهِمْ إِلَىٰ آخِرِهِمْ، قَدِيمِهِمْ وَحَدِيثِهِمْ، مَعَ اخْتِلافِ بُلْدَانِهِمْ وَأَزْمِنتِهِمْ، وَتَبَاعُدِ مَا بَيْنَهُمْ فِي الدِّيارِ، وَسُكُونِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قُطْرًا مِنَ الأَقْطَارِ -لَوْ طَالَعْتَ-، وَجَدْتَهُمْ فِي بَيَانِ وَسُكُونِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قُطْرًا مِنَ الأَقْطَارِ -لَوْ طَالَعْتَ-، وَجَدْتَهُمْ فِي بَيَانِ الاعْتِقَادِ عَلَىٰ وَتِيرَةٍ وَاحِدَةٍ، وَنَمَطٍ وَاحِدٍ، يَجْرُونَ فِيهِ عَلَىٰ طَرِيقَةٍ لَا يَحِيدُونَ الاعْتِقَادِ عَلَىٰ وَتِيرَةٍ وَاحِدَةٍ، وَنَمَطٍ وَاحِدٍ، يَجْرُونَ فِيهِ عَلَىٰ طَرِيقَةٍ لَا يَحِيدُونَ عَلَىٰ الاعْتِقَادِ عَلَىٰ وَتِيرَةٍ وَاحِدَةٍ، وَنَمَطٍ وَاحِدٍ، يَجْرُونَ فِيهِ عَلَىٰ طَرِيقَةٍ لَا يَحِيدُونَ عَلَىٰ الاعْتِقَادِ عَلَىٰ وَتِيرَةٍ وَاحِدَةٍ، وَنَمَطٍ وَاحِدٍ، يَجْرُونَ فِيهِ عَلَىٰ طَرِيقَةٍ لَا يَحِيدُونَ عَلَىٰ وَتِيرَةٍ وَاحِدَةٍ، وَنَمَطٍ وَاحِدٌ، وَفِعْلُهُمْ وَاحِدٌ، لَا تَرَىٰ بَيْنَهُمُ اللَّاسِتَهِمْ وَلَا تَفَرُّونَا فِي شَيءٍ مَا وَإِنْ قَلَّ، بَلْ لَوْ جَمَعْتَ جَمِيعَ مَا جَرَىٰ عَلَىٰ الْسَتِهِمْ وَنَقَلُوهُ عَنْ سَلَفِهِمْ، وَجَدْتَهُ كَأَنَّهُ جَاءَ مِنْ قَلْبٍ وَاحِدٍ، وَجَرَىٰ عَلَىٰ كَلَا اللَّهُ مِنْ قَلْدٍ وَاحِدٍ، وَجَرَىٰ عَلَىٰ كَاللَهُ هُمْ وَعَرَىٰ عَلَىٰ كَالْتُهُ مَا وَالْكُومُ وَاحِدُهُ وَاحِدًا فَي اللَّالِيْ وَاحِدُوا فَا فَي شَوْمِ مُنَ عَلَىٰ طَوْلَا وَلَا تَفَوْلُوهُ عَنْ سَلَهُ هُمْ، وَجَدْتَهُ كَأَنَّهُ جَاءَ مِنْ قَلْبٍ وَاحِدٍ، وَجَرَىٰ عَلَىٰ طَلِي الْعَلَىٰ وَلَوْمِ الْمُ الْوقِهِمْ، وَجَدْتَهُ كَأَنَّهُ جَاءَ مِنْ قَلْبٍ وَاحِدُهُ وَاحِدُهُ وَالْمَلَا وَلَا تَفْوَلُوهُ عَنْ سَلَقِهِمْ، وَجَدْتَهُ كَأَنَّهُ عَامُ وَلَا تَعْلَىٰ وَالْمَالِولَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَوْمِ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى اللَّهُ وَاحِدُ اللَّهُ وَالْمَالِولُولُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالِولُولُولُوا و

فَهَذِهِ آيَةٌ وَعَلاَمَةٌ، وَعَلَيْكَ أَنْ تَسْتَخْدِمَهَا دَائِمًا، وَأَنْ تَدْفَعَ بِهَا دَائِمًا فِي وُجُوهِ أَهْلِ البِدَعِ، عَلَيْكَ أَنْ تَقُولَ لَهُمْ: لَوْ طَالَعْتُمْ جَمِيعَ كُتُبِ أَهْلِ الحَدِيثِ وَجُوهِ أَهْلِ البَدَعِ، عَلَيْكَ أَنْ تَقُولَ لَهُمْ: لَوْ طَالَعْتُمْ جَمِيعَ كُتُبِ أَهْلِ الحَدِيثِ النَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ الْحَقِّ، مِنْ أَوَّلِهِمْ إِلَىٰ آخِرِهِمْ، مِنْ قَدِيمِهِمْ إِلَىٰ حَدِيثِهِمْ، مَعَ الْخَيلَافِ بُلْدَانِهِمْ، وَأَزْمِيتِهِمْ، وَتَبَاعُدِ مَا بَيْنَهُمْ فِي الدِّيَارِ، وَسُكُونِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ الْخِيلَافِ بُلْدَانِهِمْ، وَأَزْمِيتِهِمْ، وَتَبَاعُدِ مَا بَيْنَهُمْ فِي الدِّيَارِ، وَسُكُونِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَعَلَيْ الْاعْتِقَادِ عَلَىٰ الْمُعْرَا مِنَ الأَقْطَارِ؛ لَوْ فَعَلْتُمْ يَا أَهْلَ البِدَعِ: لَوَجَدْتُمُوهُمْ فِي بَيَانِ الاعْتِقَادِ عَلَىٰ وَتِيرَةٍ وَاحِدَةٍ، وَنَمَطٍ وَاحِدٍ، وَكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، يَجْرُونَ فِيهَا عَلَىٰ طَرِيقَةٍ لَا يَحِيدُونَ عَلَىٰ الْمَعْيَةُ وَاحِدَةٍ، وَنَمَطٍ وَاحِدٍ، وَكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، يَجْرُونَ فِيهَا عَلَىٰ طَرِيقَةٍ لَا يَحِيدُونَ عَلَىٰ الْمَاسِةِ مَا وَإِنْ قَلَّ مُ وَاحِدٌ، وَفِعْلُهُمْ وَاحِدٌ، وَفِعْلُهُمْ وَاحِدٌ، لَا تَرَىٰ بَيْنَهُمُ وَاحِدٌ مَعْ مَا جَرَىٰ عَلَىٰ أَلْسِتَهِمْ وَنَقُلُوهُ عَنْ سَلَفِهِمْ لَوَجَدُنُهُمُ وَأَيْنُ مِنْ قَلْبٍ وَاحِدٍ، وَجَرَىٰ عَلَىٰ لِسَانٍ وَاحِدٍ، وَخَرَىٰ عَلَىٰ لِسَانٍ وَاحِدٍ، وَجَرَىٰ عَلَىٰ لِسَانٍ وَاحِدٍ، وَخَرَىٰ عَلَىٰ لِسَانٍ وَاحِدٍ، وَخَرَىٰ عَلَىٰ لِسَانٍ وَاحِدٍ، وَجَرَىٰ عَلَىٰ لِسَانٍ وَاحِدٍ، وَخَرَىٰ عَلَىٰ لِسَانٍ وَاحِدٍ وَنَقَلُوهُ عَنْ سَلَفِهِمْ لَوَجَدُنُ مَنْ مَنْ هَذَا ؟ نَبُنُونِي بِعِلْم إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ.

فَهَذِهِ مِنْ أَعْظَمِ الدَّلَالَاتِ عَلَىٰ صِدْقِ هَوُّلَاءِ الَّذِينَ اتَّبَعُوا أَصْحَابَ النَّبِيِّ وَاللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُوالِمُ الللللِّلْمُ الللللَّهُ الللللِّلْمُ الل

<sup>(</sup>١) انظر: «صون المنطق والكلام» (ص١٦٥).

وَالسَّبَبُ فِي اتِّفَاقِ أَهْلِ الحَدِيثِ مَا هُوَ؟

هُوَ أَنَّهُمْ أَخَذُوا الدِّينَ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَمِنْ طَرِيقِ النَّقْلِ؛ فَأَوْرَثَهُمْ ذَلِكَ الاتِّفَاقَ وَالاثْتِلَافَ.

أُمَّا أَهْلُ البِدْعَةِ فَمِنْ أَيْنَ أَخَذُوا الدِّينَ؟

أَخَذُوا الدِّينَ مِنَ المَعْقُولَاتِ، وَمِنَ الآرَاءِ؛ فَأَوْرَثَهُمْ ذَلِكَ الافْتِرَاقَ وَالاَخْتِلَافَ، فَالنَّقْلُ وَالرِّوَايَةُ مِنَ الثِّقَاتِ المُتْقِنِينَ قَلَّمَا يَخْتَلِفُ، وَإِنِ اخْتَلَفَ وَالاَخْتِلَافَ، فَالنَّقْلُ وَالرِّوَايَةُ مِنَ الثِّقَاتِ المُتْقِنِينَ قَلَّمَا يَخْتَلِفُ، وَإِنِ اخْتَلَفَ فِي الدِّينِ وَلاَ يَقْدَحُ فِيهِ، وَأَمَّا دَلَائِلُ فِي الدِّينِ وَلاَ يَقْدَحُ فِيهِ، وَأَمَّا دَلَائِلُ الْعَقْلِ فَقَلَّمَا تَتَّفِقُ، فَالرِّوايَةُ مَعْصُومَةٌ مُتَّفِقَةٌ بِلَا اخْتِلَافٍ، وَدَلَائِلُ العَقْلِ قَلَّمَا تَتَّفِقُ.

بَلْ عَقْلُ كُلِّ وَاحِدٍ يَرَىٰ غَيْرَهُ عَلَىٰ غَيْرِ مَا يَرَىٰ عَلَيْهِ نَفْسَهُ، وَهَذَا بَيِّنُ وَالْحَمْدُ للهِ، وَبِهَذَا يَظْهَرُ أَنَّ أَهْلَ الحَدِيثِ هُمْ أَهْلُ الحَقِّ، وَأَنَّ كَلِمَتَهُمْ وَاحِدَةٌ.

وَأَهْلُ البِدَعِ وَأَهْلُ الأَهْوَاءِ الَّذِينَ افْتَرَقُوا فِي دِينِ اللهِ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - عَلَىٰ البَاطِلِ وَإِنْ كَثُرَ عَدَدُهُمْ؛ لِأَنَّهُم اخْتَلَفُوا فِي الكِتَابِ، وَاخْتَلَفُوا عَلَىٰ الكِتَابِ، وَاخْتَلَفُوا عَلَىٰ الكِتَابِ، وَلَمْ يَتَّبِعُوا نَهْجَ الأَصْحَابِ -رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ -.

وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ اللهُ عَنهُم- اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِهِ فِي بَعضِ أَحْكَامٍ مِنَ الفُرُوعِيَّاتِ، فَلَمْ يَفْتَرِقُوا بِسَبَبِ ذَلِكَ، وَلَمْ يَضْدِهِ فِي بَعضِ أَحْكَامٍ مِنَ الفُرُوعِيَّاتِ، فَلَمْ يَفْتَرِقُوا بِسَبَبِ ذَلِكَ، وَلَمْ يَضِيرُوا شِيعًا؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُفَارِقُوا الدِّينَ، وَنَظَرُوا فِيمَا أُذِنَ لَهُمْ مِنَ الاجْتِهَادِ فِي

الاسْتِنْبَاطِ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فِيمَا لَمْ يَجِدُوا فِيهِ نَصَّا، فَاخْتَلَفَتْ أَقُوالُهُمْ وَ وَآرَاؤُهُمْ فِي بَعْضِ المَسَائِلِ كَمَسْأَلَةِ الجَدِّ، وَذَوِي الأَرْحَامِ، وَمَسْأَلَةِ الحَرَامِ فِي وَآرَاؤُهُمْ فِي بَعْضِ المَسَائِلِ كَمَسْأَلَةِ الجَدِّ، وَذَوِي الأَرْحَامِ، وَالطَّلَاقِ، وَكَذَلِكَ أُمَّهَاتِ الأَوْلَاقِ، وَكَذَلِكَ أُمَّهَاتِ الأَوْلَاقِ، وَكَذَلِكَ فَصَارُوا فَي مَسَائِلَ مِنْ بَابِ الطَّهَارَةِ، وَهَيْئَاتِ الصَّلَاةِ، وَبَعْضِ فُرُوعِ العِبَادَاتِ، فَصَارُوا فِي مَسَائِلَ مِنْ بَابِ الطَّهَارَةِ، وَهَيْئَاتِ الصَّلَاةِ، وَبَعْضِ فُرُوعِ العِبَادَاتِ، فَصَارُوا بِاخْتِلَافِهِمْ فِي هَذِهِ الأَشْيَاءِ مَحْمُودِينَ، وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الاخْتِلَافِ عِنْدَهُمْ قَدْ بِالْخَتِلَافِ عَنْدَهُمْ وَيَنَ، وَهَذَا الاَخْتِلَافِ أَهْلَ مَوَدَّةٍ وَنُصْحٍ، وَبَقِيَتْ بَيْنَهُمْ أُخُوّةُ الإِسْلَام، وَلَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهُمْ نِظَامُ الأَلْفَةِ.

وَأَمَّا أَهْلُ الأَهْوَاءِ المُرْدِيَةِ الَّتِي تَدْعُو أَصْحَابَهَا إِلَىٰ النَّارِ، فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا وَظَهَرَتْ بَيْنَهُمُ العَدَاوَةُ، وَتَبَايَنَتْ آرَاؤُهُمْ وَصَارُوا أَحْزَابًا، فَانْقَطَعَتِ الأُخُوَّةُ وَظَهَرَتْ بَيْنَهُمُ العَدَاوَةُ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ هَذَا التَّبَايُنَ وَالفُرْقَةَ، إِنَّمَا وَقَعَ فِي الدِّينِ، وَسَقَطَتِ الأَلْفَةُ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ هَذَا التَّبَايُنَ وَالفُرْقَةَ، إِنَّمَا وَقَعَ فِي المَسَائِلِ المُحْدَثَةِ الَّتِي ابْتَدَعَهَا لَهُمُ الشَّيْطَانُ، فَأَلْقَاهَا عَلَىٰ أَفُواهِ أَوْلِيَائِهِ لِيَحْتَلِفُوا، وَلِيَرْمِيَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِالكُفْرِ وَالبِدْعَةِ وَالضَّلَالِ.

كُلُّ مَسْأَلَةٍ حَدَثَتْ فِي الإِسْلَامِ فَخَاضَ فِيهَا النَّاسُ، وَاخْتَلَفُوا فَلَمْ يُورِثُ ذَلِكَ الاخْتِلَافُ بَيْنَهُمْ عَدَاوَةً وَلَا بُغْضًا، وَلَا تَفَرُّقًا بَيْنَهُمْ، وَبَقِيَتِ الأَلْفَةُ وَالنَّصِيحَةُ وَالمَوَدَّةُ وَالرَّحْمَةُ وَالشَّفَقَةُ؛ عَلِمْنَا أَنَّ ذَلِكَ مِنْ مَسَائِلِ الإِسْلَامِ، يَحِلُّ النَّظُرُ فِيهَا، وَالأَخْذُ بِقَوْلٍ مِنْ تِلْكَ الأَقْوَالِ، وَلَا يُوجِبُ ذَلِكَ تَبْدِيعًا وَلَا تَكْفِيرًا، كَمَا ظَهَرَ مِثْلُ هَذَا الاخْتِلَافِ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، مَعَ بَقَاءِ الأَلْفَةِ وَالمَودَّةِ.

وَكُلُّ مَسْأَلَةٍ حَدَثَتْ، فَاخْتَلَفَ فِيهَا النَّاسُ، فَأَوْرَثَ اخْتِلَافُهُمْ فِي ذَلِكَ

التَّوَلِّي وَالإِعْرَاضَ وَالتَّدَابُرَ وَالتَّقَاطُعَ، وَرُبَّمَا ارْتَقَىٰ إِلَىٰ التَّكْفِيرِ، فَاعْلَمْ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ أَمْرِ الدِّينِ فِي شَيءٍ.

بَلْ يَجِبُ عَلَىٰ كُلِّ ذِي عَقْلِ أَنْ يَجْتَنِبَ ذَلِكَ الاخْتِلَافَ، وَأَنْ يُعْرِضَ عَنِ الخَوْضِ فِيهِ؛ لِأَنَّ اللهَ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - مَسَّكَنَا الإِسْلَامَ، وَجَعَلَ شَرْطَ ذَلِكَ أَنْ نُصْبِحَ بِهِ إِخْوَانًا فِي دِينِ اللهِ رَبِّ العَالَمِينَ.

«وَاعْلَمْ يَا أَخِي أَنَّ مَنْ كَرِهَ الصَّوَابَ مِنْ غَيْرِهِ، وَنَصَرَ الخَطَأَ مِنْ نَفْسِهِ، لَمْ يُؤْمَنْ عَلَيْهِ أَنْ يَسْلُبَهُ اللهُ مَا عَلَّمَهُ، وَيُنْسِيَهُ مَا ذَكَّرَهُ، بَلْ يُخَافُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْلُبَهُ اللهُ إِلَيْكَ افْتَرَضَ عَلَيْكَ طَاعَتَهُ، فَمَنْ سَمِعَ اللهُ إِيمَانَهُ؛ لِأَنَّ الحَقَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ إِلَيْكَ افْتَرَضَ عَلَيْكَ طَاعَتَهُ، فَمَنْ سَمِعَ اللهُ إِيمَانَهُ؛ لِأَنَّ الحَقَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ إِلَيْكَ افْتَرَضَ عَلَيْكَ طَاعَتَهُ، فَمَنْ سَمِعَ الحَقَّ فَأَنْكَرَهُ بَعْدَ عِلْمِهِ لَهُ فَهُو مِنَ المُتَكَبِّرِينَ عَلَىٰ اللهِ، ومَنْ نَصَرَ الخَطَأَ فَهُو مِنَ المُتَكَبِّرِينَ عَلَىٰ اللهِ، ومَنْ نَصَرَ الخَطأَ فَهُو مِنْ المُتَكَبِّرِينَ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ إِلَيْكَ اللهِ إِلَيْكَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ إِلْهُ اللهِ إِلَيْكَ اللهِ إِلَيْكَ اللهِ إِلَيْكَ اللهِ إِلَيْكَ مَنْ عَلَيْهِ اللهِ إِلَيْكَ اللهُ إِلَيْكَ اللهِ إِلَيْكَ اللهِ إِلَيْكَ اللهِ اللهِ إِلَيْكَ اللهِ إِلَيْكَ اللهِ إِلَيْكَ اللهِ إِلَيْكَ اللهِ إِلَيْكَ اللهِ اللهِ الْعَتَهُ مَا السَّيْطَانِ.

فَإِنْ قُلْتَ أَنْتَ الصَّوَابَ، وَأَنْكَرَهُ خَصْمُكَ، وَرَدَّهُ عَلَيْكَ، كَانَ ذَلِكَ أَعْظَمَ لِأَنْفَتِكَ، وَكُلُّ ذَلِكَ مُخَالِفٌ أَعْظَمَ لِأَنْفَتِكَ، وَأَشَدَّ لِغَيْظِكَ، وَتَشْنِيعِكَ، وَإِذَاعَتِكَ، وَكُلُّ ذَلِكَ مُخَالِفٌ لِلْعِلْم، لَا مُوَافِقٌ لِلْحَقِّ»(١).

الشَّبَاتُ وَالاَسْتِقْرَارُ عِنْدَ عَوَامِّ أَهْلِ السُّنَّةِ، لَا يُنْكِرُهُ إِلَّا جَاحِدٌ، فَهَذَا مَنهَجُهُم وَاضِحٌ بَيِّنٌ، وَمَنْ قَالَ بِغَيرِ ذَلِكَ فَهُو مُعَانِدٌ، يَتَعَامَىٰ عَنِ الحَقِّ، وَلَا يُرِيدُ أَنْ يُبَصِرُهُ، بَل هُو مُتَّبعٌ لِهَوَاهُ (٢٠).

<sup>(</sup>١) «الإبانة» لابن بطة (١/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٢) انظر كلام السمعاني رَخَمُلَسُهُ في: «صون المنطق والكلام» (١٦٥-١٦٩).

قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ: «إِنَّك تَجِدُ أَهْلَ الْكَلَامِ أَكْثَرَ النَّاسِ انْتِقَالًا مِنْ قَوْلٍ إِلَىٰ قَوْلٍ، وَجَزْمًا بِالْقَوْلِ فِي مَوْضِع، وَجَزْمًا بِنَقِيضِهِ وَتَكْفِيرِ قَائِلِهِ فِي مَوْضِع إِلَىٰ قَوْلٍ، وَجَزْمًا بِالْقَوْلِ فِي مَوْضِع، وَجَزْمًا بِنَقِيضِهِ وَتَكْفِيرِ قَائِلِهِ فِي مَوْضِع آخَرَ، وَهَذَا دَلِيلُ عَدَمِ الْيَقِينِ؛ فَإِنَّ الْإِيمَانَ كَمَا قَالَ قَيْصَرُ لَمَّا سَأَلَ أَبَا سُفْيَانً عَمَّنْ أَسْلَمَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «هَلْ يَرْجِعُ أَحَدٌ مِنْهُمْ - يَعْنِي: مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ - عَمَّنْ أَسْلَمَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «هَلْ يَرْجِعُ أَحَدٌ مِنْهُمْ - يَعْنِي: مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ - عَنْ دِينِهِ سَخْطَةً لَهُ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟ - أَيْ: كَرَاهِيَةً لَهُ، وَعَدَمَ رِضًا، بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟ - أَيْ: كَرَاهِيَةً لَهُ، وَعَدَمَ رِضًا، بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟ - أَيْ: كَرَاهِيَةً لَهُ، وَعَدَمَ رِضًا، بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟ - أَيْ: كَرَاهِيَةً لَهُ، وَعَدَمَ رِضًا، بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟ - أَيْ: كَرَاهِيَةً لَهُ، وَعَدَمَ رِضًا، بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ - هَلْ يَرْجِعُ أَحَدٌ مِنْهُمْ؟

قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: لَا. قَالَ قَيْصَرُ: «وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ إِذَا خَالَطَت بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ لَا يَسْخَطُهُ أَحَدٌ». إِذَا وَجَدَتْ نُورَهُ القُلُوبُ وَذَاقَتْ حَلَاوَتَهُ، فَإِنَّهَا لَا تَسْخَطُهُ أَبَدًا. وَالحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱).

وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ -عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ-: «مَنْ جَعَلَ دِينَهُ غَرَضًا لِلْخُصُومَاتِ، أَكْثَرَ التَّنَقُّلَ»(٢).

فَإِيَّاكَ وَالجِدَالَ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ سِمَاتِ أَهْلِ السُّنَّةِ، أَهْلُ السُّنَّةِ مُسْتَقِرُّونَ عَلَىٰ مَا جَاءَ بِهِ نَبِيُّهُمْ وَالْشَالُةِ ، لَيْسُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ وَلَا شَكِّ.

ذَكَرَ ابْنُ بَطَّة فِي «الإِبَانَة» بِسَنَدِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عِيسَىٰ الطَّبَّاعِ قَالَ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧)، ومسلم (١٧٧٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۱/ ۲۷/ ۱۱۲)، والفريابي في «القدر» (۳۸۵)، والخلال في «السنة» (۱۹۲٤)، والدارمي (۳۰٤)، والآجري في «الشريعة» (۱۱۷)، واللالكائي (۲۱۲)، وهو أثرٌ صحيحٌ.



«كَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ يَعِيبُ الجِدَالَ فِي الدِّينِ، وَيَقُولُ: كُلَّمَا جَاءَنَا رَجُلُ أَجْدَلُ مِنْ رَجُل، أَرَادَنَا أَنْ نَرُدَّ مَا جَاءَ بِهِ جِبْرِيلُ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ (١).

وَعَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ الْحَسَنِ فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، تَعَالَ حَتَّىٰ أُخَاصِمَكَ فِي الدِّينِ، فَقَالَ الْحَسَنُ: أَمَّا أَنَا فَقَدْ أَبْصَرْتُ دِينِي، فَإِنْ كُنْتَ أَضْلَلْتَ دِينَكَ فَالْتَمِسْهُ (٢).

قَالَ ابْنُ بَطَّة رَخَلَلْلهُ: «اعْلَمْ -يَا أَخِي - أَنِّي لَمْ أَرَ الجِدَالَ وَالمُنَاقَضَة، وَالخِلَافَ وَالمُمَاحَلَة، وَالأَهْوَاءَ المُخْتَلِفَة، وَالآرَاءَ المُخْتَرَعَة، مِنْ شَرَائِعِ النَّبَلاءِ، وَلَا مِنْ شِيمَةِ المَرْضِيينَ النَّبَلاءِ، وَلَا مِنْ شِيمَةِ المَرْضِيينَ النَّبَلاءِ، وَلَا مِنْ شِيمَةِ المَرْضِيينَ مِنَ الخَلَفِ؛ وَإِنَّمَا هُو لَهْوٌ يُتَعَلَّمُ، وَدِرَايَةٌ يُتَفَكَّهُ بِهَا، وَلَذَّةٌ يُسْتَرَاحُ إِلَيْهَا، وَمُهَارَشَةُ العُقُولِ، وَتَذْرِيبُ اللِّسَانِ بِمَحْقِ الأَدْيَانِ، وَضَرَاوَةٌ عَلَىٰ التَّغَالُبِ، وَمُهَارَشَةُ العُقُولِ، وَتَذْرِيبُ اللِّسَانِ بِمَحْقِ الأَدْيَانِ، وَضَرَاوَةٌ عَلَىٰ التَّغَالُبِ، وَالمُغَاطَةِ فِي وَاسْتِمْتَاعٌ بِظُهُورِ حُجَّةِ المُخَاصِمِ، وَقَصْدٌ إِلَىٰ قَهْرِ المُنَاظِرِ، وَالمُغَالَطَةِ فِي المُقَاوِلَةِ، وَتَكْذِيبُ الآثَارِ، وَتَسْفِيهُ الأَحْلَمِ الأَبْرَارِ، وَسُفِيهُ الأَحْلَمِ الأَبْرَارِ، وَتَسْفِيهُ الأَحْلَمِ الأَبْرَارِ، وَتَسْفِيهُ الأَحْلَمِ الأَبْرَارِ، وَتَسْفِيهُ الأَحْلَمِ الأَبْرَارِ، وَتَسْفِيهُ الأَعْقَدَةِ الإِجْمَاعِ، وَتَعْرَبُرَةٌ لِنَصِّ التَنْزِيلِ، وَتَهَاوُنٌ بِمَا قَالَهُ الرَّسُولُ، وَنَقْضُ لِعُقْدَةِ الإِجْمَاعِ، وَتَعْرِبُ لِلْقُلُوبِ، وَتَهُاوُنٌ بِمَا قَالَهُ الرَّسُولُ، وَنَقْضُ لِعُقْدَةِ الإِجْمَاعِ، السَّلَاطَةِ، وَتَوْغِيرٌ لِلْقُلُوبِ، وَتَوْلِيدٌ لِلشَّحْنَاءِ فِي النَّفُوسِ، عَصَمَنَا اللهُ وَإِيَّاكُمْ السَّلَاطَةِ، وَتَوْغِيرٌ لِلْقُلُوبِ، وَتَوْلِيدٌ لِلشَّحْنَاءِ فِي النَّفُوسِ، عَصَمَنَا اللهُ وَإِيَّاكُمْ

<sup>(</sup>۱) «الإبانة» لابن بطة (١/ ٣٥٧، ٥٨٨)، واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (٢٩٣)، والذهبي في «العلو».

<sup>(</sup>٢) «الإيانة» (١/ ٨٥٣/ ٩٩٥).

مِنْ ذَلِكَ، وَأَعَاذَنَا مِنْ مُجَالَسَةِ أَهْلِهِ»(١).

وَأَمَّا أَهْلُ الأَهْوَاءِ فَإِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ دِينَهُمْ غَرَضًا لِلْخُصُومَاتِ فَيَكْثُرُ عِنْدَهُمُ التَّنَقُّلُ، كَمَا أَنَّ الثَّبَاتَ مِنْ سِمَاتِ أَهْلِ الاتِّبَاعِ الحَقِّ مِنْ أَصْحَابِ مِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ.

«أَهْلُ السُّنَّةِ وَالحَدِيثِ لا يُعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا مِنْ عُلَمَائِهِمْ، وَلَا مِنْ صَالِحِي عَامَّتِهِمْ، رَجَعَ قَطُّ عَنْ قَوْلِهِ وَاعْتِقَادِهِ؛ بَلْ هُمْ أَعْظَمُ النَّاسِ صَبْرًا عَلَىٰ ذَلِكَ، عَامَّتِهِمْ، رَجَعَ قَطُّ عَنْ قَوْلِهِ وَاعْتِقَادِهِ؛ بَلْ هُمْ أَعْظَمُ النَّاسِ صَبْرًا عَلَىٰ ذَلِكَ، وَإِنِ امْتُحِنُوا بِأَنْوَاعِ الْفِتَنِ؛ وَهَذِا حَالُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَتْبَاعِهِمْ وَإِنِ امْتُحِنُوا بِأَنْوَاعِ الْمِحَنِ، وَفُتِنُوا بِأَنْوَاعِ الْفِتَنِ؛ وَهَذِا حَالُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَتْبَاعِهِمْ مِنَ الْأَمْتَةَ مَينَ، كَأَهْلِ الْأَحْدُودِ وَنَحْوِهِمْ، وَكَسَلَفِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْأَئِمَّةِ.

حَتَّىٰ كَانَ الإِمَامُ مَالِكٌ كَغَلَشْهُ يَقُولُ: لَا تَغْبِطُوا أَحَدًا لَمْ يُصِبْهُ فِي هَذَا الْأَمْرِ بَلَاءٌ.

يَعنِي: أَنَّ اللهَ لَابُدَّ أَنْ يَبْتَلِيَ الْمُؤْمِنَ فَإِنْ صَبَرَ رَفَعَ دَرَجَتَهُ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ الْمَ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿ وَلَقَدْ تَعَالَىٰ: ﴿ الْمَ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿ وَلَقَدْ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْحُلَّا اللّهُ اللّهُ

وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواً وَكَانُواْ بِالْكِينَايُوقِنُونَ ﴾ [السجدة: ٢٤].

<sup>(</sup>۱) «الإبانة» (۱/ ۲۷٦).



وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَٱلْعَصْرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَغِي خُسْرٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْرِ ﴾ [العصر:١-٣].

وَمِنْ صُورِ الثَّبَاتِ العَظِيمَةِ مَا وَقَعَ مِنَ الإِمَامِ القُدْوَةِ: أَبِي بَكْرٍ، مُحَمَّدِ ابْنِ أَحْمَد بْنِ سَهْلِ الرَّمْلِيِّ؛ المَعْرُوفِ بِابْنِ النَّابُلْسِيِّ.

قَالَ الذَّهَبِيُّ: «قَالَ أَبُو ذَرِّ الحَافِظُ: سَجَنَهُ بَنُو عُبَيْدٍ، وَصَلَبُوهُ عَلَىٰ السُّنَّةِ، سَمِعْتُ الدَّارَقُطْنِيَّ يَذْكُرُهُ، وَيَبْكِي، وَيَقُولُ: كَانَ يَقُولُ وَهُوَ يُسْلَخُ: ﴿ كَانَ ذَلِكَ فَالَا يَقُولُ وَهُوَ يُسْلَخُ: ﴿ كَانَ ذَلِكَ فَاللَّهُ اللَّهَا اللَّهُ اللَّهَا اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

قَالَ أَبُو الفَرَجِ بْنُ الْجَوْزِيِّ: أَقَامَ جَوْهَرُ القَائِدُ لِأَبِي تَمِيمٍ صَاحِبِ مِصْرَ أَبَا بَكْرٍ النَّابُلْسِيَّ، وَكَانَ ينْزِلُ الأَكْوَاخَ، فَقَالَ لَهُ: بَلَغَنَا أَنَّكَ قُلْتَ: إِذَا كَانَ مَعَ الرَّومِ اللَّهُمُ الْفُرَةُ أَسْهُم، وَجَبَ أَنْ يَرْمِيَ فِي الرُّومِ سَهْمًا، وَفِينَا تِسْعَةً [يَعْنِي: فِي الرَّومِ عَشْرَةُ أَسْهُم، وَجَبَ أَنْ يَرْمِيَ فِي الرُّومِ سَهْمًا، وَفِينَا تِسْعَةً [يَعْنِي: فِي العَبْيْدِيِّينَ الرَّوَافِضِ]، قَالَ: مَا قُلْتُ هَذَا، بَلْ قُلْتُ: إِذَا كَانَ مَعَهُ عَشْرَةُ أَسْهُم، وَجَبَ أَنْ يَرْمِي العَاشِرَ فِيكُمْ أَيْضًا، فَإِنَّكُمْ غَيَّرْتُمُ المِلَّة، وَقَتَلْتُمُ الصَّالِحِينَ، وَاذَّعَيْتُمْ نُورَ الإِلَهِيَّةِ. فَشَهَرَهُ ثُمَّ ضَرَبَهُ، ثُمَّ أَمَرَ يَهُودِيًّا فَسَلَخَهُ.

قَالَ ابْنُ الأَكْفَانِيِّ، وَذَكَرَ القِصَّةَ: فَسُلِخَ، وَحُشِيَ تِبْنًا، وصُلِبَ (١).

فَقُتِلَ عَلَىٰ السُّنَّةِ، مُقِيمًا عَلَيْهَا، ثَابِتًا، سُلِخَ حَيًّا -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ-، بِيَدِ يَهُودِيِّ، بِأَمْرِ العُبَيْدِيِّينَ الرَّوَافِضِ الَّذِينَ قَلَبُوا الدِّينَ ظَهْرًا لِبَطْنٍ، وَسَبُّوا الصَّحَابَةَ،

<sup>(</sup>۱) «سير أعلام النبلاء» (١٦/١٦).

وَغَيَّرُوا المِلَّةَ.

«وَمَنْ صَبَرَ مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ عَلَىٰ قَوْلِهِ؛ فَذَاكَ لِمَا فِي قَوْلِهِ مِنَ الْحَقِّ؛ إِذْ لَابُدَّ فِي كُلِّ مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ عَلَىٰ قَوْلِهِ؛ فَذَاكَ لِمَا فِي قَوْلِهِ مِنَ الْحَقِّ لَابُدَّ فِي كُلِّ بِدْعَةٍ -عَلَيْهَا طَائِفَةٌ كَبِيرَةٌ مِنَ النَّاسِ- أَنْ يَكُونَ فِيهَا مِنْ الْحَقِّ لَالْبَدَّ فِي كُلُ بِدُعَةٍ عَلَيْهِ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْحَدِيثِ: مَا يُوجِبُ قَبُولَهَا اللَّيْنَةِ وَالْحَدِيثِ: مَا يُوجِبُ قَبُولَهَا إِذِ الْبَاطِلُ الْمَحْضُ لَا يُقْبَلُ بِحَالٍ»(١).

يَعْنِي: لَوْ أَنَّ أَهْلَ البِدَعِ جَاءُوا بِبَاطِلٍ مَحْضٍ، مَا قُبِلَ مِنْهُمْ بِحَالٍ، وَلَكِنَّهُمْ يَعْنِي: لَوْ أَنَّ أَهْلَ البِدَعِ جَاءُوا بِبَاطِلٍ مَحْضٍ، مَا قُبِلَ مِنْهُمْ بِحَالٍ، وَلَكِنَّهُمْ يَعْلَىٰ يَأْتُونَ بِمُخِّ البَاطِلِ وَيَكْسُونَهُ لِحَاءَ الحَقِّ؛ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُزَيِّفُوا ذَلِكَ البَاطِلَ عَلَىٰ يَأْتُونَ بِمُخِّ البَاطِلِ وَيَكْسُونَهُ لِحَاءَ الحَقِّ؛ مِنْ أَهْلِ الأَهْوَاءِ عَلَىٰ قَوْلِهِ وَبَاطِلِهِ؛ فَذَاكَ لِمَا فِي قَوْلِهِ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ صَبَرَ مِنْ أَهْلِ الأَهْوَاءِ عَلَىٰ قَوْلِهِ وَبَاطِلِهِ؛ فَذَاكَ لِمَا فِي قَوْلِهِ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ صَبَرَ مِنْ أَهْلِ الأَهْوَاءِ عَلَىٰ قَوْلِهِ وَبَاطِلِهِ؛

وَالثَّبَاتُ المَمدُوحُ إِنَّمَا هُوَ الثَّبَاتُ عَلَىٰ الحَقِّ، لَا مُطلَقُ الثَّبَاتِ.

فَالإَمَامُ القُدوةُ ابنُ النَّابُلسيِّ صَبَرَ عَلَىٰ السُّنَّةِ فِي مُوَاجَهَةِ البِدعَةِ، حَتَّىٰ رَحِمَهُ السَّلَاخُ اليَهودِيُّ الذِي سَلَخَهُ حَيًّا، فَلَمَّا بَلَغَ صَدرَهُ، وَهُوَ صَابِرٌ مُحتَسِبٌ، جَعَلَ السِّكِّينَ فِي قَلبِهِ لِيُرِيحَهُ مِمَّا هُوَ فِيهِ، وَمَا يُعَانِيهِ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ مُحتَسِبٌ، جَعَلَ السِّكِينَ فِي قَلبِهِ لِيُرِيحَهُ مِمَّا هُوَ فِيهِ، وَمَا يُعَانِيهِ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ مُحتَسِبٌ، جَعَلَ السِّكِينَ فِي قلبِهِ لِيُرِيحَهُ مِمَّا هُوَ فِيهِ، وَمَا يُعَانِيهِ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ مُحتَسِبٌ، جَعَلَ السِّكِي الخَقِ الذِي لا بَاطِلَ يَشُوبُهُ، وَلا بُهتَانَ يُمَازِجُهُ.

وَقَدْ يَصِبِرُ بَعضُ أَهْلِ البِدَعِ صَبرًا عَظِيمًا، وَلَكِنَّهُ لَا عِبرَةَ بِهِ؛ لأَنَّهُ ثَبَاتُ عَلَى البَاطِل وَالبِدعَةِ، كَصَبرِ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ مُلْجَمِ قَاتِل الإِمَام عَلِيٍّ عَلَى البَاطِل وَالبِدعَةِ، كَصَبرِ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ مُلْجَمِ قَاتِل الإِمَام عَلِيٍّ عَلَى اللهِ اللهِ مَامِ عَلِيٍّ عَلَى اللهِ اللهِ مَامِ عَلَيٍّ عَلَى اللهِ مَامِ عَلَيْ اللهِ مَالِي اللهِ مَامِ عَلَيْ اللهِ مَامِ عَلَى اللهِ مَامِ عَلَيْ اللهِ مَامِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ مَامِ عَلَى اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِل

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوي» (٤/ ٥١).



وَشَتَّانَ بَينَ صَبرِ هَذَا الضَّالِّ المُبتَدِعِ الزَّائِغِ، وَصَبرِ الإِمَامِ القُدوَةِ ابنِ النَّابُلْسِيِّ، وَالعِبرَةُ فِي ذَلِكَ: أَنْ يَكُونَ الثَّبَاتُ عَلَىٰ الحَقِّ، فَهَذَا هُوَ المَمدُوحُ حَقًا.

فَالثَّبَاتُ وَالاَسْتِقْرَارُ فِي أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ أَضْعَافُ أَضْعَافِ أَضْعَافِ أَضْعَافِ مَا هُوَ عِنْدَ أَهْلِ الْكَلَامِ وَالْفَلْسَفَةِ؛ بَلِ الْمُتَفَلْسِفُ أَعْظَمُ اضْطِرَابًا وَحَيْرَةً فِي أَمْرِهِ مِنَ الْمُتَكَلِّم.

لِأَنَّ عِنْدَ المُتَكَلِّمِ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي تَلَقَّاهُ عَنِ الْأَنْبِيَاءِ، مَا لَيْسَ عِنْدَ الْمُتَفَلْسِفِ؛ وَلَهَذَا تَجِدُ أَبَا الْحُسَيْنِ الْبَصْرِيَّ وَأَمْثَالَهُ، أَثْبَتَ مِنْ مِثْل ابْنِ سِينَا وَأَمْثَالِهِ(١).

وَذَكَرَ شَيْخُ الإِسْلَامِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ- أُمُورًا فِي هَذَا المَجَالِ: «وَقَدْ وَكَرَ مَنْ جَمَعَ مَقَالَاتِ الْأَوَائِلِ؛ كأبي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ فِي كِتَابِهِ «الْمَقَالَاتِ»، وَكَالْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ فِي كِتَابِ «الدَّقَائِق» مِنْ مَقَالَاتِهِمْ بِقَدْرِ مَا يَذْكُرُهُ الْفَارَابِيُّ وَكَالْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ فِي كِتَابِ «الدَّقَائِق» مِنْ مَقَالَاتِهِمْ بِقَدْرِ مَا يَذْكُرُهُ الْفَارَابِيُّ وَابْنُ سِينَا؛ وَأَمْثَالُهُمَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً» (٢).

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوي» (٤/ ٥١).

<sup>(</sup>٢) «مجموع الفتاوي» (٤/ ٥٢).

وَلِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، وَذَلِكَ سَبِيلُ النَّجَاةِ مِنَ الاخْتِلَافِ المَذْمُوم.

وَالنَّبِيُّ وَاللَّهِ فَي وَالدُّنيَا، فَبَيّنَ النَاكَمَا فِي حَدِيثِ العِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، الَّذِي رَوَاهُ عَنْهُ عَلَيْهِ أَمُورَ الدّينِ وَالدُّنيَا، فَبَيّنَ العَلَاقَاتِ جَمِيعَهَا وَالنَّهُ، فَبَيّنَ وَالدُّنيَاءُ أَمْرَ العَلَاقَةِ مَعَ اللهِ فِي قَوْلِهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَنْهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

وَبَيَّنَ أَمْرَ العَلَاقَةِ مَعَ النَّفْسِ فِي الوَصِيَّةِ بِالتَّقْوَىٰ وَالتَّمَسُّكِ بِالسُّنَةِ، فَتَدُلُّنَا هَذِهِ الوَصِيَّةُ عَلَىٰ فَضْلِ اتِّبَاعِ سُنَّةِ النَّبِيِّ وَلَيْكُونُ؛ وَهُوَ اخْبَرَ الحَدِيثُ عَنْ أَمْ سَيَكُونُ؛ وَهُوَ اخْبَلَافٌ كَثِيرٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ الحَالُ فِي زَمَنِهِ عَلَيْ: «مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْبَلَافًا كَثِيرًا» فَمَا النَّجَاةُ؟ وَكَيْفَ الفَكَاكُ؟ وَأَيْنَ الخُلَفَاءِ وَأَيْنَ الخُلَفَاءِ الخَلَافًا عِينَ المَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ».

فَمِنْ مُقْتَضَيَاتِ وَلَوَازِمِ أَنَّ أَهلَ السُّنَّةِ ثَابِتُونَ عَلَىٰ مِنْهَاجِهِمْ: أَنَّهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ، وَأَنَّهُمْ لَا يُجَادِلُونَ، وَلَكِنْ هُمْ ثَابِتُونَ عَلَىٰ مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ وَمَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ -.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (ص٤٢).



عَلَىٰ المُسْلِمِ أَنْ يَعْصِمَ نَفْسَهُ عَنِ الدُّخُولِ فِي أُمُورِ الاَخْتِلَافِ وَالفُرْقَةِ النَّرِي ذَمَّهَا الإِسْلَامُ العَظِيمُ.

وَكَانَ مَالِكُ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ- يَذُمُّ ذَلِكَ ذَمَّا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: «أَوَكُلَّمَا جَاءَنَا رَجُلٌ هُوَ أَجْدَلُ مِنْ رَجُلٍ (')، تَرَكْنَا مَا نَحْنُ عَلَيْهِ مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَاتَّبَعْنَاهُ؟!»(٢).

لَا يَصِحُّ لَنَا إِذَنْ دِينٌ، وَلَكِنْ نَسْتَقِيمُ عَلَىٰ مِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ، قَدْ صَدَّقْنَا وَسَلَّمْنَا، وَآمَنَّا وَاتَّبَعْنَا، وَنَثْبُتُ عَلَىٰ مَا جَاءَ بِهِ نَبِيُّنَا وَآمَنَّا وَاتَّبَعْنَا، وَنَثْبُتُ عَلَىٰ مَا جَاءَ بِهِ نَبِيُّنَا وَلَيُّالِهُ، وَمَنْ ثَبَتَ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّا اللَّهُ وَمَنْ ثَبَتَ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ ثَبَتَ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّاجِي المَحَجَّةِ - وَهِي البَيْضَاءُ، لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، لَا يَزِيغُ عَنْهَا إِلَّا هَالِكُ - فَهُو النَّاجِي حَقًّا وَصِدْقًا.



(١) أَيْ: أَعْظَمُ جَدَلًا وَجِدَالًا مِنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (٢٩٣)، وابن بطة في «الإبانة» (١/ ٣٥٧/).

## مِنْ خَصَائِصِ مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ: العِلْمُ وَالعَمَلُ مِنْ خَصَائِصِ مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ: العِلْمُ وَالعَمَلُ

وَمِنْ عَلَامَاتِ أَصْحَابِ مِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ: أَنَّهُمْ يَشْتَغِلُونَ بِإِقَامَةِ الدِّينِ؛ بِطَلَبِ العِلْمِ الشَّرْعِيِّ وَالعَمَلِ بِهِ، وَالعِلْمُ عِنْدَهُمْ هُوَ اتِّبَاعُ الآثَارِ، فَهُمْ يَجْمَعُونَ الآيَاتِ العِلْمِ الشَّرْعِيِّ وَالعَمَلِ بِهِ، وَالعِلْمُ عِنْدَهُمْ هُوَ اتِّبَاعُ الآثَارِ، فَهُمْ يَجْمَعُونَ الآيَاتِ وَالأَثارَ الوَارِدَةَ عَنِ الصَّحَابَةِ وَيَتَفَقَّهُونَ فِيهَا، وَيَتَبِعُونَ كَلامَ الشَّلَفِ، وَلاَ يُحْدِثُونَ مِنَ الأَقَاوِيلِ فِي فَهْمِ النَّصُوصِ مَا يَخْرُجُونَ بِهِ عَنْ كَلامِ الصَّحَابَةِ وَلَا يُحْدِثُونَ مِنَ الأَقَاوِيلِ فِي فَهْمِ النَّصُوصِ مَا يَخْرُجُونَ بِهِ عَنْ كَلامِ الصَّحَابَةِ هِا عَنْ كَلامِ الصَّحَابَةِ هِا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمِلْمُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمِ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ اللللللْمُ

وَهَذِهِ مِنْ خَصَائِصِ أَصْحَابِ مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ.

قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ: «العِلْمُ المَشْرُوعُ، وَالنَّسُكُ المَشْرُوعُ، مَأْخُوذٌ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَ

فَالعِلْمُ وَالعَمَلُ كُلُّهُ مَأْخُوذٌ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

وَأَمَّا مَا جَاءَ عَمَّنْ بَعْدَهُمْ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُجْعَلَ أَصْلًا، وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهُ مَعْذُورًا بَلْ مَأْجُورًا، لاجْتِهَادٍ أَوْ تَقْلِيدٍ، فَمَنْ بَنَىٰ الكَلَامَ فِي العِلْمِ فِي الأُصُولِ وَالفُرُوعِ، عَلَىٰ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَالآثَارِ المَأْثُورَةِ عَنِ السَّابِقِينَ، فَقَدْ أَصَابَ

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوي» (۱۰/ ۳۶۲).



## طَرِيقَ النُّبُوَّةِ.

لَوْ أَخَذْتَ هَذِهِ الجُمْلَةَ أَخْذًا صَحِيحًا، وَطَبَّقْتَهَا تَطْبِيقًا صَحِيحًا؛ كُنْتَ مِنْ أَصْحَابِ مِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ.

ابْنِ الكَلَامَ فِي العِلْمِ، فِي الأُصُولِ وَالفُرُوعِ عَلَىٰ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالآثَارِ المَأْثُورَةِ عَنِ السَّابِقِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ ﴿ اللَّهُ الْأَلُورَةِ عَنِ السَّابِقِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ ﴿ اللَّهُ الْأَنْ الْأَلُولَ أَصَبْتَ طَرِيقَ النُّبُوَّةِ.

وَالخَلَلُ الَّذِي أُصِيبَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْ أَبْنَاءِ الأُمَّةِ، أَنَّهُمْ لَا يَتَّبِعُونَ هَذَا الَّذِي فِيهِ العِصْمَةُ فِي الوَحْي لَا فِي الفِكْرِ، العِصْمَةُ فِي الوَحْي لَا فِي الفَيْكِ.

فَلَمَّا اتَّبَعَ مَنِ اتَّبَعَ الآرَاءَ، وَوَلَّدُوا ذَلِكَ، وَأَخْرَجُوا مَا أَخْرَجُوهُ لَنَا، مِمَّا يُخَالِفُ مَا كَانَ عَلَيْهِ سَلَفُنَا الصَّالِحُونَ؛ مِنَ الصَّحَابَةِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ خَالَفُوا بِذَلِكَ طَرِيقَ النَّبُوَّةِ.

فَتَجِدُ الكُتُبَ الفِكْرِيَّةَ، وَالآرَاءَ المُرْدِيَةَ الرَّدِيَّةَ، تَعْبَثُ بِعُقُولِ المُسْلِمِينَ، مِنَ الَّذِينَ يَنْتَسِبُونَ إِلَىٰ العِلْمِ ظَاهِرًا، وَلَا يُحَقِّقُونَ الاتِّبَاعَ الصَّادِقَ، وَلَا يَأْخُذُونَ بِهَذَا الأَصْل.

لَا يَبْنُونَ الكَلَامَ فِي العِلْمِ فِي الأُصُولِ وَفِي الفُرُوعِ، عَلَىٰ الكِتَابِ وَالسُّنَةِ وَالآَثَارِ المَأْثُورَةِ عَنِ السَّابِقِينَ، وَالَّذِي لَا يَفْعَلُ هَذَا لَا يُصِيبُ طَرِيقَ النُّبُوَّةِ، وَالَّذِي لَا يَفْعَلُ هَذَا لَا يُصِيبُ طَرِيقَ النُّبُوَّةِ مُتَخَبِّطٌ حَائِرٌ ضَالُّ مُتَعَثِّرٌ.

وَكَذَلِكَ مَنْ بَنَىٰ الإِرَادَةَ وَالعِبَادَةَ وَالعَمَلَ وَالسَّمَاعَ المُتَعَلِّقَ بِأُصُولِ الأَعْمَالِ وَفُرُوعِهَا مِنَ الأَحْوَالِ القَلْبِيَّةِ، وَالأَعْمَالِ البَدَنِيَّةِ: عَلَىٰ الإِيمَانِ وَالسُّنَّةِ، وَالأَعْمَالِ البَدَنِيَّةِ: عَلَىٰ الإِيمَانِ وَالسُّنَّةِ، وَالْأَعْمَالِ البَدَنِيَّةِ: عَلَىٰ الإِيمَانِ وَالسُّنَّةِ، وَالْهُدَىٰ اللَّهِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، -مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ - فَقَدْ أَصَابَ طَرِيقَ النُّبُوَّةِ، وَهَذِهِ طَرِيقُ أَئِمَّةِ الهُدَىٰ.

فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَسِيرَ عَلَىٰ نَهْجِهِمْ فَعَلَيْكَ بِهَذَا الْأَمْرِ الكَبِيرِ، وَهُوَ أَنْ تَسِيرَ عَلَىٰ نَهْجِهِمْ فَعَلَيْكَ بِهَذَا الْأَمْرِ الكَبِيرِ، وَهُو أَنْ تَبْنِيَ الكَلَامَ فِي الْعِلْمِ، وَكَذَلِكَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالإِرَادَةِ وَالعِبَادَةِ وَالعَمَلِ وَالسَّمَاعِ المُتَعَلِّقِ بِأُصُولِ الأَعْمَالِ وَفُرُوعِهَا مِنَ الأَحْوَالِ القَلْبِيَّةِ وَالأَعْمَالِ البَدَنِيَّةِ، المُتَعَلِّقِ بِأُصُولِ الأَعْمَالِ وَفُرُوعِهَا مِنَ الأَحْوَالِ القَلْبِيَّةِ وَالأَعْمَالِ البَدَنِيَّةِ، عَلَىٰ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

الَّذِين يَخُطُّونَ لِلنَّاسِ مَا يَسِيرُونَ عَلَيْهِ فِي أُمُورِ الاعْتِقَادِ مِمَّا يُجَانِبُ مَا جَاءَ بِهِ نَبِيُّنَا وَلِيُّنَا وَلِيُّنَا وَلِيُّنَا وَلِيُّنَا وَلِيُّنَا وَلِيُّنَا وَلِيَّا النَّبُوَّةِ، وَمِنْهَاجَهَا، وَإِنَّمَا مِنْهَاجُ النَّبُوَّةِ النَّبُوَّةِ النَّبُوَّةِ وَإِصَابَةُ مِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ، وَإِصَابَةُ مِنْهَاجِ النَّبُوَةِ، وَإِصَابَةُ مِنْهَاجِ النَّبُوَةِ، وَإِصَابَةُ مِنْهَاجِ النَّبُوقَةِ، وَإِصَابَةُ مِنْهَاجِ النَّبُوقَةِ، وَإِصَابَةُ مِنْهَاجِ النَّبُوقَةِ، وَإِصَابَةُ مِنْهَاجِ النَّبُوقَةِ، وَإِصَابَةُ مِنْهَاجِ النَّبُوقَةِ وَالآثَارِ المَأْثُورَةِ عَنِ طَرِيقِ النَّبُوقَةِ إِنَّمَا هُو بِاتِبَاعِ الآثَارِ ، بِاتِّبَاعِ الكِتَابِ وَالسَّنَّةِ وَالآثَارِ المَأْثُورَةِ عَنِ السَّابِقِينَ، وَالقَصِّ عَلَىٰ آثَارِهِمْ فِي العِلْمِ وَالعَمَل جَمِيعًا.

وَلِذَلِكَ تَجِدُ الْإِمَامَ أَحْمَدَ رَخِلَلْهُ إِذَا ذَكَرَ أُصُولَ السُّنَّةِ قَالَ: «أُصُولُ السُّنَّةِ عَالَ: «أُصُولُ السُّنَّةِ عِنْدَنَا: التَّمَسُّكُ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، هَكَذَا فِي كَلِمَةٍ جَامِعَةٍ، السُّنَّةُ هِيَ: التَّمَسُّكُ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فِي العِلْمِ وَالعَمَل جَمِيعًا، فِي الاعْتِقَادِ وَالعِبَادَةِ وَالمُعَامَلَةِ وَالأَخْلَاقِ وَالسُّلُوكِ.

فَضَّلَ اللهُ تَعَالَىٰ العِلْمَ، وَرَفَعَ قَدْرَهُ، وَذَكَرَ شَرَفَ أَهْلِهِ، فَقَالَ تَعَالَىٰ:



﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَآبِمَا بِٱلْقِسْطِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَرْبِينُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَالْعَرْبِينُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فَقَدِ اسْتَشْهَدَ سُبْحَانَهُ بِنَفْسِهِ، وَهُوَ أَجَلُّ شَاهِدٍ، ثُمَّ بِخِيَارِ خَلْقِهِ، وَهُمْ مَلَائِكَتُهُ وَالعُلَمَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَيَكْفِيهِمْ بِهَذَا شَرَفًا وَفَضْلًا.

وَفِي ضِمْنِ الاَسْتِشْهَادِ بِهِمْ عَلَىٰ أَجَلِّ مَشْهُودٍ بِهِ، وَهُوَ وَحْدَانِيَّتُهُ سُبْحَانَهُ، تَزْكِيَتُهُمْ وَتَعْدِيلُهُمْ؛ فَإِنَّ اللهَ لَا يَسْتَشْهِدُ مِنْ خَلْقِهِ إِلَّا العُدُولَ.

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُو أَعْمَىٰٓ إِنَّا يَنْذَكُرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَابِ ﴾ [الرعد:١٩].

فَجَعَلَ سُبْحَانَهُ أَهْلَ الجَهْلِ بِمَنْزِلَةِ العُمْيَانِ الَّذِينَ لَا يُبْصِرُونَ، وَمَا ثَمَّ إِلَّا عَالِمٌ أَوْ أَعْمَىٰ، وَقَدْ وَصَفَ سُبْحَانَهُ أَهْلَ الجَهْلِ بِأَنَّهُمْ صُمُّ بُكُمٌ عُمْيٌ فِي غَيْرِ مَوْضِع مِنْ كِتَابِهِ.

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبَلُكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِىٓ إِلَيْهِمُّ فَسَّنُلُواْ أَهْلَ ٱلذِّحْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنبياء:٧]، فَأَمَرَ سُبْحَانَهُ بِسُؤَالِ أَهْلِ العِلْمِ، وَالرُّجُوعِ إِلَىٰ أَقْوَالِهِمْ، وَجَعَلَ ذَلِكَ كَالشَّهَادَةِ مِنْهُمْ.

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَاؤُا ﴾ [فاطر:٢٨].

فِي الآيَةِ حَصْرٌ لِخَشْيَتِهِ سُبْحَانَهُ فِي أُولِي العِلْمِ، أَيْ: إِنَّمَا يَخْشَاهُ حَقَّ خَشْيَتِهِ العُلَمَاءُ العَارِفُونَ بِهِ.

وَقَدْ أَمَرَ اللهُ سُبْحَانَهُ نَبِيَّهُ عَلَيْهُ أَنْ يَسْأَلَهُ الزِّيَادَةَ فِي العِلْمِ خَاصَّةً، فَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ [طه:١١٤]، وَكَفَىٰ بِهَذَا شَرَفًا لِلْعِلْمِ أَنْ أَمَرَ نَبِيَّهُ أَنْ يَسْأَلَهُ المَزِيدَ مِنْهُ.

وَالآيَاتُ فِي فَضْلِ العِلْمِ كَثِيرَةٌ جِدًّا.

وَفِي السُّنَّةِ الثَّابِتَةِ كَثِيرٌ مِنَ الأَحَادِيثِ فِي فَضْل العِلْمِ، مِنْهَا:

مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ يُرِدِ اللَّهِ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ وُفِي الدِّينِ»(۱).

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ مَسْعُودٍ ﴿ مَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَىٰ هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الل

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ غَدَا إِلَىٰ المَسْجِدِ لَا يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يَتَعَلَّمَ خَيْرًا أَوْ يُعَلِّمَهُ؛ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ حَاجٍّ تَامَّا حَجَّتُهُ ﴿ " .

وَالْأَحَادِيثُ وَالْآثَارُ فِي فَضْلِ العِلْمِ كَثِيرَةٌ، وَقَدْ جَمَعْتُ طَرَفًا مِنْ ذَلِكَ فِي كَثِيرَةٌ، وَقَدْ جَمَعْتُ طَرَفًا مِنْ ذَلِكَ فِي كِتَابِ: «فَضْل العِلْم» وَللهِ الحَمْدُ وَالمِنَّةُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧١)، ومسلم (١٠٣٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٣)، ومسلم (٨١٥).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في المعجم الكبير (٧٤٧٣)، وجوَّد إسناده العراقي، ووثق رجاله المنذري، وصحَّحه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (١/ ٣٨).

وَثَمَرَةُ العِلْمِ العَمَلُ، وَكُلُّ عِلْمٍ لَا يُثْمِرُ عَمَلًا فِي القَلْبِ أَوِ الجَوَارِحِ، فَهُوَ عِلْمٌ يُلْزِمُ صَاحِبَهُ الحُجَّةَ أَمَامَ اللهِ وَجَنَّةً .

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ رِوَايَةِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وَمَنْ فَاتَهُ العِلْمُ كَانَ تَائِهًا فِي ظُلُمَاتِ حَيْرَةٍ لَا مَخْلَصَ مِنْهَا، وَمَنْ حَصَلَ لَهُ العِلْمُ وَلَمْ يَحْصُلْ لَهُ العَمَلُ كَانَ أَشَدَّ حَيْرَةً، وَأَمْعَنَ فِي ظُلُمَاتِ لَيْلٍ حَصَلَ لَهُ العَمَلُ كَانَ أَشَدَّ حَيْرَةً، وَأَمْعَنَ فِي ظُلُمَاتِ لَيْلٍ لَا صُبْحَ لَهُ، وَلَا مَعْدَىٰ عَنْهُ.

قَالَ ابْنُ الجَوْزِيِّ رَحِمْ لَسْهُ: «وَكُلُّ مَنْ فَاتَهُ العِلْمُ تَخَبَّطَ، فَإِنْ حَصَلَ لَهُ، وَفَاتَهُ العِلْمُ تَخَبَّطَ، فَإِنْ حَصَلَ لَهُ، وَفَاتَهُ العَمَلُ بِهِ، كَانَ أَشَدَّ تَخَبُّطًا»(٢).

وَأَهْلُ السُّنَّةِ يَعْرِفُونَ العِلْمَ المَمْدُوحَ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَهُوَ: قَالَ اللهُ، قَالَ رسُولُهُ عَلَيْهُ، وَهُوَ فَهْمُ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِفَهْم الصَّحَابَةِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ.

وَيَعْرِفُونَ -أَيْضًا- العُلَمَاءَ المَمْدُوحِينَ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَهُمُ العُلَمَاءُ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٠٩٤)، ومسلم (٢٩٨٩).

<sup>(</sup>۲) «تلبيس إبليس» (۲۷٤).

الرَّبَّانِيُّونَ، كَمَا قَالَ ابْنُ جَمَاعَةَ رَحَمُلَللهُ: «وَاعْلَمْ أَنَّ جَمِيعَ مَا ذُكِرَ فِي فَضِيلَةِ العَلْمِ وَالعُلَمَاءِ إِنَّمَا هُوَ فِي حَقِّ العُلَمَاءِ العَامِلِينَ، الأَبْرَارِ المُتَّقِينَ، اللَّبْرَارِ المُتَّقِينَ، اللَّبْرَارِ المُتَّقِينَ، اللَّبْرَارِ المُتَّقِينَ، اللَّبِينَ قَصَدُوا بِهِ وَجْهَ اللهِ الكَرِيمَ، وَالزُّلْفَىٰ لَدَيْهِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ، لَا مَنْ طَلَبَهُ بِسُوءِ قَصَدُوا بِهِ وَجْهَ اللهِ الكَرِيمَ، وَالزُّلْفَىٰ لَدَيْهِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ، لَا مَنْ طَلَبَهُ بِسُوءِ نَيَّةٍ، أَوْ خُبْثِ طَوِيَّةٍ، أَوْ لِأَغْرَاضٍ دُنْيُويَّةٍ؛ مِنْ جَاهٍ أَوْ مَالٍ أَوْ مُكَاثَرَةٍ فِي الأَتْبَاعِ وَالطُّلَابِ»(١).

فَلَابُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ العُلَمَاءِ الرَّبَّانِيِّنَ، مِنْ وَرَثَةِ النَّبِيِّ عَلَىٰ الَّذِينَ جَمَعُوا العِلْمَ النَّافِعَ، وَعَمِلُوا العَمَلَ الصَّالِحَ، وَبَيَّنُوا لِلنَّاسِ دِينَهُمْ، وَدَافَعُوا عَنِ السُّنَّةِ وَاعْتِقَادِ الأُمَّةِ، وَهُمُ العَالِمُونَ بِالشَّرِيعَةِ الغَرَّاءِ، المُتَّبِعُونَ لِلسُّنَّةِ، الَّذِينَ وَاعْتِقَادِ الأُمَّةِ، وَهُمُ العَالِمُونَ بِالشَّرِيعَةِ الغَرَّاءِ، المُتَّبِعُهُمْ بِإِحْسَانٍ عَلَىٰ الهُدَىٰ يَفْهَمُونَ الكِتَابَ وَالسُّنَّةَ بِفَهْمِ الصَّحَابَةِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ عَلَىٰ الهُدَىٰ المُسْتَقِيم وَالطَّرِيقِ القويم.

وَمَعْرِفَةُ العُلَمَاءِ الرَّبَّانِيِّينَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ ضَرُورِيَّةٌ لِكَيْ يَتَمَيَّزُوا مِنْ عُلَمَاءِ السُّنَّةِ ضَرُورِيَّةٌ لِكَيْ يَتَمَيَّزُوا مِنْ عُلَمَاءِ السُّوء، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِالعُلَمَاءِ وَلَيسَ مِنهُم، وليُعْلَمَ أَنَّ القُصَّاصَ والوُعَّاظَ وَلَيسَ مِنهُم، وليُعْلَمَ أَنَّ القُصَّاصَ والوُعَّاظَ وَالمُفَكِّرِينَ وَالعَقلِيِّينَ وَغَيرَهُم، لَيسُوا مِن أَهْلِ العِلْمِ، بَل هُم بِأَهْلِ الجَهْلِ الجَهْلِ أَشْبَهُ، وَبِهِم أَلْصَقُ.

وَمَعْرِفَةُ مَنْ هُم العُلَمَاءُ ضَرُورِيَّةٌ لِكَي يَتَميَّزَ مِنهُم أَهْلُ البِدَعِ الَّذِينَ يُلَبِّسُونَ عَلَىٰ النَّاسِ أَمْرَ دِينِهِم، وَيُخْدَعُ بِهِم الأَعْرَارُ وَالأَعْمَارُ وَغَيرُهُم.

وَمَعْرِفَةُ مَنْ هُم العُلَمَاءُ ضَرُورِيَّةٌ لِيُوَقَّرُوا وَيُقَدَّرُوا، وَيُنَزَّلُوا مَنزِلَتَهُم

<sup>(</sup>١) «تذكرة السامع والمتكلم» لابن جماعة (ص١٣).

الَّتِي هُم أَهْلُ لَهَا، وَأَحَقُّ بِهَا، وَلِكَي يُزرَىٰ بِمُخَالِفِيهِم، ويُحَطَّ مِنْهُم، ويُحَذَّرَ مِن سَبِيلِهِم، وَيُقَامَ عَلَيهِم.

وَمَعْرِفَةُ مَنْ هُم العُلَمَاءُ ضَرُورِيَّةٌ لَيُدَافَعَ عَنْهُم مَنْ أَطْلَقَ لِسَانَهُ فِيهِم مِن أَهْلِ البِدَعِ، وَمِن عَلَامَاتِ أَهْلِ البِدَعِ الَّتِي مَرَّ ذِكْرُهَا قَبْلُ: وَقِيعَتُهُم فِي أَهْلِ الْبَدَعِ، وَمِن عَلَامَاتِ أَهْلِ البِدَعِ الَّتِي مَرَّ ذِكْرُهَا قَبْلُ: وَقِيعَتُهُم فِي أَهْلِ الْأَثَرِ، فَلَيسَ فِي الدُّنيَا مُبتَدِعٌ إِلَّا وَهُو يُبغِضُ أَهْلَ الحَدِيثِ، وَيَستَخِفُّ بِهِم، وَيُرْرِي عَلَيهِم.

إِنَّ اختِلَاطَ أَمْرِ العُلَمَاءِ عَلَىٰ النَّاسِ، يُؤَدِّي إِلَىٰ الضَّلَالِ الَّذِي يَقَعُ فِيهِ النَّاسُ، فَعَن عَبْدِ اللهِ بِن عَمْرِ وَ فَيْفَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ: «إِنَّ النَّاسُ، فَعَن عَبْدِ اللهِ بِن عَمْرِ وَ فَيْفَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ: «إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلْمَ انْتَزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتُوْا الْعُلْمَاءِ، حَتَّىٰ إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا؛ اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتُوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا» (١) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

وانتِقَاصُ العُلَمَاءِ، مُوافَقَةٌ لأَهْلِ البِدَعِ، فِي الحَطِّ عَلَىٰ العُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُم، كَمَا فَعَلَ الخَوَارِجُ، وَالرَّوَافِضُ، وَالمُعتَزِلَةُ، وَالصُّوفِيَّةُ، وَقَد حَاذَىٰ المُتَأَخِّرُونَ المُتَقَدِّمِينَ فِي ذَلِكَ، حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْل.

وَالدِّينُ وَسَبِيلُ المُؤمِنِينَ لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِن قِبَلِ العُلَمَاءِ الرَّبَّانِيِّينَ، فَإِذَا حُورِبُوا وَعُودُوا وَنُفِّرَ عَنْهُم وَاشْتَبَهُوا بِغَيرِهِم، فَكَيفَ يُعْرَفُ الدِّين؟؟ وَمِمَّنْ يُؤْخَذُ؟!

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٩٨)، ومسلم (٤٨٢٨).

وَمِمَّا عَظُمَ بِهِ البَلَاءُ، اشتِبَاهُ الوُعَّاظِ وَالقُصَّاصِ بِالعُلَمَاءِ، وَقَد أَحدَثَ الخَلْطُ بَينَهُم فَوضَىٰ عِلمِيَّةً سَيِّئَةَ الأَثْرِ جِدًّا، فَكَانَ مِمَّا يَلزَمُ أَن يُنظَرَ فِي الفُرُوقِ بَينَهُم.

القَصُّ: فِعْلُ القَاصِّ إِذَا قَصَّ القَصَصَ، وَالقَاصُّ: الَّذِي يَأْتِي بِالقِصَّةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا، كَأَنَّهُ يَتَتَبَّعُ مَعَانِيَهَا وَأَلْفَاظَهَا، وَالقَاصُّ يَقُصُّ القَصَصَ؛ لِإِتْبَاعِهِ خَبَرًا بَعَدَ خَبَرٍ، وَسَوْقِهِ الكَلَامَ سَوْقًا.

وَالقَاصُّ فِي لِسَانِ الشَّرعِ: هُو الَّذِي يُتبعُ القِصَّةَ المَاضِيَةَ بِالحِكَايَةِ عَنهَا وَالشَّرحِ لَهَا، وَذَلِكَ: القَصَصُ، وَهُو فِي الغَالِبِ عِبَارَةٌ عَمَّن يَرْوِي أَخْبَارَ المَاضِينَ.

وَأَمَّا الوَعْظُ فَهُو: تَخْوِيفٌ يَرِقٌ لَهُ القَلْبُ.

وَلَيسَ القَصُّ وَالوَعْظُ وَالتَّذكِيرُ مَذَمُومًا لِذَاتِهِ، وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنَ الأَمُورِ التَّبِي تُجَافِي الشَّرْعَ وَقَعَتْ مِنَ القُصَّاصِ وَالوُعَّاظِ وَالمُذَكِّرِينَ، فَطَغَتْ عَلَىٰ حَسَنَاتِهم، واستَوجَبُوا بسَبَبهَا القَدْحَ وَالذَّمَّ وَالتَّنقِيصَ.

قَالَ ابنُ الجَوزِيِّ رَحَمُلَللهُ: «وَمُعظَمُ البَلاَءِ فِي وَضْعِ الحَدِيثِ إِنَّمَا يَجِيءُ مِنَ القُصَّاصِ؛ لأَنَّهُم يُرِيدُونَ أَحَادِيثَ تُرَقِّقُ وَتَنْفُقُ، وَالصِّحَاحُ تَقِلُّ فِي هَذَا»(١).

وَقَد أَصَابِ العِلْمَ وَالمُسْلِمِينَ مِنَ القُصَّاصِ وَالوعَّاظِ شَرٌّ عَظِيمٌ، وَبَلاءٌ

<sup>(</sup>١) «الموضوعات» لابن الجوزي (١/ ٤٤).

جَسِيمٌ، وَلِذَلِكَ اشتَرَطَ العُلَمَاءُ فِي القَاصِّ شُرُوطًا، ذَكَرَهَا السيُوطِيُّ وَ الْقَاسِ اللهُ وَلَا يَنْبَغِي أَن يَقُصَّ عَلَىٰ النَّاسِ إلَّا العَالِمُ المُتقِنُ فنُونَ العِلْمِ، فِي قَوْلِهِ: «وَلَا يَنْبَغِي أَن يَقُصَّ عَلَىٰ النَّاسِ إلَّا العَالِمُ المُتقِنُ فنُونَ العِلْمِ، الحَافِظُ لِحَدِيثِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ العَارِفُ بِصَحِيحِهِ وَسَقِيمِهِ وَمُسْنَدِهِ وَمَقْطُوعِهِ الحَافِظُ لِحَدِيثِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ السَّلَفِ، الحَافِظُ لأَخْبَارِ الزُّهَّادِ، الفقيه فِي وَمُعْضَلِهِ، العَالِمُ بِالتَّوَارِيخِ وَسِيرِ السَّلَفِ، الحَافِظُ لأَخْبَارِ الزُّهَّادِ، الفقيه فِي دِينِ اللهِ، العَالِمُ بِالعَرَبِيَّةِ وَاللَّغَةِ.

وَمَدَارُ ذَلِكَ كُلِّهِ عَلَىٰ تَقْوَىٰ الله، وَأَن يُخْرِجَ مِن قَلْبِهِ الطَّمَعَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ».

وَهَذِهِ الشُّرُوطُ الَّتِي اشتَرَطُوهَا فِي القَاصِّ الَّذِي يَحْكِي أَيَّامَ النَّاسِ، وَأَخْبَارَ المَاضِينَ تَدُلُّ عَلَىٰ خُطُورَةِ القَصِّ، وَعُمْقِ أَثَرِهِ فِي نُفُوسِ سَامِعِيهِ وَمُتَلَقِّيهِ.

وَالقُصَّاصُ وَالوُعَّاظُ المُعَاصِرُونَ بَعِيدُونَ عَن مِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ، يَحْرِفُونَ سَامِعِيهِم عَنِ العِلْمِ النَّافِعِ إِلَىٰ أُمُورٍ تَضُرُّهُم فِي الغَالِبِ وَلَا تَنفَعُهُم، وَأَكْثَرُهُم حِزبيُّونَ يَتَوَسَّلُونَ بِالقَصَصِ وَالوَعْظِ إِلَىٰ أَغْرَاضِ مُبَيَّتَةٍ، وَأَهْدَافٍ خَفِيَّةٍ.

وَقَد خَفِيَ عَلَىٰ أَكْثَرِ النَّاسِ مَرتَبَةُ هَؤُلَاءِ فِي العِلْمِ، فَحَسِبُوهُم عُلَمَاءَ وَتَعَلَّقَت بِهِم أَنْفُسُ أَكْثَرِ العَوَامِّ، وَصَارُوا مِحْنَةً لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللهِ كَاشِفَةٌ.

وَقَد صَرَفُوا النَّاسَ عَنِ العِلْمِ النَّافِعِ وَالعَمَلِ الصَّالِحِ، وَتِلَاوَةِ القُرآنِ وَالذِّكْرِ، بِمَا تَسَلَّطُوا بِهِ عَلَيهِم آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، وَلَم يُعَلِّمُوهُم تَوْحِيدًا وَلَا فِقْهًا وَلَا شُنَّةً وَلَا تَفْسِيرًا، وَلَا لُغَةً، وَاللهُ المُسْتَعَانُ.

وَمِن مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ: اتِّبَاعُ العُلَمَاءِ، وَالإقبَالُ عَلَىٰ العِلْمِ الشَّرْعِيِّ المُؤَسَّسِ

عَلَىٰ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، بِفَهْمِ الصَّحَابَةِ وَمَن تَبِعَهُم بِإِحْسَانٍ.

وَأَمَّا اتِّبَاعُ الوُعَّاظِ وَأَصْحَابِ الرَّقَائِقَ؛ الَّذِينَ يَهِيمُونَ فِي كُلِّ وَادٍ، وَلَا يُبَيِّنُونَ لَهُمُ القَصْدَ الأَحْمَدَ؛ فَهَذَا وَلَا يُحِمِلُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ، وَلَا يُبَيِّنُونَ لَهُمُ القَصْدَ الأَحْمَد؛ فَهَذَا كُلُّهُ خَبَطُ وَرَمْيٌ فِي عَمَايَةٍ، وَسَيْرٌ فِي عَمَاءٍ، وَهَذَا لَا يَزِيدُ الأُمَّةَ إِلَّا انْحِرَافًا عَنْ مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ كَمَا هُوَ وَاقِعٌ.

وَهَوُ لَاءِ جَمِيعًا لَمْ يَصْدُقُوا الأُمَّةَ فِيمَا يَنْبَغِي أَنْ يَصْدُقُوهَا فِيهِ، وَلَمْ يُؤَدُّوا الأَمَانَةَ الَّتِي نَاطَهَا اللهُ رَبُّ العَالَمِينَ بِأَعْنَاقِهِمْ، لَمَّا مَلَّكَهُمْ وَأَعْطَاهُمُ القُدْرَةَ عَلَىٰ البَيَانِ وَالقَوْلِ، فَلَمْ يُبَيِّنُوا، ولَمْ يَأْخُذُوا بِمِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ، وَمِنْهَاجُ النَّبُوَّةِ يَوْتِيدُ اللهِ رَبِّ العَالَمِينَ. النَّبُوَّةِ يَوْتِيدُ اللهِ رَبِّ العَالَمِينَ.

فَلَمْ يُبَيِّنُوا لِلنَّاسِ تَوْحِيدَ اللهِ، وَلَمْ يُحَذِّرُوهُمْ مِنَ الشِّرْكِ بِاللهِ رَبِّ العَالَمِينَ، بَاطِنًا وَظَاهِرًا، وَإِنَّمَا تَرَكُوا الجَمَاهِيرَ غَافِيَةً فِيمَا هِيَ فِيهِ مِنْ مُخَالَفَاتٍ تُوقِعُ النَّاسَ فِي الشِّرْكِ، وَقَدْ تُخْرِجُ الكَثِيرِينَ مِنَ المِلَّةِ قَوْلًا وَاحِدًا.

وَلَمْ يُبَيِّنُوا لِلنَّاسِ أُصُولَ الاتِّبَاعِ لِلنَّبِيِّ اللَّيْتِيِّ، وَإِنَّمَا هِيَ دَغْدَغَةٌ فَارِغَةٌ لِلْعَوَاطِفِ وَلَا يَأْتِي مِنْهَا بَعْدَ ذَلِكَ شَيءٌ، بَلْ إِنَّ الَّذِينَ يَتَمَسَّكُونَ بِدِينِ اللهِ رَبِّ للْعَوَاطِفِ وَلَا يَأْتِي مِنْهَا بَعْدَ ذَلِكَ شَيءٌ، بَلْ إِنَّ الَّذِينَ يَتَمَسَّكُونَ بِدِينِ اللهِ رَبِّ العَالَمِينَ ظَاهِرًا عَلَىٰ غَيْرِ صِرَاطٍ وَسُنَّةٍ وَسَبِيلٍ، يَنْحَرِفُونَ وَيَزْدَادُ انْحِرَافُهُمْ العَالَمِينَ ظَاهِرًا عَلَىٰ فِينِ اللهِ رَبِّ العَالَمِينَ، بَعْدُ، وَلَا يَتَأَتَّىٰ مِنْهُمْ خَيْرٌ، وَيَصِيرُ أَكْثَرُهُمْ حَرْبًا عَلَىٰ دِينِ اللهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَهَذَا وَاقِعٌ لَا يُنْكَرُ.

كَتَبَ الإِمَامُ أَحْمَدُ -رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ- أُصُولَ السُّنَّةِ فَجَعَلَ أَوَّلَهَا: «التَّمَسُّكَ

بِمَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، كَتَبَ كُتُبَ التَّفْسِيرِ المَأْثُورِ عَنِ النَّبِيِّ وَالسَّيِّ وَالسَّبِيِّ وَالسَّبِينَ، وَعَلَىٰ ذَلِكَ يَعْتَمِدُ فِي أُصُولِهِ العِلْمِيَّةِ وَفُرُوعِهِ.

حَتَّىٰ قَالَ فِي رِسَالَتِهِ إِلَىٰ خَلِيفَةِ وَقْتِهِ المُتَوَكِّلِ: «لَا أُحِبُّ الكَلَامَ فِي شَيءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَا كَانَ فِي كِتَابِ اللهِ، أَوْ فِي حَدِيثٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى، أَوِ الصَّحَابَةِ، أَوِ التَّابِعِينَ، فَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَالكَلَامُ فِيهِ غَيْرُ مَحْمُودٍ» (١).

كِتَابٌ وَسُنَّةٌ، وَأَثَرٌ وَاتِّبَاعٌ، وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَلَّا تَحُكَّ جِلْدَكَ بِظُفُرِكَ إِلَّا بِأَثَرِ فَافْعَلْ؛ فَفِي ذَلِكَ النَّجَاةُ.

وَكَذَلِكَ فِي الزُّهْدِ وَالرَّقَائِقِ وَالأَحْوَالِ، فَإِنَّ الإِمَامَ أَحْمَدَ رَحَالَاللهُ فِي كِتَابِ «الزُّهْدِ» اعْتَمَدَ عَلَىٰ المَأْثُورِ عَنِ الأَنْبِيَاءِ -صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَسَلَامُهُ- كِتَابِ «الزُّهْدِ» اعْتَمَدَ عَلَىٰ المَأْثُورِ عَنِ الأَنْبِيَاءِ -صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَسَلَامُهُ- مِنْ آدَمَ إِلَىٰ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ مَنْ بَعْدَهُ عَلَيْهِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَنْ بَعْدَهُ عَلَيْهِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَنْ بَعْدَهُ مَنْ بَعْدَهُ عَلَيْهِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَنْ بَعْدَهُ عَلَيْهِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَنْ بَعْدَهُ عَلَيْهِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَنْ بَعْدَهُ عَلَيْهِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَنْ بَعْدَهُ مَنْ بَعْدَهُ مَنْ بَعْدَهُ هَا إِلَىٰ مُحَمَّدٍ مَنْ بَعْدَهُ إِلَيْهِ مِنْ المَائِهُ فَيْ الْمَائِهُ فَيْ الْمَائِهُ فَالْمَائِهُ فَالْمَائِهُ فَاللّهُ اللّهُ الْمَائِهُ فَيْ الْمُؤْمِنَ الْمَائِقُولُ مَنْ بَعْدَهُ الْمِنْ الْمُعْمَالِهُ فَيْ الْمُؤْمِنَ الْمَائِقُولُ مِنْ بَعْدَهُ عَلَىٰ الْمَائِولَ فَيْ الْمَائِهُ فَيْلَوْلَ اللّهِ عَلَيْهِمْ وَسَلَامُهُ مَنْ بَعْدَهُ اللّهُ مُنْ الْمُعْدَالِهُ فَيْ الْمَائِهُ فَيْ الْمَائِهُ فَيْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمَائِلَةُ مُنْ مَنْ بَعْدَهُ مُنْ بَعْدُهُ اللّهُ مِنْ السَّعْدَامُ فَيْ الْمُعْدِينَ مُلْمُ اللْمُؤْمِنْ مُعْدَامُ مُنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ مُعْمُولَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُع

وَكَذَلِكَ وَصْفُهُ لِآخِذِ العِلْمِ أَنْ يَأْخُذَ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، ثُمَّ عَنِ الصَّحَابَةِ ثُمَّ عَنِ التَّابِعِينَ، هَذَا وَصْفُ الإِمَامِ أَحْمَدَ لِآخِذِ العِلْمِ؛ أَنْ يَكْتُبَ مَا جَاءَ عَنِ النَّابِعِينَ. جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ ثُمَّ عَنِ الصَّحَابَةِ، ثُمَّ عَنِ التَّابِعِينَ.

النَّاسُ هَجَرُوا هَذَا وَصَارُوا إِلَىٰ مَا أَنْتَجَتْهُ عُقُولُ المُتَخَلِّفِينَ الخَالِفِينَ،

<sup>(</sup>١) انظر: «مجموع الفتاوي» لابن تيمية (١٠/ ٣٦٣).

فَتَجِدُ فِي هَذَا العَصْرِ طُوفَانًا مِنْ تِلْكَ الكُتُبِ، تَعْبَثُ بِعُقُولِ المُسْلِمِينَ مِنَ المُتَجِدُ فِي هَذَا العَصْرِ طُوفَانًا مِنْ تِلْكَ الكُتُب، تَعْبَثُ بِعُقُولِ المُسْلِمِينَ مِنَ المُثَقَّفِينَ، الَّذِينَ يَنْتَمُونَ إِلَىٰ الدِّينِ، وَلَيسَتْ بِمُرْتَكِزَةٍ عَلَىٰ كِتَابِ اللهِ، وَسُنَّةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ وَمَا وَرَدَ عَنِ الصَّحَابَةِ، وَمَا وَرَدَ عَنِ التَّابِعِينَ.

«دَعْ عَنْكَ مَا قَالَهُ العَصْرِيُّ مُنْتَحِلًا وَبِالعَتِيقِ تَمَسَّكْ قَطُّ وَاعْتَصِمِ مَا العِلْمُ إلَّا كتابُ اللهِ أو أثر يَجْلُ و بنُورِ هُ دَاهُ كُلَّ مُنْبَهِمِ مَا العِلْمُ إلَّا كستابُ اللهِ أو أثر مِنْهُ اسْتُودَ الله عُرْدَ اللهُ عُنْدَمِ» (١) مَا ثَمَّ عِلْمٌ سِوَى الوَحْي المبينِ وَمَا مِنْهُ اسْتُودَ الله طُوبَى لمُغْتَنمِ» (١)

وَلَا شَكَّ أَنَّ مَعْرِفَةَ أَقْوَالِ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَلَا شَكَّ أَنَّ مَعْرِفَة أَعْمَالِهِمْ وَإِجْمَاعِهِمْ، بَلْ حَتَّىٰ اخْتِلَافِهِمْ، أَنْفَعُ مِنْ مَعْرِفَةِ أَقْوَالِ المُتَأَخِّرِينَ وَأَعْمَالِهِمْ.

إِذَا تَأَمَّلْتَ وَجَدْتَ كُلَّ طَوَائِفِ وَفِرَقِ الأُمَّةِ تَزْعُمْ لِنَفْسِهَا أَنَّهَا عَلَىٰ الكِتَابِ وَالشُّنَّةِ، وَالفُرْقَانُ بَيْنَ هَذِهِ الطَّوَائِفِ وَالفِرَقِ، أَنْ يُنْظَرَ أَيُّهَا عَلَىٰ مَا كَانَ عَلَيْهِ الرَّسُولُ عَلَيْ وَالفُرْقَانُ بَيْنَ هَذِهِ الطَّوَائِفِ وَالفِرَقِ، أَنْ يُنْظَرَ أَيُّهَا عَلَىٰ مَا كَانَ عَلَيْهِ الرَّسُولُ عَلَيْ وَالشُّنَّةِ، فَكَيْفَ كَانَ عَلَيْهِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ وَأَصْحَابُهُ، فَالكُلُّ يَدَّعِي أَنَّهُ عَلَىٰ الكِتَابِ وَالشُّنَّةِ، فَكَيْفَ نَعْرِفُ المُحِقَّ مِنَ المُبْطِل؟

## مَا الفُرْقَانُ؟

الفُرْقَانُ: أَنْ تَنْظُرَ أَيَّ هَذِهِ الفِرَقِ وَالطَّوَائِفِ، عَلَىٰ مَا كَانَ عَلَيْهِ الرَّسُولُ ﷺ وَأَصْحَابُهُ مِيْسَعْهِ.

<sup>(</sup>١) «المنظومة الميمية» لحافظ بن أحمد الحكمي.



تَأَمَّلْ: أَهْلُ الحَدِيثِ، هَلْ هُمْ عَلَىٰ مَا كَانَ عَلَيْهِ الرَّسُولُ وَأَصْحَابُهُ؟ نَعَمْ، هُمْ عَلَىٰ مَا كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَأَصْحَابُهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَ

الإِخْوَانُ المُسْلِمُونَ، هَلْ هُمْ عَلَىٰ مَا كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ وَأَصْحَابُهُ؟

التَّبْلِيغِيُّونَ .. الحَرَكِيُّونَ .. التَّكْفِيرِيُّونَ .. القَبْرِيُّونَ .. الخُرَافِيُّونَ .. أَصْحَابُ حِزْبِ التَّحْرِيرِ ..

هَذِهِ كُلُّهَا طَوَائِفُ، هَلْ هِيَ عَلَىٰ مَا كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ وَأَصْحَابُهُ؟

حَاشَىٰ وَكَلَّا، إِلَّا إِذَا الْتَقَیٰ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، إِلَّا إِذَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الْمَاءِ وَالنَّارِ فِي يَدٍ، وَهَيْهَاتَ هَيْهَاتَ، هَذَا مِنَ الْمُسْتَحِيلِ، وَإِنَّمَا النَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ مَا كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَأَصْحَابُهُ: هُمْ أَهْلُ الْحَدِيثِ، هُمْ مَنْ كَانَ عَلَىٰ الْمَنْهَجِ الْأَحْمَدِ، هُمْ مَنْ كَانَ عَلَىٰ الْمَنْهَجِ الْأَحْمَدِ، هُمْ مَنْ يَانَ عَلَىٰ الْمَنْهَجِ الْأَحْمَدِ، هُمْ مَنْ وَالْجَمَاعَةِ، هُم مَنْ نَهَجَ نَهْجَ الصَّحَابَةِ يَسِيرُونَ عَلَىٰ الأَثْرِ، هُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، هُم مَنْ نَهَجَ نَهْجَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَهُم بِإِحسَانٍ فِي التَّمَشُّكِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَالْعَضِ عَلَيْهِمَا وَالْعَضِ عَلَيْهِمَا بِالنَّوَاجِذِ، وَتَقدِيمِهِمَا عَلَىٰ كُلِّ قُولٍ وَهَدْي، سَوَاءٌ فِي الْعَقَائِدِ، أَوِ الْعِبَادَاتِ، وَالمُعَامَلَاتِ، أَوِ الْعَبَادَاتِ، أَوِ الْمُعَامَلَاتِ، أَوِ الْأَخلَاقِ، أَوِ السِّيَاسَةِ وَالاجتِمَاعِ.

فَهُم ثَابِتُونَ فِي أُصُولِ الدِّينِ وَفُرُوعِهِ عَلَىٰ مَا أَنزَلَهُ اللهُ وَأُوحَاهُ إِلَىٰ عَبدِهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ.

وَهُمُ القَائِمُونَ بِالدَّعوَةِ إِلَىٰ ذَلِكَ بِكُلِّ جِدٍّ وَصِدقٍ وَعَزْمٍ، وَهُمُ الَّذِينَ

يَحمِلُونَ العِلمَ النَّبَوِيَّ، وَيَنفُونَ عَنهُ تَحرِيفَ الغَالِينَ، وَانتِحَالَ المُبطِلِينَ، وَتَأْوِيلَ الجَاهِلِينَ.

وَهُمُ الَّذِينَ وَقَفُوا بِالمِرصَادِ لِكُلِّ الفِرَقِ الَّتِي حَادَت عَنِ الصِّرَاطِ المُستَقِيمِ؛ كَالجَهمِيَّةِ، وَالمُعتَزِلَةِ، وَالخَوَارِجِ، وَالرَّوَافِضِ، وَالمُرجِئَةِ، وَالقَدَرِيَّةِ، وَالخَوارِجِ، وَالرَّوَافِضِ، وَالمُرجِئَةِ، وَالقَدَرِيَّةِ، وَالخَوارِجِ، وَالرَّوَافِضِ، وَالمُرجِئَةِ، وَالقَدَرِيَّةِ، وَالمَّرجِئَةِ، وَكُلِّ مَنْ شَذَّ عَن مِنهَاجِ النُّبُوَّةِ، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ، لاَ تَأْخُذُهُم فِي اللهِ لَومَةُ لَائِمِ.

هُمْ هَوُ لَاءِ، فَالْزَمْ غَرْزَهُمْ، وَإِلَّا فَهُو الْهَلَاكُ -نَسْأَلُ الله العَافِيةَ-؛ إِذْ هَوُ لَاءِ هُمُ الفِرْقَةُ النَّاجِيةُ، فَمَنْ خَالَفَهُمْ كَانَ هَالِكًا، وَهُمُ الطَّائِفَةُ المَنْصُورَةُ، هَوْ لَاءِ هُمُ الفِرْقَةُ النَّافِيةُ، وَمَا عَدَاهُمُ الفُرْقَةُ، وَمَا عَدَاهُمُ الفُرْقَةُ، وَمَا عَدَاهُمُ الفُرْقَةُ، وَمَا عَدَاهُمْ الفُرْقَةُ، وَمَا عَدَاهُمْ الفُرْقَةُ، وَمَا عَدَاهُمْ الفُرْقَةُ، وَمَا عَدَاهُمْ أَصْحَابُ الأَهْوَاءِ، وَاللهُ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - يَقُولُ فِي صِفَةِ مَنْ يُخَالِفُهُمْ: عَدَاهُمْ أَصْحَابُ الأَهْوَاءِ، وَاللهُ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - يَقُولُ فِي صِفَةِ مَنْ يُخَالِفُهُمْ: هُوَاءَ وَاللهُ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - يَقُولُ فِي صِفَةِ مَنْ يُخَالِفُهُمْ: هُوَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيِّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَبِعُ عَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَبِعُ عَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ، وَكَذَلِكَ الصَّحَابَةُ هُمْ هَوُ لَاءِ، هُمُ المُؤْمِنُونَ حَقًّا، وَسَبِيلُهُمْ سَبِيلُ المُؤْمِنِينَ، وَكَذَلِكَ مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ ﴿وَيَتَبِعُ عَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِدٍ مَا تَوَلَّى وَنُصَلِهِ عَلَيْ اللهَاءِ عَلَيْ وَسَالِهُ اللهُ وَسَلِيمِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِدٍ مَا تَوَلَّى وَنُصَلِهِ عَهُمُ اللهُ وَيَتَعِعُ عَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِدٍ مَا تَوَلَى وَنُصَلِهِ عَلَيْ وَسَامِيلًا ﴾ [النساء:١٥٥].

ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ رَخِلَللهُ، فِيمَا نَقَلَهُ عَنهُ البَيهَقِيُّ فِي «المدخل» (ص ١١٠) بَعْدَ ذِكْرِ الصَّحَابَةِ، وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِمْ بِمَا هُمْ أَهْلُهُ: «وَهُمْ فَوْقَنْا -يَعْنِي: الصَّحَابَةَ رِضُوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ - فِي كُلِّ عِلْمٍ وَاجْتِهَادٍ، وَوَرَعٍ وَعَقْلٍ، وَأَمْرٍ اسْتُدْرِكَ بِهِ عِلْمٌ وَاسْتُنْبِطَ بِهِ، وَآرَاؤُهُمْ لَنَا أَحْمَدُ وَأَوْلَىٰ بِنَا مِنْ آرَائِنَا عِنْدَنَا لِأَنْفُسِنَا».

ثُمَّ قَالَ: «وَمَنْ أَدْرَكْنَا مِمَّنْ أَرْضَىٰ، أَوْ حُكِيَ لَنَا عَنْهُ بِبَلَدِنَا صَارُوا فِيمَا لَمْ يَعْلَمُوا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهِ سُنَّةً إِلَىٰ قَوْلِ الصَّحَابَةِ إِنِ اجْتَمَعُوا، وَقَوْلِ لَمْ يَعْلَمُوا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهِ سُنَّةً إِلَىٰ قَوْلِ الصَّحَابَةِ إِنِ اجْتَمَعُوا، وَقَوْلِ بَعْضِهِمْ إِنْ تَفَرَّقُوا».

«فَهَكَذَا نَقُولُ: إِذَا اجْتَمَعُوا أَخَذْنَا بِاجْتِمَاعِهِمْ، وَإِنْ قَالَ وَاحِدُهُمْ، وَلَمْ يُخَالِفُهُ غَيْرُهُ أَخَذْنَا بِقَوْلِهِ، فَإِنِ اخْتَلَفُوا أَخَذْنَا بِقَوْلِ بَعْضِهِمْ، وَلَمْ نَخْرُجْ عَنْ يُخَالِفُهُ غَيْرُهُ أَخَذْنَا بِقَوْلِهِ، فَإِنِ اخْتَلَفُوا أَخَذْنَا بِقَوْلِ بَعْضِهِمْ، وَلَمْ نَخْرُجْ عَنْ يُخَالِفُ مَنِيلَ المُؤْمِنِينَ؟ أَقَاوِيلِهِمْ كُلِّهِمْ»، كَيْفَ نُخَالِفُ الصَّحَابَة؟ وَكَيْفَ نُخَالِفُ سَبِيلَ المُؤْمِنِينَ؟ وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَنْ لَمْ يَتَّبِعْ سَبِيلَ المُؤْمِنِينَ، فَإِنَّ الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - يُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا.

إِذَنْ؛ لَا نُخَالِفُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ وَالْكَالَةِ، وَسَبِيلُهُمْ هُوَ سَبِيلُ العِلْمِ الحَقِّ. العِلْمِ الحَقِّ. العِلْمِ أَلَى اللهُ قَالَ اللهُ عَالَ اللهُ عَالَ اللهُ عَاللهُ عَنْ مَا العِلْمُ نَصْبَكَ لِلْخِلَافِ سَفَاهَةً بَيْنَ الرَّسُولِ وَبَيْنَ رَأْي سَفِيهِ

وَإِنَّمَا العِلْمُ: قَالَ اللهُ، قَالَ رَسُولُهُ، قَالَ الصَّحَابَةُ.

قَالَ الشَّعْبِيُّ وَخَلَلَهُ: «مَا حَدَّثُوكَ عَن أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ فَشُدَّ عَلَيهِ عَلَيْهِ عَلَيهِ عَلَيهِ عَلَيهِ عَلَيهِ عَلَيهِ عَلَيهِ عَلَيهِ عَلَيهِ عَلَيْهِ عَلَيهِ عَلَيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

قَالَ الأَوْزَاعِيُّ رَحَمُ لَللهُ: «العِلْمُ مَا جَاءَ بِهِ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ، فَمَا كَانَ

<sup>(</sup>١) «جامع بيان العلم» لابن عبد البر (١/ ٦١٨).

عَلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِعِلْمِ» (١).

وَإِلَىٰ مِنهَاجِ النَّبُوَّةِ وَفَهمِ الصَّحَابَةِ ﴿ اللَّهُ عَنِ الْحَقِّ وَتَنكَّبَ طَرِيقَهُ مِنَ المُتَكَلِّمَةِ وَالمُتَصَوِّفَةِ.

قَالَ شَيخُ الإِسلَامِ كَ لَللهُ فِي «مَجمُوعِ الفَتَاوَىٰ»: «وَتَجِدُ عَامَّةَ هَوُلَاءِ الْخَارِجِينَ عَنْ مِنْهَاجِ السَّلَفِ مِنْ الْمُتَكَلِّمَةِ وَالْمُتَصَوِّفَةِ يَعْتَرِفُ بِذَلِكَ، إمَّا عِنْدَ الْمَوْتِ وَإِمَّا قَبْلَ الْمَوْتِ، وَالْحِكَايَاتُ فِي هَذَا كَثِيرَةٌ مَعْرُوفَةٌ.

هَذَا أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ، نَشَأَ فِي الْإعْتِزَالِ أَرْبَعِينَ عَامًا يُنَاظِرُ عَلَيْهِ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ، وَصَرَّحَ بِتَصْلِيلِ الْمُعْتَزِلَةِ، وَبَالَغَ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِمْ.

وَهَذَا أَبُو حَامِدٍ الْغَزَالِيُّ مَعَ فَرْطِ ذَكَائِهِ وَتَأَلُّهِهِ، وَمَعْرِ فَتِهِ بِالْكَلَامِ وَالْفَلْسَفَةِ، وَسُلُوكِهِ طَرِيقَ الزُّهْدِ وَالرِّيَاضَةِ وَالتَّصَوُّفِ، يَنْتَهِي فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ إِلَىٰ الْوَقْفِ وَسُلُوكِهِ طَرِيقَ الْمَسَائِلِ إِلَىٰ الْوَقْفِ وَالْحَيْرَةِ، وَيُحِيلُ فِي آخِرِ أَمْرِهِ عَلَىٰ طَرِيقَةِ أَهْلِ الْكَشْفِ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ وَالْحَيْرَةِ، وَيُحِيلُ فِي آخِرِ أَمْرِهِ عَلَىٰ طَرِيقَةِ أَهْلِ الْكَشْفِ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ رَجَعَ إِلَىٰ طَرِيقَةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَصَنَّفَ: «إِلْجَامَ الْعَوَامِّ عَنْ عِلْمِ الْكَلَام».

وَكَذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الرَّازِيُّ قَالَ فِي كِتَابِهِ الَّذِي صَنَّفَهُ فِي أَقْسَامِ اللَّذَّاتِ: لَقَدْ تَأَمَّلْتُ الطُّرُقَ الْكَلَامِيَّةَ وَالْمَنَاهِجَ الْفَلْسَفِيَّةَ، فَمَا رَأَيْتَهَا تَشْفِي عَلِيلًا وَلَا تَرْوِي غَلِيلًا، وَرَأَيْت أَقْرَبَ الطُّرُقِ طَرِيقَةَ الْقُرْآنِ؛ أَقْرَأُ فِي الْإِثْبَاتِ: ﴿الرَّمْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه:٥]. ﴿إِلَيْهِ يَضْعَدُ ٱلْكِلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ الْإِثْبَاتِ: ﴿الرَّمْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه:٥].

<sup>(</sup>۱) «جامع بيان العلم» (۱/ ۲۱۸).

ٱلصَّلِحُ يَرِّفَعُ ثُرُّ ﴾ [فاطر: ١٠]. وَأَقرأُ فِي النَّفِي: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَشَى الْهُ ﴿ الشورى: ١١] ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ [طه: ١١]. ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ رَسَمِيًا ﴾ [مريم: ٦٥]».

ثُمَّ قَالَ: وَمَنْ جَرَّبَ مِثلَ تَجرِبَتِي عَرَفَ مِثلَ مَعرِفَتِي، وَكَانَ يَتَمَثَّلَ كَثِيرًا: نِهَايِةُ إِقَدَامِ الْعُقُولِ عِقالُ وَأَكْثُرُ سِعْيِ الْعَالَمِينَ ضِلَالُ وَأَرْوَاحِنَا فِي وَحشَةٍ مِنْ جُسُومِنَا وَحَاصِلُ دُنْكِنَا أَذَى وَوَبِالُ

وَلَمْ نَسْتَفِدْ مَنْ بَحْثَنَا طُولَ عُمْرِنَا سوى أَنْ جَمَعنَا فيهِ قيلَ وَقَالُوا

وَهَذَا إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ تَرَكَ مَا كَانَ يَنْتَحِلُهُ وَيُقَرِّرُهُ وَاخْتَارَ مَذْهَبَ السَّلَفِ، وَكَانَ يَقُولُ: يَا أَصْحَابَنَا لَا تَشْتَغِلُوا بِالْكَلَامِ، فَلَوْ أَنِّي عَرَفْتُ أَنَّ الْكَلَامَ يَبْلُغُ بِي إِلَىٰ مَا بَلَغَ مَا اشْتَغَلْتُ بِهِ.

وَقَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ: لَقَدْ خُضْتُ الْبَحْرَ الْخِضَمَّ، وَخَلَّيْتُ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَعُلُومَهُمْ، وَدَخَلْتُ فِيمَا نَهَوْنِي عَنْهُ، وَالْآنَ: إِنْ لَمْ يَتَدَارَكْنِي رَبِّي بِرَحْمَتِهِ، فَالْوَيْلُ وَعُلُومَهُمْ، وَدَخَلْتُ فِيمَا نَهَوْنِي عَنْهُ، وَالْآنَ: إِنْ لَمْ يَتَدَارَكْنِي رَبِّي بِرَحْمَتِهِ، فَالْوَيْلُ لِابْنِ الجُويْنِي، وَهَأَنَذَا أَمُوتُ عَلَىٰ عَقِيدَةِ أُمِّي، -أَوْ قَالَ-: عَقِيدَةِ عَجَائِزِ نَيْسَابُورَ.

وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الشَّهْرَسْتَانِيُّ، أَخْبَرَ أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عِنْدَ الْفَلَاسِفَةِ وَالْمُتَكَلِّمِينِ إِلَّا الْحَيْرَةَ وَالنَّدَمَ، وَكَانَ يَنْشُدُ:

لَعُمرِي لَقَدْ طُفْتُ الْمَعَاهِ دَكُلَّها وَسيَّرْتُ طَرْفي بيْنَ تِلْكَ الْمَعالِمِ فَلَمْ أَرَ إِلَّا وَاضِعًا كَفَّ حَائْرٍ عَلَىٰ ذَقِنٍ أَوْ قَارِعًا سِنَّ نادِمٍ»(١)

(۱) «مجموع الفتاوي» (٤/ ٧٢).

إِذَن؛ العِلْمُ مَا جَاءَ بِهِ الصَّحَابَةُ -رِضُوانُ اللهِ عَلَيْهِمْ-، وَالصَّحَابَةُ لَمْ يَبْتَدِعُوا، وَإِنَّمَا هُمُ المُتَبِعُونَ حَقًّا، وَطَرِيقَتُهُمْ طَرِيقَةُ الاتِّبَاعِ الَّتِي تُجَانِبُ طَرِيقَ أَهْلِ البِدَعِ، لِأَنَّهُمْ هُمُ اللَّذِينَ نَقَلُوا أَهْلِ البِدَعِ، لِأَنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ نَقَلُوا النَّصُوصَ عَنِ النَّبِيِّ وَمِنْهَاجُهُمْ مَعْلُومٌ فِي مُجَانَبَةِ أَهْلِ البِدَعِ، لِأَنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ نَقَلُوا النَّصُوصَ عَنِ النَّبِيِّ وَمِنْهَاجُهُمْ مَعْلُومٌ فِي مُجَانَبَةِ أَهْلِ البِدْعَةِ، وَفِي مُعَادَاةِ أَهْلِهَا، وَفِي النَّرُامِ السُّنَّةِ، وَمَحَبَّةِ أَهْلِهَا.





## هَلْ هُنَاكَ فَرْقٌ بَيْنَ العَقِيدَةِ وَالمَنْهَجِ (١٠)؟

الجَوَابُ: المَنْهَجُ أَعَمُّ مِنَ العَقِيدَةِ، المَنْهَجُ يَكُونُ فِي العَقِيدَةِ، وَفِي السُّلُوكِ، وَالأَخْلَاقِ، وَالمُعَامَلاتِ، وَفِي كُلِّ حَيَاةِ المُسْلِم.

كُلُّ الخُطَّةِ الَّتِي يَسِيرُ عَلَيْهَا المُسْلِمُ تُسَمَّىٰ «المَنْهَج»، أَمَّا العَقِيدَةُ فَيُرَادُ بِهَا أَصْلُ الإِيمَانِ، وَمَعْنَىٰ الشَّهَادَتَيْنِ، وَمُقْتَضَاهُمَا..هَذِهِ هِيَ العَقِيدَةُ.

هَلْ يَجِبُ عَلَىٰ العُلَمَاءِ أَنْ يُبَيِّنُوا لِلشَّبَابِ، وَلِلْعَامَّةِ، خَطَرَ التَّحَزُّبِ وَالجَمَاعَاتِ(١)؟

الجَوَابُ: نَعَمْ، يَجِبُ بَيَانُ خَطَرِ التَّحَزُّبِ، وَخَطَرِ الاَنْقِسَامِ وَالتَّفَرُّقِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ بِحَالٍ مِنَ الأَحْوَالِ أَنْ يُوجَدَ اجْتِمَاعٌ مَعَ الاَخْتِلَافِ فِي المَنْهَجِ وَالعَقِيدَةِ... لَا يُمْكِنُ الاَجْتِمَاعُ مَعَ اخْتِلَافِ الْمَنْهَج وَالعَقِيدَةِ.

وَخَيْرُ شَاهِدٍ لِذَلِكَ، وَاقِعُ العَرَبِ قَبْلَ بَعْثَةِ الرَّسُولِ ﷺ؛ حَيْثُ كَانُوا

<sup>(</sup>۱) الإجاباتُ عن هذه الأسئلة بتصرفٍ، وزيادةٍ، وبسطٍ. [«الأجوبة المفيدة» (ص١٣١، ص٥٢٢-٢٢)].

مُتَفَرِّقِينَ مُتَنَاحِرِينَ، فَلَمَّا دَخَلُوا فِي الإِسْلامِ وَتَحْتَ رَايَةِ التَّوْحِيدِ، وَصَارَتْ عَقِيدَتُهُمْ وَاحِدَةً وَصَارَ مَنْهَجُهُمْ وَاحِدًا؛ اجْتَمَعَتْ كَلِمَتُهُمْ، وَقَامَتْ دَوْلَتُهُمْ، وَقَامَتْ دَوْلَتُهُمْ وَاحِدًا؛ اجْتَمَعَتْ كَلُومُ اللهُ تَعَالَىٰ بِذَلِكَ فِي كِتَابِهِ العَظِيمِ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَالْذَكُرُوا بِعَمَتَ مِنَا بِهِ الْعَظِيمِ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَالْذَكُووْ اللهَ مَنْ اللهُ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنُومُ اللهُ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنُومُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنُومُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمُ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ عَلِي عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمُ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ عَلِيكُمْ إِذْكُنَا ﴾ [آل عمران:١٠٣].

وَقَالَ تَعَالَىٰ لِنَبِيِّهِ ﷺ: ﴿ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّاۤ أَلَقْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمۡ وَلَكِنَ ٱللَّهَ أَلَفَ بَيْنَهُمُ ۚ إِنَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴾ [الأنفال:٣٣].

اللهُ سُبْحَانَهُ لَا يُؤَلِّفُ بَيْنَ قُلُوبِ الكَفَرَةِ وَالمُرْتَدِّينَ وَأَهْلِ الأَهْوَاءِ وَأَصْحَابِ الفِرَقِ الضَّالَةِ..أَبَدًا، وَحَالُ الفِرَقِ وَالأَحْزَابِ فِي السَّاحَةِ اليَوْمَ أَصْحَابِ الفِرَقِ الضَّالَةِ..أَبَدًا، وَحَالُ الفِرَقِ وَالأَحْزَابِ فِي السَّاحَةِ اليَوْمَ أَكْبَرُ شَاهِدٍ وَدَلِيلٍ؛ مُخْتَلِفُونَ فِي الكِتَابِ، مُخَالِفُونَ لِلْكِتَابِ.

القُلُوبُ إِذَا اتَّفَقَتْ وَتَعَارَفَتْ، فَإِنَّهَا تَأْتَلِفُ؛ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ فِي الحَدِيثِ اللَّرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا الحَدِيثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ مُسلِمٌ فِي «صَحِيحِه»: «الأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ» (۱).

وَقَالَ سُبْحَانَهُ فِي الكُفَّارِ وَالمُنَافِقِينَ، المُخَالِفِينَ لِمَنْهَجِ الإِسْلَامِ وَعَقِيدَتِهِ: ﴿ تَعَسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [الحشر: ١٤]، وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُغْلِفِينَ ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ﴾ [هود: ١١٨ - ١١٩].

﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ﴾: هُمْ أَهْلُ العَقِيدَةِ الصَّحِيحَةِ، وَالمَنْهَجِ الصَّحِيحِ وَهُمُ الَّذِينَ يَسْلَمُونَ مِنَ الاخْتِلَافِ؛ لِأَنَّ اللهَ وَعَلَاً يَقُولُ: ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُغَنَلِفِينَ وَهُمُ الَّذِينَ يَسْلَمُونَ مِنَ المُخْتَلِفِينَ، فَدَلَّ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ﴾؛ فَاسْتَثْنَىٰ هَوُلاءِ المَرْحُومِينَ مِنَ المُخْتَلِفِينَ، فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ المُخْتَلِفِينَ غَيْرُ مَرْحُومِينَ؛ لِأَنَّ الاسْتِثْنَاءَ يُثْبِتُ هَذَا الحُكْمَ المُسْتَثْنَىٰ، وَهُو عَلَىٰ الضِّدِ مِمَّا كَانَ قَبْلُ.

﴿ إِلَّا مَن رَجِمَ رَبُكَ ﴾: هُمْ أَهْلُ العَقِيدَةِ الصَّحِيحَةِ، وَأَتْبَاعُ المَنْهَجِ النَّبُوِيِّ السَّدِيدِ -مِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ - هُمُ الَّذِينَ يَسْلَمُونَ مِنَ الاَخْتِلَافِ؛ فَالَّذِينَ يَسْلَمُونَ مِنَ الاَخْتِلَافِ؛ فَالَّذِينَ يُحَاوِلُونَ مُحَالًا، يُحَاوِلُونَ مُحَالًا، يُحَاوِلُونَ جَمْعَ النَّاسِ مَعَ فَسَادِ العَقِيدَةِ، وَاخْتِلَافِ المَنْهَجِ، يُحَاوِلُونَ مُحَالًا، لِأَنَّ الجَمْعَ بَيْنَ الضِّدَيْنِ مِنَ المُحَالِ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَصِحَّ لِلْمُسْلِمِينَ اجْتِمَاعُ مَعَ الاَخْتِلَافِ فِي العَقِيدَةِ، وَمَعَ فَسَادِ المَنْهَجِ.

فَلَا بُدَّ مِنْ صِحَّةِ العَقِيدَةِ، وَصِحَّةِ المَنْهَجِ؛ إِذْ هُوَ أَعَمُّ وَأَشْمَلُ مِنَ العَقِيدَةِ، وَالعَقِيدَةُ وَالعَقِيدَةُ دَاخِلَةٌ فِيهِ؛ إِذْ يَشْمَلُ كُلَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِحَرَكَةِ حَيَاةِ المُسْلِمِ، يَكُونُ ضَابِطًا وَالعَقِيدَةُ دَاخِلَةٌ فِيهِ؛ إِذْ يَشْمَلُ كُلَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِحَرَكَةِ حَيَاةِ المُسْلِمِ، يَكُونُ ضَابِطًا لَهَا عَلَىٰ مَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ -رِضُوانُ اللهِ عَلَىٰ مَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ -رِضُوانُ اللهِ عَلَيْهِ مَا حَلَىٰ مَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ -رِضُوانُ اللهِ عَلَيْهِمْ -.

لَا يُؤَلِّفُ القُلُوبَ، وَلَا يَجْمَعُ الكَلِمَةَ، سِوَىٰ كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ، وَالَّذِينَ يُحَاوِلُونَ جَمْعَ النَّاسِ مَعَ فَسَادِ العَقِيدَةِ، وَاخْتِلَافِ المِنْهَاجِ هَوُلَاءِ يَضُمُّونَ يُحَاوِلُونَ جَمْعَ النَّاسِ مَعَ فَسَادِ العَقِيدَةِ، وَاخْتِلَافِ المِنْهَاجِ هَوُلَاءِ يَضُمُّونَ يَضُمُّونَ بَيْنَ صُفُوفِهِمْ فِي تَجَمُّعِهِم؛ الرَّافِضِيَّ، وَالجَهْمِيَّ، وَالأَشْعَرِيَّ، وَالخَارِجِيَّ وَالخَارِجِيَّ وَالمَعْتَزلِيَّ، وَالنَّصْرَانِيً!!

وَهَذَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَأَتَّىٰ مِنْهُ خَيْرٌ؛ لأَنَّ اللهَ أَرْسَلَ نَبِيَّهُ مُحَمَّدًا اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَبَادَةِ اللهِ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - وَحْدَهُ.

وَالاَجْتِمَاعُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَعَ التَّحَزُّبِ، فَالتَّحَزُّبُ وَالتَّفَرُّقُ ضِدُّ الاَجْتِمَاعِ، فَهَذَا جَمْعٌ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ؛ لِأَنَّ الأَحْزَابَ: أَضْدَادٌ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، وَالجَمْعُ بَيْنَ الضِّدَيْنِ مُحَالٌ، وَاللهُ تَعَالَىٰ يَقُولُ: ﴿ وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ ٱللّهِ جَمِيعًا وَالجَمْعُ بَيْنَ الضِّدَيْنِ مُحَالٌ، وَاللهُ تَعَالَىٰ يَقُولُ: ﴿ وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ ٱللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَقُوا ﴾ [آل عمران:١٠٣].

فَنَهَىٰ اللهُ عَنِ التَّفَرُّقِ، وَأَمَرَ بِالاَجْتِمَاعِ فِي حِزْبٍ وَاحِدٍ، وَفِي مُعَسْكَرٍ وَاحِدٍ، وَفِي مُعَسْكَرٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ مَا كَانَ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ: ﴿ وَإِنَّ هَاذِهِ اَلْمَكُمْ أَمَّةُ وَلِحِدَةً ﴾ وَاحِدٍ، وَهُوَ مَا كَانَ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ: ﴿ وَإِنَّ هَاذِهِ أَمَّاكُمُ أَمَّةُ وَلِحِدَةً ﴾ [المؤمنون:٥٦]، الأَحْزَابُ وَالْفِرَقُ وَالْجَمَاعَاتُ الْمُخْتَلِفَةُ لَيْسَتْ مِمَّا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ.

﴿إِنَّ ٱلنَّنِيُ عَنِ افْتِرَاقِ هَذِهِ الأُمَّةِ عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَقَالَ عَنْ افْتِرَاقِ هَذِهِ الأُمَّةِ عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَقَالَ عَنْ الْخَبَرَ النَّبِيُ عَنِ افْتِرَاقِ هَذِهِ الأُمَّةِ عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَقَالَ عَنْ الْخَبَرَ النَّبِيُ عَنِ الْنَّرِ إِلَّا وَاحِدَةً ((أ)) فَلَمَّا سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الفِرْقَةِ النَّاجِيةِ، قَالَ عَلْفِ ((مَنْ عَلَىٰ مِثْلُ مِا أَنَا عَلَيْهُ اليَوْمَ وَأَصْحَابِي (()) فَلَيْسَ هُنَاكَ فِرْقَةٌ نَاجِيةٌ إِلَّا هَذِهِ الوَاحِدَة، التَّتِي مِنْهَاجُهَا: مِنْهَاجُ النَّبُوَّةِ، وَمَنْهَجُهَا مَا كَانَ عَلَيْهِ الرَّسُولُ عَلَيْ وَأَصْحَابُهُ -رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ -.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (ص٤٣).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (ص٤٣).

وَالَّذِي يَدعُو إِلَىٰ التَّحَرُّبِ يُفَرِّقُ وَلَا يُجَمِّعُ، فَكَيْفَ يُمْكِنُ بِحَالٍ مِنَ الْفَرْقَةِ الْأَحْوَالِ أَنْ يَكُونَ مِنْ هَذِهِ الْفِرْقَةِ الْأَحْوَالِ أَنْ يَكُونَ مِنْ هَذِهِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ النَّبِيُ عَلَيْهِ مِنَ الْفِرَقِ النَّبِي النَّادِ «كُلُّهَا فِي النَّارِ الْفَرَقِ النَّاعِيةِ النَّادِ النَّاعِ النَّادِ النَّادِ النَّامِ النَّادِ النَّذِي النَّادِ اللَّهُ اللَّادِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّادِي النَّادِ اللَّهُ اللَّذِي النَّادِ اللَّهُ اللَّذَا اللَّهُ اللْمُلِي اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قَالَ الإِمَامُ مَالِكٌ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ-: «لَا يَصْلُحُ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلَحَ بِهِ أَوَّلُهَا، وَلَا يُصْلِحُ آخِرَ هَذِهِ الأُمَّةِ إِلَّا مَا أَصْلَحَ أَوَّلَهَا».

وَهَذَا الْأَثَرُ ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ فِي «التَّمْهِيدِ» عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ (١).

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَٱلسَّبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَكُمْ جَنَّتِ ﴾ [التوبة:١٠٠].

فَلَيْسَ لَنَا إِلَّا الاجْتِمَاعُ عَلَىٰ مِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ، وَعَلَىٰ مَنْهَجِ سَلَفِنَا الصَّالِحِينَ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ، وَأَمَّا اتِّبَاعُ الأَهْوَاءِ، وَأَمَّا التَّفَرُقُ وَالتَّحَرُّبُ، مِنَ الصَّحَابَةِ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ، وَأَمَّا اتَّبَاعُ الأَهْوَاءِ، وَأَمَّا التَّفَرُقُ وَالتَّحَرُّبُ، فَلَيْسَ مِنْ دِينِ اللهِ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - كَمَا بَيَّنَ النَّبِيُ وَلَيْتُ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا وَكَمَا بَيَّنَ اللهُ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - فِي قَوْلِهِ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَمَّا بَيَّنَ اللهُ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - فِي قَوْلِهِ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَمَا مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَ وَكَمَا بَيَّنَ اللهُ عَرَاقِكَ وَتَعَالَىٰ - فِي قَوْلِهِ:

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «التمهيد» (٢٣/ ١٠) عَن مَالكٍ قَالَ: كَانَ وَهبُ بنُ كَيسَانَ يَقعُدُ إِلَينَا، ولَا يقُومُ أَبدًا حتَّىٰ يقُولَ لَنَا: اعلَمُوا أَنهُ لَا يُصلِحُ آخِرَ هَذَا الأَمرِ إِلَّا مَا أَصلَحَ أَوَّلَهُ.



الفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ لَهَا أُصُولُ وَلَهَا صِفَاتٌ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ نَاجِيًا مِنَ العَذَابِ، وَأَنْ يَكُونَ مُتَّبِعًا لِنَبِيِّهِ وَاللَّالَةِ؛ العَذَابِ، وَأَنْ يَكُونَ مُتَّبِعًا لِنَبِيِّهِ وَاللَّالَةِ؛ وَلَكَ السَّعَادَةِ فِي الدَّارِيْنِ، وَأَنْ يَكُونَ مُتَّبِعًا لِنَبِيِّهِ وَاللَّائِيَّةِ؛ وَلَكَ يَسْعَىٰ فِي تَحقِيقِ ذَلِكَ؛ فَيَنْبَغِي عَلَيْهِ أَنْ يَعْرِفَ خَصَائِصَ الفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ؛ حَتَّىٰ يَسْعَىٰ فِي تَحقِيقِ ذَلِكَ؛ لِيَكُونَ مِنْهَا.

رَوَىٰ التِّرْمِذِيُّ بِسَنَدِهِ إِلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ وَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، حَتَّىٰ إِنْ كَانَ «لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، حَتَّىٰ إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ يَأْتِي أُمَّةُ عَلَانِيَةً، لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ، وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ، وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَنْهُمْ مَنْ يَأْتِي أُمَّةُ عَلَانِيةً، لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ، وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَ مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ، وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَنْهُمْ مَنْ يَأْتِي أُمَّتِي عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَاحِدَةً»، قَالُوا: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «مَا أَنَا كُلُهُمْ فِي النَّارِ، إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً»، قَالُوا: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «مَا أَنَا عَلَيْهُ وَأَصْحَابِي» (١) الحَدِيثُ أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ.

وَهَذِهِ الفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ الَّتِي وَرَدَ ذِكْرُهَا فِي الحَدِيثِ، هُم: الَّذِينَ اجْتَمَعُوا

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢٦٤٠)، وحسَّنه الألباني في «الصحيحة» (١٣٤٨)، وهذا الحديث معروفٌ بـ «حديث الافتراق»، وقد مرَّ ذكرُ رواياتِهِ وَرُوَاتِهِ، (ص٩٨-٩٩).

عَلَىٰ الحَقِّ الَّذِي جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَاسْتَقَامُوا عَلَيْهِ، وَسَارُوا عَلَىٰ نَهْجِ الرَّسُولِ ﷺ، وَنَهْجِ الصَّحَابَةِ الكِرَامِ، وَهُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ، وَهُمْ أَهْلُ السَّنَةِ وَالجَمَاعَةِ، وَهُمْ أَهْلُ السَّنَةِ وَالجَمَاعَةِ، وَهُمْ أَهْلُ السَّنَةِ وَالجَمَاعَةِ، وَهُمْ أَهْلُ السَّلَفَ الصَّالِحَ، وَسَارُوا عَلَىٰ نَهْجِهِمْ الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ، وَهُمُ الَّذِينَ تَابَعُوا السَّلَفَ الصَّالِحَ، وَسَارُوا عَلَىٰ نَهْجِهِمْ فِي العَمَل بِالقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، وَكُلُّ فِرْقَةٍ تُخَالِفُهُمْ فَهِيَ مُتَوَعَّدَةٌ بِالنَّارِ.

لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ أَنَّ جَمِيعَ الفِرَقِ فِي النَّارِ، إِلَّا هَذِهِ الفِرْقَةَ، وَهِي مَنْ كَانَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا كَانَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مُ اللهِ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهِ عَلَيْهِ مُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مُ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مُ اللهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا اللّهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

هَذَا الحَدِيثُ يُبِيِّنُ أَنَّ الرَّسُولَ عَنْدَمَا أَخْبَرَ بِتَفَرُّقِ الْأُمَّةِ إِلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَأَنَّهَا كُلَّهَا هَالِكَةٌ إِلَّا وَاحِدَةً، لَمْ يَتْرُكُ وَصْفَ هَذِهِ الفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ مُلْتَبِسًا عَلَىٰ أُمَّتِهِ، بَلْ بَيْنَهُ عَلَيْ أَتَمَّ بَيَانٍ، وَبِكَلَامٍ جَامِعٍ مَانِعٍ، فَقَدْ أُعْطِي النَّاجِيةِ مُلْتَبِسًا عَلَىٰ أُمَّتِهِ، بَلْ بَيْنَهُ عَلَيْهُ أَتَمَّ بَيَانٍ، وَبِكَلَامٍ جَامِعِ مَانِعٍ، هَذَا هُو النَّاجِيةِ مُوامِعَ الكَلِمِ، فَقَالَ عَلَيْهِ إليَوْمُ وَأَصْحَابِي»، هَذَا هُو الوَصْفُ المُخْتَصَرُ لِمَسْلَكِ الفِرْقَةِ النَّاجِيةِ، الَّتِي تَكُونُ مُتَبِعةً فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ مِنْ مَسَائِلِ الدِّينِ، لِمَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ الأَمِينُ، وَمَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ المُكَرَّمُونَ وَرِضُوانُ اللهِ عَلَيْهِمْ-، فَمَنِ انْحَرَفَ عَنْ هَذَا المَسْلَكِ فَهُو مِنَ الْمُكَرَّمُونَ جَوْمُ مَانِعٌ، فَمَنْ لَمْ يَعُونُ مَعْفَا الوَصْفُ جَامِعٌ مَانِعٌ، فَمَنْ لَمْ يَكُونُ فِي الفِرَقِ الهَالِكَةِ لَا مَحَالَةً لَكُونُ بَهَذَا الوَصْفُ خَامِعٌ مَانِعٌ، فَمَنْ لَمْ يَكُونُ فِي الفِرَقِ الهَالِكَةِ لَا مَحَالَةً.

فَالْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ الْمَنْصُورَةُ إِلَىٰ قِيَامِ السَّاعَةِ، هُمُ المُتَمَسِّكُونَ بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ، وَالصَّحَابَةِ الكِرَامِ، وَسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِمْ – وَعَلَىٰ نَهْجِهِمْ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ وَيَسِيرُونَ خَلْفَ الصَّحَابَةِ – رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ – وَعَلَىٰ نَهْجِهِمْ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ

بِإِحْسَانٍ، وَاقْتَفَىٰ آثَارَهُمْ.

«فَالسَّلَفُ كَانُوا أَعْظَمَ عُقُولًا، وَأَكثرَ فُهُومًا، وَأَحَدَّ أَفْهَامًا، وَأَلطَفَ إِذْرَاكًا، وَقَد تَوَاتَرَتِ النُّصُوصُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ بِأَنَّ خَيرَ القُرُونِ القَرنُ الَّذِي إِذْرَاكًا، وَقَد تَوَاتَرَتِ النُّصُوصُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ بِأَنَّ خَيرَ القُرُونِ القَرنُ الَّذِي بَعْضَ فِيهِم، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم.

وَأَعْظَمُ الفَضَائِلِ؛ فَضِيلَةُ العِلْمِ وَالإِيمَانِ، فَهُم أَعْلَمُ الأُمَّةِ بِاتِّفَاقِ عُلَمَاءِ الأُمَّةِ، وَلَم يَدَعُوا الطُّرُقَ المُبتَدَعَةَ المَذْمُومَةَ عَجْزًا عَنْهَا؛ بَل كَانُوا كَمَا قَالَ عُمَرُ بِنُ عَبدِ العَزِيزِ: «عَلَىٰ كَشْفِ الأَمُورِ أَقْوَىٰ، وَبِالخَيرِ لَو كَانَ فِي تِلْكَ الأَمُورِ أَقْوَىٰ، وَبِالخَيرِ لَو كَانَ فِي تِلْكَ الأَمُورِ أَحْرَىٰ». هَذَا فِيمَا انفرَدُوا بِهِ عَنَّا.

أمَّا المَدَارِكُ الَّتِي شَارَكنَاهُم فِيهَا مِن دَلَالَاتِ الأَلفَاظِ وَالأَقْيسَةِ؛ فَلَا رَيبَ أَنَّهُم كَانُوا أَبرَّ قُلُوبًا، وَأَعْمَقَ عِلْمًا، وَأَقلَّ تَكَلُّفًا، وَأَقْرَبَ إِلَىٰ أَن يُوفَقوا فِيهَا لِمَا نَوفَّ لَهُ نَحْنُ؛ لِمَا خَصَّهُم اللهُ تَعَالَىٰ بِهِ مِن تَوقُّدِ الأَذْهَانِ، وَفَصَاحَةِ اللَّسَانِ، وَسَعَةِ العِلْمِ، وَسُهُولَةِ الإِدْرَاكِ وَسُرِعَتِهِ، وَقِلَّةِ المُعَارِضِ أَو عَدَمِهِ، اللِّسَانِ، وَسَعَةِ العِلْمِ، وَسُهُولَةِ الإِدْرَاكِ وَسُرِعَتِهِ، وَقِلَّةِ المُعَارِضِ أَو عَدَمِهِ، وَصَنِ القَصْدِ، وتَقُوعَىٰ الرَّبِّ تَعَالَىٰ، فَالعَربيَّةُ طَبِيعَتُهُم وَسَلِيقَتُهُم، وَالمَعَانِي وَحُسنِ القَصْدِ، وتَقُوكِ الرَّبِّ تَعَالَىٰ، فَالعَربيَّةُ طَبِيعَتُهُم وَسَلِيقَتُهُم، وَالمَعَانِي الصَّحِيحة مُركُوزَةٌ فِي فِطرِهِم وَعُقُولِهِم، وَلَا حَاجَة بِهِم إِلَىٰ النَّظُرِ فِي الإسنادِ وَأَحْوَالِ الرُّواةِ وَعِلَلِ الحَدِيثِ وَالجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، وَلَا إِلَىٰ النَّظُرِ فِي قَوَاعِدِ الأَصُولِ وَأَوْضَاعِ الأَصُولِيقِ الْأَصُولِ وَأَوْضَاعِ الأَصُولِيقِينَ؛ بَل قَد غُنُوا عَن ذَلِكَ كُلِّهِ، فَلَيْسَ فِي حَقِّهِم إلَّا المُوانِ:

أَحَدُهُمَا: قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ كَذَا، وَقَالَ رَسُولُهُ كَذَا.

وَالثَّانِي: مَعْنَاهُ كَذَا وَكَذَا.

وَهُم أَسْعَدُ النَّاسِ بِهَاتَينِ المُقَدِّمَتَينِ، وَأَحْظَىٰ الْأُمَّةِ بِهِمَا، فَقُواهُم مُتَوَفِّرَةٌ مُجْتَمِعَةٌ عَلَيهِمَا، وَأَمَّا المُتَأْخِرُونَ فَقُواهُم مُتَفَرِّقَةٌ، وَهِمَمُهُم مُتَشَعِّبَةٌ، فَالعَرَبِيَّةُ وَتَوَابِعُهَا قَد أَخَذَتْ مِن قُوى أَذْهَانِهِم شُعْبَةً، وَالأَصُولُ وَقَواعِدُهَا قَد أَخَذَتْ مِنْهَا شُعْبَةً، وَالأَصُولُ وَقَواعِدُهَا قَد أَخَذَتْ مِنْهَا شُعْبَةً، وَعِلْمُ الإسنَادِ وَأَحْوَالِ الرُّوَاةِ قَد أَخَذَ مِنْهَا شُعْبَةً، وَفِكرُهُم أَخَذَتْ مِنْهَا شُعْبَةً، وَعِلْمُ الإسنَادِ وَأَحْوَالِ الرُّواةِ قَد أَخَذَ مِنْهَا شُعْبَةً، وَفِكرُهُم فِي كَلَامٍ مُصَنِّفِيهِم وَشُيُوجِهِم -عَلَىٰ اختِلَافِهِم - وَمَا أَرَادُوا بِهِ قَد أَخَذَ مِنهَا شُعْبَةً، إِلَىٰ عَيرِ ذَلِكَ مِنَ الأَمُورِ، فَإِذَا وَصَلُوا إِلَىٰ النَّصُوصِ النَّبَويَّةِ، إِن كَانَ شُعبَةً، إِلَىٰ غَيرِ ذَلِكَ مِنَ الأَمُورِ، فَإِذَا وَصَلُوا إِلَىٰ النُّصُوصِ النَّبَويَّةِ، إِن كَانَ لَهُم هِمَمْ تُسَافِرُ إلَيهَا! وَصَلُوا إلَيهَا بِقُلُوبٍ وَأَذْهَانٍ قَد كَلَّت مِنَ السَّيرِ فِي غَيرِهَا، وَأَوْهَنَ قُواهُم، مُوَاصَلَةُ السُّرَىٰ فِي سِوَاهَا» (۱).

وَلَكِنَّهُم أَهْلُ الاتِّبَاعِ الحَقِّ، الَّذِينَ هُدُوا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ.

هَوُّ لَاءِ المُوَقَّقُونَ أَهْلُ الفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ المَنْصُورَةِ، هُمُ الَّذِينَ هَجَرُوا البِدَعَ، وَالأُمُورَ المُسْتَحْدَثَةَ، وَلَمْ يَتَّبِعُوا الأَهْوَاءَ، وَلَا أَهْلَ الأَهْوَاءِ، وَلَمْ يَتَّبِعُوا عُلَمَاءَ الكَلَامِ، وَلَا أَهْلَ الرَّأَيُ الَّذِينَ يَقِيسُونَ الأُمُورَ بِعُقُولِهِمْ وَآرَائِهِمْ.

هَوُ لَاءِ هُمْ أَهْلُ الحَدِيثِ، وَأَهْلُ العِلْمِ الَّذِينَ يَنْفُونَ عَنِ السُّنَّةِ تَأْوِيلَاتِ الجَاهِلِينَ، وَتَحْرِيفَاتِ الغَالِينَ، وَانْتِحَالَ المُبْطِلِينَ.

وَهُمُ الَّذِينَ جَعَلُوا القُرْآنَ العَظِيمَ، وَالسُّنَّةَ الشَّرِيفَةَ، وَعَقِيدَةَ السَّلَفِ

<sup>(</sup>١) «إعلام الموقعين» (٤/ ١٤٨).

مِقْيَاسًا لِلْوَلَاءِ وَالبَرَاءِ، وَلَمْ يَعْقِدُوا المُوالَاةَ وَالمُعَادَاةَ عَلَىٰ التَّعَصُّبِ لِلرِّجَالِ، وَيَتَحَرَّبُونَ أَوْ عَلَىٰ مَسْأَلَةٍ تُؤَصَّلُ عَلَىٰ غَيْرِ دَلِيلٍ، يُفَرِّقُونَ مِنْ أَجْلِهَا النَّاسَ، وَيَتَحَرَّبُونَ عَلَىٰ مَسْأَلَةٍ تُؤَصَّلُ عَلَىٰ غَيْرِ دَلِيلٍ، يُفَرِّقُونَ مِنْ أَجْلِهَا النَّاسَ، وَيَتَحَرَّبُونَ عَلَىٰ مَسْأَلَةٍ تُؤَمَّلُ عَلَىٰ مَسْأَلَةٍ المُشَرَّفَةَ، وَعَقِيدَةَ السَّلَفِ، مِقْيَاسًا عَلَيْهَا، إِنَّمَا جَعَلُوا القُرْآنَ العَظِيمَ، وَالسُّنَّةَ المُشَرَّفَةَ، وَعَقِيدَةَ السَّلَفِ، مِقْيَاسًا لِلْوَلَاءِ وَالبَرَاءِ.

هُمُ الَّذِينَ لَا تَسْتَجِيشُهُمُ العَوَاطِفُ وَالأَهْوَاءُ عِنْدَ الفِتَنِ وَظُهُورِ الفَسَادِ، بَلْ يُرْجِعُونَ الأُمُورَ كُلَّهَا إِلَىٰ القُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، وَفَهْمِ السَّلَفِ بِحِكْمَةٍ وَرَوِيَّةٍ وَحَرْمٍ وَصَبْرٍ.

هُمْ حَفَظَةُ الدِّينِ؛ لِأَنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ يَتَعَلَّمُونَ القُرْآنَ العَظِيمَ، وَيَعْرِفُونَ تَغْسِيرَهُ وَأَحْكَامَهُ، وَيَتَعَلَّمُونَ سُنَّةَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَيَفْقَهُونَهَا بِفِقْهِ السَّلَفِ الكِرَامِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ، وَيُبلِّغُونَهَا لِلنَّاسِ، يَجْلِسُونَ فِي المَسَاجِدِ لِلتَّعَلَّمِ وَالتَّعْلِيمِ، كَذَأْبِ سَلَفِهِمُ الصَّالِحِينَ، وَيَرْحَلُونَ فِي طَلَبِ العِلْمِ وَالحَدِيثِ، وَلَيْسَ وَالتَّعْلِيمِ، كَذَأْبِ سَلَفِهِمُ الصَّالِحِينَ، وَيَرْحَلُونَ فِي طَلَبِ العِلْمِ وَالحَدِيثِ، وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ مُنَاجَاةٌ وَلَا سِرِّيَّاتُ وَلَا حِزْبِيَّاتُ دُونَ العَامَّةِ وَالخَاصَّةِ، بَلْ يَلْتَفُّونَ حَوْلَ عَنْدَهُمْ مُنَاجَاةٌ وَالخَاصَّةِ، وَيُنَاصِحُونَهُمْ وَيُشَارِكُونَهُمْ فِي أَفْرَاحِهِمْ وَأَتْرَاحِهِمْ، وَيَسْمَعُونَ العَامَّةِ وَالخَاصَّةِ، وَيُنَاصِحُونَهُمْ فِي غَيْرِ مَعْصِيةٍ، وَيَدْعُونَ لَهُمْ بِالصَّلَاحِ وَالبِطَانَةِ وَلِيطَانَةِ وَلَيْطَيعُونَ لِمَنْ وَلَاهُ اللهُ أَمْرَهُمْ فِي غَيْرِ مَعْصِيةٍ، وَيَدْعُونَ لَهُمْ بِالصَّلَاحِ وَالبِطَانَةِ الصَّالِحَةِ، وَيُؤَدُّونَ إِلَيْهِمْ حُقُوقَهُمْ وَيَسْأَلُونَ اللهَ حُقُوقَهُمْ.

قُلُوبُهُمْ لِلْعَامَّةِ وَالخَاصَّةِ نَظِيفَةٌ، وَأَلْسِنتُهُمْ وَجَوَارِحُهُمْ عَنِ الخِيَانَةِ وَالخُبْثِ بَعِيدَةٌ، وَمَا مِنْ مُبْتَدِعٍ يَظْهَرُ بِرَأْيٍ مُسْتَحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا لَهُ بِالمِرْصَادِ.

هُمُ الَّذِينَ يُحِبُّونَ السُّنَّةَ، وَيَعْمَلُونَ بِالسُّنَّةِ، وَيُوَالُونَ أَهْلَ السُّنَّةِ، وَيُبْغِضُونَ

أَهْلَ البِدَعِ، وَيَهْجُرُونَ البِدَعَ وَأَهْلَهَا، وَيُعَادُونَ أَهْلَ البِدَعِ، وَلَمْ تُفَرِّقْهُمُ اللَّهْوَاءُ وَالحِزْبِيَّاتُ، بَلْ تَجْمَعُهُمُ اللَّنَّةُ، فَعَلَيْهَا يَجْتَمِعُونَ، وَبِهَا يَتَحَابُّونَ وَيَعَادُونَ، لَا يَعْرِفُونَ حُبَّ النَّفْسِ، وَلَا الانْتِصَارَ وَيَتَآلَفُونَ، وَلِإَجْلِهَا يُوَالُونَ وَيُعَادُونَ، لَا يَعْرِفُونَ حُبَّ النَّفْسِ، وَلَا الانْتِصَارَ وَالانْتِقَامَ لَهَا، بَلْ يَعَارُونَ وَيَنتَقِمُونَ اللهِ، وَلِدِينِهِ، وَلِرَسُولِهِ عَلَيْهِ كَمَا كَانَ عَلَيْهِ وَالاَنْتِقَامَ لَهَا، بَلْ يَعَارُونَ وَيَنتَقِمُونَ اللهِ، وَلِدِينِهِ، وَلِرَسُولِهِ عَلَيْهِ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ فَدُونَهُ مُ رَسُولُ اللهِ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ

الرَّسُولُ عَنِي اللهُ عَنهُم اللَّينِ، ثُمَّ أَصحَابُهُ -رَضِيَ اللهُ عَنهُم أَجمَعِينَ- اللهُ عَنهُم وَتُونِي اللهُ عَنهُم أَجمَعِينَ- اللهُ تَعَالَىٰ زَكَّاهُم وَلِأَنَّ الرَّسُولَ عَنهُم وَتُونِي وَهُو رَاضٍ عَنهُم، وَهُم حَمَلَةُ الدِّينِ عِلمًا وَعَمَلًا، وَقَد نَقَلُوا لَنَا القُرآنَ وَسُنَّةَ النَّبِيِّ عَلَيْ وَعُمِلُوا بِمُقتَضَاهمَا، وَلَم تَظهَر فِيهِمُ الأَهوَاءُ وَالبِدَعُ وَالمُحدَثَاتُ فِي الدِّينِ.

وَالْحَقُّ وَالْهُدَىٰ يَدُورَانِ مَعَهُم حَيثُ دَارُوا، وَلَم يُجمِعُوا إِلَّا عَلَىٰ الْحَقِّ، بِخِلَافِ غَيرِهِم مِنَ الطَّوَائِفِ وَالمُنتَسِبِينَ لِلأَشخَاصِ وَالشِّعَارَاتِ وَالفِرَقِ؛ فَإِنَّهُم قَد يَجتَمِعُونَ عَلَىٰ الضَّلَالَةِ.

قَالَ الإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ رَحِّلَسُّهُ عِنْدَ قَوْلِهِ عَيْدَ قَوْلِهِ عَيْدَ وَأُصْحَابِي»: «مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ» فِي «وَحَاصِلُ الأَمْرِ أَنَّ أَصْحَابَهُ كَانُوا مُقْتَدِينَ بِهِ، مُهْتَدِينَ بِهِهُمْ مُحَمَّدُ عَلَيْهِ، مَا تُبُوعُهُمْ مُحَمَّدُ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا كَانَ خُلُقُهُ عَلَيْ القُرْآنَ، القُرْآنَ الكَرِيمِ، وَأَثْنَى عَلَيهِم مَتْبُوعُهُمْ مُحَمَّدُ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا كَانَ خُلُقُهُ عَلَيْ القُرْآنَ، فَقَالَ تَعَالَىٰ فِي مَدْحِ نَبِيّهِ عَلَيْ وَالشَّنَاءِ عَلَيْهِ: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ٤]. فَقَالَ تَعَالَىٰ فِي مَدْحِ نَبِيّهِ عَلَىٰ وَالشَّنَاءِ عَلَيْهِ: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ٤]. فَالمُتَبعُ لِلسُّنَةُ مُبَيِّنَةً لَهُ، فَالمُتَبعُ لِلسُّنَةُ مُبَيِّنَةً لَهُ، فَالمُتَبعُ لِلسُّنَة مُبَيِّنَةً لَهُ مُ اللَّمَتْبعُ لِلسُّنَة مُبَيِّنَةً لَهُ مُ المُتَبعُ لِلسُّنَة مُبَيِّنَةً لَهُ مُ المُتَبعُ لِلسُّنَةً مُبَيِّنَةً لَهُ مُ اللَّهُ وَالمَتْبعُ لِلسُّنَةُ مُبَيِّنَةً لَهُ مُ المُتَبعُ لِلسُّنَةُ مُبَيِّنَةً لَهُ مُ اللَّهُ عِلَىٰ الحَقِيقَةِ، وَجَاءَتِ السُّنَةُ مُبَيِّنَةً لَهُ، فَالمُتَبعُ لِلسُّنَة مُبَيِّنَةً لَهُ مُنَالِهُ وَالْمُ لَا الْمُعَالِي فَالمُتَبعُ لِلسُّنَةُ مُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُعُولِةُ وَالْمُ السُّلَةُ مُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُعَالِي الْقُولُ الْمُعَلِيقِةُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُعَلِي الْمُعَالِي عَلَيْ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللْمُ الْمُعَلِي الْمُعُولِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْرِقِيقِ الْمُعَلِي السُّالِي الْمُعَلِي الْمُ الْمُعَلِي الْمُعُلِي الْمُعَلِي اللْمُعَلِي اللَّهُ وَالْمُ الْمُعُلِي الْمُعْلِي الْمُ الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُؤْلِقُ الْمُعُلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلَالِهُ عَلَيْ اللْمُ الْمُعُلِي الْمُ الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَقِي الْمُعُلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعُلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعُلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي اللْمُ الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي ال

وَالصَّحَابَةُ كَانُوا أَوْلَىٰ النَّاسِ بِذَلِكَ، فَكُلُّ مَنِ اقْتَدَىٰ بِهِمْ فَهُوَ مِنَ الفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ الدَّاخِيَةِ لِلْجَنَّةِ بِفَضْلِ اللهِ، وَهُو مَعْنَىٰ قَوْلِهِ ﷺ: «مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي». فَالكَتَابُ وَالسُّنَّةُ هُمَا الطَّرِيقُ المُسْتَقِيمُ، وَمَا سِوَاهُمَا مِنَ الإِجْمَاعِ وَغَيْرِه، فَنَاشِئُ عَنْهُمَا، رَاجِعٌ إِلَيْهِمَا، هَذَا هُوَ الوَصْفُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُ ﷺ وَأَصْحَابُهُ» (۱).

هَذَا الوَصْفُ الَّذِي ذَكَرَهُ الإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ رَخِلْللهُ، هُوَ الوَصْفُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ وَأَصْحَابُهُ، وَهُو مَعْنَىٰ مَا جَاءَ فِي الرِّوَايَةِ الأُخْرَىٰ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْ النَّبِيُ عَلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ النَّاجِيَةِ: «الجَمَاعَةُ»، لِأَنَّ الجَمَاعَة فِي وَقْتِ الإِخْبَارِ كَانُوا عَلَىٰ هَذَا الوَصْفِ.

يَعْنِي: لَيْسَتْ كَلِمَةً مُطْلَقَةً مِنْ غَيْرِ قَيْدٍ، فَتَرُوحُ الأَفْكَارُ وَالأَوْهَامُ وَالآرَاءُ بِهَا فِي أَوْدِيَةِ الظُّنُونِ، بَاحِثَةً عَنْ صَيْدٍ، مِنْ أَجْل أَنْ تَجْعَلَ الجَمَاعَة بِمَعْنَاهُ.

لا .. لِأَنَّ النَّبِيَّ عَقَدِهِ، قَالَ: «الْجَمَاعَةُ »، وَالْجَمَاعَةُ هُمْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ الْمَانُوا عَلَىٰ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَكَانُوا عَلَىٰ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَكَانُوا عَلَىٰ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، كَمَا مَرَّ ذِكْرُ ذَلِكَ.

«قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الحَاكِمُ النَّيْسَابُورِيُّ رَحِهُ لِللهُ: حَدَّثَنَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَوْزُوقِ البَصْرِيُّ بِمِصْرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا يَزَالُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ، لَا يَضُرُّهُمْ أُبِي يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا يَزَالُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ، لَا يَضُرُّهُمْ

<sup>(</sup>۱) «الاعتصام» (۳/ ۲۷٦).

مَنْ خَذَلَهُم، حَتَّىٰ تَقُومَ السَّاعَةُ».

ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الحَمِيدِ الأَدمِيَّ بِمَكَّةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلِ يَقُولُ: وَقَدْ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلِ يَقُولُ: وَقَدْ سُئِلَ عَنْ مَعْنَىٰ هَذَا الحَدِيثِ: «لَا يَزَالُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّىٰ تَقُومَ السَّاعَةُ».

قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي شَرْحِ هَذَا الحَدِيثِ: «إِنْ لَمْ تَكُنْ هَذِهِ الطَّائِفَةُ المَنْصُورَةُ أَصْحَابَ الحَدِيثِ، فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ؟»(١).

قَالَ القَاضِي عِيَاضٌ رَحَالِللهُ: «أَرَادَ أَحْمَدُ: أَهْلَ السُّنَّةِ، وَمَنْ يَعْتَقِدُ مَذْهَبَ أَهْلَ الحَدِيثِ» (٢).

لِأَنَّ الوَهَمَ قَدْ يَدْخُلُ هَاهُنَا، فَيْقَالُ: وَلَكِنْ قَدْ لَا يَكُونُ الرَّجُلُ مُحَدِّقًا؟ فَيَظُنُّ أَنَّ أَصَحَابَ الحَدِيثِ؛ الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَفَسَّرَ بِهِمُ الطَّائِفَةَ المَنْصُورَةَ؛ هُمُ الَّذِينَ يُعَالِجُونَ الحَدِيثَ النَّبُويَّ تَحَمُّلًا وَأَدَاءً، دِرَايَةً وَرِوَايَةً، فَبَيَّنَ أَنَّهُم الَّذِينَ يَعْتَقِدُونَ مَذْهَبَ أَهْلِ الحَدِيثِ، فَالأَمْرُ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ وَأَشْمَلُ.

الأَوَّلُون يَدْخُلُونَ دُخُولًا أَوَّلِيًّا، وَلَكِنْ كُلُّ مَنِ انْتَمَىٰ إِلَىٰ مَذْهَبِهِمْ، وَإِلَىٰ اعْتِقَادِهِمْ، وَإِلَىٰ طَرِيقِهِمْ فَهُو مِنهُم؛ لِأَنَّ هَذَا يُؤَدِّي فِي النِّهَايَةِ إِلَىٰ أَصْحَابِ

<sup>(</sup>١) «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص٢).

<sup>(</sup>٢) «الإلماع» للقاضي عياض (ص٥٥).

الرَّسُولِ عَيْد، وَهُمْ عَنِ النَّبِيِّ عَيْدٌ حَمَلُوا.

ثُمَّ قَالَ الحَاكِمُ رَخِدَلَتُهُ (۱): «وَفِي مِثْلِ هَذَا قِيلَ: مَنْ أَمْرَ السَّنَةَ عَلَىٰ نَفْسِهِ، قَوْلًا وَفِعْلًا؛ نَطَقَ بِالحَقِّ، وَلَقَدْ أَحْسَنَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ فِي تَفْسِيرِ هَذَا الخَبَرِ، قَوْلًا وَفِعْلًا؛ نَطَقَ بِالحَقِّ، الَّتِي يُرْفَعُ الخِذْلَانُ عَنْهُمْ إِلَىٰ قِيَامِ السَّاعَةِ، هُمْ أَنَّ الطَّائِفَةَ المَنْصُورَةَ، الَّتِي يُرْفَعُ الخِذْلَانُ عَنْهُمْ إِلَىٰ قِيَامِ السَّاعَةِ، هُمْ أَصْحَابُ الحَدِيثِ، وَمَنْ أَحَقُّ بِهِذَا التَّأُويلِ مِنْ قَوْمٍ سَلكُوا مَحَجَّةَ الصَّالِحِينَ، وَاتَّبَعُوا آثَارَ السَّلَفِ مِن المَاضِينَ، وَدَمَغُوا أَهْلَ البِدَعِ وَالمُخَالِفِينَ بِسُننِ رَسُولِ اللهِ –صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ أَجْمَعِينَ –، مَنْ أَحَقُّ بِهَذَا مِنْ قَوْمٍ آثَرُوا قَطْعَ رَسُولِ اللهِ –صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ أَجْمَعِينَ –، مَنْ أَحَقُّ بِهَذَا مِنْ قَوْمٍ آثَرُوا قَطْعَ المَنْ وَالأَوْطَارِ، وَقَنَعُوا بِالبُوْسِ فِي الأَسْفَارِ، مَعَ مُسَاكَنَةِ العِلْمِ وَالأَخْبَارِ، وَقَنَعُوا عِنْدَ جَمْعِ الأَحَادِيثِ وَالأَثْمِنِ وَالأَشْفَانِ اللهُ هُوانِيَّةُ، مَا الشَّهُوانِيَّةُ مَعْ وَالأَصْلُونِ وَالْقَفَارِ، عَلَىٰ التَنَعْمِ فِي الدِّمَنِ وَالأَوْطَارِ، وَقَنَعُوا بِالبُوْسِ فِي الأَسْفَارِ، مَعْ مُسَاكَنَةِ العِلْمِ وَالأَخْبَارِ، وَقَنَعُوا عِنْدَ جَمْعِ الأَحَادِيثِ وَالأَنْوسُ وَيَاللَامُ وَالْتَقُولُ وَالْمَعُوا اللَّهُ وَالْمَعُوا عِنْدَ جَمْعِ الأَحَادِيثِ وَالنَّوْسُ وَلَيْ الشَّهُوانِيَّةُ وَلَاكُمُ مَنَ البِدَعِ، وَالأَهُواءِ مَوْلِ الْمَالِينَةُ المَنْصُورَةُ، وَالفَوْقَةُ النَّاجِيَةُ النَّاجِيَةُ النَّاجِينَةُ اللَّالَةِ مُ الطَّاقِفَةُ المَنْصُورَةُ، وَالفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ النَّاجِينَ اسْتَثَنَاهُمُ النَّاقِيَةُ النَّاجِينَةُ النَاجِينَ اسْتَثَاهُمُ النَّاقِيَةُ المَنْصُورَةُ، وَالفِرْقَةُ النَاجِيَةُ الْأَالْمِ وَالْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالُولُ الْمَالِولِ الْمَالِعُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي اللْمَالِولِ الْمَالِي الْمَالِهُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَا

ثُمَّ رَوَىٰ بِسَنَدِهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ: «سَمِعْتُ أَبِي، وَقِيلَ لَهُ: أَلَا تَنْظُرُ إِلَىٰ أَصْحَابِ الحَدِيثِ، وَمَا هُمْ فِيهِ؟ قَالَ: هُمْ عَلَىٰ مَا هُم، خِيَارُ الْقَبَائِل»(٢).

<sup>(</sup>١) «معرفة علوم الحديث» (ص٣).

<sup>(</sup>٢) «معرفة علوم الحديث» (ص٣).

فَأَهْلُ الحَدِيثِ الَّذِينَ هُم خَيْرُ أَهْلِ الدُّنْيَا، يَشْتَغِلُونَ بِالحَدِيثِ، وَيَعْرِفُونَ مَقَاصِدَهُ، وَيَعْتَقِدُونَ دَلَالَاتِهِ، وَيَرْجِعُونَ فِي فَهْمِهِ إِلَىٰ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ الصَّوفِيَّةِ وَالمُنْحَرِفِينَ مَن يَشْتَغِلُونَ بِعِلْمِ الحَدِيثِ، بَلْ جُملَةٌ مِنَ الصَّوفِيَّةِ وَالمُنْحَرِفِينَ مَن يَشْتَغِلُونَ بِعِلْمِ الحَدِيثِ، بَلْ جُملَةٌ مِنَ المُبَرِّزِينَ فِي عِلْمِ الحَدِيثِ مِنْ أَهْلِ البِدَعِ، فَلَيْسَ هَذَا بِمُرَادٍ، وَإِنَّمَا أَصْحَابُ المُبَرِّزِينَ فِي عِلْمِ الحَدِيثِ مِنْ أَهْلِ البِدَعِ، فَلَيْسَ هَذَا بِمُرَادٍ، وَإِنَّمَا أَصْحَابُ المُبَرِّزِينَ فِي عِلْمِ الحَدِيثِ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا كَمَا قَالَ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ: هُمُ الَّذِينَ عَلَىٰ الحَدِيثِ النَّذِينَ هُمْ خَيْرُ أَهْلِ الدُّنْيَا كَمَا قَالَ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ: هُمُ اللَّذِينَ عَلَىٰ مَا كَانَ الوَاحِدُ مِنْهُمْ لَا يَعْرِفُ فِي الحَدِيثِ مَا كَانَ عَلَيْ وَأَصْحَابُهُ، وَإِنْ كَانَ الوَاحِدُ مِنْهُمْ لَا يَعْرِفُ فِي الحَدِيثِ مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْ وَأَصْحَابُهُ، وَإِنْ كَانَ الوَاحِدُ مِنْهُمْ لَا يَعْرِفُ فِي الحَدِيثِ وَالْمِنْهَاجِ، الَّذِي عَلَيْ هَذَا الاعْتِقَادِ وَالمِنْهَاجِ، الَّذِي كَانَ عَلَيْ هَذَا الاعْتِقَادِ وَالمِنْهَاجِ، الَّذِي كَانَ عَلَيْهُ أَصْ اللَّانِيَّةُ وَدِرَايَةً الشَّيءَ المَدْكُورَ، وَلَكِنْ هُمْ عَلَىٰ هَذَا الاعْتِقَادِ وَالمِنْهَاجِ، الَّذِي كَانَ عَلَيْهُ أَمْلُ الدُّنْيَا.

وَرَوَىٰ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ قَالَ: «إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ خَيْرَ النَّاسِ، يُقِيمُ أَحَدُهُمْ بِبَابِي وَقَدْ كَتَبَ عَنِّي، فَلَوْ شَاءَ أَنْ يَرْجِعَ وَيَقُولَ: حَدَّثِنِي أَبُو بَكْرِ جَمِيعَ حَدِيثِهِ فَعَلَ، إِلَّا أَنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَ»(١).

يَقُولُ: يَأْتِي الرَّجُلُ لِيَحْمِلَ عَنِّي فَرُبَّمَا حَمَلَ حَدِيثًا وَاحِدًا، وَكَتَبَهُ عَنِّي، لَوْ شَاءَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَىٰ أَقْصَىٰ المَغْرِبِ مَثَلًا، ثُمَّ يَفْتَرِي وَيَقُولُ: لَقَدْ سَمِعْتُ جَمِيعَ مَا عِنْدَ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، لَوْ شَاءَ فَعَلَ، قَالَ: وَلَكِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَ، وَكَيْفَ يَكْذِبُونَ، وَكَيْفَ

ثُمَّ قَالَ رَحَهُ لِللهُ: ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَا جَمِيعًا أَنَّ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ خَيْرُ النَّاسِ،

<sup>(</sup>١) «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص٣)، و «شرف أصحاب الحديث» للخطيب (ص١٧٧).

وَكَيْفَ لَا يَكُونُونَ كَذَلِكَ، وَقَدْ نَبَذُوا الدُّنْيَا بِأَسرِهَا وَرَاءَهُمْ، وَجَعَلُوا غِذَاءَهُمُ الكِتَابَةَ، وَثَمَرُهُمُ المُعَارَضَة، وَاسْتِرْوَاحَهُمُ المُذَاكَرَة، وَخَلُوقَهُمُ المِدَادَ، وَنَوْمَهُمُ السُّهَادَ، وَاصْطِلَاءَهُمُ الضِّيَاءَ، وَتَوَسُّدَهُمُ الحَصَىٰ، فَالشَّدَائِدُ مَعَ وَنَوْمَهُمُ السُّهَادَ، وَاصْطِلَاءَهُمْ رَخَاءٌ، وَوُجُودُ الرَّخَاءِ مَعَ فَقْدِ مَا طَلَبُوهُ عِنْدَهُمْ وُجُودِ الأَسَانِيدِ العَالِيَةِ عِنْدَهُمْ رَخَاءٌ، وَوُجُودُ الرَّخَاءِ مَعَ فَقْدِ مَا طَلَبُوهُ عِنْدَهُمْ بُوسُ وَبَلَاءٌ، فَعُقُولُهُمْ بِلَذَاذَةِ السُّنَةِ غَامِرَةٌ، وَقُلُوبُهُمْ بِالرِّضَاءِ فِي الأَحْوالِ عَامِرَةٌ، وَقُلُوبُهُمْ بِالرِّضَاءِ فِي الأَحْوالِ عَامِرَةٌ، تَعَلَّمُ السُّنَنِ سُرُورُهُمْ، وَمَجَالِسُ العِلْمِ حُبُورُهُم، وَأَهْلُ السُّنَةِ قَاطِبَةً عَامِرَةٌ، تَعَلَّمُ السُّنَنِ سُرُورُهُمْ، وَمَجَالِسُ العِلْمِ حُبُورُهُم، وَأَهْلُ اللْإِلْحَادِ وَالبِدَعِ بِأَسْرِهَا أَعْدَاؤُهُمْ» (١). اهد.

هَذَا عَلَىٰ المَعْنَىٰ الأَخَصِّ؛ فِي الَّذِينَ يَطْلُبُونَ الحَدِيثَ رِوَايَةً، وَيَتَتَبَّعُونَهُ فِي مَظَانِّهِ، وَيَرْحَلُونَ إِلَىٰ شُيُوخِهِ وَحَامِلِيهِ.

قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ-: «ثُمَّ مِنْ طَرِيقَةِ أَهْلِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) «معرفة علوم الحديث» (ص٤).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (ص٤٢).

وَيَعْلَمُونَ (١) أَنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ، كَلَامُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْي، هَدْيُ مُحَمَّدِ اللهُ وَيُعْلَمُونَ هَدْيُ مُحَمَّدٍ اللهُ وَيُعْرُونَ كَلَامَ اللهِ عَلَىٰ غَيْرِهِ مِنْ كَلَامِ أَصْنَافِ النَّاسِ، وَيُقَدِّمُونَ هَدْيَ مُحَمَّدٍ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ أَحَدٍ، وَلِهَذَا سُمُّوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَسُمُّوا أَهْلَ الْجَمَاعَةِ؛ لِأَنَّ الْجَمَاعَة هِيَ الاجْتِمَاعُ وَضِدُّهَا الفُرْقَةُ، وَإِن كَانَ لَفْظُ الْجَمَاعَة قَد صَارَ اسْمًا لِنَّالِثُ الْقُومِ الْمُجْتَمِعِينَ، وَالإِجِمْاعُ: هُو الأَصْلُ الثَّالِثُ الَّذِي يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي لِنَفْسِ القومِ المُجْتَمِعِينَ، وَالإِجِمْاعُ: هُو الأَصْلُ الثَّالِثُ الَّذِي يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي الْعَلْمِ وَالدِّينِ، وَهُمْ يَزِنُونَ بِهَذِهِ الأَصُولِ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ النَّاسُ مِنْ أَقُوالٍ العَلْمِ وَالدِّينِ، وَالإِجْمَاعُ الَّذِي يَنْضَبِطُ هُو مَا وَالْمَالُ بَاطِنَةٍ أَوْ ظَاهِرَةٍ، مِمَّا لَهُ تَعَلُّقُ بِالدِّينِ، وَالإِجْمَاعُ الَّذِي يَنْضَبِطُ هُو مَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ؛ إِذْ بَعْدَهُمْ كَثُرَ الاخْتِلَافُ، وَانْتَشَرَ فِي الْأُمَّةِ» (١).

إِذَنْ؛ فَطَرِيقَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ اتِّبَاعُ الآثَارِ، يَتَّبِعُونَ مَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ المُخْتَارِ عَنِيَّ، وَلَا يَخْمُلُونَهُ عَلَىٰ آرَائِهِمْ السُتِقْلَالًا، وَلَا يَحْمِلُونَهُ عَلَىٰ آرَائِهِمْ المُخْتَارِ عَنِيْ، وَلَا يَحْمِلُونَهُ عَلَىٰ آرَائِهِمْ السُتِقْلَالًا، وَلَا يَحْمِلُونَهُ عَلَىٰ آرَائِهِمْ حَمْلًا، وَإِنَّمَا يُرْجِعُونَ ذَلِكَ إِلَىٰ مَنْ هُو أَقْعَدُ بِهِ مِمَّنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ، وَهُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَنْ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ مِنْ أَئِمَّةِ الهُدَىٰ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ- أَيْضًا: «وَطَرِيقَتُهُمْ هِيَ دِينُ الْإِسْلَامِ الَّذِي بَعَثَ اللهُ بِهِ مُحَمَّدًا ﷺ، لَكِنْ لَمَّا أَخْبَرَ النَّبِيُ ﷺ أَنَّ أُمَّتَهُ سَتَفْتَرِقُ عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً وَهِيَ الْجَمَاعَةُ، وَفِي الْحَدِيثِ عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ

<sup>(</sup>١) يَعْنِي: مَنْ كَانَ عَلَىٰ طَرِيقَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ.

<sup>(</sup>٢) «العقيدة الواسطية» (ص٣٠).

قَالَ: «هُمْ مَنْ كَانَ عَلَىٰ مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ اليَوْمَ وَأَصْحَابِي»(١)، صَارَ المُتَمَسِّكُونَ بِالإِسْلَامِ المَحْضِ الخَالِصِ عَنِ الشَّوْبِ، هُم أَهْلَ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ»(٢).

وَلِذَلِكَ قَالَ العُلَمَاءُ كَالإِمَامِ البَرْبَهَارِيِّ"، وَغَيْرِهِ: إِنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ بِالعَوْدَةِ لِمَا كَانُوا عَلَيْهِ قَبْلَ الافْتِرَاقِ -قَبْلَ الاخْتِلَافِ-، لِأَنَّ النَّبِيَ وَلَيْ النَّبِي وَلَيْ النَّبِي وَلَيْ النَّبِي وَلَيْ النَّبِي وَلَا الظَّرْفِ النَّرِي النَّبِي اللَيْ مَ وَأَصْحَابِي». بِهَذَا الظَّرْفِ الزَّمَانِيِّ، قَالَ: «مَنْ كَانَ عَلَىٰ مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ اليَوْمَ وَأَصْحَابِي». وهم لَمْ يَكُونُوا مُخْتَلِفِينَ، يَعْنِي: لَمْ يَخْتَلِفْ أَصْحَابُ النَّبِي عَلَيْ فِي الاعْتِقَادِ، وَلَمْ يَقُعْ مِنْهُمْ قَطُّ مُقَارَبَةٌ لِأَهْلِ البِدَعِ، كَمَا فِي أَوَّلِ حَدِيثٍ فِي صَحِيحٍ مُسْلِمٍ وَلَمْ مَنْهُمْ وَهُو مَا كَانَ مِنْ قَوْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ هِنَاسُ، لَمَّا أُخْبِرَ بِحَالِ القَدَرِيَّةِ وَلُونَ: لَا قَدَرَ، وَالأَمْرُ أُنْفُ، فَقَالَ: «أَخْبِرْهُمْ إِذَا لَقِيتَهُمْ: أَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنِي،

فَهَذَا مَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ: كَانُوا لَا يُوَادُّونَ، وَلَا يُعَاشِرُونَ، وَلَا يُعَاشِرُونَ، وَلَا يُعَاشِرُونَ، وَلَا يُعَاشِرُونَ، وَلَا يُخَالِطُونَ، مَنْ يُحَادُّ دِينَ اللهِ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ-، وَمَنْ يُخَالِفُ مَا جَاءَ بِهِ وَلَا يُخَالِطُونَ، مَنْ يُحَانُوا لَا يَتَنَازَلُونَ عَنْ شَيءٍ مِنْ ذَلِكَ -رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ-، رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَلُونَ عَنْ شَيءٍ مِنْ ذَلِكَ -رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ مَا فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ مِنَ الفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ وَالطَّائِفَةِ المَنْصُورَةِ، فَلْيَكُنْ عَلَىٰ مِثْلِ مَا فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ مِنَ الفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ وَالطَّائِفَةِ المَنْصُورَةِ، فَلْيَكُنْ عَلَىٰ مِثْلِ مَا

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (ص٤٣).

<sup>(</sup>Y) «العقيدة الواسطية» (ص٣٢).

<sup>(</sup>٣) «شرح السنة» (ص٩٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٨).

كَانُوا عَلَيْهِ -رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ-، وَهَؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ أَخَذُوا الإِسْلَامَ خَالِصًا لَا يَشُوبُهُ شَيءٌ.

وَلِذَلِكَ صَارَ مَنْ سَارَ عَلَىٰ نَهْجِهِمْ، مُتَمَسِّكًا بِالإِسْلَامِ المَحْضِ الخَالِصِ مِنَ الشَّوْبِ، فَسُمُّوا بِأَهْلِ السُّنَةِ وَالجَمَاعَةِ، فَهُمْ أَهْلُ السُّنَةِ وَالجَمَاعَةِ، مِنْهُمُ السُّدِي السُّكِ الدُّجَىٰ، الصِّدِيقُونَ، وَالشَّهَدَاءُ، وَالصَّالِحُونَ، وَمِنْهُمْ أَعْلامُ الهُدَىٰ، وَمَصَابِيحُ الدُّجَىٰ، هُمْ أُولُو المَنَاقِبِ المَأْثُورَةِ وَالفَضَائِلِ المَذْكُورَةِ، وَمِنْهُمْ أَئِمَةُ الدِّينِ النَّذِينَ الْذِينَ الْذِينَ الْجَمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَىٰ هِدَايَتِهِمْ، وَهُمُ الطَّائِفَةُ المَنْصُورَةُ، قَالَ فِيهِمُ النَّبِيُّ ﷺ: (لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَىٰ الحَقِّ مَنْصُورَةً، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ وَلَا مَنْ خَلَفَهُمْ وَلَا مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّىٰ تَقُومَ السَّاعَةُ ('').

وَقَدْ مَرَّ التَنْبِيهُ إِلَىٰ مَا فِي هَذَا النَّصِّ، مِنْ مَعْنَىٰ جَلِيلِ، وَهُوَ قَوْلُهُ ﷺ: 
﴿ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ ﴾؛ المُخَالِفُ يَكُونُ مِنْ خَارِجٍ، ﴿ وَلَا مَنْ خَذَلَهُمْ ﴾ المُخَذِّلُ وَالخَاذِلُ يَكُونُ مِنَ الدَّاخِلِ، فَالَّذِينَ يَنْتُمُونَ إِلَىٰ مِنْهَاجِهِمْ عَلَىٰ نَحْوِ المُخَذِّلُ وَالخَاذِلُ يَكُونُ مِنَ الدَّاخِلِ، فَالَّذِينَ يَنْتُمُونَ إِلَىٰ مِنْهَاجِهِمْ عَلَىٰ نَحْوِ مِنَ الأَنْحَاءِ، وَلَكِنْ يُخَذِّلُونَ وَيَخْتَلِفُونَ مِنَ الدَّاخِلِ، هَوُلَاءِ لَا يَضُرُّونَ شَيْئًا كَمَا قَالَ النَّبِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّا اللَّهُ الْحَلِي اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلَهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِي اللْمُعَالِمُ اللَّهُ الللَّهُ الللللللْفُولُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُولُ اللَ

نَسْأَلُ اللهَ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ- أَنْ يَجْعَلَنَا مِنْهُمْ، وَأَلَّا يُزِيغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا، وَأَنْ يَهَبَ لَنَا مِنْ لَدُنْهُ رَحْمَةً إِنَّهُ هُوَ الوَهَّابُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٦٤٠)، ومسلم (١٩٢١)، من حديث المغيرة بن شعبة الله

قَالَ أَيْضًا -رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ-: «وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِأَنْ تَكُونَ هِيَ الفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ: أَهْلُ الحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ، الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ مَتْبُوعٌ يَتَعَصَّبُونَ لَهُ إِلَّا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ».

وَهَذِهِ مِنْ أَجَلِّ العَلَامَاتِ الفَارِقَةِ بَيْنَ الصَّادِقِينَ وَغَيْرِهِمْ، بَيْنَ أَهلِ الحَقِّ، وَالَّذِينَ يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ الحَقِّ وَلَيْسُوا منه بِسَبَبِ.

### قَالَ شَيخُ الإسلَامِ رَحَمُ لِللهُ فِي «مَجمُوعِ الفَتَاوَىٰ» (٢٠/٨):

«وَمَنْ نَصِبَ شَخْصًا كَائِنًا مَنْ كَانَ، فَوَالَىٰ وَعَادَىٰ عَلَىٰ مُوافَقَتِهِ فِي الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، فَهُو مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا، وَإِذَا تَفَقَّهَ الرَّجُلُ وَتَأَدَّبَ بِطَرِيقَةِ قَوْمٍ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ؛ مِثْل: أَتْبَاعِ الْأَئِمَّةِ، وَالْمَشَايِخ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ قُدُوتَهُ وَأَصْحَابَهُ هُم المِعْيَارَ، فَيُوالِي مَنْ وَافَقَهُمْ، وَيُعَادِي مَنْ خَالَفَهُمْ، فَيُعَادِي مَنْ خَالَفَهُمْ، فَيُعَادِي مَنْ خَالَفَهُمْ، فَيُعَادِي مَنْ خَالَفَهُمْ، فَيَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُعَوِّدَ نَفْسَهُ التَّفَقَّهُ الْبَاطِنَ فِي قَلْبِهِ، وَالْعَمَلَ بِهِ، فَهَذَا زَاجِرْ، وَكَمَائِنُ الْقُلُوبِ تَظْهَرُ عِنْدَ الْمِحَنِ، وَلَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يَدْعُو إِلَىٰ مَقَالَةٍ أَوْ يَعْتَقِدَهَا؛ لِكَوْنِهَا قَوْلَ أَصْحَابِهِ، وَلَا يُنَاجِزَ عَلَيْهَا، بَلْ لِأَجْلِ أَنَّهَا مِمَّا أَمَرَ اللهُ بِهِ وَرَسُولُهُ، لِكَوْنِ ذَلِكَ طَاعَةً لِلَّهِ وَرَسُولِهِ».

### وَقَالَ رَجِمْ لِللهِ فِي «مَجمُوعِ الفَتَاوَىٰ» (٢٠/ ١٦٣):

«وَلِهَذَا تَجِدُ قَوْمًا كَثِيرِينَ يُحِبُّونَ قَوْمًا، وَيُبْغِضُونَ قَوْمًا لِأَجْلِ أَهْوَاءٍ لَا يَعْرِفُونَ مَعْنَاهَا، وَلَا دَلِيلَ عَلَيْهَا؛ بَلْ يُوَالُونَ عَلَىٰ إطْلَاقِهَا أَوْ يُعَادُونَ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَكُونَ مَنْقُولَةً نَقْلًا صَحِيحًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَسَلَفِ الْأُمَّةِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ غَيْرِ أَنْ

يَكُونُوا هُمْ يَعْقِلُونَ مَعْنَاهَا، وَلَا يَعْرِفُونَ لَازِمَهَا وَمُقْتَضَاهَا».

وَقَالَ رَحَمْلَللَّهُ فِي (٢٨/ ١٥):

«وَلَيْسَ لِأَحَدِ مِنْهُمْ - يَعنِي: المُعَلِّمِينَ - أَنْ يَأْخُذَ عَلَىٰ أَحَدٍ عَهْدًا بِمُوَافَقَتِهِ عَلَىٰ كُلِّ مَا يُرِيدُهُ، وَمُوَالَاةِ مَنْ يُوَالِيهِ، وَمُعَادَاةِ مَنْ يُعَادِيهِ، بَلْ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُم كَانَ مَنْ جِنْسِ جنْكِيز خَان، وَأَمْثَالِهِ؛ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَنْ وَافَقَهُمْ صَدِيقًا مِنْهُم كَانَ مَنْ خَالَفَهُمْ عَدُوًّا بَاغِيًا؛ بَلْ عَلَيْهِمْ وَعَلَىٰ أَتْبَاعِهِمْ عَهْدُ اللهِ أَنْ يُطِيعُوا وَالِيًّا، وَمَنْ خَالَفَهُمْ عَدُوًّا بَاغِيًا؛ بَلْ عَلَيْهِمْ وَعَلَىٰ أَتْبَاعِهِمْ عَهْدُ اللهِ أَنْ يُطِيعُوا اللهَ وَرَسُولُهُ، وَيُحَرِّمُوا مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَيَرْعُوا مَا حَرَّمَ الله وَرَسُولُهُ،

قَالَ: «وَبِهَذَا يَتَبَيّنُ أَنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِأَنْ تَكُونَ هِي الْفِرْقَةَ النَّاجِيةَ هُم أَهْلُ الْحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ؛ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ مَتْبُوعٌ يَتَعَصَّبُونَ لَهُ إِلَّا رَسُولَ اللهِ عَلَى وَهُم أَعْلَمُهُمْ تَمْيِيزًا بَيْنَ صَحِيحِهَا وَسَقِيمِهَا، أَعْلَمُ النَّاسِ بِأَقْوَالِهِ وَأَحْوَالِهِ، وَأَعْظَمُهُمْ تَمْيِيزًا بَيْنَ صَحِيحِهَا وَسَقِيمِهَا، وَأَيْمَتُهُمْ فُقَهَاءُ فِيهَا، وَأَهْلُ مَعْرِفَةٍ بِمَعَانِيهَا، وَهُم أَهلُ الاتِّبَاعِ لَهَا تَصْدِيقًا، وَعَمَلًا، وَحُبًا، وَمُوالاةً لِمَنْ عَادَاهًا، اللَّذِينَ يَرُدُّونَ وَعَمَلًا، وَحُبًا، وَمُوالاةً لِمَنْ عَادَاهًا لِمَنْ عَادَاهًا لِمَنْ عَادَاهًا اللَّبَاعِ لَهَا اللهِ وَعَمَلًا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وَمَا تَنَازَعَ فِيهِ النَّاسُ مِنْ مَسَائِلِ الصِّفَاتِ، وَالْقَدَرِ، وَالْوَعِيدِ، وَالْأَسْمَاءِ،

وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، يَرُدُّونَهُ إِلَىٰ اللهِ -يَعْنِي: إِلَىٰ سُنَّتِهِ ﷺ -، وَيُفَسِّرُونَ الْأَلْفَاظَ الْمُجْمَلَةَ إِلَىٰ كِتَابِهِ - وَإِلَىٰ رَسُولِ اللهِ -يَعْنِي: إِلَىٰ سُنَّتِهِ ﷺ -، وَيُفَسِّرُونَ الْأَلْفَاظَ الْمُجْمَلَة الَّتِي تَنَازَعَ فِيهَا أَهْلُ التَّفَرُّقِ وَالاَخْتِلَافِ، عَلَىٰ حَسَبِ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ ﷺ مِنَ الْكِتَابِ وَالحِكْمَةِ؛ فَمَا كَانَ فِي مَعَانِي تِلْكَ الأَلْفَاظِ المُجْمَلَةِ الَّتِي تَنَازَعَ فِيهَا النَّاسُ مُوَافِقًا لِلْكِتَابِ وَالسُّنَةِ أَبْطَلُوهُ؛ وَمَا كَانَ مُخَالِفًا لِلْكِتَابِ وَالسُّنَةِ أَبْطَلُوهُ.

وَلَا يَتَّبِعُونَ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَىٰ الْأَنْفُسُ؛ فَإِنَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ جَهْلُ، وَاتِّبَاعَ هَوَىٰ النَّفْسِ بِغَيْرِ هُدًىٰ مِنْ اللهِ ظُلْمٌ. وَجِمَاعُ الشَّرِّ: الْجَهْلُ وَالظُّلْمُ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَنُ أَيْنَ اللهِ ظُلُومًا جَهُولًا ﴾ [الأحزاب: ٧٥] إِلَىٰ آخِرِ السُّورَةِ.

وَذَكَرَ التَّوْبَةَ فِي آخِرِ السُّورَةِ لِعِلْمِهِ وَعَلَّلًا أَنَّهُ لَابُدَّ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِيهِ جَهْلُ وَظُلْمٌ، ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ، فَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَكُونَ فِيهِ جَهْلُ وَظُلْمٌ، ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ، فَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ دَائِمًا يَتَبَيَّنُ لَهُ مِنْ الْحَقِّ مَا كَانَ جَاهِلًا بِهِ، وَيَرْجِعُ عَنْ عَمَلِ كَانَ ظَالِمًا فِيهِ. وَهِيَ التَّوْبَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا اللهُ رَبُّ العَالَمِينَ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ أَنَّ الإِنْسَانَ حَمَلَ الأَمَانَةَ وَهِيَ التَّوْبَةُ النَّهُ رَبُّ العَالَمِينَ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ أَنَّ الإِنْسَانَ حَمَلَ الأَمَانَةَ فَا لَيْهُ مِنْ ظُلُومًا جَهُولًا ﴾.

فَلَابُدَّ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِيهِ جَهْلُ وَظُلْمٌ، ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ، فَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ دَائِمًا يَتَبَيَّنُ لَهُ مِنْ الْحَقِّ مَا كَانَ جَاهِلًا بِهِ، وَهُو يَشَاءُ، فَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ دَائِمًا يَتَبَيَّنُ لَهُ مِنْ الْحَقِّ مَا كَانَ جَاهِلًا بِهِ، وَهُو يَشُدُ الحَقَّ وَالصَّوَابَ وَالخَيْرَ، وَهُو رَائِدُهُ يَبْحَثُ عَنْهُ وَيَتَطَلَّبُهُ، وَأَيْضًا يَرْجِعُ عَنْهُ وَيَتَطَلَّبُهُ، وَأَيْضًا يَرْجِعُ عَنْ عَمَل كَانَ ظَالِمًا فِيهِ.

وَيَنْبَغِي عَلَىٰ الْعَبِدِ أَنْ يَكُونَ مُتَجَرِّدًا، كَمَا أَمَرَ اللهُ تَعَالَىٰ الَّذِينَ كَانُوا

يُحَادُّونَ النَّبِيَّ وَلَيُّالَهُ، وَيَقُولُونَ إِنَّ بِهِ جِنَّةً، وَكَانُوا يَلْمِزُونَ النَّبِيَ وَلَيُّالَهُ كَمَا ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ.

فَنَصَحَهُمُ اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ -، وَأَمَرَ النَّبِيَّ عَلَيْ بِأَنْ يُبَلِّغَهُمْ تِلْكَ النَّصِيحَة: ﴿ قُلُ إِنَّمَاۤ أَعِظُكُم بِوَحِدَةٍ أَن تَقُومُواْ بِلّهِ مَثْنَى وَفُرَدَىٰ ثُمَّ نَنَفَكُرُواْ ﴾ [سبا: ٤٦]؛ فَأَمَرَهُمُ اللهُ تَعَالَىٰ أَلَّا يُفَكِّرُوا تَفْكِيرًا جَمَاعِيًّا، وَأَلَّا يَتَنَاوَلُوا المَسْأَلَة عَلَىٰ الشُّيُوعِ، وَأَمَرَهُمُ اللهُ -جَلَّ وَعَلا-، أَنْ يَنتَحِيَ الوَاحِدُ مِنْهُمْ نَاحِيَةً، ثُمَّ يَتَفَكَرَ الشَّيُوعِ، وَأَمَرَهُمُ اللهُ -جَلَّ وَعَلا-، أَنْ يَنتَحِي الوَاحِدُ مِنْهُمْ نَاحِيَةً، ثُمَّ يَتَفَكَّرَ مُتَجَرِّدًا.

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ أَنْ تَقُومُوا للهِ مُتَجَرِّدِينَ مِنَ الهَوَى؛ فُرَادَى، كُلُّ وَحْدَهُ، فَإِنْ لَمْ يَخِفَّ عَلَيْكُمْ ذَلِكَ وَأَبَيْتُمْ إِلَّا المُشَارَكَةَ، فَمَثْنَىٰ مَثْنَىٰ، الرَّجُلُ مَعَ الرَّجُلِ فَوْدَمَّ نَنْفَكَ مُواً مَا بِصَاحِيكُمُ مِن جِنَّةٍ ﴿، وَلَوْ رَجَعْتُمْ إِلَىٰ تَارِيخِهِ وَتَارِيخِكُمْ، وَلَكِنْ لِأَنْكُمْ تُفَكِّرُونَ تَفْكِيرًا جَمَاعِيًّا كَمَا لَعَلِمْتُمُ الحَقَّ فِي شَأْنِهِ ﴿ وَشَأْنِكُمْ مُ وَلَكِنْ لِأَنْكُمْ تُفَكِّرُونَ تَفْكِيرًا جَمَاعِيًّا كَمَا يُفَكِّرُ القَطِيعُ، وَكُلُّ مِنْكُم يَسِيرُ فِي قَطِيعٍ لَا يُحَدِّدُ هَدَفَهُ، وَلَا يَعْلَمُ غَرَضَهُ، وَلَا يَعْلَمُ عَرَضَهُ، وَلَا عَلَيْ مَن يَعْلَمُ عَرَضَهُ، وَلَا يَعْلَمُ عَرَضَهُ وَلَا يَعْلَمُ عَرَضَهُ، وَلَا عَلَيْ مَن يَعْلَمُ عَرَضَهُ وَلَا عَلَيْ هَذَا النَّحِوِ الَّذِي طَلَبْتُهُ مِنكُم أَنْ يُعِيدَ وَلَا عَيْكُم مَن يُعْلِمُ عَرَقُهُ لَنْ يَحْيَا فِي هَذِهِ الحَيَاةِ مَرَّتُهُ وَلَا عَلَيْ مَا اللهُ وَسُنَةٍ رَسُولِ اللهِ وَعَمْل اللهُ وَتَعَالَىٰ وَنُومُ وَقُولٍ وَعَمَل . اللهُ تَعَالَىٰ وَقُولٍ وَعَمَل . وَيُحَاسِبُهُمْ عَلَىٰ مَا صَنَعُوا فِي حَيَاتِهِمْ مِنْ خَيْرٍ وَشَرِّ، مِن اعْتِقَادٍ وَقَوْلٍ وَعَمَل .

فَإِذَن، الأَمْرُ جِدُّ لَا هَزْلَ فِيهِ، وَخَطِيرٌ لَا تَسَاهُلَ مَعَهُ، وَإِنَّمَا هُوَ الْمُسْتَقْبَلُ الْحَقُ، ﴿ وَإِنَ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِى الْحَيَوانُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٦٤]، الحَقُّ، ﴿ وَإِنَ الدَّالِ الْآخِرَةَ لَهِى الْحَيُوانُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٦٤]، فَعَلَىٰ الإِنْسَانِ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي مَعْرِفَةِ الحَقِّ بِدَلِيلِهِ، وَيَبْحَثَ عَنْهُ فِي مَظَانَّةِ، وَلَا يَتَعَصَّبُ لِغَيْرِ وَلَا يَتَعَصَّبُ لِغَيْرِ وَلَا يَتَعَصَّبُ لِغَيْرِ وَلَا يَتَعَصَّبُ لِللَّهُ رُبَّمَا كَانَ مُتَعَصِّبًا لِلْبَاطِلِ، خَاصَّةً إِذَا كَانَ يَتَعَصَّبُ لِغَيْرِ وَلَا يَتَعَصَّبُ لِللَّيْوِ فَوَ إِذَا تَعَصَّبُ لِلْقُيُونِ ، فَإِنَّهُ وَهُو إِذَا تَعَصَّبَ لِلْقُيُونِ ، فَإِنَّهُ لَا يَرَىٰ إِلَّا مَا يَرَاهُ مَن تَعَصَّبَ لَهُ أَوْلِ الرِّجَالِ، وَإِذَا تَعَصَّبَ لِلشَّيُوخِ ، فَإِنَّهُ لَا يَرَىٰ إِلَّا مَا يَرَاهُ مَن تَعَصَّبَ لَهُ.

وَالنَّصِيحَةُ أَنَّنَا نَقُولُ للمُخَالِفِ لِمِنْهَاجِ النُّبوَّةِ: ابْتَعِدْ قَلِيلًا كَي تَرَىٰ أَفْضَلَ؛ لِأَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا جَعَلَ مَكْتُوبًا أَمَامَ عَيْنَيْهِ، فَقَرَّبَهُ جِدًّا، فَإِنَّهُ لَا يَقْرَأُ شَيْئًا، وَلَكِنْ إِذَا ابْتَعَدَ قَلِيلًا، فَإِنَّهُ يَرَىٰ أَفْضَلَ، ابْتَعِدْ قَلِيلًا كَي تَرَىٰ أَفْضَلَ، وَرَاجِعْ نَفْسَكَ، وَتَأَمَّلْ فِيمَا أَنْتَ عَلَيْهِ وَمَا تَصِيرُ إِلَيْهِ، وَاللهُ المُسْتَعَانُ.

فَالمَقْصُودُ: بَيَانُ أَنَّ الفِرْقَةَ النَّاجِيةَ المَنْصُورَةَ هُمْ أَهْلُ الحَدِيثِ، وَهُمُ العُلَمَاءُ السَّائِرُونَ عَلَىٰ مَسْلَكِ السَّلَفِ الصَّالِحِ، وَمِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ، وَمَنْ تَمَسَّكَ بِطَرِيقَتِهِمْ مِنَ العَامَّةِ وَالخَاصَّةِ، فَلَا يُقَالُ: إِنَّ أَهْلَ الحَدِيثِ هُمُ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ بِطَرِيقَتِهِمْ مِنَ العَامَّةِ وَالخَاصَّةِ، فَلَا يُقَالُ: إِنَّ أَهْلَ الحَدِيثِ هُمُ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ الحَدِيثَ، وَيَعْرِفُونَ شُرُوحَ الحَدِيثِ. الحَدِيثَ، وَيَعْرِفُونَ شُرُوحَ الحَدِيثِ. لَا، بَلْ هَوُّ لَاءِ عُلَمَاءُ الفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ، وَأَمَّا العَامَّةُ الَّذِينَ يَسِيرُونَ عَلَىٰ مِنْهَاجِهِمْ فِي الاعْتِقَادِ، وَفِي مِنْهَاجِ الحَيَاةِ، فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالمُعَامَلاتِ وَالسُّلُوكِ وَالأَخْلاقِ وَالأَخْلاقِ وَمَا أَشْبَه، فَهَوُّ لَاءِ مَعَهُمْ، وَهُمُ الَّذِينَ عَنَاهُمُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ المَوْلِ وَالأَخْولِ وَالأَخْولَ وَالأَخْولَ وَالأَخْولَ وَالأَخْولَ وَالأَخْولَ وَالأَخْولَ وَالأَخْولَ وَالأَخْولَ وَالمَّلُوبُ وَالمَّالُونِ وَالمَّولَ وَالأَخْولَ وَالأَخْولَ وَالأَخْولَ وَالأَخْولَ وَالأَخْولَ وَالمَّوْلِ وَالمَّامُ النَّبِيُ عَلَيْهِ المَولَ وَالمَّالُولُ وَالمَّولَ وَالمَّولَ وَالمَا أَشْبَه، فَهَوُّ لَاءِ مَعَهُمْ، وَهُمُ الَّذِينَ عَنَاهُمُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ المَعْمَاعَةُ المَا الْجَمَاعَةُ المَالِي وَالمَّولِ وَالمَّولِ وَالمَولِ وَالمَّولِ وَالمَالِقِ المَواكِقُولِ وَالمَّولَ وَالْمَولِ وَاللَّولَ وَاللَّهُ وَلَيْ الرَّوايَةِ الأَخْرَىٰ : «هُمُ الجَمَاعَةُ الْوَلِهُ فِي الرِّوايَةِ الأَخْرَىٰ : «هُمُ الجَمَاعَةُ الْمَا مَلَا المَولِ المَعْلَمَاءُ المَالِولَ وَالمَا أَنْهُ المَالَاتِ المَا الْمَاعَلَيْهِ المَولِ وَلَهُ فِي الرَّوايَةِ الأَوْرَاءِ فِي الرَّواكِ فَي الرَّواكِ وَالْمَاعِلَا عَلَيْهِ المَا الْمَلْوِلَ المَالْمُولِ وَالْمَاعِلَةُ المَالْمُ الْمَاعِلَةُ المُؤْولِ وَالْمَعْمَا الْمُعْمَاعِ المَا أَنْهُمُ النَّهُ الْمَاعِلَةُ المَا أَلَا المُعْلَى المَوْلِ المَاعِلَةُ المَا أَلَا المُعْلِقُ المَا أَلَا المَالِعُولُ المَا أَلَا المَالِولُ وَاللَّهُ الْمَاعِلَا الْمَاعِلَا الْمَاعِلَا الْمَالِقُولُ المَا أَلُولُ المَالَعُولُ المَالْمُولُ المَالَعُولُ الْ

وَاعْلَمْ - أَيُّهَا المُوَقَّقُ - المَهْدِيُّ إِلَىٰ مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ، أَنَّ أَهْلِ البِدَعِ سَيرمُونَكَ مِن كُلِّ صَوْبٍ، وَأَنَّ أَهْلَ الأَهْوَاءِ -مِنَ الحِزبِيِّينَ وَغَيرِهِم - سَيجلِبُونَ عَلَيكَ مِن كُلِّ صَوْبٍ، وَأَنَّ أَهْلَ الأَهْوَاءِ -مِنَ الحِزبِيِّينَ وَغَيرِهِم - سَيجلِبُونَ عَلَيكَ بِخَيْلِهِم وَرَجِلِهِم مِن كُلِّ حَدبٍ، فَاستَعِذْ بِاللهِ، إِنَّهُ هُو السَّمِيعُ العَلِيمُ.

وَقَد قَصَّ الإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ رَحِّلَاللهُ طَرَفًا ممَّا عَانَاهُ مِن إِيذَاءِ أَهْلِ البِدَعِ، ثُمَّ قَالَ: «فَكُنتُ عَلَىٰ حَالَةٍ تُشبِهُ حَالَةَ الإِمَامِ الشَّهِيرِ ابنِ بَطَّةَ الحَافِظِ مَع أَهْلِ زُمَانِه؛ إذ حَكَىٰ عَن نَفْسِهِ فَقَالَ:

"عَجِبتُ مِن حَالِي فِي سَفَرِي وَحَضَرِي؛ مَع الأقرَبِينَ مِنِّي وَالأَبعَدِينَ، وَالعَارِفِينَ وَالمُنكِرِينَ؛ فَإِنِّي وَجَدتُ بِمَكَّةً وَخُرَاسَانَ وَغَيرِهِمَا مِنَ الأَمَاكِنِ وَالعَارِفِينَ وَالمُنكِرِينَ؛ فَإِنِّي اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْ اللَّي مُتَابَعَتِهِ عَلَىٰ مَا يَقُولُهُ، وَتَصْدِيقِ قَوْلِهِ، وَالشَّهَادَةِ لَهُ، فَإِن كُنتُ صَدَّقتُهُ فِيمَا يَقُولُ وَأَجزتُ لَهُ ذَلِكَ كَمَا يَفعَلُهُ أَهْلُ هَذَا الزَّمَانِ، سَمَّانِي مُوَافِقًا، وَإِن وَقَفتُ فِي حَرْفٍ مِن قَوْلِهِ، وَالسُّنَةَ يَعْفِهِ، سَمَّانِي مُخَالِفًا، وَإِن ذَكَرْتُ فِي وَاحِدٍ مِنهمَا أَنَّ الكِتَابَ وَالسُّنَةَ مَشَابِي مُخَالِفًا، وَإِن ذَكَرْتُ فِي وَاحِدٍ مِنهمَا أَنَّ الكِتَابَ وَالسُّنَةَ بِخِلافِ ذَلِكَ وَارِدٌ، سَمَّانِي عَارِجِيًّا، وَإِن قُرِئَ عَلَيَّ حَدِيثٌ فِي التَّوجِيدِ، سَمَّانِي مُضَائِي عَارِجِيًّا، وَإِن قُرَئَ عَلَيَّ حَدِيثٌ فِي المَعْرِفَةِ؛ سَمَّانِي مُشَبِّهًا، وَإِن كَانَ فِي المَعْرِفَةِ؛ سَمَّانِي مَالِمِيًّا، وَإِن كَانَ فِي المَعْرِفَةِ؛ سَمَّانِي مُرْجِئًا، وَإِن كَانَ فِي المَعْرِفَةِ؛ سَمَّانِي مَالِمِيًّا، وَإِن كَانَ فِي المَعْرِفَةِ؛ سَمَّانِي كَانَ فِي المَعْرِفَةِ؛ سَمَّانِي مَا لِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، سَمَّانِي نَاصِيبًا، وَإِن كَانَ فِي المَعْرِفَةِ؛ سَمَّانِي فَضَائِلِ أَهْلِ البَيتِ؛ سَمَّانِي رَافِضِيًّا، وَإِن سُئِلْتُ عَن تَفْسِيرِ آيَةٍ أَو حَدِيثٍ فَلَم فَضَائلِ أَهْلِ البَيتِ؛ سَمَّانِي ظَاهِرِيًّا، وَإِن شُئِلْتُ عَن تَفْسِيرِ آيَةٍ أَو حَدِيثٍ فَلَم الْمَانِي بَاطِنِيًّا، وَإِن أَبَعْبُ بِغِيمِهُمَا إِلَّا بِهِمَا، سَمَّانِي ظَاهِرِيًّا، وَإِن أَجَبْتُ بِغِيرِهِمَا؛ سَمَّانِي بَاطِنِيًّا، وَإِن أَجَبْتُ بِغِيرِهِمَا؛ سَمَّانِي بَاطِنِيًا، وَإِن أَجْبْتُ بِغِيرِهِمَا؛ سَمَّانِي بَاطِنِيًا، وَإِن أَجْبْتُ بِغِيرِهِمَا؛ سَمَّانِي بَاطِنِيًا، وَإِن أَجَبْتُ بِغِيرِهِمَا؛ سَمَّانِي بَاطِينًا، وَإِن أَجْبْتُ بِغِيمِهُمَا إِلَّا بِهِمَا، سَمَّانِي ظَاهِرِيًّا، وَإِن أَجْبْتُ بِغِيرِهِمَا؛ سَمَّانِي بَاطِينَا، وَإِن أَوْ أَوْلِهُ الْبَيْتِ الْمَالِ الْبَيْنِ الْمَالِقِيْنَ الْمَعْرِيْةِ الْمَالِي الْمَالِيَّا الْمَالِقِيْلِ الْمَالِقِيْلِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِقِيْلِ الْمَالِقِيْلِ ا

وَإِن أَجَبْتُ بِتَأْوِيلِ، سَمَّانِي أَشْعَرِيًّا، وَإِن جَحَدتُهُمَا، سَمَّانِي مُعتَزِلِيًّا، وَإِن كَانَ فِي الشَّنَنِ مِثل القِّرَاءَةِ، سَمَّانِي شَفعويًّا، وَإِن كَانَ فِي القُنُوتِ، سَمَّانِي حَنفِيًّا، وَإِن كَانَ فِي القُنُوتِ، سَمَّانِي حَنفِيًّا، وَإِن كَانَ فِي القُرْآنِ، سَمَّانِي حَنبَلِيًّا، وَإِن ذكرْتُ رُجْحَانَ مَا ذَهَبَ كُلُّ وَاحِدٍ إِلَيهِ وَإِن كَانَ فِي القُرآنِ، سَمَّانِي حَنبَلِيًّا، وَإِن ذكرْتُ رُجْحَانَ مَا ذَهَبَ كُلُّ وَاحِدٍ إِلَيهِ مِنَ الأَحْبَارِ -إِذ لَيْسَ فِي الحُكْمِ وَالحَدِيثِ مُحَابَاةً - قَالُوا: طَعَنَ فِي تَزكِيتهِم.

ثُمَّ أَعْجَبُ مِن ذَلِكَ أَنَّهُم يُسَمُّونَنِي فِيمَا يَقرَءُونَ عَلَيَّ مِن أَحَادِيثِ رَسُولِ الله ﷺ مَا يَشْتَهُونَ مِن هَذِهِ الأسَامِي، وَمَهْمَا وَافَقْتُ بَعْضَهُم، عَادَانِي غَيرُهُ، وَإِن دَاهَنتُ جَمَاعَتَهُم؛ أَسْخَطتُ الله – تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ –، وَلَن يُغنُوا عَنِي غَيرُهُ، وَإِن دَاهَنتُ جَمَاعَتَهُم؛ أَسْخَطتُ الله وَلسَّنَةِ، وَأَستَغفِرُ الله الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو، وَهُو الغَفُورُ الله الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو، وَهُو الغَفُورُ الله النَّرَحِيمُ».

قَالَ الشَّاطبيُّ وَخَلَلْلهُ: «هَذَا تَمَامُ الحِكَايَةِ، فَكَأَنَّهُ وَخَلَلْلهُ تَكَلَّم عَلَىٰ لِسَانِ الجَمِيعِ، فَقَلَّمَا تَجِدُ عَالِمًا مَشْهُورًا، أَو فَاضِلًا مَذكُورًا، إِلَّا وَقَد نُبِذَ بِهَذِهِ الجَمِيعِ، فَقَلَّمَا تَجِدُ عَالِمًا مَشْهُورًا، أَو فَاضِلًا مَذكُورًا، إِلَّا وَقَد نُبِذَ بِهَذِهِ الأَمُورِ أَو بِبَعضِهَا؛ لأَنَّ الهَوَىٰ قَد يُدَاخِلُ المُخَالِف، بَل سَبَبُ الخُرُوجِ عَنِ اللَّمُورِ أَو بِبَعضِهَا؛ لأَنَّ الهَوَىٰ قَد يُدَاخِلُ المُخَالِف، بَل سَبَبُ الخُرُوجِ عَنِ السُّنَّةِ: الجَهْلُ بِهَا وَالهَوىٰ المُتَّبَعُ الغَالِبُ عَلَىٰ أَهْلِ الخِلَافِ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ؛ السُّنَّةِ: الجَهْلُ بِهَا وَالهَوىٰ المُتَّبَعُ الغَالِبُ عَلَىٰ أَهْلِ الخِلَافِ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ؛ حَمَلَ عَلَىٰ صَاحِبِ السُّنَّةِ أَنَّهُ غَيرُ صَاحِبِهَا، وَرَجَعَ بِالتَّشنِيعِ عَلَيهِ، وَالتَّقبِيحِ لَقَوْلِهِ وَفِعْلِهِ، حَتَّىٰ يُنْسَبَ هَذِهِ المَنَاسِبَ» (١).

نَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَرْزُقَنَا التَّجَرُّدَ لِوَجْهِهِ، وَالإِخْلَاصَ لَهُ، وَالمُتَابَعَةَ لِنَبِيِّهِ، والتَّمَشُكَ بِسُنَّتِهِ، وَصَحْبِهِ.

<sup>(</sup>۱) «الاعتصام» (۱/ ۲۲).

# النَّجَاةُ فِي اتِّبَاعِ مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ

إِنَّ أَسْبَابَ النَّجَاةِ مِنَ الضَّيَاعِ وَالهَلَاكِ وَالانْحِرَافِ، هِيَ فِي مَعْرِفَةِ مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ، وَفِي النَّجَوَّةِ، وَفِي النَّبُوَّةِ، وَفِي النَّبُوَّةِ، وَفِي النَّبِيِّ وَالمَسْتَقِيمِ الَّذِي النَّبِيِّ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ -.

وَذَلِكَ أَنَّهُ مَنْ تَجَرَّدَ للهِ، وَاتَّقَىٰ اللهَ، وَصَدَقَ مَعَ اللهِ وَلَمْ يَتَبعْ هَوَاهُ، وَاعْتَمَدَ فِي أَخْذِ الدِّينِ عَلَىٰ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، عَلَىٰ فَهْمِ السَّلَفِ الصَّالِحِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ، وَنَظَرَ فِي فَهْمِ وَاسْتِنْبَاطِ العُلَمَاءِ، عُلَمَاء أَهْلِ السَّنَةِ، فَهُوَ عَلَىٰ الصِّرَاطِ المُسْتَقِيمِ، بَعِيدًا عَنْ سُبُلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

فَإِنَّ الصَّحَابَةَ هِ فَعُ وَحَدُوا مَصْدَرَ التَّلَقِّي، فَأَخَذُوا الكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، وَنَهَاهُمُ النَّبِيُ وَلَيُّاتُهُ عَنِ النَّظَرِ فِي غَيْرِهِمَا، فَصَفَا النَّبْعُ صَفَاءً غَيْرَ مَعْهُودٍ، وَنَهَاهُمُ النَّبِيُ وَلَيْ الصَّرَاطِ اسْتِقَامَةً لَمْ تَكُنْ قَبْلُ فِي أَتْبَاع نَبِيٍّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ.

وَنَهَىٰ النَّبِيُّ اللَّهِ عَلَيْهِ صَحِيفَةً فَقَالَ: مَا هَذَا يَا عُمَرُ؟! فَأَخْبَرَهُ عُمَرُ هُ أَنَّهَا صَحِيفَةٌ مِنَ التّوْرَاةِ، فَغَضِبَ النَّبِيُ عَلَيْ وَقَالَ: «أَمُتَهُو كُونَ فِيهَا أَنْتُمْ يَا ابْنَ الخَطَّابِ؟» مِنَ التّوْرَاةِ، فَغَضِبَ النَّبِيُ عَلَيْ وَقَالَ: «أَمُتَهُو كُونَ فِيهَا أَنْتُمْ يَا ابْنَ الخَطَّابِ؟» مِنَ التّوْرَاةِ، فَغَضِبَ النَّبِيُ عَلَيْ وَقَالَ: «أَمُتَهُو كُونَ فِيهَا أَنْتُمْ يَا ابْنَ الخَطَّابِ؟» يَعْنِي: أَمْتَحَيِّرُونَ فِيمَا جِئْتُكُمْ بِهِ؟ وَنَهَاهُ عَلَيْ أَنْ يَنْظُرَ فِي ذَلِكَ، وَذَكَرَ العِلَّة، وَهِي: أَنَّ الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - قَدْ كَفَىٰ الأُمَّةَ أَنْ تَتَقَمَّمَ أَفْكَارَ الآخَرِينَ، أَوْ أَنْ تَنْفَرِينَ، وَأَنْ تَنْظُرَ فِيمَا حُرِّفَ وَبُدِّلَ وَغُيِّرَ مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ، قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيّا مَا وَسِعَهُ إِلّا أَنْ يَتَبعنِي» (١).

إِذَنْ، لَوْ بُعِثَ مُوسَىٰ حَيًّا فِي هَذِهِ الأُمَّةِ فَإِنَّهُ لَا يَسَعُهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعَ الرَّسُولَ عَيَّةِ. وَالْكَلِيمُ، وَهُوَ مِنْ أُولِي الْعَزْمِ أَفْيَجُمُلُ بِأَحَدٍ أَنْ يَتُرُكَ اتِّبَاعَ النَّبِيِّ عَيَّةٍ، وَالْكَلِيمُ، وَهُوَ مِنْ أُولِي الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، لَوْ كَانَ حَيًّا مَبْعُوثًا فِي أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ عَيَّةٍ مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعَ مُحَمَّدًا مِنَ الرُّسُلِ، لَوْ كَانَ حَيًّا مَبْعُوثًا فِي أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ عَيَّةٍ مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعَ مُحَمَّدًا عَيْقَ، فَكَيْفَ بِمَنْ دُونَهُ ؟!

أَخْرَجَ البُّخَارِيُّ رَحِمُ لِللهُ فِي «صَحِيحِهِ» فِي بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ: «لَتَتَبِعُنَّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۳/ ۳۳۸)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٥/ ٣١٢)، وأبو يعلىٰ في «مسنده» (٢١٣٥)، وحسنه الألباني في «الإرواء» (١٥٨٩).

سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ»، حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تَأْخُذَ أُمَّتِي بِأَخْذِ القُّرُونِ قَبْلَهَا، شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَفَارِسَ وَالرُّومِ؟ قَالَ: وَمَنِ النَّاسُ إِلَّا أُولَئِكَ؟!»(١).

وَأَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبِّ تَبِعْتُمُوهُمْ»، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، اليَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ؟ قَالَ: فَمَنْ؟!»(١).

قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ رَجَمْ لِللهُ: «أَعْلَمَ ﷺ أَنَّ أُمَّتَهُ سَتَتَّبِعُ المُحْدَثَاتِ مِنَ الأُمُورِ، وَاللَّهُواءَ، كَمَا وَقَعَ لِلْأُمَمِ قَبْلَهَا»(").

قَالَ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ: «بَابُ فِي مَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ عَلَىٰ الْمُتَهُ سَتَفْتَرِقُ عَلَىٰ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، مَعَ ذَمِّهِ الفِرَقَ كُلَّهَا إِلَّا وَاحِدَةً، وَذَكَرَ قَوْلَهُ عَلَىٰ أَنَّ قَوْمًا اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، مَعَ ذَمِّهِ الفِرَقَ كُلَّهَا إِلَّا وَاحِدَةً، وَذَكَرَ قَوْلَهُ عَلَىٰ أَنَّ قَوْمًا سَيَرْكَبُونَ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ، ثُمَّ أَوْرَدَ بِسَنَدِهِ إِلَىٰ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ، ثُمَّ أَوْرَدَ بِسَنَدِهِ إِلَىٰ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ قَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ، ثُمَّ أَوْرَدَ بِسَنَدِهِ إِلَىٰ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ قَلَىٰ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٣١٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٦)، ومسلم (٢٦٦٩).

<sup>(</sup>٣) «فتح الباري» (٣١/ ٣٠٣).

أُمَّتِي عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، فَوَاحِدَةٌ فِي الجَنَّةِ وَاثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ هُمْ؟ قَالَ: «هُمُ الجَمَاعَةُ»(١).

وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ أَيْضًا بِسَنَدِهِ إِلَىٰ أَبِي عَامِرِ الْهَوْزَنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ: «يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ، وَاللهِ لَئِنْ لَمْ تَقُومُوا بِمَا جَاءَ بِهِ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ: «يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ، وَاللهِ لَئِنْ لَمْ تَقُومُوا بِمَا جَاءَ بِهِ نَبِيُّكُمْ، لَغَيْرُكُمْ مِنَ النَّاسِ أَحْرَىٰ أَلَّا يَقُومَ بِهِ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَامَ فِينَا يَوْمًا، فَنَرَقُوا عَلَىٰ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فِي الأَهْوَاءِ، أَلَا فَذَكَرَ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ قَبْلَكُمْ افْتَرَقُوا عَلَىٰ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فِي الْأَهْوَاءِ» أَلَا وَإِنَّ هَذِهِ الْأَهْوَاءِ» (أَلَا عُلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فِي الْأَهْوَاءِ» (أَلَا عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فِي الْأَهْوَاءِ» (أَلَا

هَذَا الافْتِرَاقُ ذَكَرَهُ الرَّسُولُ وَلَيْنَانَهُ، وَبَيَّنَ وَلَيُّنَانَهُ النَّاجِينَ مِنَ المُفْتَرِقِينَ، وَبَيَّنَ المَرْخُومِينَ مِنَ المُخْتَلِفِينَ.

قَالَ ابْنُ بَطَّة -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ- بَعْدَ ذِكْرِهِ أَحَادِيثَ فِي الافتِرَاقِ، فِي كِتَابِهِ الجَلِيلِ «الإِبَانَة»: «وَإِنَّمَا ذَكَرْتُ هَذِهِ الأَحَادِيثَ فِي هَذَا المَوْضِعِ مِنْ هَذَا الْكَوْبِينَ، وَذَوُو الآرَاءِ مِنَ المُمَيِّزِينَ، أَنَّ هَذَا الرَّاسُولِ عَلْمَ العُقَلَاءُ مِنَ المُؤْمِنِينَ، وَذَوُو الآرَاءِ مِنَ المُمَيِّزِينَ، أَنَّ أَخْبَارَ الرَّسُولِ عَلَىٰ وَحْشَةِ فَي أَهْلِ زَمَانِنَا، فَلْيَسْتَدِلُّوا بِصِحَّتِهَا عَلَىٰ وَحْشَةِ مَا عَلَيْهِ أَهْلُ عَصْرِنَا، فَيَسْتَعْمِلُوا الْحَذَرَ مِنْ مُوافَقَتِهِمْ وَمُتَابَعَتِهِمْ، وَيَلْتَزِمُوا مَا عَلَيْهِ أَهْلُ عَصْرِنَا، فَيَسْتَعْمِلُوا الْحَذَرَ مِنْ مُوافَقَتِهِمْ وَمُتَابَعَتِهِمْ، وَيَلْتَزِمُوا

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (٦٣)، وابن ماجه (٣٩٩٢)، وصحَّحه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه» (٢/ ٣٦٤)، واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (١٤٩)، وقوام السنة في «الحجة» (١٩،٠٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (١/ ٣٤)، وقال الألباني في ظلال الجنة (٦٩): صحيح لغيره.

اللَّجْأَ وَالاَفْتِقَارَ إِلَىٰ اللهِ وَعَنَّا فِي الاَعْتِصَامِ بِحَبْلِهِ، وَالتَّمَسُّكِ بِدِينِهِ، وَالمُجَانَبَةِ وَالمُجَانَبَةِ وَالمُبَاعَدَةِ مِمَّنْ حَادَّ اللهَ فِي أَمْرِهِ، وَشَرَدَ شُرُودَ البَعِيرِ النَّادِّ المُغْتَلِم»(١).

وَقَالَ أَيْضًا لَخَلِّللهُ: «بَابٌ: ذِكْرُ افْتِرَاقِ الأُمَمِ فِي دِينِهِمْ، وَعَلَىٰ كَمْ تَفْتَرِقُ هَذِهِ الأُمَّةُ، وَإِخْبَارُ النَّبِيِّ ﷺ لَنَا بِذَلِكَ.

قَالَ وَ الْإِبَانَةَ مَا قَصَّهُ اللهُ عَلَيْنَا فِي كِتَابِهِ مِنَ اخْتِلَافِ الأُمْمِ، وَتَفَرُّقِ أَهْلِ الكِتَابِ، وَتَحْذِيرِهِ إِيَّانَا مِنْ ذَلِكَ، وَأَنَا أَذْكُرُ الآنَ مَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ، وَمَا أَعْلَمَنَا نَبِيُّنَا عَلَيْ مِنْ كُونِ مِنْ ذَلِكَ، لِيَكُونَ العَاقِلُ عَلَىٰ حَذَرٍ مِنْ مُسَامَحَةِ هَوَاهُ، وَمُتَابَعَةِ بَعْضِ الفِرَقِ ذَلِكَ، لِيَكُونَ العَاقِلُ عَلَىٰ حَذَرٍ مِنْ مُسَامَحَةِ هَوَاهُ، وَمُتَابَعَةِ بَعْضِ الفِرَقِ المَذْمُومَةِ، وَكَي يَتَمَسَّكَ بِشَرِيعَةِ الفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ، فَيَعَضَّ عَلَيْهَا بِنَوَاجِذِهِ، وَيَضْمَهَا بِجَنْبَيْهِ، وَيَلْزَمَ المُوَاظَبَةَ عَلَىٰ الالْتِجَاءِ وَالافْتِقَارِ إِلَىٰ مَوْلاَهُ الكَرِيمِ، وَيَضْمَقَا بِجَنْبَيْهِ، وَيَلْزَمَ المُوَاظَبَةَ عَلَىٰ الالْتِجَاءِ وَالافْتِقَارِ إِلَىٰ مَوْلاَهُ الكَرِيمِ، وَيَضْمَقَهَا بِجَنْبَيْهِ، وَيَلْزَمَ المُواظَبَةَ عَلَىٰ الالْتِجَاءِ وَالافْتِقَارِ إِلَىٰ مَوْلاَهُ الكَرِيمِ، وَيَضْمَقَهَا بِجَنْبَيْهِ، وَيَلْزَمَ المُواظَبَةَ عَلَىٰ الالْتِجَاءِ وَالافْتِقَارِ إِلَىٰ مَوْلاَهُ الكَرِيمِ، فَي تَوْفِيقِهِ وَتَسْدِيدِهِ، وَمَعُونَتِهِ، وَكِفَايَتِهِ.

قَالَ رَجَهُ اللهُ: فَإِنَّا قَدْ أَصْبَحْنَا فِي زَمَانٍ قَلَّ مَنْ يَسْلَمُ لَهُ فِيهِ دِينُهُ، وَالنَّجَاةُ فِيهِ مُتَعَذِّرَةٌ مُسْتَصْعَبَةٌ، إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللهُ، وَأَحْيَاهُ بِالعِلْم.

ثُمَّ قَالَ: جَعَلَنَا اللهُ وَإِيَّاكُمْ مِمَّنْ أَحْيَاهُ بِالعِلْمِ، وَوَقَّقَهُ بِالحِلْمِ، وَسَلَّمَنَا وَلِيَّاكُمْ مِمَّنْ أَحْيَاهُ بِالعِلْمِ، وَوَقَّقَهُ بِالحِلْمِ، وَسَلَّمَنَا وَإِيَّاكُمْ مِنْ جَمِيع الفِتَنِ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ»(1).

\* \* \*

(١) «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» لابن بطة (١/ ٩٩).

<sup>(</sup>٢) «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» لابن بطة (١/ ٢٤٤).

## أُسبَابُ الانجِرَافِ عَن مِنهَاجِ النُّبُوَّةِ أُسبَابُ الانجِرَافِ عَن مِنهَاجِ النُّبُوَّةِ

لَقَد حَذَّرَنَا نَبِيُّنَا عَلَيْهُ مِنَ الاختِلافِ وَالافتِرَاقِ، وَأَخبَرَنَا أَنَّ الأُمَّةَ سَتَفتَرِقُ عَلَىٰ النَّحوِ الَّذِي ذَكَرَهُ عَلَيْهُ، وَقَد وَقَعَ هَذَا كُلُّهُ كَمَا أَخبَرَ بِهِ عَلَيْهُ.

وَأَمَّا أَسبَابُ الاختِلَافِ وَالافتِرَاقِ، وَالانحِرَافِ عَن مِنهَاجِ النَّبُوَّةِ فَكَثِيرَةٌ، مِنهَا: اتِّبَاعُ الهَوَىٰ.

قَالَ ابنُ القَيِّم وَ ﴿ لَلهُ وَ الضَّلاَلَةِ، وَصَارَ صَاحِبُهُ مِن جُمْلَةِ أَهْلِ الأهواءِ، العِلْمِ أَخْرَجَهُ إِلَىٰ البِدْعَةِ وَالضَّلاَلَةِ، وَصَارَ صَاحِبُهُ مِن جُمْلَةِ أَهْلِ الأهواءِ، وَلَا وَقَعَ فِي النِّهْدِ أَخْرَجَ صَاحِبَهُ إِلَىٰ الرِّيَاءِ وَمُخَالَفَةِ السُّنَّةِ، وَإِن وَقَعَ فِي اللهُ وَصَدَّهُ عَنِ الحَقِّ، وَإِن وَقَعَ فِي القِسْمَةِ خَرَجَتْ الحُكْمِ أَخْرَج صَاحِبَهُ إِلَىٰ الظُّلْمِ وَصَدَّهُ عَنِ الحَقِّ، وَإِن وَقَعَ فِي القِسْمَةِ خَرَجَتْ الحُكْمِ أَخْرَج صَاحِبَهُ إِلَىٰ الظُّلْمِ وَصَدَّهُ عَنِ الحَقِّ، وَإِن وَقَعَ فِي القِسْمَةِ خَرَجَتْ عَن قَسْمَةِ الجَوْدِ، وَإِن وَقَعَ فِي الوِلاَيةِ وَالعَزْلِ أَخْرَجَ صَاحِبَهُ إِلَىٰ قِسْمَةِ الجَوْدِ، وَإِن وَقَعَ فِي الوِلاَيةِ وَالعَزْلِ أَخْرَجَ صَاحِبَهُ إِلَىٰ خِيَانَةِ اللهِ وَالمُسْلِمِينَ؛ حَيثُ يُولِّي بِهَوَاهُ ويَعْزِلُ بِهُواهُ، وَإِن وَقَعَ فِي العِبَادَةِ خَرَجَتْ عَن أَن تَكُونَ طَاعَةً وَقُربَةً، فَمَا قَارَنَ شَيئًا إِلّا أَفْسَدَهُ ('').

<sup>(</sup>١) «روضة المحبين» (١/ ٤٧٤).

قَالَ الشَّاطِبِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ-: «وَقَدْ ثَبَتَ بِهَذَا وَجْهُ اتِّبَاعِ الْهَوَىٰ، وَهُو أَصْلُ الزَّيْغِ عَنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، قَالَ الله تَعَالَىٰ: ﴿ هُو ٱلَّذِى ٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ وَهُو أَصْلُ الزَّيْغِ عَنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، قَالَ الله تَعَالَىٰ: ﴿ هُو ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغُ اللّهِ عَنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، قَالَ الله تَعَالَىٰ: ﴿ هُو ٱلّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغُ اللّهِ عَنِ الصَّرَاعِ مَا تَشْبَهُ مَنْ اللّهُ عَنِ الْحَقِّ الْمَالِمِ عَنْ الْحَقِيمِ مَنْ لُ عَنِ الْحَقِّ » [آل عمران: ٧]. اللّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَنْ لُ عَنِ الْحَقِّ » (١).

وَقَالَ الشَّاطِبِيُّ رَحَمُ اللهُ: «قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: صَارُوا فِرَقًا لاَتِّبَاعِ أَهْوَائِهِمْ، وَبِمُفَارَقَةِ الدِّينِ تَشَتَّتُ أَهْوَاؤُهُمْ فَافْتَرَقُوا، وَهُو قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَقُوا وَبِمُفَارَقَةِ الدِّينِ تَشَتَّتُ أَهْوَاؤُهُمْ فَافْتَرَقُوا، وَهُو قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ ٱللَّذِينَ فَرَقُوا وَبِمُهُمْ وَقَوْلُهِ عَلَيْ اللَّهُ مِنْهُمْ بِقَوْلِهِ : ﴿لَسْتَوَمِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ٩٥ ١]، وينهُم وَكَانُوا شِيعًا ﴾. ثُمَّ بَرَّأَهُ اللهُ مِنْهُمْ بِقَوْلِهِ : ﴿لَسْتَومِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ٩٥ ١]، وهُمُ أَصْحَابُ البِدَعِ، وَأَصْحَابُ الضَّلَالَاتِ، وَالكَلَامِ فِيمَا لَمْ يَأْذَنِ اللهُ فِيهِ وَلَا رَسُولُهُ عَيْهِ ﴾ [الأنعام: ٩٠ الضَّلَالَاتِ، وَالكَلَامِ فِيمَا لَمْ يَأْذَنِ اللهُ فِيهِ وَلَا رَسُولُهُ عَيْهِ ﴾ [المُحَارِبُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

فَمِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ الافْتِرَاقِ وَالاخْتِلَافِ: اتِّبَاعُ الهَوَىٰ، وَأَمَّا التَّجَرُّدُ اللهِ النَّهَ عَالَىٰ۔، - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ۔ وَ اَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ۔ وَ اَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ۔ خَاشِعًا، يَسْأَلُهُ الهِدَايَة، وَيَتَضَرَّعُ إِلَيْهِ بِحَدِيثِ نَبِيِّهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَة، أَنْتَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَة، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الحَقِّ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الحَقِّ

<sup>(</sup>۱) «الاعتصام» (۳/ ۱۳۹).

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  «الاعتصام» ( $\Upsilon$ /  $\Upsilon$ )).

بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»(١).

يَتَجَرَّدُ مِنْ هَوَاهُ، وَيُقْبِلُ عَلَىٰ مَوْلَاهُ، وَيَعْلَمُ أَنَّ الأَمْرَ جِدُّ، وَأَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا أَسْلَمَ زِمَامَ نَفْسِهِ لِلْهَوَىٰ، فَإِنَّهُ يَقُودُهُ إِلَىٰ كُلِّ شَرِّ.

«وَقَد دَلَّ عَلَىٰ ذَمَّهِ القُرآنُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَنهُ ﴾ [الجاثية: ٢٣].

وَلَم يَأْتِ فِي القُرآنِ ذِكْرُ الهَوَىٰ إِلَّا فِي مَعْرِضِ الذَّمِّ.

حَكَىٰ ابنُ وَهِ عِن طَاوِسَ أَنَّه قَالَ: «مَا ذَكَرَ اللهُ الهَوَىٰ فِي القُرآنِ إِلَّا ذَمَّهُ، وَقَالَ: ﴿وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَكُ بِغَيْرِهُ دَى مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ [القصص: ٥٠] إِلَىٰ غَيرِ ذَلِكَ مِنَ الآيَاتِ» (١).

قَالَ شَيخُ الإِسْلَامِ رَحَالِللهُ: «وَالحُبُّ وَالبُغضُ يَتَبَعُهُ ذَوْقُ، عِندَ وُجُودِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَوَجْدٌ وَإِرَادَةٌ وَغَيرُ ذَلِكَ، فَمَن اتَّبَعَ ذَلِكَ بِغَيرِ أَمْرِ اللهِ وَرَسُولِهِ، فَهُو مِمَّن اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيرِ هُدًىٰ مِنَ اللهِ؛ بَل قَد يَتَمَادَىٰ بِهِ الأَمرُ إِلَىٰ أَن يَتَجَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ.

فَالوَاجِبُ عَلَىٰ العَبدِ: أَن يَنظُرَ فِي نَفْسِ حُبِّهِ وَبُغْضِهِ، وَمِقْدَارِ حُبِّهِ وَبُغْضِهِ؛ هَل هُو مُوَافِقٌ لأمرِ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَهُو هُدَىٰ اللهِ الَّذِي أَنْزَلَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ﷺ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧٧٠) من حديث عائشة ﴿ الله عَالَثُهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ا

<sup>(</sup>۲) «الاعتصام» (۳/ ۱۳۹).



بِحَيثُ يَكُونُ مَأْمُورًا بِذَلِكَ الحُبِّ وَالبُغْضِ، لَا يَكُونُ مُتَقَدِّمًا فِيهِ بَين يَدَي اللهِ وَرَسُولِهِ مَ اللهِ وَرَسُولِهِ مَ اللهِ وَرَسُولِهِ مَ اللهِ وَرَسُولِهِ مَ اللهِ اللهِ وَرَسُولِهِ مَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَرَسُولِهِ مَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ الل

وَمِنْ أَسْبَابِ الاخْتِلَافِ وَالاَفْتِرَاقِ وَالاَنْحِرَافِ عَن مِنهَاجِ النَّبُوَّةِ: الجَهْلُ، الجَهْلُ بِمَعَانِي وَدَلَائِلِ الكِتَابِ وَالشُّنَّةِ، وَآثَارِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ الجَهْلُ بِمَعَانِي وَدَلَائِلِ الكِتَابِ وَالشُّنَّةِ، وَآثَارِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بإِحْسَانٍ مِنْ عُلَمَاءِ وَجَهَابِذَةِ هَذِهِ الأُمَّةِ.

وَأَيْضًا عَدَمُ مَعْرِفَةِ القَوَاعِدِ الفِقْهِيَّةِ، وَالقَوَاعِدِ الأُصُولِيَّةِ، كَالعَامِّ وَالخَاصِّ، وَالمُطْلَقِ وَالمُفْهُومِ، وَأَسْبَابِ النُّزُولِ وَالمُطْلَقِ وَالمُفْهُومِ، وَأَسْبَابِ النُّزُولِ وَالمُطْلَقِ وَالمُفْهُومِ، وَأَسْبَابِ النُّزُولِ وَالمُطْلَقِ وَالمُفْهُومِ، وَأَسْبَابِ النُّزُولِ وَالمُطْلَقِ وَالمُفْهُومِ، وَأَسْبَابِ النُّرُولِ وَالمُسْبَابِ الوُرُودِ، أَلَا تَرَى إِلَىٰ الخَوَارِجِ كَيْفَ خَرَجُوا عَنِ الدِّينِ كَمَا يَخْرُجُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ؟!

لِأَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْ وَصَفَهُمْ: بِأَنَّهُمْ يَقْرَءُونَ القُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، فَهُمْ لَا يَقْقَهُونَهُ، وَلَا يَنْفِيدُونَ مِنْهُ، وَهُمْ لَا يَتَفَقَّهُونَ بِالقُرْآنِ العَظِيمِ لَا يَقْقَهُونَهُ، وَلَا يُفِيدُونَ مِنْهُ، وَهُمْ لَا يَتَفَقَّهُونَ بِالقُرْآنِ العَظِيمِ حَتَّىٰ يَصِلَ إِلَىٰ قُلُوبِهِمْ، فَإِنَّهُ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ كَمَا فِي رِوَايَةٍ، وَالفَهُمُ رَاجِعٌ إِلَىٰ القَلْبِ، وَالقُرآنُ لَا يَمَسُّ شِغَافَ قُلُوبِهِمْ، وَلَا يَصِلُ إِلَيْهَا، فَلَا يَفْقَهُونَهُ، وَإِذَا لَمْ يَصِلُ القُرْآنُ إِلَىٰ القَلْبِ، لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ فَهُمْ عَلَىٰ حَالٍ، وَإِنَّمَا يَقِفُ عِنْدَ مَحَلِّ الأَصْوَاتِ وَالحُرُوفِ فَقَطْ، وَهُو القَدْرُ الَّذِي يَشْتَرِكُ فِيهِ مَنْ يَفْهَمُ وَمَنْ لَا يَفْهَمُ.

فَكُمْ مِنْ تَالٍ لِكِتَابِ اللهِ رَبِّ العَالَمِينَ لَا يَفْقَهُ فِيهِ شَيْئًا، وَإِنْ كَانَ يُؤَدِّيهِ عَلَىٰ الوَجْهِ، وَيَضْبِطُهُ ضَبْطًا، وَلَكِنَّهُ لَا يَفْقَهُهُ، وَلَا يَتَدَبَّرُ فِيهِ، وَلَا يَفْهَمُهُ.

<sup>(1) «</sup>الاستقامة» لشيخ الإسلام (1/777).

ذَكَرَ شَيخُ الإسلامِ رَحَالِسْهُ طَرَفًا مِن مُنَاظَرَتِهِ مَعَ بَعْضِ أَهْلِ البِدَعِ، فَقَالَ: «قَالَ لِي: البِدْعَةُ مِثْلُ الزِّنَا، وَرَوَىٰ حَدِيثًا فِي ذَمِّ الزِّنَا.

فَقُلْت: هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَالزِّنَا مَعْصِيَةٌ، وَالزِّنَا مَعْصِيَةٌ، وَالبِدْعَةُ شَرُّ مِنَ المَعْصِيَةِ، كَمَا قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: «البِدْعَةُ أَحَبُّ إِلَىٰ إِبْلِيسَ مِنَ المَعْصِيَةِ؛ فَإِنَّ المَعْصِيةَ يُتَابُ مِنْهَا، وَالبِدْعَةَ لَا يُتَابُ مِنْهَا».

وَكَانَ قَدْ قَالَ بَعْضُهُم: نَحْنُ نُتَوِّبُ النَّاسَ فَقُلْتُ: مِمَّاذَا تُتَوِّبُونَهُم؟ قَالَ: مِنْ قَطْع الطَّرِيقِ وَالسَّرِقَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

فَقُلْتُ: حَالُهُم قَبْلَ تَتْوِيبِكُم خَيْرٌ مِن حَالِهِم بَعْدَ تَتْوِيبِكُم؛ فَإِنَّهُم كَانُوا فُسَّاقًا، يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَ مَا هُم عَلَيْهِ، وَيَرْجُونَ رَحْمَةَ اللهِ، وَيَتُوبُونَ إلَيْهِ، أَوْ يَنُوونَ التَّوْبَةَ، فَجَعَلْتُمُوهُمْ بِتَتوِيبِكُم ضَالِّينَ مُشْرِكِينَ خَارِجِينَ عَنْ شَرِيعَةِ الْإِسْلَام، يُحِبُّونَ مَا يُبْغِضُهُ اللهُ، وَيُبْغِضُونَ مَا يُحِبُّهُ اللهُ.

وَبَيَّنْتُ أَنَّ هَذِهِ البِدَعَ الَّتِي هُم وَغَيْرُهُم عَلَيْهَا، شَرٌّ مِنْ الْمَعَاصِي.

قُلْتُ -لَهُم -: أَمَّا الْمَعَاصِي فَمِثْلُ مَا رَوَىٰ الْبُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ» عَن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ الْمَعَاصِي فَمِثْلُ مَا رَوَىٰ الْبُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ» عَن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ الْخَمْرَ الْخَمْرَ الْخَمْرَ الْخَطَّابِ ﴿ الْخَطَّابِ الْنَبِيِّ عَلَيْهِ اللهُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللهُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللهُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللهُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ اللهُ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَىٰ بِهِ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ اللهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ اللهُ النَّبِيِ عَلَيْهِ اللهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ اللهُ النَّبِي عَلَيْهِ اللهُ اللهُ النَّبِي عَلَيْهِ اللهُ اللهُ النَّبِي عَلَيْهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٣٩٨).

قُلْتُ: فَهَذَا رَجُلٌ كَثِيرُ الشُّرْبِ لِلْخَمْرِ، وَمَعَ هَذَا فَلَمَّا كَانَ صَحِيحَ الاَعْتِقَادِ، يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ، شَهِدَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِذَلِكَ، وَنَهَىٰ عَنْ لَعْنِهِ.

وَأَمَّا المُبْتَدِعُ، فَمِثْلُ مَا أَخْرَجَا فِي «الصَّحِيحَيْنِ» عَن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ وَغَيْرِهِمَا، دَخَلَ حَدِيثُ بَعْضِهِم فِي بَعْضٍ: أَنَّ النَّبِيَّ وَعَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ وَغَيْرِهِمَا، دَخَلَ حَدِيثُ بَعْضِهِم فِي بَعْضٍ: أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَقْسِمُ، فَقَامَ رَجُلُ نَاتِئُ الجَبِينِ (١١)، كَثُّ اللَّحْيَةِ، مَحْلُوقُ الرَّأْسِ، بَيْنَ عَيْنَيْهِ أَثْرُ السُّجُودِ، وَقَالَ مَا قَالَ!

فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ: «يَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِئ هَذَا قَوْمٌ يَحْقِرُ أَحَدُكُم صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِم، وَقِرَاءَتَهُ مَعَ قِرَاءَتِهِم، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ صَلَاتِهِم، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِم، وَقِرَاءَتَهُ مَعَ قِرَاءَتِهِم، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُم، يَمْرُقُونَ اللَّهِم كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ؛ لَئِنْ أَدْرَكْتُهُم حَنَاجِرَهُم، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ؛ لَئِنْ أَدْرَكْتُهُم لَأَقْتُلَنَّهُم قَتْلَ عَادٍ» (٢).

وَفِي رِوَايَةٍ: «لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَهُم مَاذَا لَهُم عَلَىٰ لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ لَنكَلُوا عَنِ العَمَلِ»(٣).

وَفِي رِوَايَةٍ: «شَرُّ قَتْلَىٰ تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ، خَيْرُ قَتْلَىٰ مَن قَتَلُوهُ» (٤٠).

<sup>(</sup>١) ناتئ الجبينِ: مرتفعٌ ما حوله.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣١٦٦)، ومسلم (١٠٦٤).

الضئضئ: النسلُ والعَقِبُ، وهو أصلُ الشيءِ.

<sup>(</sup>٣) هذا من كلام عليًّ ﷺ، رواه مسلم (١٠٦٦) وفيه: «لَا تَّكَلُوا عَنِ العَمَلِ»، ورواه أحمد (٣٠٦) وفيه: «لَا تَّكَلُوا عَلَىٰ العَمَل»، ورواه أبو داود (٤٧٦٨) وفيه ما هو مُثبَتُّ.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٢٢٢٠٨)، والترمذي (٣٠٠٠)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (١٥٢٠).

قُلْتُ: فَهَوُّ لَاءِ مَعَ كَثْرَةِ صَلَاتِهِم وَصِيَامِهِم وَقِرَاءَتِهِم وَمَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْعِبَادَةِ وَالزَّهَادَةِ، أَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ بِقَتْلِهِم، وَقَتَلَهُم عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَمَن مَعَهُ مِن أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، وَذَلِكَ لِخُرُوجِهِم عَن سُنَّةِ النَّبِيِّ وَشَرِيعَتِهِ»(۱).

وَقَدْ وَصَفَ النَّبِيُّ الْخُوارِجَ، وَوَصَفَ عِبَادَتَهُمْ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُمْ يَقْرَءُونَ القُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، فَلَا يَصِلُ إِلَىٰ قُلُوبِهِم فَيَفْقَهُونَهُ، فَيَمرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

وَكَذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ: «إِنَّ اللهَ لَا يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتُزِعُهُ مِنَ النَّاسِ، وَإِنَّمَا يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، حَتَّىٰ إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا» (٢) وَالحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ رِوَايَةٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ و هِنَانِهِ.

وَقَالَ الشَّاطِبِيُّ رَحَمُلَاللهُ: أَصْلُ حُدُوثِ الفِرَقِ، إِنَّمَا هُوَ الجَهْلُ بِمَوَاقِعِ الشَّنَّةِ، وَهُوَ الَّذِي نَبَّهَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: «اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا»(").

الجَهْلُ بِمَوَاقِعِ السُّنَةِ: أَقُوامٌ يَقُولُونَ: لَا قَدَرَ!! وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَهُوَ مِنْ أَتْبَعِ الصَّحَابَةِ لِلنَّبِيِّ يَقُولُ: «أَخْبِرْهُمْ إِذَا لَقِيتَهُمْ، أَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنِّي، وَأَنِّي مِنْ أَتْبُعِ الصَّحَابَةِ لِلنَّبِيِّ يَقُولُ: «أَخْبِرْهُمْ إِذَا لَقِيتَهُمْ، أَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنِي، وَأَنِّي بَرِيءٌ مِنْهُمْ».

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوي» (۱۱/۲۷۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٠٠)، ومسلم (٢٦٧٣).

<sup>(</sup>٣) «الاعتصام» (٣/ ٢٤٢).

فَهَذَا الحَبْرُ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدِ ﷺ أَعْلَمُ بِمَوَاقِعِ السَّنَّةِ، وَهَوُ لَاءِ القَدَرِيَّةُ يَجْهَلُونَ السُّنَّةِ، وَهَوُ لَاءِ القَدَرِيَّةُ يَجْهَلُونَ السُّنَّةِ بِمَوَاقِعِهَا، وَكَذَلِكَ الْخَوَارِجُ، فَإِنَّهُمْ يَجْهَلُونَ مَوَاقِعَ السُّنَّةِ، فَيَتَخَبَّطُونَ وَيُوَصِّلُونَ أُصُولًا لَا دَلِيلَ عَلَيهَا، ثُمَّ يَخْرُجُونَ عَلَىٰ الأُمَّةِ بِالرَائِهِمْ فَيَتَحَزَّ بُونَ، وَيَقَعُ مِنَ الشَّرِّ مَا هُوَ مَعْلُومٌ، وَكَذَلِكَ المُرْجِئَةُ، وَكَذَلِكَ المُعْتَزِلَةُ وَالأَشَاعِرَةُ...إلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ القِرَقِ الضَّالَّةِ عَنْ مَوَاقِع سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

قَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ: «اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا». كَمَا حَدَثَ فِي كُلِّ الفِرَقِ التَّبِي ظَهَرَتْ فِي تَارِيخِ الإِسْلَامِ العَظِيمِ، حَتَّىٰ إِنَّكَ إِذَا نَظَرْتَ فِي كُتُبِ المِلَلِ وَالنِّحَلِ، وَجَدْتَ فِرْقَةً يُقَالُ لَهَا: «الشَّيْطَانِيَّةُ»، وَهِي تَدَّعِي الانْتِمَاءَ إِلَىٰ الأُمَّةِ!! وَتُكَفِّرُ سَائِرَ المُسْلِمِينَ، وَزَعِيمُهُمْ وَمُنَظِّرُهُمْ يُقَالُ لَهْ: «شَيْطَانُ الطَّاق»، وَهِي مَنْطُوبَةٌ إلَيْهِ، وتُسَمَّىٰ: الشَّيْطَانِيَّةُ!!

الحَدِيثُ الَّذي ذَكَرَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ وَهُوَ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و هِنْ يُحَدِّرُ فِيهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ مِنْ تَرْئِيسِ الجَهَلَةِ، وَفَرْقٌ بَيْنَ تَرْئِيسِ الجَهَلَةِ، وَقَرْقٌ بَيْنَ تَرْئِيسِ الجَهَلَةِ، وَتَرَوُّسِ الجَهَلَةِ.

تَرَوْسُ الجَهَلَةِ: أَنْ يَتَرَأَّسَ الجَاهِلُ مِنْ نَفْسِهِ، فَيَجْعَلَ نَفْسَهُ رَئِيسًا لِفِرْقَةٍ، أَوْ زَعِيمًا لِنِحْلَةٍ، أَوْ عَالِمًا يَدَّعِي العِلْمَ إِلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَشْيَاءِ، وَأَمَّا تَرْئِيسُهُ: فَأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَاقِعًا مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ.

فَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: «حَتَّىٰ إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا» فَهُمْ رَأَسُوا الجَهَلَة، وَأَخْبَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ الجَهْلَ فِي الدِّينِ هُوَ سَبَبُ الضَّلَالِ،

وَبِالتَّالِي هُوَ سَبَبُ حُصُولِ الافْتِرَاقِ، «حَتَّىٰ إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْم، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا».

فَالضَّلَالُ وَالإِضْلَالُ بِسَبَبِ الجَهْلِ، وَالمَفْهُومُ: أَنَّ الهِدَايَةَ وَالاهْتِدَاءَ إِنَّمَا هُوَ بِسَبَبِ العِلْمِ، هَذَا هُوَ مَفْهُومُ هَذَا المَنْطُوقِ.

مِن أَسْبَابِ الافْتِرَاقِ وَالاخْتِلَافِ أَيْضًا: الجَهْلُ بِمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ، والتَّخرُّصُ عَلَىٰ مَعَانِيهَا بِالظَّنِّ مِن غَيرِ تَثَبُّتٍ، والأخذُ فِيهَا بِالنَّظَرِ الأوَّلِ، وَالأَخدُّ فِيهَا بِالنَّظَرِ الأوَّلِ، وَلاَ يَكُونُ ذَلِكَ مِن رَاسِخِ فِي العِلمِ.

قَالَ الشَّاطِبِيُّ رَحَالِلللهُ: «وَمِمَّا يُوَضِّحُ ذَلِكَ مَا خَرَّجَهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ بُكَيْرٍ أَنَّهُ سَأَلَ نَافِعًا: كَيْفَ كَانَ رَأْيُ ابْنِ عُمَرَ فِي الْحَرُورِيَّةِ؟

قَالَ : يَرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقِ اللهِ، إِنَّهُمُ انْطَلَقُوا إِلَىٰ آيَاتٍ أُنْزِلَتْ فِي الكُفَّارِ، فَجَعَلُوهَا عَلَىٰ المُؤْمِنِينَ.

وَهَذَا الأَثَرُ أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ مُعَلَّقًا ('')، وَقَالَ عَنْهُ ابْنُ حَجَرٍ: سَنَدُهُ صَحِيخٌ. وَوَصَلَهُ الطَّبَرِيُّ فِي «التَّمهِيد».

وَفَسَّرَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: مِمَّا تَتَبَّعَ الحَرُورِيَّةُ مِنَ المُتَشَابِهِ قَوْلُ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن لَمْ يَعَٰكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتَ إِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴾ [المائدة: عَوَلُ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن لَمْ يَعَٰكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتَ إِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴾ [المائدة: عَوْرُنُونَ مَعَهَا: ﴿ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ [الأنعام: ١]. فَإِذَا رَأُوا

<sup>(</sup>١) «فتح الباري» (١/ ٤٢٥).

الإِمَامَ يَحْكُمُ بِغَيْرِ الحَقِّ، قَالُوا: قَدْ كَفَرَ، وَمَنْ كَفَرَ؛ عَدَلَ بِرَبِّهِ، وَمَنْ عَدَلَ بِرَبِّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ، فَيَعْدُرُجُونَ، فَيَفْعَلُونَ مَا رَأَيتَ؛ لِأَنَّهُمْ فَقَدْ أَشْرَكَ، فَيَغَرُجُونَ، فَيَفْعَلُونَ مَا رَأَيتَ؛ لِأَنَّهُمْ يَتَأُوَّلُونَ هَذِهِ الآيَةَ»(۱).

إِنَّ القُرْآنَ نَزَلَ لِيُتَدَبَّر، يَعْرِفُ ذَلِكَ أَهْلُ العِلْمِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُرَدَّ الأَمْرُ إِلَىٰ عَالِمِهِ، وَالْإِنسَانُ إِذَا مَا سُئِلَ عَنْ شَيءٍ لَا يَعْلَمُهُ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ: لَا أَدْرِي، وَالْإِنسَانُ إِذَا مَا سُئِلَ عَنْ شَيءٍ لَا يَعْلَمُهُ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ: لَا أَدْرِي، وَأَنْ يَكِلَهُ إِلَىٰ عَالِمِهِ.

قَالَ ابْنُ بَطَّةَ رَحَمْ لِللهُ مُبَيِّنًا بَعْضَ أَسْبَابِ الافْتِرَاقِ: «فَهَذَا يَا أَخِي -رَحِمَكَ اللهُ - مَا ذَكَرَهُ هَذَا الْعَالِمُ - هُو أَبُو حَاتِم الرَّاذِيُّ رَحِمْ لِللهُ ذَكَرَ آحَادَ الْفِرَقِ عَن بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ - مِنْ أَسْمَاءِ أَهْلِ الأَهْوَاءِ، وَافْتِرَاقِ مَذَاهِبِهِمْ، وَعِدَادِ فِرَقِهِمْ، وَعِدَادِ فِرَقِهِمْ، وَعِدَادِ فِرَقِهِمْ، وَعِدَادِ فِرَقِهِمْ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ مِن ذَلِكَ مَا بَلَغَهُ وُسُعُهُ، وَانْتَهَىٰ إِلَيْهِ عِلْمُهُ، لَا مِنْ طَرِيقِ الاسْتِقْصَاءِ وَالاسْتِيفَاءِ، وَذَلِكَ مَا بَلَغَهُ وُسُعُهُ، وَانْتَهَىٰ إِلَيْهِ عِلْمُهُ، لَا مِنْ طَرِيقِ الاسْتِقْصَاءِ وَالاسْتِيفَاءِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الإِحَاطَة بِهِمْ - يَعْنِي بِأَهْلِ الأَهْوَاءِ وَمَذَاهِبِهِمْ - لَا يُقْدَرُ وَالاسْتِيفَاءِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الإِحَاطَة بِهِمْ - يَعْنِي بِأَهْلِ الأَهْوَاءِ وَمَذَاهِبِهِمْ - لَا يُقْدَرُ عَلَيْهَا، وَالتَّقَصِّي لِلْعِلْمِ بِهِمْ لَا يُدْرَكُ، وَذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَنْ خَالَفَ الْجَادَّةَ، وَعَدَلَ عَلَيْهَا، وَالتَّقَصِّي لِلْعِلْمِ بِهِمْ لَا يُدْرَكُ، وَذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَنْ خَالَفَ الْجَادَّةَ، وَعَدَلَ عَلَى مَا يَشْتَحْسِنُهُ فَيَرَاهُ، وَمِنْ مَذْهَبِهِ عَلَىٰ مَا يَخْتَارُهُ وَيَهُواهُ، عُدِمَ الاتَّفِاقَ وَالاثِيلَافَ، وَكَثَرَ عَلَيهِ أَهْلُهَا لِمُبَايِنَةِ الاحتِلَافِ، وَكُنْ اللّذِي خَالُفَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَنَاظِرِهِمْ، وَكَثَرَ عَلَيهِ أَهْلُهَا لِمُبَايِنَةِ الاحتِلَافِ، وَلَيْ اللّذِي خَالُفَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَنَاظِرِهِمْ، وَهَمْ يَعْتَهِمْ، وَأَخْوَلُهُمْ، وَأَرْوَلِهِمْ، وَأَرْوَلِهِمْ، وَأَوْلِهِمْ، وَأَوْلِهِمْ، وَأَرْائِهِمْ، وَأَرْوَلِهِمْ، وَأَرْاؤَهِمْ، وَأَرْاؤَهِمْ، وَإِرَادَاتِهِمْ، وَأَرْادَاتِهِمْ، وَأَرْادَاتِهِمْ، وَأَرْادَاتِهِمْ، وَأَرْادَاتِهِمْ، وَأَرْادَاتِهِمْ، وَأَرْادَاتِهِمْ، وَأَرْدَادِهِمْ، وَأَرْدَادَةِمْ وَالْهُمْ وَلِهُمْ وَلِهُمْ وَلِهُمْ وَالْهُمْ وَلَهُمْ وَلَوْلُومَ وَلَوْلُومُ وَلِهُمْ وَالْهُمْ، وَإِرَادَاتِهِمْ، وَاخْدَلِكَ مَا لَكَ كَرَكُ وَلَولُكُ وَلَولُومُ مَن وَاللّهُ لَلْكُولُكُمُ وَلَولُومُ وَلِهُ وَلَوْلِهُ مُعْلَى الْعُلْمُ وَلَهُ وَلِلْكُ وَلِلْكُولُومُ وَلَوْلُومُ وَلِهُ وَلَالِهُ وَلَهُمَ

<sup>(</sup>۱) «الاعتصام» (۳/ ١٤٥).

مُتَّفِقَيْنِ اجْتَمَعَا جَمِيعًا فِي الاخْتِيَارِ وَالإِرَادَةِ، حَتَّىٰ يَخْتَارَ أَحَدُهُمَا مَا يَخْتَارُهُ الآخَرُ، وَيُرَذِّلُ مَا يُرَذِّلُهُ؛ إِلَّا مَنْ كَانَ عَلَىٰ طَرِيقِ الاتِّبَاعِ –وَاقْتَفَىٰ الأَثَرَ – وَالاَنْقِيَادِ الآخَرُ، وَيُرَذِّلُ مَا يُرَذِّلُهُ؛ إِلَّا مَنْ كَانَ عَلَىٰ طَرِيقِ الاتِّبَاعِ –وَاقْتَفَىٰ الأَثَرَ – وَالاَنْقِيَادِ لِلْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، وَالطَّاعَةِ الدِّيَانِيَّةِ، فَإِنَّ أُولَئِكَ مِنْ عَيْنٍ وَاحِدَةٍ شَرِبُوا، فَعَلَيْهَا لِلْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، وَالطَّاعَةِ الدِّيَانِيَّةِ، فَإِنَّ أُولَئِكَ مِنْ عَيْنٍ وَاحِدَةٍ شَرِبُوا، فَعَلَيْهَا يَرِدُونَ، وَعَنْهَا يَصْدُرُونَ، قَدْ وَافَقَ الخَلَفُ الغَابِرُ لِلسَّلَفِ الصَّادِرِ» (١). وَالكُلُّ يَرِدُ عَيْنٍ وَاحِدَةٍ، وَهِي كِتَابُ اللهِ وَسُنَّةُ رَسُولِ اللهِ عَيْنٍ وَاحِدَةٍ، وَهِي كِتَابُ اللهِ وَسُنَّةُ رَسُولِ اللهِ عَيْنٍ وَاحِدَةٍ، وَهِي كِتَابُ اللهِ وَسُنَّةُ رَسُولِ اللهِ عَيْنَ وَاحِدَةٍ، وَهِي كِتَابُ اللهِ وَسُنَّةُ رَسُولِ اللهِ عَيْنَ وَاحِدَةٍ، وَهِي كِتَابُ اللهِ وَسُنَّةُ رَسُولِ اللهِ عَيْنَ الرَّرَام، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ.

لَقَد بَرَزَتْ رُءُوسُ البِدَعِ الكُبْرَىٰ: الخَوَارِجُ، وَالشِّيعَةُ، وَالقَدَرِيَّةُ، وَالمُرْجِئَةُ، وَالمُرْجِئَةُ، وَالشِّيعَةُ، وَالقَدَرِيَّةُ، وَالمُرْجِئَةُ، ثُمَّ انشَعَبَتْ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ فِرَقُ يُضَلِّلُ بَعْضُهَا بَعْضُهَا بَعْضُهَا بَعْضُهَا بَعْضُهَا بَعْضُهَا بَعْضُهَا بَعْضُهَا بَعْضُهَا بَعْضُها بَعْضُ بَعْضُها بَعْضُ بَعْضُ بَعْضُ بَعْضِها بَعْضُ بَعْضُ بَعْضُ بِعِضُ بَعْضُ بَعْضُ بَعْضُ بِعِضُ بَعْضُ بَعْضُ

#### وَالخَوَارِجُ وَالشِّيعَةُ فِرْقَتَان مُتَقَابِلَتَانِ:

إِحْدَاهُمَا: تُكَفِّرُ عَلِيًّا ﴿ وَتَنَبَرَّأُ مِنهُ.

والأَخْرَىٰ: تَنصُرُهُ وتُؤيِّدُهُ وَتَغْلُو فِيهِ، إِلَىٰ الحَدِّ الَّذِي بَلَغَتهُ بَعْضُ طَوَائِفِ الشِّيعَةِ مِنَ القَوْلِ بِإِلَهِيَّتِهِ.

وَالخَوَارِجُ وَالمُرْجِئَةُ فِرْ قَتَانِ مُتَقَابِلَتَانِ:

إِحْدَاهُمَا: تُكَفِّرُ مُرْتَكِبَ الكَبِيرَةِ، وَتَقُولُ بِخُلُودِهِ فِي النَّارِ.

والأخْرَىٰ تَقُولُ: لَيسَتِ الأعْمَالُ مِنَ الإيمَانِ، وَالإيمَانُ مَحْضُ التَّصدِيق.

<sup>(</sup>١) «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» (١/ ٢٥٧).

فَالأُولَىٰ مِن أَهْلِ الغُلُوِّ، وَالثَّانِيَةُ مِن أَهْلِ الجَفَاءِ.

وَالقَدرِيَّةُ وَالجَبرِيَّةُ فِرْقَتَانِ مُتَقَابِلَتَانِ:

إِحْدَاهُمَا: تَنْفِي القَدَرَ.

وَالثَّانِيَةُ: تَغْلُو فِي الإثبَاتِ.

وَظَهَرَتْ بِدَعٌ كَثِيرَةٌ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ؛ كَالجَهْمِيَّةِ، وَالأَشَاعِرَةِ وَالمُعْتَزِلَةِ، وَلَهُم بِدَعٌ تَتَعَلَّقُ بِالقَدَرِ، وَالوَعِيدِ، وَالإيمَانِ، وَالأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ وَالمُعْتَزِلَةِ، وَلَهُم بِدَعٌ تَتَعَلَّقُ بِالقَدَرِ، وَالوَعِيدِ، وَالإيمَانِ، وَالأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنِ المُنْكَرِ، وَالقَوْلِ بِخَلْقِ القُرآنِ.

وَظَهَرَتْ بِدَعُ الاتِّحَادِيَّةِ وَالحُلُولِيَّةِ وَغَيرِهَا، وَتَشَعَّبَ مِن هَذِهِ البِدَعِ كُلِّهَا بِدَعُ كُلِّها بِدَعُ كُلِّها بِدَعُ كُلِّها كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ.

وَمَا زَالَت آثَارُ تِلْكَ البِدَعِ مُؤَثِّرَةً، وَمَا زَالَ كَثِيرٌ مِن أُصُولِهَا يَتَرَدَّدُ فِي اعتِقَادِ الفِرَقِ وَالجَمَاعَاتِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا، وَتَنْضَحُ بِهَا مَقَالَاتُهُمْ، وَتَعِجُّ بِهَا كُثْبُهُم.

وَهَذَا وَهُمْ كَبِيرٌ!!

وَالحَقُّ أَنَّ آثَارَ تِلْكَ البِدَعِ مَا زَالَتْ فَاعِلَةً فِي عَقَائِدِ كَثِيرٍ مِنَ المُسْلِمِينَ، فَالجَهْمِيَّةُ، وَالمُعتَزِلَةُ، وَالمُرجِئَةُ، وَعَيرُهَا

مِن مِلَلِ الضَّلَالِ، مَا زَالَتْ أَصْدَاؤُهَا تُدَوِّي فِي عَفَائِدِ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ.

وَأَمَّا الرَّوَافِضُ وَالخَوَارِجُ فَقَد مَاجَت بِهِمُ الدُّنيَا، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ! وَفِي زَمَانِنَا ظَهَرَتْ فِرَقٌ وَجَمَاعَاتٌ وَأَحْزَابٌ، تَنْتَسِبُ إِلَىٰ السُّنَّةِ، وَتَدْعُو بِزَعْمِهَا إِلَىٰ اللهِ، وَهِي جَمَاعَاتٌ كَثِيرةٌ يَجْمَعُهَا جَمِيعًا مُخَالَفَتُهَا لِمِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ، وَابِتِدَاعُهَا فِي دِينِ اللهِ وَجَنَّةً .

وَمِن هَذِهِ الفِرَقِ: جَمَاعَةُ الإِخوَانِ المُسْلِمِينَ، وَقَد تَفَرَّعَ عَنْهَا كَثِيرٌ مِن جَمَاعَاتِ الغُلِّو، فِي التَّكْفِيرِ، وَفِي سَفْكِ الدِّمَاءِ.

وَمِن هَذِهِ الفِرَقِ: القُطبِيُّونَ، المُنكَبُّونَ عَلَىٰ آثَارِ سَيد قُطْب.

وَمِن هَذِهِ الفِرَقِ: الصُّوفِيَّةُ العَصْرِيَّةُ: جَمَاعَةُ التَّبلِيغِ وَالدَّعوَةِ، وَغَيرُ هَذِهِ الفِرَقِ كَثِيرٌ، وَكَثِيرٌ،

وَهَوُّلَاءِ جَمِيعًا وَقَعُوا فِي أُمُورٍ كَبِيرَةٍ، وَفَرَّقُوا الأُمَّةَ تَفْرِيقًا، وَمَنْ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ بِالحُجَّةِ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ يُقَالُ هُوَ الَّذِي يُفَرِّقُ الأُمَّةَ، وَهَذَا عَجِيبُ!! وَقَدْ صَحَّ فِي هَوُّلَاءِ قَوْلُ القَائِلِ فِي المَثَلِ القَدِيمِ: رَمَتْنِي بِدَائِهَا وَانْسَلَّتْ، وَعِنْدَنَا أَصْلُ أَصِيلٌ يَنْبَغِي أَنْ نَلْتَفِتَ إِلَيْهِ وَهُوَ: إِيَّاكَ أَنْ تَحْكُم عَلَىٰ جَمَاعَةٍ مِنَ الجَمَاعَاتِ، أَوْ فِرْقَةٍ مِنَ الجَمَاعَاتِ، أَوْ فِرْقَةٍ مِنَ الْفِرَقِ بِآثَارِهَا دُونَ النَّظَرِ فِي أُصُولِهَا، هَذَا لَا يَجُوزُ شَرْعًا.

فَاحْذَرْ أَنْ تَحْكُمَ عَلَىٰ جَمَاعَةٍ مِنَ الجَمَاعَاتِ، أَوْ فِرْقَةٍ مِنَ الفِرَقِ بِآثَارِهَا وَنَتَائِجِهَا، دُونَ النَّظَرِ فِي أُصُولِهَا وَقَوَاعِدِهَا، فَإِنَّ هَذَا خَطَرٌ كَبِيرٌ، لِأَنَّنَا لَوْ



حَاكَمَنَا الكُفَّارُ إِلَىٰ الأَصْلِ الفَاسِدِ الَّذِي يَقُولُ بِهِ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ؛ وَهُو النَّظَرُ إِلَىٰ الأَصُولُ، فَمَاذَا يَكُونُ الحُكْمُ؟

يَعْنِي لَوْ نَظَرَ إِلَيْنَا الْكُفَّارُ فَقَالُوا: مُجْتَمَعَاتُكُمْ أَيُّهَا المُسْلِمُونَ، مُجْتَمَعَاتُ جَاهِلَةٌ مُتَخَلِّفَةٌ، هَابِطَةٌ، تَعُمُّهَا القَذَارَةُ وَالأَمْرَاضُ، وَالغِشُ وَالخِدَاعُ، وَالمُخَالَفَاتُ، وَمَا أَشْبَه، فَلَوْ قَالُوا: يُحْكَمُ بِآثَارِ الشَّيءِ عَلَىٰ أَصْلِه، فَحَكَمُوا وَالمُخَالَفَاتُ، وَمَا أَشْبَه، فَلُوْ قَالُوا: يُحْكَمُ بِآثَارِ الشَّيءِ عَلَىٰ أَصْلِه، فَحَكَمُوا بِهَذِهِ الظَّوَاهِرِ عَلَىٰ دِينِ الإِسْلَامِ العَظِيمِ، لَكَانَ الحُكْمُ عِنْدَهُمْ أَنَّ دِينَ الإِسْلَامِ العَظِيمِ، لَكَانَ الحُكْمُ عِنْدَهُمْ أَنَّ دِينَ الإِسْلَامِ، لَوْ حَاكَمُونَا إِلَىٰ الآثَارِ وَالنَّتَائِجِ، وَقَالُوا: انْظُرُوا إِلَىٰ لَيْسَ بِدِينٍ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّهُمْ لَوْ حَاكَمُونَا إِلَىٰ الآثَارِ وَالنَّتَائِجِ، وَقَالُوا: انْظُرُوا إِلَىٰ مُمْتَمَعَاتِنَا؛ تَنْضَبِطُ فِي أُمُورٍ كَثِيرَةٍ، تَقُولُونَ أَنْتُمْ أَيُّهَا المُسْلِمُونَ: إِنَّهَا مِنْ دِينٍ أَصْلًا، وَلاَ نَقُولُ إِنَّهَا مِنْ دِينٍ أَصْلًا، وَلاَ نَقُولُ إِنَّهَا مِنْ دِينٍ أَصْلًا، وَلَكِنَّمُ ضَابِطَةٌ لِلْمُجْتَمَعَاتِ، انْظُرُوا إِلَىٰ مَا نَحْنُ فِيهِ مِنَ الرَّفَاهِيَةِ وَالتَّقَدُّمِ، وَمِنْ أَحْكَامِ القَوَّةِ، وَانْظُرُوا إِلَىٰ أَنْفُسِكُمْ فِي تَخَلُّفِكُمْ وَقَذَارَةِ مُجْتَمَعَاتِكُمْ، وَالتَدَنِّي وَالتَقَدُّمِ، وَمَنْ التَّخَلُونَ وَاللَّيْ أَنْفُسِكُمْ فِي تَخَلُّفِكُمْ وَقَذَارَةِ مُجْتَمَعَاتِكُمْ، وَالتَّذَيِّ فَي مِنَ التَّخَلُونِ، وَالتَّذَيِّي، وَالضَّعْفِ وَالمَذَلَّةِ.

لَوْ حَاكَمُونَا بِهَذِهِ النَّتَائِجِ، وَحَاكَمُونَا لِنَتَائِجِ مَا هُمْ عَلَيْهِ، لَقَضَوْا ظُلْمًا وَبُهتَانًا بِأَنَّ الدِّينَ غَيْرُ صَالِحٍ، وَأَنَّهُ سَبَبُ التَّخَلُّفِ كَمَا يَقُولُ كَثِيرٌ مِنَ الزَّائِغِينَ!!

والحَقُّ والعَدلُ أنَّه لَا يُحْكَمُ عَلَىٰ الشَّيءِ بِآثَارِهِ وَنَتَائِجِهِ، دُونَ النَّظَرِ فِي أُصُولِهِ وَقَوَاعِدِهِ.

فَإِذَا قِيلَ لَكَ: إِنَّ جَمَاعَةً مِنَ الجَمَاعَاتِ انْتَشَرَ عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ خَيْرٌ، وَهُمْ

يُسَاعِدُونَ المُحْتَاجِينَ، وَاليَتَامَىٰ، وَالأَرَامِلَ، وَمَا أَشْبَهُ ذَلِكَ مِنْ أُصُولِ الخَيْرِ، وَفِعْل المَعْرُوفِ، فَالنَّتِيجَةُ: هُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ.

فَقُلْ: الجَمَاعَاتُ التَّنْصِيرِيَّةُ تَفْعَلُ هَذَا وَأَكْثَرَ مِنْهُ، فَهَلْ هِيَ صَالِحَةٌ فِي أَصُولِهَا؟ هَلْ تُتَّبَعُ؟ هَلُ يُغَضُّ الطَّرْفُ عَنْهَا؟

لَا نَنْظُرُ فِي صَلَاحِ الرَّجُلِ لِلْحُكْمِ عَلَىٰ انْتِمَائِهِ؛ فَهَذَا ثَانِي الرَّجُلَينِ اللَّهُ عَلَىٰ انْتِمَائِهِ؛ فَهَذَا ثَانِي الرَّجُلَينِ اللَّذَيْنِ أَسَّسَا مَذْهَبَ المُعْتَزِلَةِ، وَأَصَّلَا أُصُولَ البِدْعَةِ، وَهُو عَمْرُو بنُ عُبَيدٍ، كَانَ كَبِيرَ القَدْرِ، رَفِيعَ المَقَامِ عِندَ المَنْصُورِ، حَتَّىٰ إنَّه رَثَاهُ بَعْدَ مَمَاتِهِ، وَقَالَ فِيهِ مَدِيحًا فِي حَيَاتِهِ.

قَالَ الذَّهَبِيُّ كَخَلَّللهُ: «كَانَ المَنْصُورُ يُعَظِّمُ ابنَ عُبَيدٍ، وَيَقُولُ:

كُلُّكُ مْ يَمْ شِي رُوَي دُ كُلُّكُ مِ يَطْلُ بُ صَلِيدٌ

غَيرَ عَمرِوبنِ عُبَيدٌ

اغتَرَّ بِرُهْدِهِ، وَإِخْلَاصِهِ، وَأَغْفَلَ بِدْعَتَهُ»(١).

وَذَكَر ابنُ كَثِيرٍ أَنَّ المَنْصُورَ كَانَ يَطْلُبُ مِن عَمْرِو بنِ عُبَيدٍ أَن يَعِظَهُ، وَيَبْكِي لِمَوعِظَتِهِ، ويُفَخِّمُ حَالَهُ، وَيُعَظِّمُ أَمرَهُ(٢).

وَكَانَ عَمرُو بنُ عُبَيدٍ مِن أَضَلِّ خَلْقِ اللهِ، رَأْسًا مِن رُءُوس المُعْتَزِلَةِ،

<sup>(</sup>۱) «سير أعلام النبلاء» (٦/ ١٠٥).

<sup>(</sup>۲) «البداية والنهاية» (۱۲/۱۲).

دَاعِيَةً للبِدْعَةِ وَالضَّلَالِ.

وَهَل خُدِعَ الْأَنْمَّةُ بِزُهْدِ الحَارِثِ المُحَاسبيِّ، وَوَعْظِهِ؟

قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ لِعَلَيِّ بن أبي خَالِدٍ: «لَا تُجَالِسْهُ، وَلَا تُكَلِّمُهُ»؛ يَعنِي: الحَارِثَ المُحَاسبيَّ.

وَقَالَ لِجَارٍ لِعَلَيِّ بِنِ أَبِي خَالدٍ، كَانَ حَسَنَ الرَّأِي فِي الحَارِثِ: «ذَاكَ لَا يَعرِفُهُ إِلَّا مَنْ قَد خَبَرَهُ وَعَرَفَهُ، ذَاكَ جَالَسَهُ المَغَازِليُّ، وَيَعقُوبُ، وَفُلَانٌ لَا يَعرِفُهُ إِلَّا مَنْ قَد خَبَرَهُ وَعَرَفَهُ، ذَاكَ جَالَسَهُ المَغَازِليُّ، وَيَعقُوبُ، وَفُلَانٌ فَأَخْرَجَهُم إِلَىٰ رَأْي جَهْمٍ، هَلَكُوا بِسَبَهِ.

فَقَالَ لَهُ الشَّيخُ: يَا أَبَا عَبدِ الله، يَرْوِي الحَدِيثَ، سَاكِنٌ خَاشِعٌ، مِن قِصَّتِهِ وَمِن قصَّتِهِ.

فَغَضَبَ أَبُو عبد الله، وَجَعَل يَقُولُ: لَا يَغُرَّكَ خُشُوعُهُ وَلِينُهُ، وَيَقُولُ: لَا يَغُرَّكَ خُشُوعُهُ وَلِينُهُ، وَيَقُولُ: لَا تَغْتَرَّ بِتَنْكِيسِ رَأْسِهِ؛ فَإِنَّه رَجُلُ سُوءٍ، ذَاكَ لَا يَعْرِفُهُ إِلَّا مَنْ قَد خَبَرَهُ، لَا تُكَلِّمه وَلَا كَرَامَةَ لَهُ، كُلُّ مَنْ حَدَّثَ بِأَحَادِيثِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكَانَ مُبتَدِعًا، تَجْلِسُ إِلَيهِ؟ لَا، وَلَا كَرَامَةَ، وَلَا نُعْمَىٰ عَينِ، وَجَعَلَ يَقُولُ: ذَاكَ! ذَاكَ! "(١).

فَتَأَمَّل كَيْفَ لَم يَعْبَأْ أَحْمَدُ رَجَعْ لِللهُ بِحَسَنَاتِهِ، وَكَيْفَ جَرَحَهُ ؟!

وَقَالَ البَرِذَعِيُّ: «شَهِدتُ أَبَا زُرْعَة سُئِلَ عَنِ الحَارِثِ المُحَاسِيِّ وَكُتُبِهِ، فَقَالَ للسَّائِلِ: إِيَّاكَ وَهَذِهِ الكُتُب، هَذِهِ كُتُبُ بِدَعٍ وَضَلَالَاتٍ، عَلَيكَ بِالأَثَرِ، فَقَالَ للسَّائِلِ: إِيَّاكَ وَهَذِهِ الكُتُب، هَذِهِ كُتُبُ بِدَعٍ وَضَلَالَاتٍ، عَلَيكَ بِالأَثْرِ،

<sup>(1)</sup> «طبقات الحنابلة» لأبي يعلي (1/ (1)

فَإِنَّكَ تَجِدُ فِيهِ مَا يُغنِي عَن هَذِهِ الكُتُبِ.

قِيلَ لَهُ: فِي هَذِهِ الكُتُبِ عِبْرَةٌ!!

قَالَ: مَنْ لَم يَكُن لَهُ فِي كِتَابِ اللهِ عِبْرَةٌ، فَلَيسَ لَهُ فِي هَذِهِ الكُتُبِ عِبْرَةٌ، فَلَيسَ لَهُ فِي هَذِهِ الكُتُبِ عِبْرَةٌ، فَلَيسَ لَهُ فِي هَذِهِ الكُتُبِ عِبْرَةٌ، بَلَغَكُم أَنَّ مَالِكَ بِنَ أُنسٍ، وَسُفيَانَ الثَّورِيَّ، وَالأوزاعِيَّ، والأئمَّةَ المُتَقَدِّمِينَ صَنَّفُوا هَذِهِ الأَشيَاءِ؟!

هَوُ لَاءِ قَوْمٌ خَالَفُوا أَهْلَ العِلْمِ؛ فَأَتَوْنَا مَرَّةً بِالحَارِثِ المُحَاسبيِّ، وَمَرَّةً بِعَبدِ الرَّحِيمِ الديبليِّ، وَمَرَّةً بِحَاتِمِ الأَصَمِّ، وَمَرَّةً بِشَقِيقٍ البَلْخِيِّ.

ثُمَّ قَالَ: مَا أَسْرَعَ النَّاسَ إِلَىٰ البِدَعِ!» $^{(1)}$ .

وَهَل خُدِعَ الأئمَّةُ بِوَعْظِ مَنصُورِ بنِ عَمَّارٍ وَتَذْكِيرِهِ؟

قَالَ الذَّهَبِيُّ رَحِمُ لِللهُ، عَنهُ: «كَانَ عَدِيمَ النَّظِيرِ فِي المَوْعِظَةِ وَالتَّذكِيرِ ... وبَعُدَ صِيتُهُ، وَتَزَاحَمَ عَلَيهِ الخَلْقُ، وَكَانَ يَنْطَوِي عَلَىٰ زُهْدٍ وَتَأَلَّهٍ وَخَشْيَةٍ، وَلِوَعْظِهِ وَقَعٌ فِي النَّفُوسِ.

قَالَ أَبُو بَكْر بنُ أَبِي شَيْبَةَ: كُنَّا عِندَ ابنِ عُيينَةَ، فَسَأَلَهُ مَنصُورُ بنُ عَمَّادٍ عَنِ القُرآنِ، فَزَبَرَهُ، وَأَشَارَ إِلَيهِ بعُكَّازِهِ، فَقِيلَ: يَا أَبَا مُحَمَّد، إِنَّهُ عَابِدٌ. فَقَالَ: مَا أُرَاهُ إِلَّا شَيْطَانًا.

وَقَالَ ابنُ عَديٍّ: حَدِيثُهُ مُنكَرٌ.

<sup>(</sup>١) «سؤالات البرذعي» (ص٥٦١).

وَقَالَ أَبُو حَاتِمِ: صَاحِبُ مَوَاعِظَ لَيْسَ بِالقَويِّ»(١).

وَقَالَ العُقَيليُّ فِي «الضُّعَفَاء»: «مَنصُورُ بنُ عَمَّارٍ القَاصُّ، لَا يُقيمُ الحَدِيثَ، وَكَانَ فِيهِ تَجَهُّمٌ» (٢).

فَلَا يُحْكَمُ عَلَىٰ الشَّيءِ بِتَتَائِجِهِ، وَيُقَالُ: إِنَّ أُصُولَهُ تَكُونُ صَحِيحَةً حَتْمًا؛ لِأَنَّ هَذِهِ النَّتَائِجَ مُثْمِرَةٌ وَمُبْهِرَةٌ.

قَدْ يُفَرِّطُ أَهْلُ الحَقِّ فِي الأُصُولِ الَّتِي يَنْتَمُونَ إِلَيْهَا، وَالَّتِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَمَسَّكُوا بِهَا، كَمَا يَصْنَعُ المُسْلِمُونَ الآنَ، فَهُمْ بِلَا خِلَافٍ فَوْقَ جَمِيعِ أَهْلِ اللهُ وَالنِّحَلِ، لِأَنَّهُمْ عَلَىٰ الدِّينِ الحَقِّ، يَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا المِلَلِ وَالنِّحَلِ، لِأَنَّهُمْ عَلَىٰ الدِّينِ الحَقِّ، يَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَلَكِنَّهُمْ يَتَخَلُّونَ عَنْ كَثِيرٍ مِن دِينِ اللهِ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - تَطْبِيقًا فِي رَسُولُ اللهِ، وَلَكِنَّهُمْ يَتَخَلُّونَ عَنْ كَثِيرٍ مِن دِينِ اللهِ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - تَطْبِيقًا فِي أَنْفُسِهِمْ وَفِي مُجْتَمَعَاتِهِمْ، وَيَقَعُ لِذَلِكَ كَثِيرٌ مِن الشُّرُورِ.

فَإِذَا قِيلَ: إِنَّنَا نَحْكُمُ عَلَىٰ المُجْتَمَعَاتِ المُسْلِمَةِ بِمَا هِيَ عَلَيْهِ مِنَ التَّخَلُّفِ وَالضَّعْفِ، فَنَحْكُمُ بِذَلِكَ عَلَىٰ الدِّينِ الَّذِي تَنْتَمِي إِلَيْهِ تِلْكَ المُجْتَمَعَاتُ، إِذَنْ، لَوْ كَانَ دِينًا صَالِحًا لَكَانُوا صَالِحِينَ!! هَذَا خَطَأُ، بِل خَطِيئَةٌ.

فَحَذَارِ أَنْ تَنْظُرَ إِلَىٰ الرَّجُلِ يَنْتَمِي انْتِمَاءً بِدْعِيًّا وَتَرَاهُ صَالِحًا، وَتَجِدُهُ بَاذِلًا لِلْمَعْرُوفِ، وَتَجِدُهُ دَائِمَ السَّعْي فِي الخَيْرِ، فَيَلتَبِسُ عَلَيكَ أَمْرُهُ، فَتَغُضُّ بَاذِلًا لِلْمَعْرُوفِ، وَتَجِدُهُ دَائِمَ السَّعْي فِي الخَيْرِ، فَيَلتَبِسُ عَلَيكَ أَمْرُهُ، فَتَغُضُّ

<sup>(</sup>۱) «سير أعلام النبلاء» (۹/ ۹۳).

<sup>(</sup>٢) «الضعفاء» للعقيلي (٤/ ١٩٣).

الطَّرْفَ عَن بِدْعَتِهِ آخِذًا بِمَنْهَجِ المُوازَنَاتِ، فَهَذَا ضَلَالٌ مُبِينٌ.

وَقَدِ اغْتَرَّ بَعضُ المُنتَسِبِينَ لِطَلَبِ العِلمِ، وَالدَّعوَةِ، بِجَمَاعَةِ التَّبلِيغِ؛ لِأَسبَابِ كَهَذِهِ، مِنهَا:

## ١ - اجتِهَادُهُم فِي الدَّعوَةِ، وَبَذلُ المَجهُودِ فِيهَا.

وَلَكِنَّ هَذَا النَّشَاطَ وَالخُرُوجَ لَهُ غَايَةٌ وَهَدَفٌ غَيرُ مَرضِيٍّ، وَهُوَ: ضَمُّ هَوُ لَاءِ الأَّتبَاعِ إِلَىٰ هَذِهِ الجَمَاعَةِ، وَعَقدُ الصِّلَةِ بَينَهُم وَبَينَ القِيَادَاتِ الصُّوفِيَّةِ العُليَا لِلجَمَاعَةِ.

#### ٢ - مَا عِندَهُم مِنَ الرَّقَائِقِ وَالمَوَاعِظِ.

وَلَيسَ لِهَذَا مِن فَائِدَةٍ، لِأَنَّ الغَرَضَ هُوَ التَّمكِينُ لِجَمَاعَةٍ صُوفِيَّةٍ قَبرِيَّةٍ خُرَافِيَّةٍ، وَهُم لَا يَقبَلُونَ مُشَارَكَةً فِي تَوجِيهِ أَتبَاعِهِم، وَلَو كَانَت مِمَّن رَسَخَ فِي الْعِلمِ قَدَمَاهُ.

### ٣- كَثرَةُ مَنْ يَهتَدِي عَلَىٰ أَيدِيهِم.

وَهَذَا أَيضًا لَيسَ بِالَّذِي يُفْرَحُ بِهِ؛ لِأَنَّهُم يُتَوِّبُونَهُم مِنَ المَعصِيةِ إِلَىٰ البِدعَةِ، وَطَوَائِفُ أَهلِ البِدَعِ يَتُوبُ عَلَىٰ أَيدِيهِم فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، وَلَا يُزَكِّيهِم البِدعَةِ، وَطَوَائِفُ أَهلِ البِدَعِ يَتُوبُ عَلَىٰ أَيدِيهِم فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، وَلَا يُزكِّيهِم هَذَا، وَلَا يَجعَلُ بَاطِلَهُم حَقًّا، وَلَا مُنْكَرَهُم مَعرُوفًا، وَلَا شِركَهُم تَوجِيدًا.

وَهَل إِذَا احتَجَّ الرَّوَافِضُ بِأَنَّهُم يُسْلِمُ عَلَىٰ أَيدِيهِم أَقوامٌ، هَل نَقبَلُ مِنهُم احتِجَاجَهُم؟ وَهَل يُغَيِّرُ هَذَا شَيئًا مِن وَصفِهِم بِالشِّركِ وَالبِدعَةِ وَالضَّلَالِ؟!

# ٤ - كَثرَةُ الْأَتبَاعِ الَّذِينَ يَحْضَرُونَ اجتِمَاعَهُمُ السَّنوِيَّ.

وَفِي الصَّحِيحَينِ مِن رِوَايَةِ ابنِ عَبَّاسٍ عِيْفُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عُرِضَت عَلَيَّ الأُمُمُ ، فَرَأَيتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرُّهَيطُ، وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهَيطُ، وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُانِ، وَالنَّبِيَّ لَيسَ مَعَهُ أَحَدُ (۱).

قَالَ الشَّيخُ الأَلْبَانِيُّ رَحَالَسْهُ: «دَعَوَةُ جَمَاعَةِ التَّبلِيغِ صُوفِيَّةٌ عَصرِيَّةٌ، تَدعُو إِلَى الأَخلَاقِ، أَمَّا إِصلَاحُ عَقَائِدِ المُجتَمَعِ فَهُم لَا يُحَرِّكُونَ سَاكِنًا؛ لِأَنَّ هَذَا - يِزَعمِهِم - يُفَرِّقُ.

وَقَد يَسأَلُ سَائِلٌ: إِنَّ هَذِهِ الجَمَاعَةَ عَادَ بِسَبَبِ جُهُودِ أَفْرَادِهَا الكَثِيرُ مِنَ النَّاسِ إِلَىٰ اللهِ، بَل رُبَّمَا أَسلَمَ عَلَىٰ أَيدِيهِم نَاسٌ مِن غَيرِ المُسلِمِينَ، أَفَلَيسَ هَذَا كَافِيًّا فِي جَوَازِ الخُرُوجِ مَعَهُم، وَالمُشَارَكَةِ فِيمَا يَدعُونَ إِلَيهِ؟

فَنَقُولُ: إِنَّ هَذِهِ الكَلِمَاتِ نَعرِفُهَا وَنَسمَعُهَا كَثِيرًا، وَنَعرِفُهَا مِنَ الصُّوفِيَّةِ، فَمَثَلًا يَكُونُ هُنَاكَ شَيخٌ عَقِيدَتُهُ فَاسِدَةٌ وَلَا يَعرِفُ شَيئًا مِنَ السُّنَّةِ، بَل وَيَأْكُلُ أَمَوَالَ النَّاسِ بِالبَاطِلِ...، وَمَعَ ذَلِكَ فَكَثِيرٌ مِنَ الفُسَّاقِ يَتُوبُونَ عَلَىٰ يَدَيهِ...!

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٥٤١)، ومسلم (٢٢٠).

فَكُلُّ جَمَاعَةٍ تَدعُو إِلَىٰ خَيرٍ لَا بُدَّ أَن يَكُونَ لَهُم تَبَعٌ، وَلَكِن نَحنُ نَنظُرُ إِلَىٰ الصَّمِيمِ، إِلَىٰ مَاذَا يَدعُونَ؟ هَل يَدعُونَ إِلَىٰ اتِّبَاعِ كِتَابِ اللهِ، وَحَدِيثِ إِلَىٰ الصَّمِيمِ، إِلَىٰ مَاذَا يَدعُونَ؟ هَل يَدعُونَ إِلَىٰ اتِّبَاعِ كِتَابِ اللهِ، وَحَدِيثِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَعَقِيدَةِ السَّلَفِ، وَعَدَمِ التَّعَصُّبِ لِلمَذَاهِبِ، وَاتِّبَاعِ السُّنَّةِ حَيثُمَا كَانَت، وَمَعَ مَنْ كَانَت؟!

فَجَمَاعَةُ التَّبلِيغِ لَيسَ عِندَهُم مَنهَجٌ عِلمِيُّ، وَإِنَّمَا مَنهَجُهُم حَسَب المَكَانِ الَّذِي يُوجَدُونَ فِيهِ، فَهُم يَتلَوَّنُونَ بِكُلِّ لَونٍ»(١).

وَكَذَلِكَ وَقَعَ الاغتِرَارُ بِجَمَاعَةِ الإِخوَانِ المُسلِمِينَ، لِمَا كَانَ مِن آثَارِ جُهُودِ مُؤَسِّسِهَا فِي الدَّعوَةِ، وَلِمَا لَهَا مِن آثَارٍ فِي بَعضِ المَجَالَاتِ.

وَأَمَّا مَا اعْتَقَدَهُ المُؤَسِّسُ -غَفَرَ اللهُ لَهُ مِن عَقَائِدِ الصُّوفِيَّةِ، وَمَا كَانَ عَلَيهِ مِن تَفويضِ مَعَانِي صِفَاتِ اللهِ وَعَلَّا ؛ كَمَا فِي قُولِهِ: «وَنَحنُ نَعْتَقِدُ أَنَّ رَأَيَ عَلَيهِ مِن تَفويضِ مَعَانِي صِفَاتِ اللهِ وَعَلَا ؛ كَمَا فِي قُولِهِ: «وَنَحنُ نَعْتَقِدُ أَنَّ رَأَيَ السَّلَفِ مِنَ السُّكُوتِ وَتَفويضِ عِلمِ هَذِهِ المَعَانِي إِلَىٰ اللهِ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - السَّلَفِ مِنَ السَّكُوتِ وَتَفويضِ عِلمِ هَذِهِ المَعَانِي إِلَىٰ اللهِ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - أَسُلَمُ وَأُولَىٰ بِالاتِّبَاعِ حَسْمًا لِمَادَّةِ التَّأُولِيل وَالتَّعطِيل» (١٠).

وَكَلَامُهُ فِيهِ اعْتِقَادُهُ أَنَّ رَأِيَ السَّلَفِ السُّكُوتُ وَتَفويضُ عِلمِ هَذِهِ المَّعَانِي إِلَىٰ اللهِ، وَهَذَا مَعنَاُه: أَنَّ الإِيمَانَ بِأَسمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ هُوَ مُجَرَّدُ المَعَانِي إِلَىٰ اللهِ، وَهَذَا مَعنَاُه: أَنَّ الإِيمَانَ بِأَسمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ هُو مُجَرَّدُ الإِيمَانِ بِأَلفَاظِ آيَاتِ الصِّفَاتِ وَأَحَادِيثِهَا مِن غَيرِ فِقهٍ لِمَعَانِيهَا، وَهَذَا مِنَ التَّقَوُّلِ عَلَىٰ السَّلَفِ بِلاَ عِلمٍ.

<sup>(</sup>١) «الفتاوى الإمارتية» (ص٧٣).

<sup>(</sup>٢) «مجموعة رسائل البنا» رسالة العقائد (٤٩٨).

قَالَ شَيخُ الإِسلامِ: «فَتَبَيَّنَ أَنَّ قَولَ أَهلِ التَّفْوِيضِ الَّذِينَ يَزعُمُونَ أَنَّهُم مُتَّبِعُونَ لِلشَّنَّةِ وَالسَّلَفِ، مِن شَرِّ أَقْوَالِ أَهل البِدَع وَالإِلحَادِ»(١).

وَلَقَد أَنكَرَ المُؤَسِّسُ بِغَيرِ دَلِيلِ: المَهدِيَّ وَخُرُوجَهُ، فَقَالَ: «مِن حُسْنِ الحَظِّ لَم نَرَ فِي السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ مَا يُثبِّتُ دَعوَىٰ المَهدِيِّ، وَإِنَّمَا أَحَادِيثُهُ تَدُورُ عَلَىٰ الضَّعفِ وَالوَضع»(٢).

قَالَ الشَّيخُ الأَلبَانِيُّ رَحَلْاللهُ: «لَقَد تَوَاتَرَتِ الأَحبَارُ وَاستَفَاضَت بِكَثرَةِ وُوَاتِهَا عَنِ المُصطَفَى ﷺ بِمَجِيءِ المَهدِيِّ، وَأَنَّهُ مِن أَهلِ بَيتِهِ، وَأَنَّهُ يَحْرُجُ مَعَ عِيسَىٰ الطَّيْلُا، فَيُسَاعِدُهُ عَلَىٰ قَتلِ الدَّجَّالِ، وَأَنَّهُ يَوُمُّ هَذِهِ الأُمَّةَ وَعِيسَىٰ يُصَلِّي عِيسَىٰ الطَّيْلُا، فَيُسَاعِدُهُ عَلَىٰ قَتلِ الدَّجَّالِ، وَأَنَّهُ يَوُمُّ هَذِهِ الأُمَّةَ وَعِيسَىٰ يُصلِّي خَلْفَهُ» (٣).

وَعَقِيدَةُ الوَلَاءِ وَالبَرَاءِ عِندَ المُؤسِّسِ وَالجَمَاعَةِ بَاهِتَةٌ وَلَا مَعَالِمَ لَهَا.

وَقَد قَالَ المُؤسِّسُ فِيمَا نَقَلَهُ عَنهُ مَحمُود عَبد الحَلِيم: «فَأُقَرِّرُ أَنَّ خُصُومَتَنَا لِليَهُودِ لَيسَت دِينِيَّةً، لِأَنَّ القُرآنَ حَضَّ عَلَىٰ مُصَافَاتِهِم وَمُصَادَقَتِهِم، وَلَا سَكُونَ شَرِيعَةً قَومِيَّةً، وَقَد أَثنَىٰ عَلَيهِم وَجَعَلَ وَالإسلامُ شَرِيعَةٌ إِنسَانِيَّةٌ قَبلَ أَن تَكُونَ شَرِيعَةً قَومِيَّةً، وَقَد أَثنَىٰ عَليهِم وَجَعَلَ بَينَنَا وَبَينَهُمُ اتِّقَافًا ﴿ وَلَا تَجُدُدُلُوا أَهْلَ الصِّتَنِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ بيننَا وَبينَهُمُ اتِقَافًا ﴿ وَلِا تَجُدُدُلُوا أَهْلَ الْحَرِيمُ أَن يَتَنَاوَلَ مَسأَلَةَ اليَهُودِ تَنَاوَلَهَا مِنَ [العنكبوت:٤٦]. وَحِينَمَا أَرَادَ القُرآنُ الكَرِيمُ أَن يَتَنَاوَلَ مَسأَلَةَ اليَهُودِ تَنَاوَلَهَا مِنَ

<sup>(</sup>۱) «درء تعارض العقل والنقل» (۱/ ۲۰٥).

<sup>(</sup>٢) «السلسلة الصحيحة» (٥/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٣) «السلسلة الصحيحة» (٥/ ٣٧٢).

الوجهة الاقتِصَادِيَّةِ وَالْقَانُونِيَّةِ »(١).

وَقَد كَانَ يُشَدُّ الرِّحَالَ إِلَىٰ القُبُورِ، كَمَا فِي «مُذَكَّرَاتِه»(١)، وَكَانَ صُوفِيًّا مُمَجِّدًا لِلتَّصَوُّفِ، كَمَا فِي قَولِهِ: «نِظَامُ الدَّعوَةِ فِي هَذَا الطورِ صُوفِيُّ بَحْتُ مِنَ النَّاحِيَةِ الرُّوحِيَّةِ»(٣).

وَانطِلَاقًا مِن قَاعِدَةِ التَّعَاوُنِ وَالمَعذِرَةِ، «نَتَعَاوَنُ فِيمَا اتَّفَقنَا عَلَيهِ، وَيَعذُرُ بَعضُنَا بَعضًا فِيمَا اختَلَفنَا فِيهِ»، تَمَّ التَّقَارُبُ مَعَ الرَّوَافِض، وَوَقَعَتِ المُوالَاةُ لَهُم، وَغُضَّ الطَّرْفُ عَن تَكفِيرِهِم لِلأَصحَابِ إِلَّا قَلِيلًا، وَسَبِّهِم أُمَّهَاتِ المُؤمِنِينَ، وَطَعنِهِم فِي القُرآنِ، وَتَكفِيرِهِم لِأَهلِ السُّنَّةِ، وَغُلُوِّهم فِي عَلِيٍّ وَآلِ المُؤمِنِينَ، وَطَعنِهِم فِي القُرآنِ، وَتَكفِيرِهِم لِأَهلِ السُّنَّةِ، وَغُلُوِّهِم فِي عَلِيٍّ وَآلِ البيتِ، وَخِيَانَاتِهِم عَلَىٰ مَدَارِ التَّارِيخ لِلأُمَّةِ...

وَفِي المُقَابِلِ يُحَارِبُ الإِخوَانُ المُسلِمُونَ أَهلَ السُّنَّةِ، وَيَفتَرُونَ عَلَيهِمُ الأَّكَاذِيبَ، وَلَا يُنزِلُونَهُم مَنزِلَةَ الرَّوَافِضِ فِي التَّقرِيبِ وَالوَلَاءِ!!

وَأَمَّا دَعوَتُهُم إِلَىٰ الحِزبِيَّةِ، فَقَد فَرَّقَتِ الأُمَّةَ، وَشَتَّتَتِ الكَلِمَةَ، وَحَوَّلَتِ المُسلِمِينَ إِلَىٰ أَحزَابٍ وَشِيَع.

وَقَد سُئِلَتِ اللَّجنَةُ الدَّائِمةُ لِلبُحُوثِ العِلمِيَّةِ وَالإِفْتَاءِ سُؤَالًا نَصُّهُ: مَا حُكمُ الإِسلَامِ فِي الأَحزَابِ، مِثلِ حِزبِ الإِخوَانِ وَالتَّبلِيغِ؟

<sup>(</sup>۱) «أحداث صنعت التاريخ» لمحمود عبد الحليم (١/ ٤٠٩).

<sup>(</sup>٢) «مذكرات الدعوة والداعية» (ص٣٣).

<sup>(</sup>٣) «رسالة التعاليم» (ص١٢).

فَأَجَابَتِ اللَّجِنَةُ بِقُولِهَا: «لَا يَجُوزُ أَن يَتَفَرَّقَ المُسلِمُونَ فِي دِينهِم شِيعًا وَأَحزَابًا، يَلْعَنُ بَعضُهُم بَعضًا، وَيَضرِبُ بَعضُهُم رِقَابَ بَعضٍ، فَإِنَّ هَذَا التَّفَرُّقَ وَأَحزَابًا، يَلْعَنُ بَعضُهُم مِن أَحدَثَهُ أَو تَابَعَ أَهلَهُ، وَتَوَعَّدَ فَاعِلِيهِ بِالْعَذَابِ الْعَظِيم، وَقَد تَبَرَّأُ اللهُ وَرَسُولُهُ عَنهُ، مِن أَحدَثَهُ أَو تَابَعَ أَهلَهُ، وَتَوَعَّدَ فَاعِلِيهِ بِالْعَذَابِ الْعَظِيم، وَقَد تَبَرَّأُ اللهُ وَرَسُولُهُ عَلَيْهِ مِنهُ... (١).

وَسُئِلَ الشَّيخُ ابنُ بَازٍ كَعَلَّللهُ سُؤَالًا نَصُّهُ: هَل جَمَاعَةُ التَّبلِيغِ عَلَىٰ مَا هُم عَلَيهِ مِن شِركِيَّاتٍ وَبِدَعٍ، وَجَمَاعَةُ الإِخوَانِ عَلَىٰ مَا عِندَهُم مِن تَحَرُّبٍ وَشَقِّ العَصَا، هَل هَاتَانِ الفِرقَتَانِ تَدخُلَانِ فِي الفِرَقِ الهَالِكَةِ؟

الجَوَابُ: «تَدخُلُ فِي الثِّنتَينِ وَالسَّبعِينَ، وَمَن خَالَفَ عَقِيدَةَ أَهلِ السُّنَةِ دَخَلَ فِي الثِّنتينِ... المُرَادُ بِقَولِهِ: «... أُمَّتِي...»؛ أَي: فِي حَدِيثِ الافتِرَاقِ؛ أَي فِي الثِّنتينِ... المُرَادُ بِقَولِهِ: «... أُمَّتِي...»؛ أَي: فِي حَدِيثِ الافتِرَاقِ؛ أَي الشَّبَابَةِ، استَجَابُوا لَهُ، وَأَظهَرُوا اتِّبَاعَهُم لَهُ، ثَلَاثُ وَسَبعُونَ فِرقَةً، النَّاجِيةُ السَّلِيمَةُ الَّتِي اتَّبَعَتهُ، وَاستَقَامَت عَلَىٰ دِينِهِ، وَاثنتَانِ وَسَبعُونَ فِرقَةً فِيهِمُ النَّاجِيةُ السَّلِيمَةُ التَّعِيم، وَفِيهِمُ المُبتَدِعُ.

قَالَ السَّائِلُ: يَعنِي هَاتَانِ الفِرقَتَانِ [كَذَا] مِن ضِمنِ الثِّتَينِ وَالسَّبعِينَ؟ الجَوَابُ: نَعَم، مِن ضِمنِ الثِّتَينِ وَالسَّبعِينَ، وَالمُرجِئَةُ، وَالخَوَارِجُ، بَعضُ أَهلِ العِلمِ يَرَى الخَوَارِجَ مِنَ الكُفَّارِ؛ خَارِجِينَ، لَكِن دَاخِلِينَ فِي عُمُومِ الثِّتَينِ وَالسَّبعِينَ» (٢). الثِّتين وَالسَّبعِينَ» (٢).

<sup>(</sup>١) «فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» (٢/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٢) المجلة السلفية، العدد السابع سنة ١٤٢٢، نقلًا عن درس شرح «المنتقى»، بمدينة الطائف، قبل موت الشيخ بسنتين أو تنقصان قليلًا.

وَقَد سُئِلَ الشَّيخُ الأَلبَانِيُّ وَخَلَّللُهُ عَن تَعَدُّدِ الجَمَاعَاتِ وَالتَّنظِيمَاتِ، وَعَن حُكمِ ذَلِكَ، فَذَكرَ آيَاتٍ، وَحَثَّ عَلَىٰ الالتِزَامِ بِمَنهَجِ السَّلَفِ، وَحَذَّر مِن مُخَالَفَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: «لِذَلِكَ نَعتَقِدُ جَازِمِينَ أَنَّ كُلَّ جَمَاعَةٍ لاَ تَقُومُ عَلَىٰ هَذَا الأَسَاسِ مُخَالَفَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: «لِذَلِكَ نَعتَقِدُ جَازِمِينَ أَنَّ كُلَّ جَمَاعَةٍ لاَ تَقُومُ عَلَىٰ هَذَا الأَسَاسِ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَةِ، وَمَنهَجِ السَّلَفِ الصَّالِحِ، وَفْقَ دِرَاسَةٍ وَاسِعَةٍ جِدًّا، مُحِيطَةٍ بِكُلِّ أَحكامِ الإسلامِ كَبِيرِهَا وَصَغِيرِهَا، وَأُصُولِهَا وَفُرُوعِهَا، فَلَيسَت هَذِهِ الجَمَاعَةُ مِنَ الفِرقَةِ النَّاجِيَةِ، الَّتِي تَسِيرُ عَلَىٰ الصِّرَاطِ المُستَقِيم...

هَذِهِ الأَحزَابُ لَا نَعتَقِدُ أَنَّهَا عَلَىٰ الصِّرَاطِ المُستَقِيمِ؛ بَل نَجزِمُ بِأَنَّهَا عَلَىٰ تِلكَ الطُّرُقِ النَّاسَ إِلَيهِ»(١).

وَسُئِلَ الشَّيخُ العُثَيمِين رَحَلَسُهُ: هَل هُنَاكَ نُصُوصٌ فِي كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ عَلَيْهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ عَلَيْهِ فِيهَا إِبَاحَةُ تَعَدُّدِ الجَمَاعَاتِ الإِسلَامِيَّةِ؟

فَأَجَابَ: «لَيسَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ذَلِكَ، بَلَ إِنَّ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَا يَذُمُّ ذَلِكَ، وَلاَ شَكَّ أَنَّ هَذِهِ الأَحزَابَ تَتَنَافَىٰ مَعَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ، بَلَ مَا حَثَّ عَلَيهِ يَذُمُّ ذَلِكَ، وَلاَ شَكَّ أَنَّ هَذِهِ الأَحزَابَ تَتَنَافَىٰ مَعَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ، بَلَ مَا حَثَّ عَلَيهِ فِي قَولِهِ: ﴿ وَإِنَّ هَانِهِ عَلَيهُ أَمَّا كُمُ أَمَّةُ وَاجِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَنَّقُونِ ﴾ [المؤمنون: ٥٦].

وَتَعَدُّدُ الجَمَاعَاتِ ظَاهِرَةٌ مَرَضِيَّةٌ، وَلَيسَ ظَاهِرَةً صِحِّيَّةً» (أَ

وَقَد قَالَ العَلَّامَةُ المُحَدِّثُ أَحمَد شَاكِر: «الإِخوَانُ المُسلِمُونَ خَوَارِجُ

<sup>(</sup>۱) «فتاوي الشيخ الألباني» (ص١٠٦-١١٤).

<sup>(</sup>٢) «الصحوة الإسلامية» (ص٤٥١).

العَصِرِ»(١).

وَمَا ذَكَرتُهُ مِن فَتَاوَىٰ العُلَمَاءِ هُنَا فِي الإِخوَانِ وَالتَّبلِيغِ وَسَائِرِ الجَمَاعَاتِ، إِنَّمَا هُوَ كَالإِشَارَةِ إِلَىٰ مَا وَرَاءَهُ لِمَن تَتَبَّعَهُ، وَاللهُ المُستَعَانُ.

وَقَد وَقَعَ الاغتِرَارُ أَيضًا بِسَيِّد قُطب وَآرائِهِ، وَتَعَصَّبَ لِسَيِّدٍ وَآرائِهِ أَقوامٌ، وَعَقَدُوا عَلَىٰ ذَلِكَ الوَلاءَ وَالبَرَاءَ، وَقَامَت عَلَىٰ تِلكَ الآراءِ جَمَاعَاتٌ لَم تَنظُر فِي حَقِيقَةِ مَا تَرَكَ الرَّجُلُ بِعَرضِهِ عَلَىٰ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَىٰ فَهِمِ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَمَنْ تَبِعَهُ م بِإِحسَانٍ، وَإِنَّمَا أَزَّ كَثِيرًا مِمَّن تَبِعَهُ عَلَىٰ اتَبَاعِهِ مَا كَانَ مِن الصَّحَابَةِ وَمَنْ تَبِعَهُم بِإِحسَانٍ، وَإِنَّمَا أَزَّ كَثِيرًا مِمَّن تَبِعَهُ عَلَىٰ اتَبَاعِهِ مَا كَانَ مِن نِهَايَتِهِ -غَفَرَ اللهُ لَهُ-، وَقَالُوا: مَاتَ فِي سَبِيلِ الدِّفَاعِ عَنِ العَقِيدَةِ.

وَأَقُولُ: أَمرُهُ إِلَىٰ اللهِ، وَقَد أَفضَىٰ إِلَىٰ مَا قَدَّمَ، وَلَعَلَّهُ حَطَّ رَحلَهُ فِي الجَنَّةِ مُنذُ مَاتَ، وَلَيسَ لِهَذَا عَلاقَةٌ بِمَا نَحنُ فِيهِ، فَنَحنُ لَا نَبحَثُ فِي مَصِيرِهِ، وَمَا آلَ إِلَيهِ، وَنَتَمَنَّىٰ أَن يَكُونَ، وَأَن يَكُونَ كُلُّ مُسلِمٍ فِي الجَنَّةِ، نُحِبُّ ذَلِكَ لِلمُسلِمِينَ مَا نُحِبُّ لِأَنفُسِنَا.

وَلَكِن، لَسنَا نَبِحَثُ فِي مَصَائِرِ الخَلقِ عِندَ الحَقِّ، وَلَا نَتَعَلَّقُ بِأَمثَالِ هَذِهِ الأُمُورِ، وَلَا نَتَكَلَّمُ فِيهَا، وَإِنَّمَا نَتَكَلَّمُ عَن هَذَا التُّرَاثِ الَّذِي خَلَّفَهُ الرَّجُلُ وَرَاءَهُ.

مَا حَالُ هَذَا التُّرَاثِ، وَمَا هِي نَتِيجَةُ العُكُوفِ عَلَيهِ؟

<sup>(</sup>١) «مجلة الأصالة» العدد (٤٠) (ص١١).

وَمَاذَا أَدَّىٰ هَذَا التُّرَاثُ إِلَىٰ الأُمَّةِ؟

وَمَا أَثُرُ تِلكَ الكِتَابَاتِ فِي الأَجيَالِ؟

وَهَل فَتَحَ عَلَيهَا أَبُوابَ الفِتنَةِ وَالمِحنَةِ؟

وَمَا مَوقِفُ أَهلِ العِلمِ مِن تَكفِيرِهِ المُجتَمَعَاتِ الإسلاميَّةِ، وَتَأوِيلِ صِفَاتِ الإسلاميَّةِ، وَتَأوِيلِ صِفَاتِ الرَّبِّ -جَلَّ وَعَلا-، وَتَقرِيرِ عَقَائِدِ الجَهمِيَّةِ، وَالطَّعنِ فِي بَعضِ الكِبَارِ مِن أَصحَابِ الرَّسُولِ عَلَيْ بِفُحشٍ وَغِلظَةٍ وَجَفَاءٍ، بَل وَالطَّعنِ فِي بَعضِ أَنبِياءِ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، كَطَعنِهِ فِي مُوسَىٰ، وَدَاوُدَ، وَسُلَيمَانَ -عَلَيهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ-؟

وَتَفسِيرُهُ لِلكَلِمَةِ الطَّيِّبَةِ «لَا إِلَهَ إِلَّا الله»، بِمَا لَم يُفَسِّرهَا بِهِ أَحَدُّ قَبلَهُ، مَعَ دَعوَتِهِ إِلَىٰ التِزَامِ تَفسِيرِهِ لَهَا، وَتَرتِيبِ آثَارِهِ عَلَيهِ؟

وَقُولُهُ بِأَزَلِيَّةِ الرُّوحِ، وَمَا يُطَابِقُ قُولَ أَصحَابِ وَحدَةِ الوُجُودِ، مَعَ مَا جَاءَ بِهِ مِن بِدعَةِ التَّفسِيرِ المُوسِيقِيِّ لِلقُرآنِ، وَكَذَلِكَ مَا أَتَىٰ بِهِ مِن «مَسرَحَةِ القُرآنِ»، وَغَير ذَلِكَ مِمَّا تَورَّطَ فِيهِ؟

وَقَد بُنِيَ عَلَىٰ ذَلِكَ كَثِيرٌ مِنَ الأُمُورِ العَظِيمَةِ الَّتِي شَتَّتِ الجُهُودَ، وَدَمَّرَتِ الشُّعُوبِ وَحُكَّامِهَا، وَغَرَسَتِ الغُلُوَّ وَدَمَّرَتِ الشُّعُوبِ وَحُكَّامِهَا، وَغَرَسَتِ الغُلُوَّ فِي الشَّعِيبَةِ المُسلِمَةِ... إِلَىٰ غَيرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مُشَاهَدٌ مَنظُورٌ.

وَلَا بُدَّ مِن عَرضِ كَلَامِ المُتَكَلِّمِ عَلَىٰ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَمَا وَافَقَ قُبِلَ،

وَمَا خَالَفَ رُدًّ، كَائِنًا مَنْ كَانَ قَائِلُهُ.

وَلُو أَحكَمَ المُسلِمُ أُصُولَ العَقِيدَةِ الصَّحِيحَةِ فِي أَنبِيَاءِ اللهِ تَعَالَىٰ - عَلَيهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-، وَفِي أَصحَابِ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ اللهُ عَنهُم-، وَفِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَىٰ، وَفِي بَابِ الإِيمَانِ وَالكُفْرِ، وَفِي صِفَاتِ اللهِ تَعَالَىٰ، وَفِي بَابِ الإِيمَانِ وَالكُفْرِ، وَفِي صِفَاتِ اللهِ تَعَالَىٰ، إلَىٰ غَيرِ ذَلِكَ مِن أُصُولِ الاعتِقَادِ، مَا قَبِلَ مُخَالَفَةَ مُخَالِفٍ بِحَالٍ.

قَالَ فِي «التَّصوِير الفَنِّي فِي القُرآن» (ص١٦٢ – ١٦٤)، فِي حَقِّ الكَلِيمِ مُوسَىٰ التَّكِيُّ : «لِنَا خُذَ مُوسَىٰ، إِنَّهُ نَمُوذَجٌ لِلزَّعِيم المُندَفِع العَصَبِيِّ المِزَاج».

وَقَالَ: «وَهُنَا يَبدُو التَّعَصُّبُ القَومِيُّ، كَمَا يَبدُو الانفِعَالُ العَصَبِيُّ، وَمَا يَبدُو الانفِعَالُ العَصَبِيُّ، وَسَرْعَانَ مَا تَذَهَبُ هَذِهِ الدَّفعَةُ العَصَبِيَّةُ، فَيَثُوبُ إِلَىٰ نَفسِهِ شَأْنَ العَصَبِيِّينَ».

وَقَالَ: «فَأَصبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، وَهُوَ تَعبِيرٌ مُصَوِّرٌ لِهَيئَةٍ مَعرُوفَةٍ: هَيئَةِ الْمُتَفَزِّعِ الْمُتَلَفِّتِ الْمُتَوَقِّعِ لِلشَّرِّ فِي كُلِّ حَرَكَةٍ، وَتِلكَ سِمَةُ العَصبِيِّينَ أَيضًا.

وَمَعَ هَذَا، وَمَعَ أَنَّهُ قَد وَعَدَ بِأَنَّهُ لَن يَكُونَ ظَهِيرًا لِلمُجرِمِينَ، فَلنَظُرْ مَا يَصنَعُ، إِنَّهُ يَنظُرُ ﴿ فَإِذَا اللَّهِ عَلَىٰ رَجُل يَصنَعُ، إِنَّهُ يَنظُرُ ﴿ فَإِذَا اللَّذِى اَسْتَنصَرَهُ وَإِلَا مُسِ يَسْتَصْرِخُهُ اللَّهُ مَوَّةً أُخرَىٰ عَلَىٰ رَجُل اَخرَىٰ ﴿ فَاللَّهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغُونُ مُبِينٌ ﴾ ، وَلَكِنَّهُ يَهُمُّ بِالرَّجُلِ الآخرِ كَمَا هَمَّ الحَرَ، ﴿ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغُونُ مُبِينٌ ﴾ ، وَلَكِنَّهُ يَهُمُّ بِالرَّجُلِ الآخرِ كَمَا هَمَّ بِالأَمسِ، وَيُنسِيهِ التَّعَصُّبُ وَالاندِفَاعُ استِغفَارَهُ وَنَدَمَهُ وَخَوفَهُ وَتَرَقَّبَهُ ، لَولا أَن يُذَكِّرُهُ مَنْ يَهُمُّ بِهِ بِفَعَلَتِهِ ، فَيَتَذَكَّرُ وَيَحْشَى » .

وَقَالَ: «فَلْنَدَعْهُ هُنَا لِنَلتَقِيَ بِهِ فِي فَترَةٍ ثَانِيَةٍ مِن حَيَاتِهِ بَعدَ عَشرِ سَنَوَاتٍ،

فَلَعَلَّهُ قَد هَدَأً وَصَارَ رَجُلًا هَادِئَ الطَّبع، حَلِيمَ النَّفسِ.

كَلّا، فَهَاهُو ذَا يُنَادَى مِن جَانِبِ الطُّورِ الأَيمَنِ: أَن أَلقِ عَصَاكَ، فَأَلقَاهَا فَإِذَا هِي حَيَّةٌ تَسعَى، وَمَا يَكَادُ يَرَاهَا حَتَىٰ يَثِبَ جَريًا، لَا يُعَقِّبُ وَلَا يَلُوِي، إِنَّهُ الفَتَىٰ العَصَبِيُّ نَفسُهُ، وَلَو أَنَّهُ قَد صَارَ رَجُلًا، فَغَيرُهُ كَانَ يَخَافُ، نَعَم، وَلَكِن لَعَلَّهُ كَانَ يَجَافُ، نَعَم، وَلَكِن لَعَلَّهُ كَانَ يَبَعِدُ مِنهَا، وَيَقِفُ لِيَتَأَمَّلَ هَذِهِ العَجِيبَةَ الكُبرَىٰ.

ثُمَّ لْنَدَعْهُ فَترَةً أُخرَى، لِنَرَىٰ مَاذَا يَصنَعُ الزَّمَنُ فِي أَعصَابِهِ.

لَقَدِ انتَصَرَ عَلَىٰ السَّحَرَةِ، وَقَدِ استَخْلَصَ بَنِي إِسرَائِيلَ، وَعَبَرَ بِهِمُ البَحرَ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ مِيعَادِ رَبِّهِ عَلَىٰ الطُّورِ، وَإِنَّهُ لَنَبِيُّ، وَلَكِن هَاهُو ذَا يَسأَلُ رَبَّهُ سُؤَالًا عَجِيبًا: ﴿قَالَ رَبِّ أَرِنِي آنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَينِي وَلَكِنِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ عَجِيبًا: ﴿قَالَ رَبِّ أَرِنِي آنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ عَجِيبًا: ﴿قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرُ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَينِي وَلَكِنِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِن ٱسْتَقَرَّ مَصَابِ إِنسَانِيَّةٍ -بَلْهَ مَكَانَهُ, فَسَوْفَ تَرَينِي ﴾، ثُمَّ حَدَثَ مَا لَا تَحتَمِلُهُ أَيَّةُ أَعصَابٍ إِنسَانِيَّةٍ -بَلْهَ مَكَانَهُ, فَسَوْفَ تَرَينِي ﴾، ثُمَّ حَدَثَ مَا لَا تَحتَمِلُهُ أَيَّةُ أَعصَابٍ إِنسَانِيَّةٍ -بَلْهَ أَعصَابٍ مُوسَىٰ صَعِقاً فَلَمَّا أَعَلَى مَعْمَابُ مَعَالَهُ وَعَنِينَ هُو وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقاً فَلَمَا أَعَلَى اللهُ مُعَالِبَ مُوسَىٰ صَعِقاً فَلَمَا أَوْلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

## عَودَةُ العَصبيِّ فِي سُرعَةٍ وَاندِفَاعِ!

ثُمَّ هَاهُوَ ذَا يَعُودُ، فَيَجِدُ قَومَهُ قَدِ اتَّخَذُوا لَهُم عِجلًا إِلَهًا، وَفِي يَدَيهِ الْأَلُواحُ الَّتِي أُوحَاهَا اللهُ إِلَيهِ، فَمَا يَتَرَيَّثُ وَلَا يَنِي، ﴿وَٱلْقَى ٱلْأَلُواحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ الْأَلُواحُ الَّتِي أُوحَاهَا اللهُ إِلَيهِ، فَمَا يَتَرَيَّثُ وَلَا يَشِدُ وَلَا يَشِي عَرُثُوهُ إِلَيْهِ فَلِحَيْتَهُ وَلَا يَسمَعُ لَهُ أَخِيهِ عَجُرُّهُ وَإِلَيْهِ ﴾، وَإِنَّهُ لَيَمضِي مُنفَعِلًا يَشُدُّ رَأْسَ أَخِيهِ وَلِحيَتَهُ وَلَا يَسمَعُ لَهُ قَولًا.

وَحِينَ يَعلَمُ أَنَّ السَّامِرِيَّ هُوَ الَّذِي فَعَلَ الفَعلَةَ، يَلتَفِتُ إِلَيهِ مُغضَبًا،

وَيَسَأَلُهُ مُستَنكِرًا... هَكَذَا فِي حَنَقٍ ظَاهِرٍ، وَحَرَكَةٍ مُتَوَتّرَةٍ.

فَلْنَدَعْهُ سَنَوَاتٍ أُخرَى.

لَقَد ذَهَبَ قَومُهُ فِي التِّهِ، وَنَحسَبُهُ قَد صَارَ كَهلًا حِينَمَا افْتَرَقَ عَنهُم، وَلَقِيَ الرَّجُلَ الَّذِي طَلَبَ إِلَيهِ أَن يَصحَبَهُ لِيُعَلِّمَهُ مِمَّا آتَاهُ اللهُ عِلمًا، وَنَحنُ نَعلَمُ أَنَّهُ لَم يَستَطِع أَن يَصبِرَ حَتَّىٰ يُنبِئَهُ بِسِرِّ مَا يَصنَعُ مَرَّةً، وَمَرَّةً، وَمَرَّةً، فَافتَرَقًا...!

تِلكَ شَخصِيَّةٌ مُوَحَّدَةٌ بَارِزَةٌ، وَنَمُوذَجٌ إِنسَانِيٌّ وَاضِحٌ فِي كُلِّ مَرَّةٍ مِن مَرَاحِل القِصَّةِ جَمِيعًا». انتَهَىٰ كَلَامُهُ.

وَكُلُّ مَنْ عَرَفَ عَقِيدَةَ أَهلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ فِي أُنبِيَاءِ اللهِ وَرُسُلِهِ لَا يَقبَلُ حَرفًا مِمَّا ذَكَرَهُ فِي هَذِهِ الحَملَةِ الشَّدِيدَةِ عَلَىٰ الكَلِيمِ عَلَىٰ وَهُوَ مِن أُولِي العَزمِ مِنَ الرُّسُلِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيهِم وَسَلَّمَ أَجمَعِينَ-، وَوَرَاءَ إِسَاءَتِهِ إِلَىٰ مُوسَىٰ فِي «التَّصوِير الفَنِّي»، إِسَاءَاتُ أُخرُ فِي مَوَاضِعَ مِنَ الظِّلَالِ، كُلَّمَا ذُكِرَ مُوسَىٰ السَّكِيُّا.

وَلِأَجلِ المُخَالَفَةِ الصَّارِخَةِ لِلعَقِيدَةِ الصَّحِيحَةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِأَنبِيَاءِ اللهِ وَرُسُلِهِ، لَمَّا قُرِئَ كَلَامُ سَيِّدٍ فِي مُوسَىٰ السَّيِّلُ عَلَىٰ الشَّيخِ عَبدِ العَزِيزِ بنِ بَازٍ، قَالَ: «الاستِهزَاءُ بِالأَنبِيَاءِ رِدَّةٌ مُستَقِلَّةٍ»(١).

عَلَىٰ أَنَّ الأَمرَ لَم يَقِف عِندَ مُوسَىٰ الطَّيْلُا، بَل تَعَدَّاهُ بِمَا هُوَ أَشْنَعُ وَأَقْبَحُ إِلَىٰ سُلَيمَانَ وَدَاوُدَ عَلَيْكُما، وَلَم يَقِفِ الطَّعنُ فِيمَا عِندَ حَدِّ الأَخلَاقِ العَامَّةِ،

<sup>(</sup>١) من درس للشيخ في منزله بالرياض سنة ١٤١٣ - تسجيلات منهاج السنة بالرياض.

وَالوَصفِ بِالعَصَبِيَّةِ وَالاندِفَاعِ...، بَل تَعَدَّاهُ إِلَىٰ مَا يَتَعَلَّقُ بِالسُّلُوكِ الأَخلَاقِيِّ فِي فَضلًا فِي مَن يَتَعَلَّقُ بِالسُّلُوكِ الأَخلَاقِيِّ، فَضلًا فِي مَن يَمَسُّ عَلَاقَةَ الرَّجُلِ بِالمَرأَةِ، بِمَا لَا يُقبَلُ فِي حَقِّ المُسلِمِ العَادِيِّ، فَضلًا عَن الَّذِين يُوحَىٰ إِلَيهِم، وَهُم مَعصُومُونَ.

لَقَد تَكَلَّمَ سَيِّدٌ عَن نَبِيِّ اللهِ سُلَيمَانَ التَّكِيُّاكِّ، فَقَالَ: ﴿إِنَّهُ لَم يَكُن هُنَالِكَ عِندَمَا جَاءَت بَلْقيسُ إِلَّا رَجُلٌ وَامرَأَةٌ!! فَأَرَادَ أَن يَبْهَرَهَا، فَاتَّخَذَ لَهَا الصَّرْحَ المُمَرَّدَ مِن قَوَارِيرَ (يَعنِي: لَفتَ نَظَرٍ، وَجَذْبَ انتِبَاهٍ!!) فَأَحَسَّت هِيَ أَنَّهُ يُرِيدُ المَرأَة، وَأَحسَّت بِالرَّجُل!!».

هَذَا الكَلَامُ، كَتَبَهُ الرَّجُلُ فِي «التَّصوِير الفَنِّي»، وَذَكَرَ كَلَامًا قَبِيحًا، ثُمَّ قَالَ: «وَهَذَا لَا يُستَغَرَبُ، فَهُوَ ابنُ دَاوُدَ!! يَعنِي: مَنْ شَابَهَ أَبَاهُ فَما ظَلَمَ، وَيَعنِي قَالَ: «وَهَذَا لَا يُستَغرَبُ، فَهُوَ ابنُ دَاوُدَ!! يَعنِي: مَنْ شَابَهَ أَبَاهُ فَما ظَلَمَ، وَيَعنِي بَذَلِكَ: القِصَّةَ الَّتِي ذَكَرَهَا أَهلُ الكِتَابِ فِي العَهدِ القَدِيمِ، مِن قِصَّةِ دَاوُدَ السَّكِلَا بِذَلِكَ: القِصَّةَ الَّتِي ذَكَرَهَا أَهلُ الكِتَابِ فِي العَهدِ القَدِيمِ، مِن قِصَّةِ دَاوُدَ السَّكِلا المَعنَّ المَعنَّ وَخِدَاعٌ يَتَنَزَّهُ عَنهُمَا الأَسوِيَاءُ مِن المَعنَّ وَخِدَاعٌ يَتَنَزَّهُ عَنهُمَا الأَسوِيَاءُ مِن المَعمُّومِينَ؟!

وَتَبِعَ سَيِّدٌ هَوُّلَاءِ المُفتَرِينَ فِي خُرَافَاتِهِم، فَلَمَزَ سُلَيمَانَ بِدَاوُدَ عَلَيْكُ، فَقَالَ: «وَسُلَيمَانُ هُوَ ابنُ دَاوُدَ صَاحِبِ التِّسعِ وَالتِّسعِينَ نَعجَةً، الَّذِي فُتِنَ فِي نَعجَةٍ وَاحِدَةٍ».

قَالَ فِي «التَّصوِير الفَنِّي فِي القُرآن»، بَعدَ كَلَامٍ: «وَالآنَ وَقَد رَدَّ -أَي: سُلَيمَانُ - الرُّسُلَ بِهَدِيَّتِهِم، فَلْنَدَعْهُمْ فِي الطَّرِيقِ قَافِلِينَ.

إِنَّ سُلِّيمَانَ النَّبِيَّ لَمَلِكُ، وَإِنَّهُ كَذَلِكَ لَرَجُلٌ، وَإِنَّ المَلِكَ لَيُدرِكَ مِن

تَجَارِبِهِ أَنَّ هَذَا الرَّدَّ العَنِيفَ سَيُنْهِي الأَمرَ مَعَ مَلِكَةٍ لَا تُرِيدُ العَدَاءَ -كَمَا يَبدُو مِن هَدِيَّتِهَا لَهُ- وَأَنَّهَا سَتُجِيبُ دَعوتَهُ عَلَىٰ وَجهِ التَّرجِيحِ، بَلِ التَّحقِيقِ، وَهُنَا يَستَيقِظُ «الرَّجُلُ»، [الأَقواسُ مِن عِندِهِ] الَّذِي يُرِيدُ أَن يَبْهَرَ «المَرأَة» [الأَقواسُ مِن عِندِهِ] الَّذِي يُرِيدُ أَن يَبْهَرَ «المَرأَة» [الأَقواسُ مِن عِندِهِ التَّبعِ مِن عِندِهِ أَيضًا] بِقُوَّتِهِ وَسُلطَانِهِ (وَسُليمَانُ هُوَ ابنُ دَاوُدَ صَاحِبِ التِّسعِ وَالتِّسعِينَ نَعجَةً، الَّذِي فُتِنَ فِي نَعجَةٍ وَاحِدَةٍ) [القَوسَانِ مِن عِندِهِ].

قَالَ فِي الحَاشِيةِ مُفَسِّرًا: «فِي قِصَّةِ دَاوُدَ فِي القُرآنِ إِشَارَةٌ إِلَىٰ فِتنَتِهِ بِامرَأَةٍ -مَعَ كَثرَةِ نِسَائِهِ - فَأَرسَلَ اللهُ إِلَيهِ مَلكَينِ يَتَخَاصَمَانِ عِندَهُ ﴿ إِذْ دَخَلُواْ عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُم ۖ قَالُواْ لَا تَخَفَّ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَاحُمُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا دَاوُدِدَ فَفَزِعَ مِنْهُم ۗ قَالُواْ لَا تَخَفَّ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَاحُمُ بَيْنَنَا بِالْحَقِ وَلَا دَاوُدِدَ فَفَزِعَ مِنْهُم ۗ قَالُواْ لَا تَخَفَّ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَاحُمُ بَيْنَنَا بِاللهَ وَلا تَخَفِّ وَلا تَعْمَدُ وَلِي بَعْضِ فَاحُمُ مَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهِ مَا إِلَى سَوْلَةِ الصِّرَطِ ( ﴿ إِنَّ هَذَا آخِي لَهُ وَتِسْعُونَ نَعْمَةً وَلِي نَعْمَةً وَلِي نَعْمَةً وَلِي نَعْمَةً وَكِي اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ

[وَالنَّقَطُ الثَّلَاثُ وَعَلَامَةُ التَّعَجُّبِ مِن عِندِهِ!!] قَالَ: وَقَد عَرَفَ دَاوُدُ أَنَّهَا الفِتنَةُ ﴿ فَالسَّتَغُفَرَرَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنابَ اللهِ تَنَةُ ﴿ فَالسَّتَغُفَرَرَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنابَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلَا عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

ثُمَّ قَالَ: «فَهَاهُوَ ذَا يُرِيدُ أَن يَأْتِيَ بِعَرشِ المَلِكَةِ قَبلَ أَن تَجِيءَ، وَأَن يُمَهِّدَ لَهَا الصَّرحَ مِن قَوَارِيرَ».

ثُمَّ قَالَ: «وَهَكَذَا كَانَت بلقيسُ «امرَأَةً» [الأَقواسُ مِن عِندِهِ] كَامِلَةً، تَتَقِي الحَربَ وَالتَّدمِيرَ، وَتَستَخدِمُ الحِيلَةَ وَالمُلَاطَفَةَ، بَدَلَ المُجَاهَرَةِ وَالمُخَاشَنَةِ؛ ثُمَّ لَا تُسَلِّمُ لِأَوَّلِ وَهْلَةٍ، فَالمُفَاجَأَةُ الأُولَىٰ تَمُرُّ فَلَا تُسَلِّمُ، فَإِذَا بَهَرَتْهَا المُفَاجَأَةُ الأُولَىٰ تَمُرُّ فَلَا تُسَلِّمُ، فَإِذَا بَهَرَتْهَا المُفَاجَأَةُ الثَّانِيَةُ، وَأَحَسَّت بِغَرِيزَتِهَا أَنَّ إِعدَادَ المُفَاجَأَةِ لَهَا دَلِيلٌ عَلَىٰ عِنَايَةِ «الرَّجُل» الثَّانِيَةُ، وَأَحَسَّت بِغرِيزَتِهَا أَنَّ إِعدَادَ المُفَاجَأَةِ لَهَا دَلِيلٌ عَلَىٰ عِنَايَةِ «الرَّجُل»

[الأَقوَاسُ مِن عِندِهِ] بِهَا، أَلقَتِ السِّلاَحَ، وَأَلقَت بِنَفسِهَا إِلَىٰ الرَّجُلِ الَّذِي بَهَرَهَا، وَأَبدَى اهتِمَامَهُ بِهَا، بَعدَ الحَذرِ الأَصِيلِ فِي طَبِيعَةِ المَرأَةِ، وَالتَّرَدُّدِ الخَالِدِ فِي نَفسِ حَوَّاءَ»(١).

وَأُستَغفِرُ اللهَ تَعَالَىٰ مِن نَقل هَذَا الكَلَام.

وَهَذَا الكَلَامُ فِي حَقِّ نَبِيِّن مَعصُومين مِن أَنبِيَاءِ اللهِ -صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيهِم - مُجَافٍ تَمَامَ المُجَافَاةِ لِعَقِيدَةِ أَهل السُّنَّةِ فِي أَنبِيَاءِ اللهِ تَعَالَىٰ.

وَإِنَّا لَنَسَأَلُ الصَّارِخِينَ فِي كُلِّ سَبِيل، الحَاطِبِينَ فِي هَوَىٰ سَيِّدٍ، يَقُولُونَ: «إِنَّكُم لَا تَفْهَمُونَ كَلَامَهُ»، نَسَأَلُهُم أَن يَتَفَضَّلُوا بِبَيَانِ مَعنَىٰ هَذَا الكلامِ الَّذِي خَفِي عَلَىٰ النَّاسِ أَجمَعِينَ، وَظَهَرَ لَهُم وَحدَهُم، فَصَارَ القَدحُ مَدحًا، وَالإِسَاءَةُ إِحسَانًا، وَالتَّجرِيحُ تَعدِيلًا!

وَإِنَّا لَمُنتَظِرُونَ!

وَكَذَلِكَ مَا قَالَهُ عَن عُثْمَانَ رَفِي ، وَعَن مُعَاوِيَةً وَأَبِيهِ وَأُمِّهِ ﴿ عَنْهُ .

قَالَ: «وَمَضَىٰ عَلِيٌ إِلَىٰ رَحمَةِ رَبِّهِ، وَجَاءَ مُعَاوِيَةُ ابنُ هِندٍ وَابنُ أَبِي سُفيَانَ».

قَالَ الأُستَاذُ مَحمُود شَاكِر رَحَالِللهُ، بَعدَ أَن نَقلَ العِبَارَةَ السَّابِقَةَ: «وَأَنَا أَستَغفِرُ اللهَ مِن نَقلِ هَذَا الكَلَامِ، بِمِثلِ هَذِهِ العِبَارَةِ النَّابِيَةِ، فَإِنَّهُ أَبشَعُ مَا رَأَيتُهُ (٢).

<sup>(</sup>١) «التصوير الفني في القرآن» سيد قطب (ص١٧٢)، دار الشروق.

<sup>(</sup>٢) «جمهرة مقالات الأستاذ محمود شاكر» (٢/ ٩٩٢).

وَقَالَ سَيِّد قُطب: «هِندُ بِنتُ عُتبَةَ، هِيَ تِلكَ الَّتِي وَقَفَت يَومَ أُحُدٍ، تَلغُ فِي الدَّم إِذ تَنهَشُ كَبِدَ حَمزَةَ كَاللَّبُؤَةِ المُتَوَحِّشَةِ»(١).

وَأَنَا أَستَغفِرُ اللهَ مِن نَقلِ هَذَا الكَلَامِ؛ لِأَنَّ كَثِيرًا مِنَ المِصرِيِّينَ إِذَا سَبُّوا العِرضَ أَتُوا بِهَذَا الوَصفِ الَّذِي سَاقَهُ.

وَمَنْ يَقبَلُ أَن يُقَالَ هَذَا عَن أُمِّهِ أَو بِنتِهِ أَو أُختِهِ؟!

فَكَيفَ بِصَحَابِيَّةٍ، أُمِّ صَحَابِيِّ، وَزَوجٍ صَحَابِيٍّ؟!

وَقَالَ سَيِّد قُطب فِي كِتَابِهِ «كُتُب وَشَخصِيَّات» (ص٢٤٢)، عَن مُعَاوِيَةَ ابنِ أَبِي سُفيَانَ، وَعَمرِ و بنِ العَاصِ عِيْفُ : «إِنَّ مُعَاوِيَةَ وَزَمِيلَهُ عَمْرًا لَم يَغْلِبَا عَلِيًّا لِأَنَّهُمَا أَعرَفُ مِنهُ بِدَخَائِلِ النُّفُوسِ، وَأَخبَرَ مِنهُ بِالتَّصَرُّفِ النَّافِعِ فِي عَلِيًّا لِأَنَّهُمَا أَعرَفُ مِنهُ بِدَخَائِلِ النُّفُوسِ، وَأَخبَرَ مِنهُ بِالتَّصَرُّفِ النَّافِعِ فِي الظَّرفِ المُنَاسِبِ، وَلَكِن لِأَنَّهُمَا طَلِيقَانِ فِي استِخدَامِ كُلِّ سِلاَحٍ، وَهُوَ مُقَيَّدٌ بِأَخلَاقِهِ فِي اختِيَارِ وَسَائِل الصِّرَاع.

وَحِينَ يَركَنُ مُعَاوِيَةُ وَزَمِيلُهُ إِلَىٰ الكَذِبِ وَالغِشِّ وَالخَدِيعَةِ وَالنَّفَاقِ وَالرِّشوةِ وَشِرَاءِ الذِّمَمِ، لَا يَملِكُ عَلِيٌّ أَن يَتَدَلَّىٰ إِلَىٰ هَذَا الدَّركِ الأَسفَلِ، فَلَا عَجَبَ يَنجَحَانِ وَيَفشَلُ، وَإِنَّهُ لَفَشَلُ أَشرَفُ مِن كُلِّ نَجَاحِ». اهـ

وَأَستَغفِرُ اللهَ مِن نَقلِ هَذَا الكَلَامِ.

وَقَالَ فِي حَقِّ أَبِي شُفيانَ عَلَيْهُ: «أَبُو سُفيَانَ هُوَ ذَلِكَ الرَّجُلُ الَّذِي لَقِي

<sup>(</sup>۱) «جمهرة المقالات» (۲/ ۹۹۶).

الإسلامُ مِنهُ وَالمُسلِمُونَ مَا حَفَلَتْ بِهِ صَفْحَاتُ التَّارِيخِ، وَالَّذِي لَم يُسْلِمُ إِلَّا وَقَد تَقَرَّرَتْ غَلَبَةُ الإِسلامِ، فَهُو إِسلامُ الشَّفَةِ وَاللِّسَانِ، لَا إِيمَانُ القَلبِ وَقَد تَقَرَّرَتْ غَلَبَةُ الإِسلامِ، فَهُو إِسلامُ الشَّفَةِ وَاللِّسَانِ، لَا إِيمَانُ القَلبِ وَالوِجدَانِ، وَمَا نَفَذَ الإِسلامُ إِلَىٰ قَلبِ ذَلِكَ الرَّجُلِ قَطُّ، فَلَقَد ظَلَّ يَتَمَنَّىٰ وَالوُّومِ وَالوِجدَانِ، وَمَا نَفَذَ الإِسلامِ لَهَا فِي يَومِ حُنينٍ، وَفِي قِتَالِ المُسلِمِينَ وَالرُّومِ فَزيمةَ المُسلِمِينَ وَيستَبشِرُ لَهَا فِي يَومِ حُنينٍ، وَفِي قِتَالِ المُسلِمِينَ وَالرُّومِ فَيمَا بَعدُ، بَينَمَا يَتَظَاهَرُ بِالإِسلامِ، وَلَقَد ظَلَّتِ العَصَبِيَّةُ الجَاهِلِيَّةُ تُسَيطِرُ عَلَىٰ فُرصَةٌ فُومَ وَقَد كَانَ أَبُو سُفيَانَ يَحقِدُ عَلَىٰ الإِسلامِ وَالمُسلِمِينَ، فَمَا تَعرِضُ فُرصَةٌ لِلفِتنَةِ إِلَّا انتَهَزَهَا...». اهـ

وَكَلَامُهُ فِي كِتَابِهِ «العَدَالَة الاجتِمَاعِيَّة» شَنِيعٌ نَابٍ فِي حَقِّ عُثمَانَ وَغَيرِهِ مِن الصَّحَابَةِ -رَضِيَ اللهُ عَنهُم أَجمَعِينَ-.

وَيَقُولُ قَائِلٌ: هُوَ أَدِيبٌ!!

فَأَقُولُ: نَعَم، هُوَ أَدِيبٌ، وَلَكِنْ تَوَرَّطَ فِيمَا يَنبَغِي أَن يَحمِيهُ مِنهُ الأَدَبُ، فَهَذَا عُذْرٌ أَقبَحُ مِنَ الذَّنبِ، لِأَنَّهُ حُكمٌ عَلَيهِ بِأَنَّهُ سَبَّ أَعرَاضَ الأَنبِيَاءِ فَهَذَا عُذْرٌ أَقبَحُ مِنَ الذَّنبِ، لِأَنَّهُ حُكمٌ عَليهِ بِأَنَّهُ سَبَّ أَعرَاضَ الأَنبِيَ عَلَيْ وَالْأَصحَابِ قَاصِدًا عَامِدًا لَا عُذْرَ لَهُ؛ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَالنَّبِيُ عَلَيْ رَاجَعَ الشَّهُ عَرَاءَ لَمَّا أَخطَنُوا، فَقَد أَخرَجَ مُسلِمٌ مِن رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ عَلَيْه، قَالَ: «بَينَا الشُّعرَاءَ لَمَّا أَخطَنُوا، فَقَد أَخرَجَ مُسلِمٌ مِن رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ عَلَيْه، قَالَ: «بَينَا نَحنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِالعَرْجِ، إِذ عَرَضَ شَاعِرٌ يُنْشِدُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ نَحنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِالعَرْجِ، إِذ عَرَضَ شَاعِرٌ يُنْشِدُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِعَرْجٍ، إِذ عَرَضَ شَاعِرٌ يُنْشِدُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَعِنْ بَعُوفُ رَجُلٍ قَيحًا، خَيرٌ لَهُ مِن أَن يَمتَلِعَ شِعرًا» (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٢٥٩).

وَفِي الصَّحِيحَينِ مِن رِوَايَةِ أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَصدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ: أَلَا كُلُّ شَيءٍ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلُ، وَكَادَ أُمَيَّةُ بنُ أَبِي الصَّلَتِ أَن يُسْلِمَ ﴾ (١).

فَقَد أَقَرَّ النَّبِيُّ عَلَىٰ أَنَّ كُلَّمًا، وَرَدَّ كَلَامًا، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّ كُلَّ مَلَهُ وَلَا أَقَرَ النَّبِيُّ عَلَىٰ أَنَّ كُلَّمٍ مَلفُوظٍ أَو مَقرُوءٍ يَجِبُ أَن يُعرَضَ عَلَىٰ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَمَا وَافَقَ قُبِلَ، وَلَا مَ مَلفُوظٍ أَو مَقرُوءٍ يَجِبُ أَن يُعرَضَ عَلَىٰ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَمَا وَافَقَ قُبِلَ، وَمَا خَالَفَ رُدَّ وَلَا كَرَامَةَ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَينَ كَلَامِ الشُّعَرَاءِ، وَكَلَامِ الأُدَبَاءِ، وَكَلَامِ الأُدَبَاءِ، وَكَلَامِ الأُدَبَاءِ، وَكَلَامِ المُّعَرِهِم.

وَالقَاعِدَةُ الَّتِي يَركَنُ إِلَيهَا المُنَافِحُونَ عَن أَهلِ البِدَعِ هِيَ: قَاعِدَةُ المُوَازَنَةِ بَينَ الحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، وَهِيَ قَاعِدَةٌ بَاطِلَةٌ، صَيَّرَهَا أَهلُ البِدَعِ -فِي المُوَازَنَةِ بَينَ الحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، وَهِيَ قَاعِدَةٌ بَاطِلَةٌ، صَيَّرَهَا أَهلُ البِدَعِ -فِي المُوازَنَةِ بَينَ الحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، وَكَهفًا يَلجَئُونَ إِلَيهِ.

وَهِيَ وَسِيلَةٌ لِلخِدَاعِ، وَغِشٌّ لِلمُسلِمِينَ، وَقَد قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيسَ مِنَّا» (٢٠)، وَهِيَ خِيَانَةٌ للهِ وَرَسُولِهِ، وَقَد قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَعَالَىٰ (٢٧].

وَأَيُّ خِيَانَةٍ أَعظَمُ مِن أَن يُرَوَّجَ بَينَ المُسلِمِينَ أَنَّ: تَكفِيرَ المُجتَمَعَاتِ، وَالطَّعنَ فِي الأَنبِيَاءِ، وَسَبَّ الصَّحَابَةِ، وَتَأْوِيلَ الصِّفَاتِ، وَالقَولَ بِخَلْقِ القُرآنِ وَوَحْدَةِ الوُّجُودِ، سَيِّئَاتُ مَطمُورَةٌ فِي بَحرِ حَسنَاتِهِ؟!

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٧٩٥)، ومسلم (٢٥٦٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٠١) من رواية أبي هريرة ﴿ لَا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## أَيُّ غِشٍّ وَخِدَاعٍ لِلمُسلِمِينَ، وَأَيُّ خِيَانَةٍ لِلدِّينِ، هِيَ أَكبَرُ مِن هَذِهِ؟!

لَقَد تَعَبَّدَ اللهُ العِبَادَ بِرَدِّ البَاطِلِ وَقَمْعِ المُبتَدِعِينَ، وَالتَّحذِيرِ مِنهُم وَمِن بِدَعِهِم، وَأَمَّا النَّظُرُ فِي الحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، فَهَذَا إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ وَحدَهُ، قَالَ بِدَعِهِم، وَأَمَّا النَّظُرُ فِي الحَسنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، فَهَذَا إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ وَحدَهُ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا وَإِن كَانَ عَالَىٰ: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثَالَىٰ عَبَيْدٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَنَيْنَا بِهَا وَكُفَىٰ بِنَا حَسِيبِينَ ﴾ [الأنبياء:٤٧].

وَالنَّبِيُّ عَلَيْ لَم يُرشِدْنَا إِلَىٰ هَذِهِ المُوَازَنَاتِ، وَلَم يَستَعْمِلْهَا، بَل كَانَ عِندَ النَّصِيحَةِ وَعِندَ التَّحذِيرِ، لَا يَذكُرُ حَسَنَةً أَبدًا، وَهَذَا هُوَ مَنهَجُ أَهلِ السُّنَّةِ، فَمَنْ خَالَفَهُ فَهُوَ مُجَانِبٌ لِأَهلِ السُّنَّةِ، مُوَاقِعٌ لِأَهلِ البِدعَةِ، غَاشٌّ لِإُمَّةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ.

وَالوَاجِبُ عَلَىٰ الوُعَّاظِ وَالدُّعَاةِ فِي كُلِّ مَكَانٍ أَن يَتَّقُوا اللهَ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ- مُجَرَّدًا، وَأَن يَدْعُوهُم إِلَىٰ دِينِ اللهِ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ- مُجَرَّدًا، وَأَن يَدْعُوهُم إِلَىٰ دِينِ اللهِ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ- مُجَرَّدًا، وَأَن يَاْخُذُوا الكِتَابَ وَالسُّنَّةَ بِفَهم سَلَفِ الأُمَّةِ.

وَلْيَعْلَمْ هَوُلَاءِ الدُّعَاةُ أَنَّهُ لَا عُذْرَ لَهُم، فَلَا يُقبَلُ أَن يُخرِجُوا النَّاسَ مِنَ المَعصِيةِ. المَعصِيةِ النَّتِي هِيَ أَحَبُّ إِلَىٰ إِبلِيسَ مِنَ المَعصِيةِ.

ذَكرَ شَيخُ الإسلامِ كَلَّشَهُ طَرَفًا مِن مُنَاظَرَتِهِ بَعضَ أَهلِ البِدَعِ، فَقَالَ لَحِيْ الْبِدَعةُ مِثلُ الزِّنَا، وَرَوَىٰ حَدِيثًا فِي ذَمِّ الزِّنَا، فَقُلتُ: هَذَا حَدِيثٌ مَوضُوعٌ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ وَالزِّنَا مَعصِيةٌ، وَالبِدعةُ شَرُّ مِنَ المَعصِية، وَالبِدعةُ شَرُّ مِنَ المَعصِية، وَالبِدعةُ شَرُّ مِنَ المَعصِية، وَالبِدعةُ شَرُّ مِنَ المَعصِية، وَالبِدعةُ شَرُّ مِنَ المَعصِية؛ فَإِنَّ المَعصِية يُتَابُ مِنها، وَالبِدعةُ لَا يُتَابُ مِنها.

وَكَانَ قَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ: نَحْنُ نُتَوِّبُ النَّاسَ فَقُلْتُ: مِمَّاذَا تُتَوِّبُونَهُم؟ قَالَ: مِنْ قَطْع الطَّرِيقِ وَالسَّرِقَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

فَقُلْت: حَالُهُمْ قَبْلَ تَتوِيبِكُم خَيْرٌ مِنْ حَالِهِمْ بَعْدَ تَتوِيبِكُم؛ فَإِنَّهُمْ كَانُوا فُسَّاقًا يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَ مَا هُمْ عَلَيْهِ، وَيَرْجُونَ رَحْمَةَ اللهِ، وَيَتُوبُونَ إلَيْهِ أَوْ يَنُوبُونَ اللهِ، وَيَتُوبُونَ إلَيْهِ أَوْ يَنُوونَ التَّوْبَةَ، فَجَعَلْتُمُوهُمْ بِتَنْوِيبِكُم ضَالِّينَ مُشْرِكِينَ خَارِجِينَ عَن شَرِيعَةِ يَنُوونَ التَّوْبَةَ، فَجَعَلْتُمُوهُمْ بِتَنْوِيبِكُم ضَالِّينَ مُشْرِكِينَ خَارِجِينَ عَن شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ، يُحِبُّونَ مَا يُبْغِضُهُ اللهُ، وَيُبْغِضُونَ مَا يُحِبُّهُ الله، وَبَيَّنْتُ أَنَّ هَذِهِ الْبِدَعَ النَّهِي هُمْ وَغَيْرُهُمْ عَلَيْهَا شَرٌّ مِنْ الْمَعَاصِي» (١).

فَإِحْرَاجُ النَّاسِ مِنَ المَعْصِيةِ الَّتِي يَعْتَقِدُونَهَا مَعْصِيةً إِلَىٰ البِدَعِ الَّتِي يَعْتَقِدُونَهَا مَعْصِيةً إِلَىٰ البِدَعِ الَّتِي يَعْتَقِدُونَهَا قُربَةً وَطَاعَةً، هُوَ فِي ذَاتِهِ مِن أَكْبَرِ الذُّنُوبِ وَأَعْظَمِ الآثَامِ؛ لِأَنَّهُ فِي عَتَقِدُونَهَا قُربَةً وَطَاعَةً، هُوَ فِي ذَاتِهِ مِن أَكْبَرِ الذُّنُوبِ وَأَعْظَمِ الآثَامِ؛ لِأَنَّهُ فِي حَقِيقَتِهِ دَعُوةٌ إِلَىٰ البِدعَةِ، وَتَزيينٌ لَهَا فِي قُلُوبِ المُسلِمِينَ، وَهُو صَدُّ عَن سَبِيلِ اللهِ، وَتَحرِيفٌ لِدِينِهِ، وَطَمسٌ لِمَعَالِمِهِ.

فَلْيَتَّقِ اللهَ هَوُّ لَاءِ، وَلْيَقُومُوا للهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ، ثُمَّ يَتَفَكَّرُوا فِيمَا يَصنَعُونَ، وَلَيَعْلَمُوا أَنَّ مَنْ دَعَا إِلَىٰ ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامٍ مَنْ أَضَلَّهُم، وَمَنْ وَلْيَعْلَمُوا أَنَّ مَنْ دَعَا إِلَىٰ ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامٍ مَنْ أَضَلَّهُم، وَمَنْ وَلْيَعْلَمُوا أَنَّ مَنْ دَعَا إِلَىٰ الْبِدَعَةِ وَالضَّلَالَةِ فَهُوَ مِن دُعَاةُ الضَّلَالَةِ، وَمِن قُطَّاعِ الطَّرِيقِ، طَرِيقِ الجَنَّةِ، وَاللهُ المُستَعَانُ.

وَلْيَعْلَمْ هَؤُلَاءِ أَنَّهُم صَارُوا دُعَاةً لِلبِدعَةِ، وَأَنَّ تَوبَتَهُم تَتَطَلَّبُ شَرطًا

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوي» (۱۱/ ۲۷۲).

لَابُدَّ مِنهُ فِي تَوبَةِ المُبتَدِعِ الدَّاعِي، وَهُوَ أَن يُصلِحَ بَدَلَ إِفسَادِهِ، وَأَن يَعتَصِمَ لِلبُّ مِنهُ فِي تَوبَةِ المُبتَدِعةِ وَأَهلِ الأَهوَاءِ، وَأَن يُبَيِّنَ أَنَّ مَا كَانَ يَدعُو إِلَيهِ بِالمُبتَدِعةِ وَأَهلِ الأَهوَاءِ، وَأَن يُبَيِّنَ أَنَّ مَا كَانَ يَدعُو إِلَيهِ بِدعَةٌ وَضَلَالٌ.

قَالَ الإِمَامُ ابنُ القَيِّمِ وَعَلَلْهُ: «مِن شُرُوطِ تَوبَةِ الدَّاعِي إِلَىٰ البِدعَةِ: أَن يُبِيِّنَ أَنَّ مَا كَانَ يَدعُو إِلَيهِ بِدعَةٌ وَضَلَالَةٌ، وَأَنَّ الهُدَىٰ فِي ضِدِّهِ، كَمَا شَرَطَ تَعَالَىٰ فِي يُبِيِّنَ أَنَّ مَا كَانَ يَدعُو إِلَيهِ بِدعَةٌ وَضَلَالَةٌ، وَأَنَّ الهُدَىٰ فِي ضِدِّهِ، كَمَا شَرَطَ تَعَالَىٰ فِي تُوبَةٍ أَهلِ الكِتَابِ الَّذِينَ كَانَ ذَنبُهُم كِتمَانَ مَا أَنزَلَ اللهُ مِنَ البَيِّنَاتِ وَالهُدَىٰ لِيُضِلُّوا النَّاسَ بِذَلِكَ؛ أَن يُصْلِحُوا العَمَلَ فِي نُفُوسِهِم وَيُبَيِّنُوا لِلنَّاسِ مَا كَانُوا يَكتُمُونَهُم النَّاسَ بِذَلِكَ؛ أَن يُصْلِحُوا العَمَلَ فِي نُفُوسِهِم وَيُبَيِّنُوا لِلنَّاسِ مَا كَانُوا يَكتُمُونَهُم النَّهُ وَيَلْعَنهُمُ اللَّهُ وَيُبَيِّنُوا لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِئَابِ أَوْلَتَهِكَ يَلْعَنهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيُلِعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَعْمَهُ وَاللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَالُولُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَعْمَالُ وَاللَّهُ وَيَا اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلِعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْكِيمُ وَاللَّهُ وَيُهُمُ اللَّهُ وَيَلْوَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَلِيَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَيَعْفُولُ اللَّهُ وَيَعْفُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالُولُ وَلَلْهُ وَلِي اللْعَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَيْعُولُ اللَّهُ وَلَلْكُولُ اللْعَلَى الْمَالِقُولُ وَالْمُولِلَةُ اللْعَالَةُ وَلِلْكُولُ وَلَعُهُمُ اللَّهُ وَلِلْكُولُ وَلَا اللَّهُ وَلِلْكُولُ وَالْمَالُولُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلِي الللْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْعُ اللَّهُ اللللْ الللَّهُ اللللْعُولُ الللللْعُ الللَّهُ اللللْعُ الللْعُولُ اللَ

وَقَالَ كَخَلَسُهُ: «كَمَا شَرَطَ اللهُ تَعَالَىٰ فِي تَوبَةِ المُنَافِقِينَ، الَّذِينَ كَانَ ذَنبُهُم إِفسَادَ قُلُوبِ ضُعَفَاءِ المُؤمِنِينَ، وَتَحَيُّزُهُم وَاعتِصَامَهُم بِاليَهُودِ وَالمُشرِكِينَ أَعَدَاءِ الرَّسُولِ عَلَيْ وَإِظْهَارَهُمُ الإسلامَ رِيَاءً وَسُمعَةً والْمُشرِكِينَ وَالمُشرِكِينَ، وَأَن يُعلَومُ الإسلامَ رِيَاءً وَسُمعَةً وأَن يُصلِحُوا بَدَلَ إِفسَادِهِم، وَأَن يَعتَصِمُوا بِاللهِ بَدَلَ اعتِصَامِهِم بِالكُفَّارِ مِن أَهلِ الكِتَابِ وَالمُشرِكِينَ، وَأَن يُخلِصُوا دِينَهُم للهِ بَدَلَ إظهارِهِم رِيَاءً وَسُمعَةً.

فَهَكَذَا تُفْهَمُ شَرَائِطُ التَّوبَةِ وَحَقِيقَتُهَا، وَاللهُ المُستَعَانُ»(٢).

<sup>(</sup>١) «عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» (ص٩٣).

<sup>(</sup>٢) «عدة الصابرين» (ص٩٤).

فَهَذَا الشَّرطُ مِن شَرَائِطِ تَوبَةِ المُبتَدِعِ وَحَقِيقَتِهَا، وَلَابُدَّ مِنهُ حَتَّىٰ يَصِيرَ المُبتَدِعُ سُنَيًّا حَقًّا، وَسَلَفِيًّا صِدقًا.

إِذَنْ؛ لَا بُدَّ مِنَ النَّظَرِ فِي الْأُصُولِ، فَلَا تَحْكُمْ عَلَىٰ جَمَاعَةٍ مِنَ الجَمَاعَاتِ، وَلَا فِرْقَةٍ مِنَ الْفِرَقِ بِأَفْرَادِهَا مُنْفَصِلِينَ، قَدْ يَكُونُ مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاحِ مَنْ يَكُونُ، وَلَكِنْ قُلْ: تَعَالَ فَلْنَنْظُرْ إِلَىٰ الأُصُولِ...مَا المَنْهَجُ الاعْتِقَادِيُّ عِنْدَكُمْ؟ يَكُونُ، وَلَكِنْ قُلْ: تَعَالَ فَلْنَنْظُرْ إِلَىٰ الأُصُولِ...مَا المَنْهَجُ الاعْتِقَادِيُّ عِنْدَكُمْ؟ وَهَذَا هُوَ الأَصْلُ، مَا تَقُولُونَ فِي التَّوْجِيدِ؟ وَعَلَىٰ أَيِّ شَيءٍ يَتَرَبَّىٰ النَّاسُ عِنْدَكُمْ فِي مَنَاهِجِ الاعْتِقَادِ؟

ابْدَأْ بِهَذَا، وانظُرْ فِي اتِّبَاعِهِم، وَأَين هُم مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِفَهْمِ الصَّحَابَةِ وَمَن تَبِعَهُم بِإِحْسَانٍ، وَانْظُرْ فِي أُصُولِهِم، فَإِنْ وَافَقَتْ تِلْكَ الأُصُولُ الصَّحَابَةِ وَمَن تَبِعَهُم بِإِحْسَانٍ، وَانْظُرْ فِي أُصُولِهِم، فَإِنْ وَافَقَتْ تِلْكَ الأُصُولُ اللَّنَّةَ، فَعَلَىٰ العَيْنِ وَالرَّأْسِ، لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ تَكُونُ الفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ الَّتِي دَلَّ عَلَيْهَا السُّنَّةَ، فَعَلَىٰ العَيْنِ وَالرَّأْسِ، لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ تَكُونُ الفِرْقَةَ النَّاجِيةَ النَّي دَلَّ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ أَصُولِهِم عُرْضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، وَإِن خَالَفَتْ أُصُولُهُم مِنْهَاجَ النَّبُوقَةِ فَاضْرِبْ بِأُصُولِهِم عُرْضَ الحَائِطِ، وَاغْسِلْ يَدَيكَ مِنْهُم، فَهَذَا أَصْلُ كَبِيرٌ.

وَيُدَلِّسُ وَيُلَبِّسُ الشَّيْطَانُ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ، مِنَ المُنْتَمِينَ إِلَىٰ مِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ، يُدَلِّسُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِمْ فِي هَذَا الأَصْلِ الكَبِيرِ، فَلا يَمْلِكُونَ جَوَابًا وَلا يَسْتَطِيعُونَ؛ لِأَنَّهُ يُقَالُ لَهُمْ: مَعَنَا مَجْمُوعَةٌ مِنَ النَّاسِ الطَّيِبِينَ، وَنَحْنُ نَصْنَعُ كَذَا وَكَذَا، تُرِيدُونَ أَنْ يُحْجَبَ هَذَا الخَيْرُ؟

حَاشَىٰ للهِ أَنْ يُحْجَبَ الخَيْرُ عَنِ الأُمَّةِ فِي أَفْرَادِهَا وَفِي مَجْمُوعِهَا، وَلَكِنْ عَلَىٰ أَيِّ مِنْهَاجِ، وَتَحْتَ أَيِّ رَايَةٍ؟!

لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ لَمَّا دَعَا إِلَىٰ اللهِ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ- وَأَمَرَ بِتَوْحِيدِ اللهِ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ- لَمْ يَقْبَلْ فِي ذَلِكَ مُهَادَنَةً وَلَا مُوَادَعَةً قَطُّ، النَّاسُ يَنْبَغِي عَلَيْهِمْ أَنْ يَدِينُوا للهِ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ- بِدِينِ الحَقِّ، وَدِينُ الحَقِّ تَجْرِيدُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَدِينُوا للهِ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ- بِدِينِ الحَقِّ، وَدِينُ الحَقِّ تَجْرِيدُ التَّوَحِيدِ، وَتَحْقِيقُ المُتَابَعَةِ، وَلَا تَتَحَقَّقُ المُتَابَعَةُ إِلَّا بالتَّمَسُّكِ بِمَا كَانَ عَلَيهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَالاقتِدَاءِ بِهم، وَتَرْكِ البِدَع.

إِذَا وَجَدْتَ النَّاسَ يُغْمِضُونَ أَعْيُنَهُمْ، أَوْ يَغُضُّونَ الطَّرْفَ عَنِ الشِّرْكِ النَّاسَ فِي كُلِّ مَكَانٍ، كَالفَرَاشِ الطَّائِرِ الذِي يَضْرِبُ بِأَطْنَابِهِ حَوْلَهمْ، إِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ فِي كُلِّ مَكَانٍ، كَالفَرَاشِ الطَّائِرِ حَوْلَ النَّارِ يَقتَحِمُهَا، وَلَا يَأْخُذُ أَحَدُ بِصَدِّهِ عَنْهَا، وَعَنِ اقتِحَامِهَا، وَإِنَّمَا يَقِفُونَ مُتَفَرِّجِينَ عَلَىٰ أَمْثَالِ هَوُ لَاءِ، لَا يَصْنَعُونَ شَيْئًا، فَقُلْ: هَلْ هَذَا مِنْ دِينِ اللهِ حَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ -؟!

إِذَا وَجَدْتَ جَمَاعَةً مِنَ الجَمَاعَاتِ، تَضُمُّ بَيْنَهَا مَنْ كَانَ قَبْرِيًّا صُوفِيًّا، وَمَنْ كَانَ مُنْحَرِفًا فِي اعْتِقَادِهِ رَافِضِيًّا، أَوْ جَهْمِيًّا، أو أَشْعَرِيًّا، أَوْ مُعْتَزِلِيًّا، بَلْ مَنْ كَانَ مَنْ أَهْلِ الكِتَابِ، إِذَا وَجَدْتَ هَذِهِ «الخَلْطَة»، وَوَجَدْتَ هَذِهِ «التَّرْكِيبَة» فَقْلْ: هَلْ هَذَا مَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللهِ مُحَمَّدُ اللهِ مُحَمَّدُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

هَلْ تَقِفُ بَعِيدًا تَتَفَرَّجُ و تَقُولُ: لَا تَتَكَلَّمُوا عَنِ الشِّرْكِ، وَلَا عَنِ البِدْعَةِ، وَلَا تُفَرِّقُو اللَّمَّةَ!!

وَهَلْ هِيَ مَجْمُوعَةٌ حَتَّىٰ تُفَرِّقَهَا الدَّعَوَةُ إِلَىٰ الحَقِّ؟ بَلْ هِيَ مُتَفَرِّقَةٌ يُرَادُ أَن تُجمَعَ عَلَىٰ الحَقِّ، وَلَيْسَ هَذَا عَنْ ضَغِينَةٍ لِأَحَدٍ، بَلْ هُوَ مِنَ الحُبِّ لِلْمُسْلِمِينَ

فِي اللهِ؛ لِأَنَّ الَّذِي يَزِيغُ عَنِ الحَقِّ، إِذَا مَا دَلَلْتَهُ عَلَىٰ الحَقِّ وَلَوْ بِنَوْعِ خُشُونَةٍ، فَيَ اللهِ؛ لِأَنَّ هَذَا الإِحْسَانَ فَأَنْتَ مُحْسِنٌ إِلَيْهِ، بَلْ إِنَّكَ آتٍ بِأَعْظَمِ أَلْوَانِ الإِحْسَانِ إِلَيْهِ؛ لِأَنَّ هَذَا الإِحْسَانَ لَيْسَ فَوْقَهُ إِحْسَانٌ، وَهُوَ الهِدَايَةُ إِلَىٰ الصِّرَاطِ المُسْتَقِيمِ.

وَأَمَّا إِغْمَاضُ الطَّرْفِ عَنْ ذَلِكَ، فَهُوَ خِيَانَةٌ لِلْأُمَّةِ، وَالنَّبِيُّ وَالنَّبِيُّ وَلَكَ عَلَىٰ مَسْأَلَةِ الافْتِرَاقِ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ سَيَقَعُ، وَدَلَّ عَلَىٰ سَبِيلِ النَّجَاةِ مِنْهُ.

فَلَابُدَّ مِنَ الْعَوْدَةِ إِلَىٰ الأُصُولِ الْحَاكِمَةِ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْجَمَاعَاتِ، هَل تِلْكَ الْجَمَاعَاتُ قَائِمَةٌ عَلَىٰ الأَصْلِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَىٰ ؟ وَمَتَىٰ تَكُونُ مُنْحَرِفَةً عَنْ مِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ ؟ هَذَا مُهِمٌّ، وَهذِهِ الْجَمَاعَاتُ وَالْفِرَقُ كُلُّهَا، لَا يُمْكِنُ أَنْ مُنْحَرِفَةً عَنْ مِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ وَهِي تُضَادُّهُ وتُحَادُّهُ، وَهِي مُتَخَالِفَةٌ مُخَالِفَةٌ، تَكُونَ سَائِرَةً عَلَىٰ مِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ وَهِي تُضَادُّهُ وتُحَادُّهُ، وَهِي مُتَخَالِفَةٌ مُخَالِفَةٌ، وَكُونَ سَائِرَةً عَلَىٰ مِنْهَاجِ النَّبُوقِةِ وَهِي تُضَادُّهُ وتُحَادُهُ، وَهِي مُتَخَالِفَةٌ مُخَالِفَةٌ مُخَالِفَةٌ مُخَالِفَةٌ مُخَالِفَةً مُخَالِفَةً مُخَالِفَةً مُخَالِفَةً مُخَالِفَةً مُخَالِفَةً مُخَالِفَةً وَهِي اللَّهُ وَتُحَادُهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ

العَقيدَةُ الصَّحيحَةُ هِيَ الأساسُ الَّذِي اجْتَمَعَ عَليهِ السَّلَفُ، وَلَم يَحْتَلِفُوا فِيهِ، واتَّفَقَتْ كَلِمَتُهُم حَولَهُ.

كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَتَّبِعُونَ أَقْوَامًا يَحْيَوْنَ فِي دِيَارِ الكُفْرِ، وَيَعِيشُونَ بَيْنَ الكُفَّارِ، وَيَعِيشُونَ بَيْنَ الكُفَّارِ، وَيَعِيشُونَ بَيْنَ الكُفَّارِ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ يُصَنِّفُ المُصَنَّفَاتِ وَيُطَيِّرُهَا إِلَىٰ دِيَارِ المُسْلِمِينَ؛ لإِحْدَاثِ القَتْلِ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ يُصَنِّفُ المُصَادَمَةِ بَيْنَ المُسْلِمِينَ وَحُكَّامِهِمْ، وَيَقَعُ بِسَبَبِ

ذَلِكَ كَثِيرٌ مِنَ التَّضْيِيقِ، وَالتَّتَبُّعِ لِدَعْوَةِ الإِسْلَامِ العَظِيمِ، فِي الدَّاحِلِ وَفِي الخَارِجِ، وَكُلُّ ذَلِكَ لِسَبَ لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، وَهُو أَنَّ تَعَلَّمُ الخَقِيدَةِ لَا يَسِيرُ عَلَىٰ الطَّرِيقَةِ المُسْتَقِيمَةِ، وَلَا عَلَىٰ السَّبِيلِ القَوِيمَةِ، وَتَتَعَلَّمُ العَقِيدَةِ لَا يَسِيرُ عَلَىٰ الطَّرِيقَةِ المُسْتَقِيمَةِ، وَلَا عَلَىٰ السَّبِيلِ القَوِيمَةِ، وَتَتَعَلَّمُ العَقِيدَةُ مِن كُتُبِ أَهْلِ البِدَعِ، وَتُتْرَكُ كُتُبُ العَقِيدَةِ الصَّحِيحَةِ؛ وَهِي كُتُبُ العَقِيدَةُ مِن كُتُبُ النَّي كَتَبَهَا عُلَمَاؤُنَا المُتَقَدِّمُونَ كَالإِمَامِ أَحْمَدَ، وَوَلَدِهِ عَبِدِ اللهِ، السَّنَفِ، الكُتُبُ الَّتِي كَتَبَهَا عُلَمَاؤُنَا المُتَقَدِّمُونَ كَالإِمَامِ أَحْمَدَ، وَوَلَدِهِ عَبِدِ اللهِ، وَالخَلَّالِ، وَأَبِي مُحَمَّدٍ البَرْبَهَارِيِّ، وابنِ أَبِي عَاصِمٍ، وَكَذَلِكَ مَا كَتَبَهُ ابْنُ بَطَّةً، وَالخَلَّالِ، وَأَبِي مُحَمَّدٍ البَرْبَهَارِيِّ، وَابنِ أَبِي عَاصِمٍ، وَكَذَلِكَ مَا كَتَبهُ ابْنُ بَطَّةً، وَالخَرِّيُّ، وَاللَّالَكَائِيُّ، فَالْعُلَمَاءُ الَّذِينَ كَتَبُوا قَوَاعِدَ الاعْتِقَادِ مِنْ عَقَائِدِ أَهْلِ وَاللَّذَيْنَ كَتَبُوا قُواعِدَ الاعْتِقَادِ مِنْ عَقَائِدِ أَهْلِ الشَّنَةِ، لَهُم عَقِيدَةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَكِنْ كُتِبَتْ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ.

لَوْ نَظَرْتَ فِي كِتَابٍ؛ كَكِتَابِ أُصُولِ اعْتِقَادِ أَهْلِ السُّنَّةِ، لِلْإِمَامِ اللَّالَكَائِيِّ وَعَلَّلَهُ، لَوَجَدْتَ اعْتِقَادَ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَاعْتِقَادَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، وَاعْتِقَادَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، وَاعْتِقَادَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل، وَاعْتِقَادَ البُخَارِيِّ، وَهِيَ فِي فَحْوَاهَا كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ، وَاعْتِقَادَ أَصُولًا عَظِيمَةً مِنَ اعتِقَادِ الأَئمَّةِ، وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يُخْرِجُ مِنَ كُتُبِ الاعْتِقَادِ أُصُولًا عَظِيمَةً مِنَ اعتِقَادِ الأَئمَّةِ، وَقَعَ كَثِيرٌ مِنَ الخَلْطِ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، وَكَثِيرٌ مِنَ الضَّلَالِ؛ بِسَبَبِ عَدَم مَعْرِفَتِهَا.

إِذَا نَظَرْتَ فِي كُتُبِ الاعْتِقَادِ الَّتِي حَرَّرَهَا عُلَمَاؤُنَا، مِنْ سَلَفِ هَذِهِ الأُمَّةِ، وَجَدْتَ أَنَّهُمْ يَنُصُّونَ عَلَىٰ أُمُورٍ، مِنْهَا:

مَا اعْتِقَادُ المُسْلِمِ الصَّحِيحُ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ؟ مَا اعْتِقَادُ المُسْلِمِ الصَّحِيحُ فِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؟ مَا اعْتِقَادُ المُسْلِمِ الصَّحِيحُ فِي القُرْآنِ العَظِيم؟ عِنْدَمَا لَا يُحَرِّرُ طَالِبُ العِلْمِ هَذِهِ الأُصُولَ، يُخْطِئُ فِيهَا، وَعِنْدَمَا يَتَعَلَّمُ العَقِيدَةَ عَلَىٰ غَيْرِهَا، يَقَعُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الخَلْطِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ يُشَارُ إِلَيْهِ بِالبَنَانِ، كَمَا وَقَعَ فِي ذَلِكَ القَرَضَاوِيُّ.

قَالَ القَرضَاوِيُّ: «هُوَّ يَعنِي هُنَاكَ بَعضُ أَقوَالٍ لِبَعضِ عُلَمَائِهِم -يَعنِي: عُلَمَاءَ الشِّيعَةِ - تَقُولُ: إِنَّه فِيهِ أَطوَلُ مِن هَذَا القُرآنِ، مُصحَفُ فَاطِمَةَ، وَإِنَّهُ فِيهِ مُصحَفُ عِندَ المَهدِيِّ المُنتَظَرِ، يَعنِي: سَيَظهَرُ مَعَهُ.

هُم مُتَّفِقُونَ عَلَىٰ أَنَّ مَا بَينَ الدَّفَتَينِ كَلَامُ اللهِ، يَعنِي: لَا يُخَالِفُ شِيعِيُّ فِي أَنَّ المُصحَفَ الَّذِي بَينَ أَيدِينَا هَذَا كَلَامُ اللهِ، مِن «آلم»، مِن سُورَةِ الفَاتِحَةِ إِلَىٰ سُورَةِ النَّاسِ.

إِنَّمَا: هَل فِيهِ قُرآنُ زَايد أَوْ لَا، هُوَّ دَا اللِّي فِيهِ الخِلَافُ». اهـ هَذَا الَّذِي قِيهِ الخِلَافُ!! هَذَا الَّذِي قِيهِ الخِلَافُ!! وَهَل هَذَا مِمَّا يَقْبَلُ الخِلَافَ!!

إِنَّ مِن عَقِيدَةِ أَهلِ السُّنَّةِ فِي القُرآنِ العَظِيمِ، أَنَّ مَنْ قَالَ: إِنَّ القُرآنَ زِيدَ فِيهِ حَرفٌ، أَو نَقُصَ مِنهُ حَرفٌ، فَهُوَ كَافِرٌ مُرتَدُّ، وَالشَّيخُ يَقُولُ: «إِنَّهُ خِلَافٌ يَسِيرٌ!!».

وَالرَّوَافِضُ يَسُبُّونَ الأَصحَابَ، وَيُكَفِّرُونَهُم، وَالشَّيخُ يَقُولُ: «إِنَّهُ خِلَافٌ يَسِيرٌ!!».

هُم يَتَّهِمُونَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ بِالخَنَا، وَيَقُولُونَ فِيهِنَّ كُلَّ قَبِيحٍ، وَيَقُولُ

#### الشَّيخُ: إِنَّهُ خِلَافٌ يَسِيرٌ!!

مِن أَينَ جَاءَ هَذَا الانحِرَافُ عَنِ العَقِيدَةِ؟؟

هُوَ مِنْ عَدَمِ تَحْرِيرِ اعْتِقَادِ أَهْلِ السُّنَّةِ، فَلَوْ حَرَّرَ الرَّجُلُ اعْتِقَادَ أَهْلِ السُّنَّةِ بَدْءًا وَتَرَبَّىٰ عَلَيْهِ، لَا عَلَىٰ مَنْهَجِ الأَشَاعِرَةِ، وَمَنْ سِوَاهُمْ، لَعَلِمَ أَنَّ السُّنَّةِ بَدْءًا وَتَرَبَّىٰ عَلَيْهِمْ – حَرَمٌ طَاهِرٌ لَا يُمَسُّ، وَلَا يُدَنَّسُ، وَأَنَّ المُسْلِمَ الصَّحَابَةَ – رِضُوانُ اللهِ عَلَيْهِمْ – حَرَمٌ طَاهِرٌ لَا يُمَسُّ، وَلَا يُدَنَّسُ، وَأَنَّ المُسْلِمَ الصَّحَابَةِ عَلَيْهِمْ – حَرَمٌ طَاهِرٌ لَا يُمَسُّ، وَلَا يُدَنَّسُ، وَلَا يُكَنَّ المُسْلِمَ الصَّحَابِ رَسُولِ اللهِ يَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ بِهِ، وَكَذَلِكَ مَا كَانَ مَعَ المُتَّابِعَ، لَهُ اعْتِقَادٌ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ يَنْبَغِي أَنْ يَأْتِي بِهِ، وَكَذَلِكَ مَا كَانَ مَعَ القُرْآنِ العَظِيمِ، آلِ البَيْتِ، وَمَا كَانَ مَعَ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ، وَكَذَلِكَ مَا يَكُونُ مَعَ القُرْآنِ العَظِيمِ، إِلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ تِلْكَ الأُصُولِ.

هَذَا الانحِرَافُ إِنَّمَا جَاءَ مِنْ عَدَمِ تَحْرِيرِ اعْتِقَادِ أَهْلِ السُّنَّةِ؛ لِأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ يَعْتَقِدُ الاعْتِقَادَ الصَّحِيحَ فِي أَنْبِيَاءِ اللهِ -صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ- لَا يُعْتَقِدُ الاعْتِقَادَ الصَّحِيحَ فِي أَنْبِيَاءِ اللهِ -صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ- لَا يُعْرَفُ أَنْ يَتَجَاوَزَ مَعَهُمْ بِحَالٍ؛ لأَنَّهَا عَقِيدَةٌ، وَكَذَلِكَ مَا يَكُونُ فِي شَأْنِ أُمْ عَلَيْهِمْ النَّبِيِّ الكَرِيمِ، وَمَا يَكُونُ فِي أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ، وَمَا يَكُونُ فِي شَأْنِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ الكَرِيمِ، وَمَا يَكُونُ فِي شَأْنِ المُّولِ النَّبِيِّ الكَرِيمِ، وَمَا يَكُونُ فِي شَأْنِ العُلَمَاءُ.

فَالخَلَلُ وَاقِعٌ بِسَبَبِ عَدَمِ تَوَفَّرِ الأُمَّةِ عَلَىٰ كُتُبِ الاعْتِقَادِ الصَّحِيحِ، فَلَمَّا انْحَرَفَ كَثِيرٌ مِن أَبْنَائِهَا عَنْ هَذَا الأَصْلِ الأَصِيلِ، وَصَارُوا إِلَىٰ اعتِقَادِ البِدَعِ الْبَاطِلَةِ وَالأَهْوَاءِ المُنْحَرِفَةِ، وَصَارُوا إِلَىٰ التَّأُويلِ وَالتَّجْسِيمِ وَمَا أَشْبَه، وَقَعَ البَاطِلَةِ وَالأَهْوَاءِ المُنْحَرِفَةِ، وَصَارُوا إِلَىٰ التَّأُويلِ وَالتَّجْسِيمِ وَمَا أَشْبَه، وَقَعَ خَلَلٌ عَظِيمٌ نَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَرْفَعَهُ عَنِ الأُمَّةِ.

خُذْ مَثَلًا جَمَاعَةَ الإِخْوَانِ، وَقَدِ انْشَعَبَ عَنْهَا كَثِيرٌ جِدًّا مِنَ الجَمَاعَاتِ،



بَلْ أَكثَرُ الجَمَاعَاتِ الَّتِي ظَهَرَتْ بَعْدُ، إِنَّمَا خَرَجَتْ مِنْ تَحْتِ عَبَاءَةِ الإِخْوَانِ المُسْلِمِينَ.

وَكَذَلِكَ جَمَاعَةُ التَّبْلِيغِ، الَّتِي أَسَّسَهَا مُحَمَّد إِلْيَاسِ الكَانْدَهلَوِي، وَالرَّجُلُ (دِيُوبَندِيُّ) (١) مُتَّبِعٌ لِطُرُقِ الصُّوفِيَّةِ، وَيَأْخُذُ البَيْعَةَ عَلَىٰ الطُّرُقِ الصُّوفِيَّةِ الجشتية، وَالسَّوورديةِ، وَالقَادِرِيَّةِ، وَالنَّقشَبَندِيَّةِ، ... إِلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ تِلْكَ الأُمُورِ المُبتَدِعَةِ.

الرَّجُلُ كَانَ فِي مُجْتَمَعٍ وَتَنِيِّ، هُنْدُوسِيٍّ، وَالهَنَادِكَةُ كَانُوا يَعْتَدُونَ عَلَىٰ المُسْلِمِينَ وَكَثِيرٌ مِنَ المُسْلِمِينَ رُبَّمَا تَرَكَ دِينَهُ، فَأَرَادَ أَنْ يُعِيدَ المُسْلِمِينَ إِلَىٰ حَظِيرَةِ الدِّينِ، فَأَتَىٰ بِهَذَا الَّذِي أَتَىٰ بِهِ.

وَهَذِهِ الجَمَاعَةُ تَرْجِعُ أَصْلًا إِلَىٰ رَجُل يُقَالُ لَهُ: سَعِيدٌ النُّورْسِيُّ، وَهُوَ رَجُلٌ تُرْكِيُّ، وَلِذَلِكَ تَجِدُ المَسَاجِدَ الكُبْرَىٰ لَهُمْ، يُقَالُ لَهَا: مَسْجِدُ النُّورِ؛ لِأَنَّ النُّورِ، وَهُو صَاحِبُ فِكْرٍ بِدْعِيًّ النُّورِ، وَهُو صَاحِبُ فِكْرٍ بِدْعِيًّ لَا يَسْتَقِيمُ مَعَ دِينِ اللهِ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ -.

فِي هَاتَيْنِ الجَمَاعَتَيْنِ -الإِخْوَانِ وَالتَّبلِيغِ- ضَلَّ أَقْوَامٌ يَنْظُرُونَ إِلَىٰ الآثَارِ وَالنَّتَائِجِ، وَيَحْكُمُونَ عَلَىٰ الأُصُولِ وَالمَبَادِئِ وَالقَوَاعِدِ وَالأُسُسِ بِالنَّتَائِجِ، وَيَحْكُمُونَ عَلَىٰ الأُصُولِ وَالمَبَادِئِ وَالقَوَاعِدِ وَالأُسُسِ بِالنَّتَائِجِ، وَيَحْكُمُونَ عَلَىٰ الأُصُولِ وَالمَبَادِئِ وَالقَوَاعِدِ وَالأُسُسِ بِالنَّتَائِجِ، وَهَذَا خَطَأٌ شَنِيعٌ، وَإِلَّا فَقُلْ لِي بِرَبِّكَ: مَا تَقُولُ فِي الأُمَمِ الكَافِرَةِ الَّتِي وَصَلَتْ

<sup>(</sup>١) الديوبنديةُ: نسبةٌ إلى مدرسةٍ فكريةٍ هنديةٍ متأثرةٍ بالتصوفِ، تسير على العقيدة الماتريدية، وتنتهج الطرقُ الصوفيةُ في السلوكِ والاتباع. [الموسوعة (١/ ٣٠٤)].

إِلَىٰ مَا وَصَلَتْ إِلَيْهِ مِنْ تَرْقِيَةِ الحَيَاةِ ظَاهِرًا، وَامْتِلَاكِ أَسْبَابِ القُوَىٰ، وَإِذْلَالِ
كثيرٍ مِنَ المُسْلِمِينَ فِي دِيَارِهِمْ، مَعَ غَزْوِهِم فِي عَقَائِدِهِم، وَفِي ضَمَائِرِهِم،
وَفِي مُفْرَدَاتِ حَيَاتِهِم: هَلْ هَذِهِ النَّتَائِجُ وَالآثَارُ الَّتِي وَصَلُوا إِلَيْهَا، دَالَّةٌ عَلَىٰ
صِحَّةِ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ البَاطِل، وَالانْحِرَافِ، وَالشِّرْكِ، وَالكُفْرِ؟!!

مَن مِنَ المُسْلِمِينَ يَقُولُ هَذَا؟ لَا يَقُولُ هَذَا مُسْلِمٌ.

إِذَنْ لَابُدَّ مِنَ النَّظَرِ، لَا فِي النَّتَائِجِ وَالآثَارِ، وَإِنَّمَا لَابُدَّ مِنَ النَّظَرِ فِي العَقَائِدِ وَالأَفْكَارِ، عَلَىٰ أَيِّ شَيءٍ أُسِّسَتْ هَذِهِ، لِأَنَّ هَذَا هُوَ بَدْءُ الطَّرِيقِ، وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ خَطًّا مُسْتَقِيمًا مِنْ قَدَمَيْكَ إِلَىٰ الكَعْبَةِ، فَانْحَرَفْتَ عَنْهُ فِي تَعْلَمُ أَنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ خَطًّا مُسْتَقِيمًا مِنْ قَدَمَيْكَ إِلَىٰ الكَعْبَةِ، فَانْحَرَفْتَ عَنْهُ فِي بِدَايَةِ الأَمْرِ انْحِرَافًا يَسِيرًا، فَإِنَّكَ مَا اجْتَهَدْتَ فِي سَيْرِكَ، إِلَّا ازْدَدتَ عَنْ غَيْتِكَ بُعْدًا، هَذَا مُسَلَّمُ.

فَكَذَلِكَ الشَّأْنُ: مِنْ أَيْنَ بَدَأَتَ؟ هَلْ بَدَأَتَ عَلَىٰ الحَقِّ الَّذِي جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟

هَلْ جَمَاعَةُ الإِخوَانِ مُستَقِيمَةٌ عَلَىٰ مِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ، وَعَلَىٰ الدَّعْوَةِ إِلَيْهِ؟ أَنْتَ تَرَىٰ أَنَّهُمْ يُهَادِنُونَ كَثِيرًا مِنْ أَهْلِ البَاطِلِ، وَيُوَادِعُونَ كَثِيرًا مِنْ أَهْلِ البَاطِلِ، وَيُوَادِعُونَ كَثِيرًا مِنْ أَهْلِ البَاطِلِ، وَيُوَادِعُونَ كَثِيرًا مِنْ أَهْلِ الحَمْل عَلَىٰ دِينِ اللهِ الحَقِّ، وَالسِّيَاسَةُ هِيَ الَّتِي تَعْمَلُ عَمَلَهَا عِندَهُم.

وَأَمَّا التَّبِلِيغِيُّونَ فَعِنْدَهُمْ أُمُورٌ لَا يَجُوزُ الاقتِرَابُ مِنْهَا، كَتَوْجِيدِ الأُلُوهِيَّةِ، تَوْجِيدِ العِبَادَةِ، لَرُبَّمَا نَزَلَتِ الجَمَاعَةُ فِي مَسْجِدٍ يُعْبَدُ فِيهِ غَيْرُ اللهِ، وَيُؤْتَىٰ فِيهِ بِالشِّرْكِ العِبَادَةِ، لَرُبَّمَا نَزَلَتِ الجَمَاعَةُ فِي مَسْجِدٍ يُعْبَدُ فِيهِ غَيْرُ اللهِ، وَيُؤْتَىٰ فِيهِ بِالشِّرْكِ العَّرَاحِ، تَحْتَ أَعْيُنِهِمْ، لَا يَأْمُرُونَ بِمَعْرُوفٍ وَلَا يَنْهُونَ عَنْ مُنْكَرٍ، وَإِنَّمَا يَقُولُونَ: هَذَا إِنْ فَعَلْنَاهُ سَيُنَفِّرُ النَّاسَ!!

يُنَفِّرُ النَّاسَ!! أَيُّ نَاسٍ!!

يَقُولُونَ: دَعْهُمْ وَمَا يَصْنَعُونَ!

تَقُولُ: هَؤُلَاءِ يَأْتُونَ بِالشِّرْكِ الأَكْبَرِ، وَتَحْتَ أَعْيُنِكُمْ وَفِي بَيْتِ اللهِ، فَلِمَاذَا خَرَجْتُمْ إِذَنْ؟ يَقُولُونَ: لِنُعَرِّفَ النَّاسَ بِرَبِّهِمْ - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ -، ثُمَّ نَحْمِلُهُمْ عَلَىٰ أَنْ يُصَلُّوا للهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - الصَّلَاةَ ذَات الخُشُوعِ وَالخُضُوع.

حَسَنٌ؛ وَلَكِنْ عَلَىٰ أَيِّ شَيءٍ أُسِّسَ هَذَا؟! لَابُدَّ أَنْ يُؤَسَّسَ عَلَىٰ الحَقِّ.

عَلَيْكَ أَنْ تَنْظُرَ فِي الْأُصُولِ، إِذَا مَا نَظَرْتَ فِي هَاتَيْنِ الجَمَاعَتَيْنِ خَاصَّةً، فَالسُّوَالُ هُنَا: مَا هِيَ الصِّفَاتُ الَّتِي تَصِيرُ الفِرَقُ فِرَقًا مُخَالِفَةً لِلْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ المَنْصُورَةِ، إِذَا تَوَفَّرَتْ فِيهَا؟

يَعْنِي: مَا هِيَ الصِّفَاتُ الَّتِي إِذَا مَا تَوَفَّرَتْ فِي فِرْقَةٍ مِنَ الفِرَقِ صَارَتْ فِي فِرْقَةٍ مِنَ الفِرَقِ صَارَتْ فِي فِرْقَةٍ مِنَ الفِرَقِ صَارَتْ فِي فِرْقَةً مُبْتَدِعَةً مُخَالِفَةً لِلْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ؟

ذَكرَ الشَّاطِبِيُّ نَحِلَللهُ فِي «الاعتِصَام» (٣/ ١٧٧) كَثِيرًا مِنْ تِلْكَ الفِرَقِ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّمَا تَصِيرُ فِرَقًا بِخِلَافِهَا لِلْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ، فِي مَعْنَىٰ كُلِّيِّ فِي الدِّينِ، وَقَاعِدَةٍ مِنْ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ، لَا فِي جُزْئِيٍّ مِنَ الجُزْئِيَّاتِ، إِذِ الجُزْئِيُّ وَالفَرْعُ الشَّاذُّ، لَا يَنْشَأُ عَنْهُ مُخَالَفَةُ يَقَعُ بِسَبَبِهَا التَّفَرُّقُ شِيعًا».

فَالمُخَالَفَاتُ تَكُونُ فِي الأُصُولِ، لَا يُمْكِنُ بِحَالٍ مِنَ الأَحْوَالِ أَنْ تَجْتَمِعَ فَالمُخَالَفَاتِ، مَعَ مَنْ يَقُولُ: أَنْتَ -وَأَنْتَ مُوَحِّدٌ- مَعَ مَنْ يَلْحِدُ فِي الأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ، مَعَ مَنْ يَقُولُ: القُرْآنُ مَخْلُوقٌ، مَعَ مَنْ يَطْعَنُ فِي أَصْحَابِ الرَّسُولِ، مَعَ مَنْ يَسُبُّ أُمَّهَاتِ

المُؤْمِنِينَ، مَعَ مَنْ يَسُبُّ أَنْبِيَاءَ اللهِ المُرْسَلِينَ، مَعَ مَن يُهَادِنُ الرَّافِضَةَ وَيُوالِيهِم، مَعَ مَن يُهَادِنُ الرَّافِضَةَ وَيُوالِيهِم، مَعَ مَن يُحَادِدُ مَن يُقَرِّرُ تَوحِيدَ الإِلَهِيَّةِ وَيَدعُو إِلَيهِ، هَذِهِ مُخَالَفَاتُ فِي الأَصُولِ، لَيْسَتْ مُخَالَفَاتٍ فِي جُزْئِيَّاتٍ، يَعْنِي لَيْسَتْ فِي حُكْمٍ فَرْعِيٍّ، يَتَعَلَّقُ الأُصُولِ، لَيْسَتْ مُخَالَفَاتٍ فِي جُزْئِيَّاتٍ، يَعْنِي لَيْسَتْ فِي حُكْمٍ فَرْعِيٍّ، يَتَعَلَّقُ بِالأَحْكَامِ العَمَلِيَّةِ، وَإِنَّمَا هِيَ مِنَ المُخَالَفَةِ فِي أَصْلِ كُلِّيٍّ مِنْ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ.

الكُلِّيَّاتُ تَقْتَضِي عَدَدًا مِنَ الجُزْئِيَّاتِ غَيْرَ قَلِيلٍ، وَشَأْنُهَا فِي الغَالِبِ أَلَّا تَخْتَصَّ بِمَحَلِّ دُونَ مَحَلِّ، وَلَا بِبَابِ دُونَ بَابِ.

وَهُو مَا سَمَّيْتُهُ قَدِيمًا: بالانحِرَافِ المَنْهَجِيِّ، أو: المُخَالَفَةِ المَنْهَجِيَّةِ، أو: المُخَالَفَة فِي مَسَائِلَ أو: المُخَالَفَة فِي المِنْهَاجِ، يَعْنِي فِي الأَصْلِ، وَأَمَّا مَا يَكُونُ مُخَالَفَة فِي مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِجُزِئِيَّاتِ الشَّرِيعَةِ، لَا بأَصْلِ الدِّيَانَةِ، فَهُو الخَطَأُ العَارِضُ الَّذِي يَقَعُ فِيهِ مَنْ لَيْسَ بِمَعْصُومٍ؛ كَالصَّحَابِيِّ الَّذِي كَانَ يَشْرَبُ الخَمْرَ، ثُمَّ يُؤْتَىٰ بِهِ، فَيُحَدُّ مَنْ لَيْسَ بِمَعْصُومٍ؛ كَالصَّحَابِيِّ الَّذِي كَانَ يَشْرَبُ الخَمْرَ، ثُمَّ يُؤْتَىٰ بِهِ، فَيُحَدُّ مَنْ لَيْسَ بِمَعْصُومٍ؛ كَالصَّحَابِيِّ اللَّذِي كَانَ يَشْرَبُ الخَمْرَ، ثُمَّ يُؤْتَىٰ بِهِ، فَيُحَدُّ بَيْنَ يَدَى النَّبِيِّ عَلَىٰ اللهَ وَرَسُولُهُ عَلَىٰ اللهَ وَرَسُولَهُ»، وَقَالَ: «إِنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ»، وَقَالَ: «لَا تُعِنِ الشَّيْطَانَ عَلَىٰ أَخِيكَ» (۱). فَهَذَا خَطَأُ عَارِضُ.

وَأَمَّا الْآخَرُ الَّذِي اعْتَرَضَ، وَقَالَ: اعْدِلْ يَا مُحَمَّدُ، فَإِنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: «يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَقِرَاءَتَهُ مَعَ قِرَاءَتِهِمْ، [إِلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ]، ثُمَّ قَالَ: يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمْ مِنَ الرَّمِيَّةِ»(٢).

هَذَا خِلَافٌ فِي المَنْهَج، فِي الأَصْل، هَذَا لَيْسَ بِخَطَأٍ عَارِضٍ، هَذَا انحِرَافٌ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٣٩٨، ٦٣٩٩).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (ص٤٣٠).

#### مَنْهَجِيٍّ خَطِيرٌ.

وَأَمَّا الخَطَأُ العَارِضُ، فَلَا يَنْجُو مِنْهُ إِلَّا المَعْصُومُ ﷺ.

وَعَلَيهِ؛ فَجَمَاعَةُ الإِخْوَانِ، وَجَمَاعَةُ التَّبلِيغِ - وَقَد ضَربنَاهُمَا مَثَلًا - تُخَالِفَانِ فِي الأُصُولِ، وَانحِرَافَاتُهُمَا المَنْهَجِيَّةُ كَثِيرَةٌ صَارِخَةٌ.

وَهُمَا لِذَلِكَ فِرْقَتَانِ مِنَ الفِرَقِ المُبْتَدِعَةِ، المُجَانِبَةِ للفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ، وَالطَّائِفَةِ المَنْصُورَةِ.

نَسْأَلُ اللهَ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ- أَنْ يَهْدِيَنَا إِلَىٰ الحَقِّ، وَأَنْ يُقِيمَنَا عَلَيْهِ، وَأَنْ يَقْبِضَنَا عَلَيْهِ، وَأَنْ يُقِيمَنَا عَلَيْهِ، وَأَنْ يَحْشُرَنَا فِي زُمْرَةِ أَهْلِهِ.

وَصَلَّىٰ الله عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَىٰ أَبُويهِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، وَعَلَىٰ سَائِرِ الأنبياءِ وَالمُرسَلِينَ، وَسَلَّم تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

وآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ.

وكتب أبوعبد الله محمد بن سعيد بن رسلان -عفا الله عنه وعن والديه-

سُبك الأحد الخميس: ١٧ من المحرم ١٤٣٢ ٢٠١٠ من ديسمبر ٢٠١٠

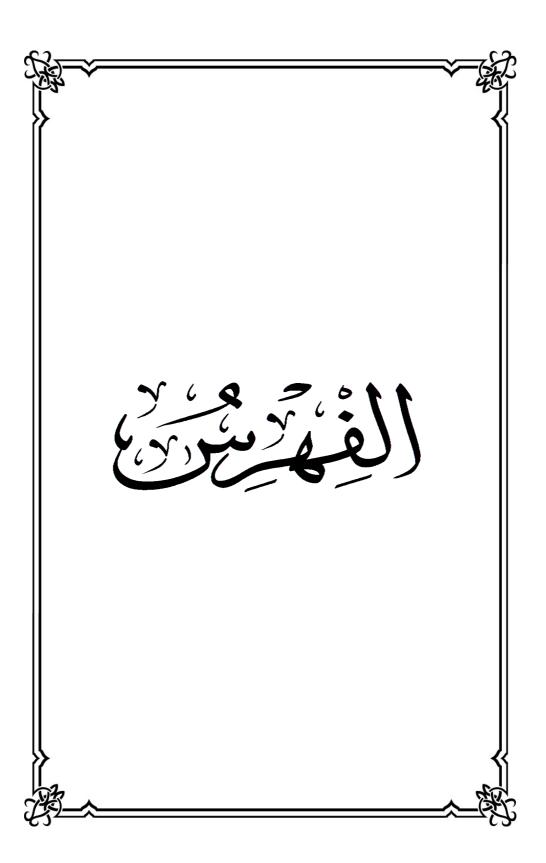



# الفهرس الفهرس

| ٥. | مقدمةُ الطبعةِ الثانيةِمقدمةُ الطبعةِ الثانيةِ                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸. | مقدمةُ الطبعةِ الأولىٰ                                                              |
| ۱۳ | التَّعْرِيفُ بمنهَاجِ النُّبُوَّةِ                                                  |
| ۲۸ | أُسبَابُ الانحِرَافِ عَن سَبِيلِ السَّلَفِ                                          |
| ٣٤ | الأَدِلَّةُ عَلَىٰ وُجُوبِ اتِّبَاعِ مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ                         |
| ٤٦ | بَعْضُ الآثَارِ الدَّالَّةِ عَلَىٰ أَهَمِّيَّةِ التَّمَسُّكِ بمنهاجِ النُّبُوَّةِ   |
| ٥٢ | مَنْهَجُ التَّلَقِّي عِنْدَ السَّلَفِ فِي الْعَقِيدَةِ                              |
| 70 | خَصَائِصُ مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ                                                    |
| 70 | ١ - الثَّبَاتُ عَلَىٰ الحَقِّ وَعَدَمُ التَّلَوُّ نِ                                |
| ٦٨ | ٢ - اتِّفَاقُ أَهْلِهِ عَلَىٰ عَقِيدَةٍ وَاحِدَةٍ                                   |
| ٧. | ٣- اعْتِقَادُهُم أَنَّ طَرِيقَةَ السَّلَفِ هِي الأَسْلَمُ وَالأَحْكَمُ وَالأَعْلَمُ |

| ٧٥                             | ٤ - حِرْصُهُم عَلَىٰ نَشْرِ العَقِيدَةِ الصَّحِيحَةِ.                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ٧٥                             | ٥ - وَسَطٌّ بَينَ الفِرَقِ                                            |
| بْذُ الفُرقَةِ وَالاختِلافِ ٧٦ | ٦- الحِرصُ عَلَىٰ الجَمَاعَةِ وَالائتِلافِ، وَنَا                     |
| ٧٩                             | مَصْدَرُ التَّلَقِّي عِنْدَ أَهْلِ الأَهوَاءِ                         |
| ۸٧                             | طَرِيقُ الْخَلاَصِ بِالاتِّبَاعِ وَتَرْكِ الابتِدَاعِ                 |
| ٩٣                             | أَمَرَ اللهُ بِالاجْتِمَاعِ عَلَىٰ الحَقِّ                            |
| 1.0                            | وَالاتِّبَاعُ لاَ يَكُونُ صَحِيحًا إلاَّ بثلاثةِ أُمُورٍ              |
| 1 • 9                          | عَلامَاتُ أَهْلِ الْبِدَعِ                                            |
| 177                            | مَوْقِفُ أَهْلِ السُّنَّةِ من أَهْلِ البِدَعِ                         |
| دَعِ                           | وُجُوبُ التَّحذِيرِ مِنَ الكُتُبِ الْمُشتَمِلَةِ عَلَىٰ البِ          |
| 190                            | مَعْنَىٰ «أَهْلِ السُّنَّةِ»                                          |
| تًى مِنْ أَهْلِ البَاطِلِ ٢٠٧  | تَعْرِيفٌ مُوْجَزٌ لِكُلِّ مُصْطَلَحٍ يَتَمَيَّزُ بِهِ أَهْلُ الْحَأَ |
| 777                            | مَنْهَجُ السَّلَفِ مِنهَاجُ النُّبُوَّةِ                              |
| 777                            | أُصُولُ مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِأُصُولُ مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ          |
| 7                              | الأَصْلُ الأَوَّلُ: تَحْقِيقُ العُبُودِيَّةِ للهِ سُبْحَانَهُ         |

| الأَصْلُ الثَّانِي: لُزُومُ الجَمَاعَةِ، وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ لِوُلاةِ الأَمْرِ فِي غيرِ     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| معصيةٍ                                                                                           |
| الأَصْلُ الثالِثُ: الحَذَرُ مِنَ البِدَعِ وَالْمُبْتَدِعِينَ                                     |
| مِنْ عَلامَاتِ أَهلِ السُّنَّةِ حُبُّ أَئِمَّةِ السُّنَّةِ، وَعُلَمَائِهَا                       |
| مِنْ أَخَصِّ عَلامَاتِ أَهْلِ السنَّةِ: الاتِّبَاعُ                                              |
| وَمِنْ أَخَصِّ عَلاماتِ أَهْلِ السُّنَّةِ: أَنَّهُمْ بَيْنَ الغُلُوِّ وَالْجَفَاءِ               |
| مِنْ عَلامَاتِ أَهْلِ السُّنَّةِ: الثَّبَاتُ عَلَىٰ الحَقِّ، وَالائْتِلافُ وَنَبْذُ الفُرْقَة٣٦٢ |
| مِنْ خَصَائِصِ مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ: العِلْمُ وَالعَمَلُ٥٣٧                                    |
| الْفَرْقُ بَينَ الْعَقِيدَةِ وَالْمَنْهَجِ                                                       |
| خَصَائِصُ الفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ                                                                |
| النَّجَاةُ فِي اتِّبَاعِ مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ                                                  |
| أُسبَابُ الانحِرَافِ عَن مِنهَاجِ النُّبُوَّةِ                                                   |
| الفهرس                                                                                           |